

N 01

| ای اسلامی | كتابخانة مجلس شور | (Ĭ)               |
|-----------|-------------------|-------------------|
|           | كتاب غنردة الاضبت | همرری اسلای ایران |
|           | مؤلفمؤلف          | شماره ثبت كتاب    |
| ······    | مترجم             | VV90 Y            |
|           | شمارهٔ قفسه م۲۲۲  |                   |

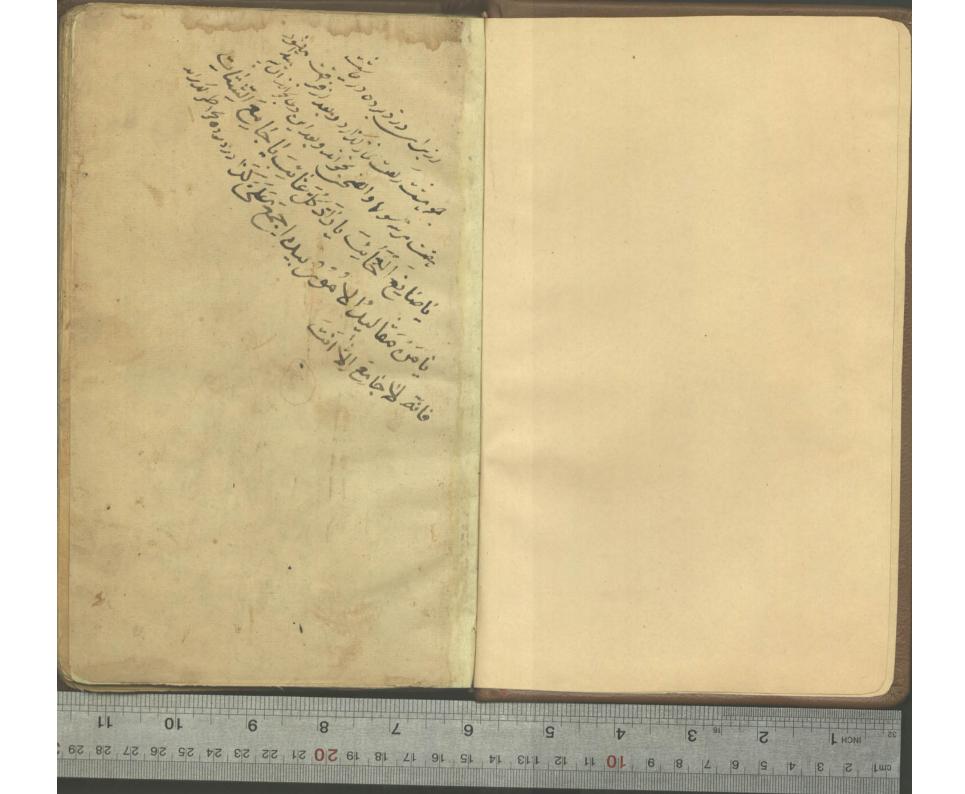



مز العادات وللحال ليطول بالتقل ولوعه بهاو يجتدالها ويروم بالقولة المدلها ومثابرته علها فلابدان للدان يقع هواجراك يطانعن قلية ويفتح بأب لاستهااباك علنف منان يشمون اق لاجتهاد في عبادة الله واللهاء البه ويتفرّ عن الماشعًا عن الخضوع له والمثول بصرف التعبد بالديدية فاصراط في التعب تنفات فضل وامتنانه مقصور المزعل التيقظ اسوابغ طوله واحسانه فعليك بالاهمام بلازينها باطنا وظاهراعلى فع الدوام والاستمارة والاعتناء بمداويته استراوعات في قام اللير واطراف للنهاد فقديم ويناباسان دمتشعبة وطق شق متصلة باعته المدع وسيدنا وسول السمل المعايدوالدوسم القافضل الناس مزعشق العبادة فعانقها واجها بفلبه وباشرها بجسك وتفرغ لهافهو لايبالي على الجيمن الذياعلى عسل مليسر وعزالباقر عليه السلم لايزال المومن فصلوة ماكان في خرالة عزوج لقائما كاداوج السااف مضطح النالله تعالى الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلي ويتم ويتمكّرون طقالتموات وللاخ بتاماخلقت هذاباطلا سجانك فقناعذاب التاذف عوالصادق عليه المتلام التالقه لم ينكره احدون عباده المؤمنين لاذكره بغير فأعطوا القمرانفكم الاجتهاد فطاعته وعنه عليهالسلة فالتورية مكتوب ياابن دم تفخ لعبادني الما قلبك غنى ولا اكلك الحطلبك وعلى السدفاقتك وأوالا خوفًا منى وإن لا تفرّع لعبادتي ملاقلبك شعلا بالدّنيا عملا اسدّ فاقتلت واكلك الطلبك ميقول الفقي الى الله في كل وطن عبد عد الدعويع الدي ابن الحدد عفاالله عنده فتمااجترح وجني وجعله سلتقيين اليه زلفي اقسئلت ازاصطفى والمتعرض المتكريرها بتكريل الموين واضف البها المعتادم اورتع القالم بالاسابيع والشهوج والمتنا الصطفين للذين خصم الله باحراز فصب السبق فعضمار التعادة ووفقه لاداءمضمون الشكرفي ادمان لانتيان بوافا العبادة

سجانك اللم كيف خلق مل والمسالح الم الساية من حسيم سناك الما المتحدد فؤي كرا وانتاون المسالك والسبغت من عظيم فعاد علينا فيامن من علينا باستجابة دعائنا وسماع نجوانا وجازاناعن ذكرنااياه بلكوايانا صرواكل وانهسيل التقرب اليك وافضل إلج عن مناطلق مالي مايعجب الزلفة لديك مع وعل التقية مزعزتهما اطائب صطفيك والماثل متضيك واجعل عصامنا بولايتم عصمتيم نفوسنابالاستكانة للعرالركون الح ماسواك واستساكنا بعرقتم سلوة سل قلوبنا بالانربك عن المنوح الم اللم عن طاعتك ويضاك فاتلت عقدت عائدتات المتنافظ وناجاك ووعدت علىفساك الاجابة للضطراذادعاك امتابع فأاخلق لقة الانسان عضة للغفلة فالاغترار منذا هبطال دارالاختبار فلوخل وطبعه لماخيج النوايجنو والاقبال وظلات الغيبة والادبار ولماعج الىذروة الحيوة الطيبة السائقة اليتغراب فح الالطانينة والقارمن وهن الثبور والبوار اقتضت افتهدان عوالهما يقظه من عق الاستغوار في عاوي الخيبة والخسار وينصب لهما ياخزيد من سقطة التوغل فمهاوى الزلة والصغار ولولاذ التكاستوجب هوان الخزى والحوان اذااستو الشياطين فالانضيران ولاستخوخل لاالمقت والخداك اذااستوردتهموا والتفاط والطغيان ولاختطفته نزغات وساوسها اختطافا لن ينطبع معه النهوض بحلما عقديت فنون مكائد هاالكترة لصفوة الاحان ولازعته عواصف واجها انعاجًا لن يقدم عند علالقيام بفتق ما رتقت من صنوف مصائدها المغيرة الصبغة الايمان ومن إجلهن الحكة فرج في الروات الشرعية اذكار متلونة بتلون العقيه من الموقات والاحوال وجاء في الوظائف الدّينيّة اوم ادمتفيّة بتفيّن مايزوله

يقول

ومضاة لهبالعالمين وصطهة للفروجات البصر وببيض كالمسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثةوية بالطعام ويقل البلغ ويزيد في المعظ ويضاعف الحسنات وعن البّي حالية عليه والدوس لم ياعل عليك بالسواك عند وضوء كل صلوة ويروى عند كل وضو وعن الصادق هليه الشاع ركعتان بالشواك فضل سبعين كعتر بغير سواك وعنعطاليكم انهسئل جزالتواك بعدالوضو فقاللاستياك قبل ان وضاقيل دفهي ويتفا قال المتاكم بمضض فلفع إت النظ إلى الماء أكم لله الذي بحك إلاء مله ورا وَلَيْجَمَلُهُ يَجِمُ المَضِعِ الدِه فِي إِسْمِ الشِّو بِاللِّهُ مَّ الْجَمَّلَةِ مِنَ التَّوْا بَينَ وَاجْمَلُهُ مِن التُطَهِّيْنَ وَانشَتْ قلت بِسُمِ اللهِ وَإِللَّهِ وَخَيْرُ لِاسْمَاءِ يَلْهِ وَكَالْبُرُ لاسْمَاءِ يَلْهِ وَقَاهِر لِين فِالتَمَاءِ وَقَاهِمٌ فِي لاَنْضِ اللهُ ٱلْحَمْدُ لللهِ اللَّهِ مَكُونِ اللَّهِ كُلُّ شَيْعَ مِنْ وَالْحَيْدَة ٱلله مَّرْنُ مَلَى وَطِهِ فِي وَاقْضِ إِلْمُسْنَى وَلَينِ كُلَّ الَّذِي أَحِبُ وَافْحَ لِيلْكَيْراتِ مِنْ عِنْدِكَ يَاسَمُ بَعَ الدُّهَاءَ وَلَوَاقَصَ عَلْ قُولَت بِسَمِ اللَّهِ وَقَدْ لَجِزَاك لَقُولَ البَّنَّ صَلَّى الله عليه والدوس في دواية الثقف إذا وضعت يدك في الكث قلت البيم الله تناشرت منها مااكتب سالمنوب ولاطلاق قول الصادق عليه التلح لابيصر بالعزم توضا فكراس القطهجيع جسه وصن ليسم ليطه صنجب كالأمااص أبه وقف وايداخ من ذكراسم الشعلى وضوئه فكالفتسل والسرفي ذلك ماافاده الوالل الاستاد ادام الله احسانه فألوافيهن إنه اذاذكراسم القه تعالى طهقليه من خبث الغفلة عن القه واذاطهر قلبه طهر الرجيك لان المدن البع القلب للضمضة اللهُ مَرَاقِة بِ حُجَّتَى يُومَ القالة وَاطْلِوْ إِلَى إِذَكُمْ إِلَ وَارْشَتْ قَلْتَ ٱللَّهُ مَ أَنْطِقُ لِينَا فِيزَكُ وَاجْعَلَهُ عَنْ تَرْضَى عَنْهُ لِلاَسْتَنشَاقَ ٱللَّهُ مَّ لِانْحَرِّمْ عَلَى رَجِ الْجَنَّةِ وَاجْعَلَى عَبَّى لَيْمُ مِجْعَا وَمَوْحَهَا قطيبها وفالفظ اخويتن يتتمريكم اوطيبها وتخانها وص المتحب تثليث كل ضماعا ماارشداليه بعض لاخار وهوالشته بين لتاتحين فاية الاشتهار لامع عواز لناء

فالفت ماالفيت منها نحتشا بقلة المؤنة وكرة المونة في فالكناب واردفت عاشها بايراد بعض ماناسهام والسنن والاذاب وضمنته ذكر بعض للاذكار و المتعوات التعلقة بالتكرم بوحدمن كوانج والممات وسميته عروة الإنجات فيمايقال عنالاحول والاوقات نفع الله بمس يقع اليه من العندين بايقاظ القلب عن سِيَّة الغافلين وجعله من اعظم الوسائل للتربقاء الى درجة الوقين ورتبته على تنانية ابواب فنضعط بفيع المداطلة ب وسردطيف لايكاد بوجل فكناب سكتب الاصحاب واثقامهم الحق والصواب فكأياب الباب لاول فيما يتعلق بإفار القلل من للقدّمات وللقارزات الباب الثافي فيما يتعلّق بأدبار الروات من الصّلوات المفريضات منها والسنونات الباب الثالث فيمايتعاق ببخول لاوقات وحلول الساعات الباب الزابع فيمايتعلق بصنوف العادات وعايجرى جاهامن الحوادث والقرابات الباب الخامس فيما يتعلق بايا بالاساسع من الجعات الراجعات الباب السادس فيما يتعلق التابع والمنوات الباب التابع فمايتعلق الترية وحدمن المحائج والمما الباراك وفيايعاق بدفع الكردهاوخ الباب لاقل فما يتعلق باقامة الصالحات والمقار فاست عنالتبي مقل القعله والموسلم مامن صلوة بعض وقتها الاناد عملك بين يدع الناس ايتهاالناس قومواال نيرانم التى لوقد تعوها على ظهور كم فاطف وها بصلوتم التيام الصلوة ٱكْمَدُنْ اللَّهِ وَوْرِ السَّمْوَاتِ فَالْمَرْضِ وَأَكُنُ لِلَّهِ فَيْفِ السَّمُواتِ وَأَلَا رَضِ وَأَكُنْ اللَّهِ وَيَقْعِ السَّمُواتِ وَأَلَا رَضِ وَأَكُنْ اللَّهِ وَيَوْ التَّمُوابِ وَأَلْمُ رَضِ وَمَنْ فِهِنَّ امْتَ أَحَقُّ وَإِنَّ أَمْلًا أَكَتُّ وَقُولِكَ أَحَقُّ وَلِفَاءَ لَا كُتُّ فَلْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّالَ حَقَّ وَالسَّاعَةَ حَقَّ اللَّهُ مَّ لَكَ آسْلَتُ وَمِكَ امَّنْتُ وَعَلَيْكَ أَفُكُ وَالِيُكَا اللَّهُ وَمِكَ خَاصَمْتُ وَالِيَّكَ خَالَمَتُ فَاغْفِرْ فِي مِالْقَتُفُ وَمِا اَخْرَتُ وَمَا أسرن ومااعلن أساله لالالالالالاله الماس السن المجب فيهاعند الوضو والقاق الاستياك فقدومه القفيه اثنتي عشق خصلة هوين بن المسلين ومفحة للاتكة

الحنصات

فت العينين وان نقل الشيخ فكناب سائل الخلاف كلجاء على عدم استجاب ليصاليانه الجاخلهمالعدم التلدزم بين الامرين فقدوم وافتواعيونكم عندالوضو العلهالا تىنادجمة لغساللمن الله مراقطنى خابي بينى والخُل فالجنان بيسارى وَحَالَم حِنابًايَبِينَ لَعْسَ لِلِيرِي ٱللَّهُ مَ لِانْعُطِني يَنْ إلى قِيلِ الْعُطْني وَالْمِن قَرَاء طَهْري وَلا تَجْمَلُهُ المَعْلُولَةُ الدُّعُنُقِ وَلَعُودُ بِالْغَينُ مُقَطِّعًاتِ البَيْرَانِ ورد فض السّعل السّاء فى الوضو ان يبتدين بباطن إذ رعهن وفي التجال بظاهر الذم إع السوالواس اللهائم غَشِّنِي رَحْمَتُكُ فَبَرِكَا يُكَ وَعَفُوكَ وَعَافِيَتَكَ لَسِحِ الرَّجِلِينَ ٱللَّهُمَّ يَبْتُنِي عَلَى الصَّالِطِ يَوْمَ تَزِلُ فِيهُ لِلأَقْلَامُ وَاجْعَلَ سَعْبِي فِيا يُرْضِيدُكَ مَنِي للفَلْخِ مِنهَ أَكُنُ يُلْهِ رَبِي الْعَالَيِثُ وانشئت قلت آشْهَ كُانُ لا الفاع الله وَحُدَى لا شَرْفِكَ لَهُ وَاشْهَدُ النَّ عُمَّا عَبُثُ وَ رَسُولَهُ صَلَّى لِشَّاعَلَتِهِ وَاللَّهِ وَقَل وَرِج الدَّن قاله اذا فرغ من طهوره فقد استحقّ للغفرة الواتيت بماورج عن الصادق عليه الساح انه قال ذا توضات فقل أشهَدُ أَن لا الله المَّاللة اللهُ مَّاجْعَلَىٰ مِنَ لِتَوَّابِينَ وَاجْعَلَىٰ مِنَ لَمُنْطَقِم بِنَ وَاكْنُ يَقِودَتِ الْعَالِينَ وَالْفَقِه ال ذكوة الوضوءان يقول المتوضى اللهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ مَّنَامَ الْوُضُوءِ وَمَّنَامَ الصَّافِقِ وَمَّنَّا يضانك وَالْجُنَّةَ قَالَ فَهِ فَ نَكُوةِ الوضوعُ الدَّعْتِ الص الْجَنَابَةِ لَلْهُمَّ طَهِرْ قَلْبِي وَتَقَبَّل سَعْبِي فَلْجَعَلُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اجْعَلَىٰ مِنْ النَّوَّالِينَ فَاجْعَلَىٰ مِنْ الْتُطَيِّرِينَ والأشئت قلت الله مُرطِق قَلِي وَاشْرَجْ صَلْمِ وَالْجِوعَالِيا إِن مِنْ حَلَكَ وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَهُ لِحَلْهُ وَرَاقِشِفًا وَقُومً إِلَيَّكَ عَلَيْكُمْ فَيْ فَالْحِيدُ وعِلَا البَّحِلِيّة عليه واله وسل نهي عن الغسل تحت السّماء الابئن الله الغراغ منه سُنِّا اللّهُ وَجَدْكِ اللَّهُ وَجَدْكِ الشَّهَ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَٱشْهُ لَانَّ عَلِيًّا وَلِيُّكَ وَخَلِيفَتُكَ بَعْلَ نَبِيرِكَ عَلْ خَلِيْفَتِكَ وَلَنَّ اوْلِادُهُ خُلْفَاوُكَ واقطياف وردمن قالهافي خروضويه اوغسلهمن الجنابة تحابت عنه ذنوبه كلهاكما فتكتفح ينتذ بسماها اسلالاء على الوجه بسمالة قال بعض يوخنا رحم القد الظاهوم اغناءالسمية الاولم عن هن لانهاش وع في الواجب وتلك الشروع في الستعب اقول بل الظاهراغناءكل ضماعن لاخوى كايشعربه خلقماحة على صحفاعن فكرصاحتها في كانتكريرها اكل وإحسن وكيف كان لاينبغي تزكها ولسافاتهامن وكيدالتن فعن السّادق على مالسّاح الدّرجدُ توضّا وصلى فقال له رسول المصلى الشعليه ولله اعرصلوتك ووضوءك ففعل فتوض اوصل فقال التبتى صلى القصليه والموسل اعدوضوك وصلونك ففعل وينوض اوصل فقال التي صلى لقه عليه والموسل اعد وضوء لت وصالوك فاتحاميرللؤمنين عليه السلع فشكاذ للتاليه فقال هلسميت حيث توضّات قال لا قال فسمّ على وضوَّل فسمّى وصلى والقالبّة صلى السّعليه والدوسم فلمام وان يعبد ولماحل السمية هناعل النية التي تبت وجوبها نظال التماعداها مركلالفاظ فاتماهى ستجبة دون ال تكون واجبة فرضاكا فعلما الشيخ رفع القدرجته فكفابى الاخبار واسترك عليه بقوله عليه السلام التمن لم يسم طهرن جسام الرجالياء مُقال فلوكانت فرضا لكان من تركه الميطق شيًا من جسك على الانه لايلون فانطق فعيدجالاذالية علهاقل الانسان لانهاا دادة وهوع الادادة لالعلج وللاتكا دفليست من تحريات السان في كاهوستفر لغاية وضوحه عن ميك بيان على تعن المعمل ان يقلب عليه ماذكره من لاستكال فيقال اوكان للراد بهاالنيةالولجبة لكارمن تهالم يطهض أمنجسك على الل اخماقال فالرجه فهن الرواية الجلوا تصنته من لامريالاعادة على كلاستعباب وحقالها على لاعتناء بحيل التن ولاهتمام بوكيدًا لاداب لغسل الوجه اللهُمَّ يَيْضُ فَجْعِي يَوْمَ تَسُوعُ الْوُجُو وَكِا أَسُودِ وَجَهِي مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيدوكَ لَلْهُمْ يَرْضُ عَبي يَوْمَ نَبْيَضٌ فِيوالْكُبُونُ وَلانْسُوِّدُ وَجْهِ يَوْمَ نَسُودٌ فِيُوالْكُبُونُ ومن سَعَبات الوَف

عمن الصادق عليه الشاح من مع المؤذن يقول أشهدُ الله الالله الالسوان عمل السفقا ومصدقا عتباوانااشهدان لااله الالقه واشهدات مخداب وجهدواعين بماس اقروشهدكان لدس الاجرعددس الكروجد وصلا عديداقر وعف وفيعض الروايات الاعالى يولوعند سماع الحيعادت ومن المالكاذات الدرفع الزجل صوته به فان المؤذن يشهل لمكلّ شئ سمعه ويغفله متصوتة وروى عل برمه وإيعن عدين ولشدان هشام برابرهم شكا الى الحسوالي المسالي المالية سقه وانه لايولدله فام وان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت ذلك فاد القعنى سقى وكترولدى قالى ماسلان وكنت دايم العلة ما انفات منها فينسى وجاعة خدى وعيالحق كاننى تتابقى ومالى احديث فالاسمعت ذاك هشام ملت به فاذهب لقعني وعن عيالي العلل للفصل بين لاذانين اللهُمَّا إجَلَ قَلْمِيْ لِمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَهُ عَلَى عَنْدَ فَالْرِينَةِ فَالْمُ اللَّهُ وَعِنْ وَعِنْ وَمِ اللَّهُ ما رواه النقيب جال العارفين السيعه ضى الدّين ابوالقاسم على برموسى بن جفرن عدبن على العلوي فكناب فلاح السّائل ونجل السائل ماسناده المعوين وهبة الدخلت على بعدالله عليه السلام وقت الغرب فاذا هوقد اذن وجلس فمعتديد عويدهاءماسمعت بمثله فسكت حتى فغ من صلوته ثم قلت ياسيدى لقديمعت منك دعاء ماسمعت بثله قطقال هذا دعاء اميرالومنين عليه السلام ليلة بات على فاش سول القصل القه عليه واله وسلم وهو نامَن كُنيسَ مَعَهُ رَبُّ يُدُعِي المَرْكِينَ فَوْقَهُ خَالِقٌ يُحْشَلَى يَامَنَ لَيْسَ وُوْنَهُ الهُ يَتَّقَىٰ يَامَنَ لَيْسَ لَهُ وَمَرْ يُرْفَعُ شَكَ المَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّاكِ يُنَادَى يَامَنَ يَنْ ذَادُ عَلَى كَثْرُةِ السُّوْالِ لَا كُوْكُمُّ الْحَفْظُ الْمَاتُ الاَيْنُه ادْ مَلْ عَظِيم الْجُرْمِ لِلْآنَحَةُ وَعَفْوًا صَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا الْفَ

المَلُهُ قَالِمَكَ الْمُلَ لِلْقُولِي وَلَهُ كَالْمُغْفِرَةِ وَلَنْتَ أَهُلُ أَجُودِ وَالْخَيْرِ وَالكُرَرِ وَرَسِيجِكُ

The state of the s

العقات اوراق الشروخاق المدلك قطرة من قطالت وضوئه اوغسله ملكا يسإلته ع ويقدّمه ويكبرو ويصل على على والمالطيّبين وغواب ذلك لمتمام الحديث وهو العلم والتواب لذى دكوفيه جزيل الخروج الى اسجد بسيم الله الذي خَلَقَني فَهُوَيْفَاتُ وَالَّذِي هُوَيُطِعِنِي وَكَيْسَقِينِ قَالِدًا مَضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ وَالَّذِي عُيتُنَيْ مُعَيِّدُ فَي مِن و قَ الَّذِي طَاعُ انْ يَغْفِلُ خَطِيْتَتِي وَعَ الَّذِينِ رَبِّ هَبْ لِحَكَّا وَالْحِقْبَى بِالصَّا لِحِيْنَ والجعكر كالتحدي فاللخ يت والجعكني فن وركة بحدَّة التعبيم والعفر لإي دواه جالالناسكين لبوالعباس لحدبن فهدا كحلى جهالله فكخاب عثق الدّاعي ونجاح التاععن مق برجند بعن البّه صلى الله عليه والدر لله وذكر في حديثه فوابًا الم المتان بكل وف ص حروفه للخوله بشيم الله وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَخَيْرُ اللهُ اللهِ كُلَّهُ اللَّهِ تَوْكُلُتُ مَلَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلا فُوَّهُ لِلَّا إِللَّهِ اللَّهِ مَصَلِّ مَل مُحَدَّرُ وَالدُّحُرُ وَاللَّهُ مُ مَا مُعْمَلُونُ وَالدُّحُرُ وَاللَّهُ وَمُوالِحُمْ وَالدُّحُرُ وَالدُّحُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ الكَ الوالِ مَجْمَتِكَ فَ وَهُ بِيكَ فَأَغْلِوْ عَنْ آبُول مَعْصِيَتِكَ فَلْجَعَلَىٰ مِنْ نَوْلُرِكَ وَعُمْ ارْسَاجِرِكَ وَمِنْ يُنَاجِيكَ بِاللَّهِ لِ وَالنَّهَارِ وَمِنَ لِلَّذِينَ مُ فِصَالَةِ يُمُ خَاشِعُونَ الله والمرتعني السيطان الرجم وكبود إليس مجمع بن ولك الاقتصار على والد المثم وَ صَلْ عَلَى مُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْفَقِمْ لِي أَفِوابَ مَعْتِكَ وَمِنْ لادابِ التعلقة بالله المنعاهد نعاك عندابوابها فتيطمابهامن فلمواذى وان تقلم بجلااليني الم عند المخول والسيع عند الخروج وان تصلى المعمّال المال الم وقت صاوة والا فهي عسب عنما وان يقول تصلى البيع فيها لا البيع الله تجارتك ولمن انش ب القلار دالله عليات ولى انش بشعر فض الله فالت والتوقيع بنعامتك فانصن وقربغامته المسجد لقي القيعم القيمة ضاحكا قداعطي البيمينه وفى دواية من تخع في السجدة مرد ما في وفه لم تم بداء في وفه الا ابراته لسماع الأذا مثل ايقول المؤذن فقد وردات ذلك بزيد في الرّزق وفي واية الحارث بوالغيرة

الليخ على

808



الاذان فكا قامة وكرواية احربن بحدالبنط عن إلى سن عليه السّائم قال انتفوديين الماذان فلافامة فالصلوات كلهااذالم تكرق للاقامة صلوة تصليها وكضيطيما بن جعفل لمعفى قال سعته يقول افرق بين للذان قلاقامة بجلوس لويركعتين و الثانى بضأفا الح مااسلفناه من رواية معوية بن وهب مارواه اسعة الجريري عن الصّادة جليه السّائم من جلس فيما بين اذان المغرب ولقامتها كان كالمشخط بعه في سيللة وفئلاستنصار حلهن الرواية على ذاصر الوقت ورواية سيفعلى مااذاضا قالوقت وعيكن إن يقالف التوفيق بجوائل كنفاء بالنفس وان الجاو افضل واولى ولعل الدهذا اشارشيخنا الصدوق حيث قالينبغى ان يكون بين كلاذان وللاقامة جلسة كالاللغرب فاته يجزى ففس غف الفقيه من الصادة عليه التلح انظاب من الحين مع اذال اضبح الله مَرانِيّ أَسَالُكُ بِافِيالِ فَهَارِكَ وَاذِبَارِ كَيْلِكَ وَكُخُولِ صَلَوْانِكَ وَاصْوَاتِ دُعَانِكَ أَنْ تَتُوبَ عَلَى إِنَّكَ انْسَالَتُوابُ الرَّحِيمُ وقالصَلْ الت حين سمع اذان الغربة مات من يومه اوليلته مات تائبًا وظاهر فوله على الساحين سمع حين فراغه من التماع فيكون كافي المصالح من دعاء الفصل بين لاذانين وفي طائعة من نسخ الفقيه حير ويمع بالبات حرف للضارعة في كل للوضعين والظاهر منها حير ابتداء الشماع اوطول زمانه فيكون حينئذمن دعاء الاستماع الآال النختين تحتمال والعنيان ثم الستفادس قوله عليه السّلام شل ذلك انه ينبغ لن يقول ذا كان لاذا ال ذال الخرب الله عَراقَ اسْ الله عَلَيْ الله عَمَالِ الله عَمَا الله عَمَالَ الله عَمَالَ الله عَمَالَ الله عَمَا الله عَمَالَ الله عَمَا الله عَمَالَ الله عَمَالَ الله عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ الله عَمَالُكُ عَمَالِكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمِنْ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالِكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمِي عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالِكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالِكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمِلْكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمَالُكُ عَمِنْ عَلَيْكُ عَمِلْكُ عَمَالُكُ عَمِلْكُ عَمِلْكُ عَمَالُكُ عَمِلْكُ عَمِلُكُ عَمالُكُ عَمالُكُ عَمَالُكُ عَمِلْكُ عَمِلْكُ عَمِلْكُ عَمِي عَمَالُكُ عَمِلْكُ عَمِلْكُ عَمِي عَمِلُكُ عَمِي عَمِلُكُ عَمِلْكُ عَمِلْكُ والا فهوعينه لامثله وانجازاطلاق الثاحل العين والعلم عندالة وعندالصطفيي هذا وانكا تالاذان لاحدك اظهرب فليؤذن علىت ركعات وليفصل بينه وبيركاقا بالرعتبن الباقيتين كلف واليقلي على المناط للتوجه الى لقبلة اللهم لاتوينني مِن رَفْطِكَ وَكُلْ تُقْنِظْنِي مِن رَحْمَتِكَ وَلا تُومِنِّ مِثْكُرَكَ فِإِنَّهُ لاَيَامَنُ مَكْرَ اللهِ إَلَّا الفَوْمُ التهاءمااوم والشيخ فهصباح المتع الجاوس بنماوه وسُجْارَة وَكُمْ مَا الْمُعْالِمُ سُجًا مَنْ لِيسْمُ مِنْ ذَكُرُ مُسْجُانَ مَنْ لايَجْيْبُ سَائِلَهُ سُجَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَاجِبُ لُغِشْلُ وَلِا بَوْانِ يُوشِي وَلِا تَرْجُلِكُ يُناجِي سُجُلُونَ مِن لِخَتَا وَلِنَفْسِمِ الْحَسَرَ الْمُسْمَاءِ سُجَالَ مَنْ فَلَقَ الْبَعْرِ النَّهِ الْمُعَالَ مَنْ لا يَزْ فِلْهُ عَلَيْ كُثْرَةِ الْعَظَّلْوَ الْعُكْرَةُ الْعُجُودَاسُجُات مَنْ هُوَهُ مَلْا أَوْلاهُ مَلَا اعْبُرُهُ وينبغي إن تاقي احد هذيران جلس في البين وايا منجدينهافليات بارويناه عزاميرالمؤنين عليه الساع انهكان يقوكا محابه من عديد بين لاذان وللا قامة فقال في بعود ، ربِّ النَّ سَجَرُتُ خاضِعًا خاشِعًا ذَيْةً يقول القر تعالى مالتكتي وغرق وجلالي لاجعلن محبته في قلوب عباد كالمؤمنين وهيبته في قلوب النافقين وعن الصادق عليه التام من ذن عبعد فقال تجعبين لامن فشجل متجلس فالموسعض اوردعن لائمة الصطفين وادنى مايزى للفصل بينما تسبيعة اوتحيت اوكلم اوسكتة ففع مسلة سيفت عين عن الصّادق عليه السّلم بين كلّ إذا نبن قعن اللّ الغرب فان بينهما نفساوفي دواية عادالشاباطي عنه عليه الساع وافصل ببن لاذان وللاقامة بععوداوسي العكام وفيموليته الاخرىءنه عليمالتلم انهسئل االذي يجزى من التسييرين الاذال فلاقامة قال بقول الحراقة وامّاما ذكره بعض لاصحاب سخباب الفصل سريعتين اوسجاع كالافى للغرب فالكلاولى الفصل مين اذانيه المخطوة ال سكتة فلراظف فح الروايات بمايشهداه نعر واية سيف للنكورة شاهن لانتصا الغرب في المحلة وهي التري غير القط للنَّاع على نقام عادضة بغير ولحدوث النصوص الناطقة باسخباب كجلوس لماحوما واما في للغرب على مخصوص فالاقل كرواية الحسن بن شهاب عن الصّادق عليه السّائم قال لابدهن فعودين

منطانة وسالنيك تباتكت وتفالت سنطانك رضاليت فرتكم تكرتكم ويسافة وجهف وجهى للذى فطرالشمال وكالمن عالم الغيب والتهادة حبيقا مسايا وَمَا أَنَاسَ النَّزُ كِينَ إِنَّ صَالُوتِي وَثُمَّكِي وَعَيْ الْيَوَ وَعَالَى اللَّهِ وَعِيا الْعَالَمِينَ لا شَرَاكَ لَهُ وَبِنَاكِ أُرْثُ وَلَنَامِنَ السُلِينَ قالَتُم تعوَّدُمن الشيطاق الرَّجِيمُ الرَّافاعَة الكتابِ و المتفادم بعض لروايات جواز الأثيان بمآذكر بعدالت ابعة فصورة الالتفاجكية ولحنةً الاان في الالرواية ابدل بقوله على لة ابرهيم قوله عالم الغيب والشهادة وفالفقيه على لمذابرهم ودي عن وصفاح على لاانمليسند ذاك الإلحاص لهل بيت النبي شم الذي يلوح من كثر الرقطيات شمول التوجه بسبع تجيل كالصلوات الااق الاصاب قداختلفوا فنهمن عرومنهم منخص ولم اظفر فالباب بض نعدوى ابن طاور فكتاب فلاح السّائل عن زيارة عن الباقعليه السّائم انه قال فتح فرالله مواطن بالتويد والتلبير فاؤل الزوال وصلوة الليل والمفرة من الوتر وقد يجزيك فماسوى ذاله من التطوع ال تكبر تكبيرة لكل كعتبي وحله على التاكيد في هذا الثانة بعن تخسيص لكربسبعة مواطن بالحاق الغرضة واولى نافلة الغرب والوتيرة وكريق الاحرام وكذلك أشيخ خصه بهذه التبع والصدوق اسقط الوتيرة وخصه بالسالبو نقادعن سالة والده اليمويكر التوفيق بترتب الفضل والتاكيد ففي الفراين كده مُّ الثلث مُ السَّت مُ السِّبِ مُ ليعل انّ رفع اليدين عند كالتَّكبيرة في الصَّالوة مم التوليجة طيه فالاخار ولذااوجه بعض القدماء وادعال سيدالرتض للجاعط عجيه فالانتصاد ولتاماوره فاختصاصه بالامام فحول ملكونه لمالدوهون يتالشاق كاوره ثمالتنة فيهان توفعها حيال خديك مستقباد القبلة ببطل فنيك وبنبغ حال التكبيراس تشعا وكبرياء القدجل جلاله فانه اكبرمن الديديك واعظم منان يوصف للقراءة الاستعادة بالله التسيع العليم مين الشيطان التجيم تكنفي الاتيا

الخابرون وانشف قلت اللهم اليك توجمت ومرضاتك طلبت وقالبك المتنيث وَإِنَّامَنْتُ وَعَلَّتُ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْ خُلِ وَالْحُمَّةِ وَافْتَحْ مَسَامِعَ فَلِي لِلْكِرِكَ وَيَّتَنِي مَلْ دِيْنِكَ وَلا نُونِعْ قَلْمِي مَعْلَا ذِهِ مَنِينَّى وَهَبْ لِمِنْ لَدُنْكَ رَجَّةً إِنَّاكَ م انتَ الوَهَّابُ او اكتفيت بمانورده ماجاء للفراغ من لاقامة للفراغ من لاقامة ٱللهُ مَرَبَ هٰنِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّافِقِ الفَّائِمَةِ بَلْغُ عُمَّاللَّهُ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُرَبِّ هُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَبِّ هُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَبِّ اللَّهُ مُرَبِّ اللَّهُ مُرَبِّ اللَّهُ مُرَبِّ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّا مُنْ الْ الفَضَلَ وَالفَضِيلَةَ بِاللهِ اسْتَفَعْ وَيالِهِ اسْتَغَعْ وَبِعَيْ إِنْوَجَّهُ ٱللَّهُمَّ صُرِّعًا فَحَيَّا إِلَا مُعْدِولْجَمْلِي مِمْ عِنْلُكَ وَعِيهًا فِي النَّيْدَاوَالإِزْرَ وَمِنَ الْقُرِّينَ وانشقت اتب بماروع صلميرالمؤمنين عليه السلح انهكان يقول لاصابه صل قام الصلوة وقال قبل النجم ويكبربا يحين قل آناك النبئ وقل أرت الخيس ان يَجَافَزَعَ للسَّحَ وَالمَارَ السَّحَ وَالسَّحَ وَ النَّالَعْسِنُ وَإِنَّا الْمُرِيُّ فِيَعَقِّ يُحَلِّ وَالْمُعْلِصَلِ عَلَى عُلَيْ وَالْمُعْلِ وَجَا وَفَرَعَنْ فَيَيْمِا تغارمتي فيقول للمادككتي اشهدوااني قلعفوت والمضيت عنماها تبعاته اوجعون بمانذكن للقيام الى الصلوة للقيام الى لصلوة اللهُمَّ إِنَي عَزَمُ اليَّكَ عَمَّلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يَبْنَ يَرَفُ طَجَتِي وَاتَوْجَهُ بِمِ الدِّكَ فَاجْعَلَني بِمِ وَجِها عِنْدَكَ فى للتَّنْ الْكُلاخِ وَقِصِ المُقَرِّينِ وَأَجْمَلُ صَلْوَتِي بِمَعْفُولَةً وَدَنْبِي بِمِمَعْفُورًا وَدُعَالَى بهم سنتجا إاليَّاكَ انتَ الْعَفُولُ الرَّجِمُ لافتتاح الصّلوةِ النّبير واحدة اويلتا اوخسًا او سبعاكل ذال بجزعنك غيرانك اذاكنت امامًا لمجراع التلبية وفخراخ التلبية الواحة فافتتاح الصلوة تجزى وللثلث افضل والسبع افضلكلة اماالتهاء بينها فغى الكافئ والصادق عليه السلام قال ذاافتحت الصلوة فارفع كفيات فالسطما بسطا مُ كَبِرْ ثِلْتَ تَجْبِيراتِ مِ قُلِلْلَهُ مَ آنَتَ لَكِلِكُ أَكُونُ لِالدَّلِ الْمَاتِثُ الْمَاتِكُ الْمُ الْمُ فَأَغْفِرْ لِي فَنِي إِنَّهُ لِأَبْغِفِرُ النَّوْبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تَكْرَتَكِيرِ مِينِمُ قَالَتَكَ وَسَعْدَيْكَ والخَيْرُ فِي يُدِيْكَ وَالشَّرُلْيَسَ الْيِّكَ وَالْمَهْرِيُّ مَنْ هَدَيْكُ لَامْلِجَامِنْكَ الْيُلْكَلِّ



فالثانية اوبالعكرف الساوات ليومية جعوان تقراف ملوة الجعة وظههااذالم عمعش الط التميع بالجعة وللنافقين وهذاوان وجبد بعض ضايعنا الحقين للر وجربه غيربين وانكان علم العدول عنه ممايقتضيه الاخذ باليقين وان تقرالجعة والتوجد فح عرب ليلتها ونجها وعصا والجعة وللاعلخ شائها اللجمة والنافقين فيماسوع مغربها والتهم اللهم والغاشية في فلاة الخبير في الاشين فقد محانس قراالسورتين فهذاة اليومين وفاه القشر إليومين هذاهم القاءة بعداكر ففرايض الصاوات وامتافي وافلها فعسو الدنشر القيير السواتي جاءبقراءتهافيها الرعايات هذاوقدوره فالحتعلق اءة سورة الاخلاص لم يدفيهورة اخرعمن سورالكتاب المين كقول الصادق عليه السالع مريضيه يع مصل في مخرص المات الم يقر ابقل هواية احد قيل له ياعبد الشاست مل الصلين وس فضلها انها تعدل المث القران ويتلوها في الفضل من الجدر فانها تعدل مع القران على مادواه الحادث بن الغيرة وغيروس الاعيان ومن خصاب التورين علم جوانالتجوعنهاالفيهافغيل عمت بخلاف غيرها فلاباس على وافتقيهان يرجع عنهان بداله قبل بلوغ التصف اوقبل التجافي عنه اصابينه وبين الثلثين وعن المتادق عليمالته لاتدع ان تقرابقل هوالله احدوقل اليمالكافرون في معقمواطن فالركعتين قباللف ويكعتى الزوال ويكعتين بعدالغ بوركعتين من إقل صلوة الليل وركعتي لاحرام والفيراذ الصحت بها وركعت الماراف وفي والية لخرى انهيدا فه فالتبع التوجد وفالثانية بالجارالاف لركعتين قباللف فقل فيماط للعس ومن السعب لاجمار بالبسملة ولوفي واضع الإخفات وفافالله على ايستفادس الروايات والقول بوجوبه فى الرقعتين الاولىين شاذ كتفصيص الاستباب بماوكن الخصيصه بالامام وجبيه مطلقا وما وجربه الخبط لاثمة

بهاقبل القراءة في الركعة الاولى دون ماعل هاعلالشهوريين صحابنا ولماصوريا أحكيماما دويناه عن الصادق عليه السّلام برواية معوية بنعّار وهر اعودُ بالقالمين العليمن الشيطان الرجيوللخرى مادوته العامة عن إبر صعودة القرات على صول القصلى القمليه والموسا فقلت عوذ بالتميع العليم والقيطان الرجيم فقال قل عوذ بالقصن الشيطان الرجيم لله اقرانيه جبرياع ف القلم عن الوالحذفي وعزاب سعيدالخدمى الثالبق صلى لقه عليه واله وسلم كان يقول قبل القراعة اعود من التيطان الرحيم ولمابطريق الخاصة ثلث صورا خي غيرماذكراحد بهاما وواه العياشي عن الصادق عليمالة التم وهي استعينه بالقدالتميع العليمن الشيطا الترجيم وثانيتها اعوذ بالقالتميع العليم والشيطان الترجيم واعوذ بالقان يحضرون وواهاس بيعنه عليه السّاع وثالتها استعين بالله من الشيطان الرّجي ان الله هوالتميع العليم والاخذ بكل منهاموشع انشاءاته وادعين الشيخ فالخلاف الثانية مزلا وليين وأتكرما عداهالاتمااستناليه طاب ثراه غيزاهض حجة على متعاه وليعلان الشهور استعبابها واستعباب كاسرادها ولعفا بحرية بل الشيخادي عالى الامرير إجاع الفرقة فالمول بوجويها كالتفق لولك ابي على ستنادا الى ورود الامريا شاذ وماتضنته دولية سديرس لاجمار بهاجيث قالصليت للغرب خلفاني عبدالله عليه السالم فتعوذ باجهار ينبغ حله على تعليم لجواز اوعلى لتفيّة فات الاجمار بها فرائح ية احدقول الشّافعي ثمانها كاقيل تطهير للسان عاجرعيه من ذكر غير الله ليستعدّ بل الك لذكر الله وكنس بجرة القلب من الوث الوسوسة لينزل فيهاسلطان المرفة غم ليعلم اتبالفضل فان يقرانحوالشمس والاحل فاللي الظهر والعشاء وصل التكافر والنصرفي وليي لمغرب والعصرو مايترين النباو المتعرف الاولح من الفي والتوحيد في أوافي الكراجع ا ويقر التوحيد في المولد والقدُّ

النُّزُكِ عَلَىٰ يَبِيكَ النُّسَ اِصَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَاللهِ كَا شُواقَلِيْ أَدِمِنَ اللَّيْلِ المَّعْفُونَ وَبِالاَ سَخَادِهُمْ يَتَغَفِرُونَ طَالَ هُوْعِ وَقَلَّقِياء وَهَٰ ذَالَةَ وَإِنَا اَسْتَغَفِرْكَ لِلْنُومِ إِسْتَغْفَا صَنَ لَا يَجِلُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلِا نَفْعًا وَلِا مَوْيًا وَلا حَيْوةً وَلا نُشُورًا ومَّا بِنَكَرِ لذلك المعام إلحى طُوْحُ الدنالِ قَلْخابَتْ لِاللَّهِ الرَّيْكَ وَمَعَاكِفُ الْحِيمَ قَلْ تَقَطَّعَتْ لِلْاَ عَلَيْكَ وَمَلَّابُ العُقُولِ قَلْ سَمَتْ لِلْالِيَّكَ فَانْتَ الرَّجَاءُ وَإِلَيْكَ اللَّهَ إِيَّاكُمْ مَقْضُودٍ وَلِا الْجُود مَسْتُولٍ هَبَنُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي لِالْمَعِمَّا الْمَارِينِ بِالنَّفْ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ لِحِلْهِ إِلَيْكَ شَانِعًا سِلْوى مَعْرِفَتِي إِنَّكَ أَفْرَ مِنْ رَجَاهُ الطَّالِيُونَ وَكِجَا اليَالِثُسُطُون فَكُمُّ مِالدَّنِهِ الرَّاعِبُونَ يَامَنَ فَتَوَالْعُقُولَ بِمَعْ فَيْهِ وَاطْلَقَ لَا السُّنَّ عِبْدِهِ وَجَعَلَ مِنا امْتَنَ بِهِ عَلَى عِبَادِمِ كِفَاءً لِتَادِيَةِ حَقِهِ صَلِّ عَلَيْ عَبَرُ طَالِحُنْدُ وَكَلْتُحْعُ لَالْهُمُومِ عَلَى عَقْلِيَيْ لَا وَكَالِبُاطِلِ عَلَ عَلَى مَلِيَدُ وَافْتَ لِي خِيرِ النَّيْ اوَكَالِخَرَةِ يَا وَلِيَّ الْخَير للمعجود ألله تركت سجنف وبالتالمنث ولك اسلت وعليات توكلت والترب سَجَدَ وَجُهِ عَلَقَانِ لِللَّهِ حَلَّقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَ عُ أَكُلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ رَبَّاكَ الشاخ أبانخالقين تقول ذلك بعدان تبطكفيات مضمومتى لاصابع على لانفحال وجاك ومنكبيك متلقيالهابهامعاقبل كبتيات وتجتيع بفنيك غيرماصق بركيتاك كفيك ولامفترش على لارض دراعيك ولاواضع لمباعلى كبتيك ونخذيك تمات بالككرالواجب نلثا بتخشع وخضوع فى ترتيل اوتزيد على لثلث كاسبق فكره فالكوع على القصيل والمصور سجال وبالاهل وبجن ملك انفك المن ساجدك فعن اميللومنين عليه السلام افضل صلوات الصلين لانجزى صلوة لايصيب لانت مايصيب كبين للبين التعديين الله م اغفر له واحم في واحرن وادفع عملي لِلْ أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَبْرِفَة بِيَّرْتَبُ الْكَ اللَّهُ وَبِالْعَالَمِينَ وَارْشَتُ قلت اسْتَغَفِّرالله وتج والنؤب النه تاق ماتاق منماوانت مستوجالاً اقل قعدت على فالدي المقادقين ان تقول ذكنت خلف المام فقرا الحدوفي عن قراء تها الحلقة وجالعًا التكوع الله عَرِلِكَ ذَكِعْتُ وَلِكَ السَّلْتُ وَإِنَّ النَّتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَلَتَ مَنْ خشع لك قلبي وَسَمْعي وَيَصَرِي وَشَعْرِي وَلَشَرَى وَلَجْي وَدَى مُعْتَى وَعَصَبِي وَظَابِي وَمِا ٱللَّهُ مُعَالَى عَنْ إِسْتَنْكِفِ وَلا مُسْتَكْبِرِ وَلا مُسْتَكِيرٍ وَلا مُسْتَعْمِينَ بقول ذلك بعدائق بين قاصيك تجعل بينهما قاريشر فيكن راحتيك ن ركبتيك وضع يدك المنى على كبتك المنى قبل السرع على السرى وتبلّع باطراف اصابعات عين كبتيك ماليامنه كفيك لقالم الخلفك وتقيم سلبك وتم تعنقك وتسوي ظهك بحيث لوصت عليه قطرة من ماء اودهن لمتزل ولتكن عينا الدينان مخضيين اوليكن نظرك الم مابين القدمين غم تاني بالذكر الولجب ثلث مرات اوجسااوسما فى تيل وكلادته كان افضل الحدية الخالت معم السامة وللدادة بالتطول الإاذاكنت امامًا لقوم فتعدال التخفيف ما وجدت اليه من سير فلعراف فيظفك ذالحاجة والضّعيف والعليل والمصوره سُجّال دَيَّ ٱلعَظِيمُ وَيَجُّهُ والكّنية بقولك سُجْ الله شع المناح الت في توسّل فقل جزال عاسواه وكذرات ال المتزيت بذلك الشبيع التام مرة واحدة ولكن بشطان القي بمكاوصفناه الإان ظاهر بض الروايات عم الاكتفاء في السبير التالم ايضا باقل من المنظرات لرفع الرّاس منه سَمِعَ السُّلِيَّةِ عِنْ ٱلْحَدُ لِلهِ رَبِّ لِلْمَالِينَ أَهْلَ لِجُرُوتِ وَلَكِيْرِياءَ وَالْعَظَةُ لِيُورِبِ الْعَالِمِينَ مَاتَى بهف انت ستصب قائما بجمريه صوتات ترضع يل يك بالتكبير وتخرّساجدًا واذاكنت خلف مام فاذا قال مع القلن حل تكنفي إنت بالتيد وتخفض و صونات خ اذكان وفع طسك من اخري كعدو قوك دعوت باكان الكاظم عليه السّام يلعو بهاذارفع راسه سن اخريكعة وتره وهو هذا متفائم تنحسنا ته نعِيةٌ مِناكَ وَشُكْرِهُ صَعِيْفٌ وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَلَيْسَ لِذَالِكَ إِلَّا رِفْقُكَ وَرَجْتُكَ فَائِكَ قُلْتَ فَكِنَا لِكَ

ترسل ص

هناص

11

ومنهاان تقول شيئان من خانت كفالتما والت والكرض بالغبُوديّة ومنهاان تبيخ المتنجيا ومن المنتة ان تكبر للقنوت وافع ايديك غنقنت بعد ذلك وانت باسط تلقاء وجبات كفيك يحيث يرى باطن إطيات مستقباد بظهر فاللاض ويبطنهما السهاء ضامالتا ماخارابهاميك وليكن الراعي فاشاء التعاء ناظرا اليمالا الى لتماء وينبغ لطالته باحفاءالسؤال وكثرة الاكاح فيهملى لقالتعال ففي الحديث النبوي اطولم قنوتا فى دارالتنيا اطولم راحة يوم القيمة في المقف فان كان لقلبات من الاتبال ما بعثات على التضرع ويدعوا الى لابتهال فادع ببعض ما يحسل القنوت بمس الادعية الماثورة عن مولينا العصومين وفيما أوبردته في كناب مراة السعادة كفاية وبلاغ لقوم عابدين ومايختص بصلوة الفح الله متمن كالكأشبح وكرثيقة ٱقْرَجَاءَ غَيْرُكَ فَانْتَ ثِقِقِي قَرَجَا فَي لِالْجُودَمَنْ سُعْلَ وَلِالْدُهُمَ مِنْ اسْرُحُمَ الْحُجَدِ صَعْفِي وَقِلْةً وَمَسْكَنَتِي وَقِلْةَ جِلِتِي وَلِمْ أَنْ عَلَيّا جُنَّةٍ وَفُكَّ رَقِبَتَي مِنَ النَّارِقَطَ فى نَفْسى وَ فِجَيعِ أَمُورِي بِرَحْمَةِ إِنَّ يَا أَرْجَمَ الرَّاحِينَ وَمِا يَعْنتَ بِمِ فِي الفردة من الوترمادوا ومع وف بن خربوذعن احدها عليماالتاع قال قل فتنويت الونز لاالدَايّا الله الحَلِيمُ لاالدامّ الله المّ الله المّ العَظِيمُ سُجّانَ اللهِ رَبِّ السَّمَانِ السَّبِعِ وَمِافِهِ مِنَ وَمَا المِنْهُ يَ وَمَهِ إِلْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُجًا أَنَا لِلَّهِ مَنْ لِمُضَيِرًا لِسَبْع وَمِلْ فِهِنَّ وَمِالِينَهُ فَيْ صَرَبِ إِلْعُ شِلْعَظِيمَ اللَّهُ مَا أَنْتًا لِقُدُورُ الشَّمُولَ وَأَلَا رْضِ وَانْتَ اللهُ وَيْوْلِلسِّمُولِتِ وَلَا رَضِ وَانْتَ اللهُ خِالْ لِلسَّمُولِتِ وَلَا رُضِ وَإِنْتَ اللهُ عادالتَّماواتِ وَلا رضِ وَانْ اللَّهُ وَوَامُ السَّمُواتِ وَلاَ رْضِ وَانْ اللَّهُ صَرِيحُ الْمُعْمِن وَلَنْتَ الله فِيهَ الْمُنْ فِيشِينَ وَلَنْتَ اللهُ الْمُعْرِجُ عَنِ لِكُمْ وَمِينَ وَانْتَ اللهُ الْمُؤْتِحُ عَنِ المَعْنُومِينَ وَلَنْتَ اللهُ مُحِيثِ وَهُوَةِ الْمُصْطِيِّينَ وَلَنْتَ اللهُ الْمُ الْمِ اللَّهِ مَ وَالْتَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الرِّجِمُ وَأَنْتَ اللهُ كَاشِكْ وَإِنْتَ اللهِ إِنَّ تُنْزَلُ كُلْحَاجَةٍ لِيَاللهُ لَيْسَ مَوْدُ عَصَبَاعَ لَكُ

المصقار كبتيك على لارض فرج اينها واضعاعليها اليتيك كطف اجمامك اليمنى وظهر ومات اليسي وعلى طنهاظه اليمني عُرَكبر وانتجالس على المسالجية اللخرى القيام منهما اللهُمَّ رَجِّ يَجَوْلِكَ وَتُؤَيِّكَ الْفُحُ وَالْعُدُ وَالْكُمْ وَالْجُدُ وَفِي دولية اخرى اذاقت من الركعة فاعتد على فيك وقل بول لله وقو ته أَقُومُ وا قعلُ وص التنة انجلس قبل فالعبلة الاستراحة التي هيعد فع التراس من التبعدة الثانية فالركعة الاولى والثالثة وهي غب فيهالا ينبغي هالما فغي ملية الاصبغ ساتة قالكاراس للوصنين عليه الساهم اذارفع راسه من التجود تعدمتى عطيئت يقوم فقياله بالميراللؤمنين كانتن قبلك ابوبكر وعراذا دفعوار وسم موالتجود نهضواعل صدور إقدامه كاينهض للابل فقاللمير للوصيب عليه السّاح انمايفعل دلك اهل الجفاء من الناس إن هذامن توقير الصّاوة وفي دواية اخرى عنه عليه السّلم اجلسوافي الرّكتين حق سكن جوارحكم ثم قومول فان ذالتمن فعلنا • ثم الادب فى قيامات و بعد شيك ان تو فع ركبتيك عن لانض قبل بديك القنوت كالتالفج وصورتهاعل عافى الكافى والتهنيب عن الباق جليه السّام لا إلهُ إِنَّا الشَّاكَيْدُمُ الكَّدِيمُ لِاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الْعَيْلِي الْعَظِيمُ سُجَّانَ اللَّهِ رَسِّيا لَمَّ وَالسَّبْعِ مَقِيًّا فَيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِيَّ وَمَا يَنَهُنَّ وَرَبِّ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ وَأَنْكُدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَالَمِينَ وَمَعِ عليها فالفقيه قبل التحيد وَمَالُاءُ مَكِل المُسلِينَ والشَّيخِ ذكرانها افضل القنت به واك شئت اضغت اليها اللهُ مَّا هُوْرُ لِنَا وَارْرَحُنَا وَعُلْفِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي النَّهُ الْوَلْمُ الْمُ الِّكَ عَلَى كُلِّ مِنْ عَلَيْكُ اودعامُ اخون للادعية المافورة عن لائمة المالة اذليس فيه شي موظف لايعدل عندولا يتعداه فان الصّادق عليه السّالة لماسئل من القنوت وما فيه انواع منها ال يقول رَبِّ اغْفِر وَارْحُمُ وَتَجَا وَنْ عَالْعَكُمُ فَإِنَّاكَ الْمُتَاكِمَ عَرْ الْمُكْرَمُ



تُلَكَا لاسْتِغَفَا رِلْكَ مَعَسِعَة رَحْسَلَ لَعِنْ اللَّهُ مَ كُمْ يَعَبِّ لِلَّ وَانْتُ غَنَّ عَنَ فَكُمْ الْبَعْفُ الينت وَلَنَا اليَّكَ فَقِينُ ضَبِّ إِنَّ إِذَا وَعَلَى وَفَاطِدُ اتَّوَعَّلَ عَفَا مِنْ تَقُولُ سِعِ مُلْ الشَّنَعْفِلَ الَّذِي لَا الْهُ لِأَنْهُ وَأَلْحَنُ الْقِيْفُ بُحِيعِ ظُلِمِ وَجُرِي قَالِ الْفِي عَلَيْفَ فِي قَالَتُو لِلَّهِ وَسِع مرات هذامقام العاتني بلتم والنار وثلث مرات جير بالقس الناد متقول العنق العفوتلها مدم في مُعتول رَسِاغفِل وَلرَهَنِي وَنَبْ عَلَيْ النَّالَةُ النَّالْتُولِ العَمُولِيِّمِ وازششت فادع بالغفرة لايعين نفسا امن إخوانا المؤمنين قبال فتغفل نفسات بيرا على الصّى به غير وإحدون الفنا الصّاكين فقد صردان ونم البعين بصارّة من اخوانه قبل ان يدعولنفسه استجيب لدفيم وفي نفسه وص ادعيته الماثورة ماكان التبي يرعوفيه به صلّى المعليه وعلى عرزه وهو اللَّهُمَّ اهْدِف فِيمَنْ هُلَّتَ وَعالَيْ فِينَ عَافَيْتَ وَتَوَكَّنَ فِيمَنْ فَوَلَّتَ وَالْوَكُ لِي فِيمَا الْفَطْيْتَ وَقِفَ فَتَمَا الْفَلْيَتَ فَانَكَ تَقَضِى وَكِي يُقضَىٰ مَلْنَكَ سُجُانَكَ وَبِي البَيْتِ الْسَتَغَفِرُكَ وَاتَّوْكِ إِلَيْكَ وَالْفِئ بِكَ وَكَنْزُكُلْ عَلَيْكَ لِحَوْلُ وَلا فَقَوْ الله إِلَى يَا رَجِيمُ وَعِنْهَ أَماكا نامير للوَينين يقنت فيه بدساع السعيده وعلالعصومين وريته الله ترخلفتني يتفدير وتلبير وتتبسينير تَقْصِرِ فَاخْرَجَهُ مِنْ ظَلَابِ ثَلَابِ عِلْكَ وَقُوبِكَ أَحَاوِلُ النَّيْ الْمُ الْوَلَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْيَنَةِ فِيهَا الْكُلُّووَ الْمُرْجَى وَيَصَّرْبَى فِيها الْمُلَّى فَيْعَ الرَّبُ انْتَ وَيْعُ الْوَلْفَاتَ كُتُّهِي وَيَرُّونَهُ وَتَعْبَى وَعَرَّفِي لَعَوْدِ بِكَوْنَ الدِّقْقِ مِلْعَوْدِ بِكَوْنَ الْحَيْمِ وَلَعُودُ بِكَيْنَ مَقِيلُ فِالنَّارِينِينَ ٱطْلِاقِ النَّارِ فِي ظِلْكُ لِالنَّارِينِ مَالنَّارِيا رَبِّ النَّالِ ٱللَّهُ مَّ إني آسنالك مقيدة في البحنة بين أنها يطاق أنجارها وثنايها ورزيها وَأَزُواجِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي سَالُكَ خَيْرَ لَكِينَ فِوالْكَ وَلَجُّنَّةً وَكَعُودُ بِكَ مِن تَرْ الشَّرّ سخطات والنار هذا مقام المانية ولتمين التار تلث مرات الله مم المعلخوفات فجَسَدِى كُلِهُ وَاجْمَا قِلْمِ لَشَلَحُ الْهَ لَكَ مِنْ الْهُو وَاجْمَلُ لِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ حَظًّا

طِلْتَ فَالْ يَعْضَ عَلَالِمَا لَا لَهُ مَنْكَ وَلَا يُعْضِ لَكَ إِلَّا النَّصَرُ عُوالِينًا فَهَا إِلَا النَّصَرُ عُوالِينًا فَهَا إِلَيْكُ مِنْ مَا لَا يَعْمِنُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ لَا يَعْمِنُ لَا يَعْمِنُ لَا يَعْمِنُ لَلْمَا لِمُعْمِنُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَامِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلَامِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَا عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ ع وَيِهِ النَّشُّرُ مِينَ الْفِيادِ وَلاَتُهُكِنِّي عَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَتْنَاكُونِ الْمَافِيةَ الْمُشْهَىٰ اَجَلِى فَلَقِلْنِي عَثْرَتِ وَلَانَشِتْ بِعَدُونَ وَكَالْمَكِّيْدُ مُنْ تَبْهَ ٱللَّهُ مَّ الْوَرَضَتْنِيَ فَنَ ذَاللَّذِي تَضَعُنِي وَلِنْ وَضَعْتَنِي فَنْ ذَاللَّذِي يَرْفَعُنِي وَلِنْ كَلَكْتَ فَنَ ذَالْلَهِ كُولُ بِينْ لَكَ وَبَيْنِي فَيْقَعُ مِنْ لَكَ فِي شَعْمِ رُكُوعِ وَقُلْ عَلِيْكُ ذُلِيسَ فِي مُكِلَّ ظُلْمُ وَلِا فِي مَتِلَ عَلَا أَمَّا لِعِمْ لَ ثَيْنَا فُلْ الْفَوْتَ وَإِمَّا يَعْتَاجُ إِلَى الظَّا الضَّعِيفُ وَعَنْ عَالَيْتَ عَنْ ذِلِكَ بِاللَّمِ فَالْ تَجْعَلْنِي لِلْمَلْ عَضَّا وَلَا لِنَقِيَّتِكَ نَصَبًّا وَمُقِيلِنِي وَنَقِيْتِ وَاقِلْنِ عَثْرَتَ وَلِا تُنْعِنِي مِلْ إِي عَلَا أَرْ مِلا إِفَقَادُ قَلْ صَعْفِي وَقِلْةَ حِبْلَتِي سَتَعِيْدُ بِك اللَّيْلَةَ فَأَعِزْ فِي وَاسْتِعَ يُرْبِلِ مِن النَّارِفَاجِرُفِ وَلَسْ اللَّهَ أَجَنَّةَ فَلَا تَعْرِمْنِي قال مُ اللَّهِ بالجبت واستغفر لتمسيعين و والستفادمن تضاعيف لاخباطان لاستغفاد الثرُم أيوقى به في لايتار فقد ورج ان القنوت في الفريضة الدّعاء وفي الويرًا لاستغفا وفح الخرص قال فوبزها ذااو تراستغف إلقه وانوب اليه سبعين سرة وواظبعل ذاك حتى عض سنة كتبه الله عند من الستغفرين بالاسعاد ووجبت لمالغفرة من التصعر وجل وينبغ ازتنصب يدك اليسرى ونعتر باليمني لاستغفار كاارشب اليه بعض للخبارة مقول ٱللهُ مّ إنّي اسْتَغْفِرُكَ وَانْوُبُ لِكَ يَنْ مَظْلِ كَرُيْرَةُ لِعِبَّا عِنْدِى فَأَيُّنَا عَنْدِمِنْ هَيِيدِكَ كَالْ لَهُ قِبَلِي مُطْلَقَةُ طَلَقَهُ اليَّا مُ فِي بَدَنِهِ أَو هُوهِ وَأُولِنَّا الاستطيع الآءَ ذٰلِتَ اليَّهُ وَلا تَعَلَّلُهَا مِنْهُ فَأَنْضِهِ عَنِي الشِّنْتَ وَكَيْفَ شِنْتَ وَكَنْ شِنْتَ وَهَبْها لِي وَمانصَنْعُ بِعِنْ إِي إِلرَةٍ وَقَدْ وَسِعَتْ رَحْمُتُكُ كُلُّ شَيْعُ وَمُاعَلِيْكَ 'يَارَبِ اَنْ تُكْرِمَنِي بَرْحَتِكَ وَلا تُهِ نَيْنِي عِنْ إِنْ وَصِلْمَتْفُ كَ إِلرَبِ الْنَقْعُلَ مْ اسْأَلْنَاكَ وَإِنْتَ وَاجِدُ كِكُلِّخَيْرِ إِلَّاهُمَّ إِنَّ اسْتِغْفَارِي إِلَّكَ مَعَ اصْلِي لَكُوعُ وَاق

وهوه

التيطاب ثراة

يوعصتقبل القبلة الجينه بمؤخر عينه وامتاالماموج فاته يسأر تسليمت وعزجانبيه يوم بصفية وجمه في حانهم الريينه وفي لاخرى الريسا فلا تعليه اع من الم عليه الااذاليكن عليها واحدس للصلين فينئذ بكتفي بواحق كشليمة الامام فالايماء بصفحة الوجه الح اليمين قالف البسوط والشليم لل يعة اصلحمام والنفردسي المان تجاة القبلة وللامورالذي لااحد عليها ويسلم عليهنهون كان عليها ره غيره سلمينا وشمالاً أفول وابتاما تفريبه شيخنا الصدّوق والت الماموم يسلم تجاه التبلة ردّا على لامام تسليمة واحن غماني بسليمتين اخرين على إبين وماذهب ليه هوو والدس كون الحايط عن بيا اللاموم كافيا في الانيان بالتسليمتين فلاظفع إيصل ستنكالها في خاللانمة المصطفين وللك بعض اتضمنة التفصيل لشهو كايماء النفرج بوخوالعين قالعض لعظ علاكما الصلوة غيبة عزالتاس وحضور إمع القفالانصراف منها بجوع منه تعالى اليهم ولذاشرع التسليم عندللانصراف منهالان التسليم تخية سن فأبش حضواب فن لم يغب فصلوته عن نفسه وعن التّاس بلكون معهم في الحديث في نفسه فهولم يزل حاض امعم فتسليم خالعن مناه الاعتذاب خلل الصلوة الفي هذي صَافَةُ صَلَّتُهُا الإنجاجة لك النها ولانفرة إلك فيها الانتظما وطاعة ولجأبة لاائرتني والإانكا فيهاخلل وتغض من كويها اوسجودها اقطها وتهاقات تواخذن وتفضّ وعلى بالقبول والفكل الباب الما فع بعاقواديا والرواتين الصلوات المعرضات

عناسيرالومنين عليه افضاصلوات المسلين ذافغ احلكمون الصلوة فليرفع يك الالتماء ولينصب فالتعاء وعن الباقر طيهالتاع التعاء بعدالفرضة افضل القاق تنفاد وعن المتادق عليه الساح ماعالج التاس شيااشة من التعقيب وعنه على الساح التعقيب ابلغ فطلب التنقس الض فالبلاد وعنه عليه السلام م صلّ صلوة فرضة

وَنَصِيبًا مِنْ عَإِيطِاعَتِكَ وَالبِّبَاعِ مَضَافِكَ ٱللَّهُ مَّ انْتَ مُنْتَهُ عَالِيِّي وَمَجَابَى وَيَتَمَا وَطِلِبَةِ إِسَالُكُ الْفِي كَالَا لِمَيْانِ وَتَمَاءَ الْيَقِينِ وَصِدُقَ التَّوَكُمْ عَلَيْكَ وَيُخْلِقُنِ بك ياسيد عاجع للخشاني مضاعفا وصلوتي تضرعا ودعاؤه ستجابا وعبلى مَقْبُولًا وَسَغِيمَ شَكُومًا وَذَنْبِي مَغْفُومًا وَلِقَبْ مِنْ لَكُ نَكَ نَصْرَةً وَسَرُورًا وَصَلَالِتُهُ عَلْ عُبِّهِ وَلِله وَفِهِ وَلِيدًا وَحِزةَ المَّالِ إِنَّ عَلَيْ بِرَا كُسِينِ وَيِن العابدينِ عَلَالِسَّمَ كان يقول فحاخرو تره وهوقائم رَبِياساتُ وَظَلَتَ نَفْسِي وَيْشِرَما صَعْتُ وَهْ إِنْ يَذَاكُ جَزَا مِناصَنَعَتْ اقال م يسطيديه جيعًا قُرّام وجمه ويقول هذه ترقبق خاضعة لك إلااتت قالخ يطاطئ راسه ويخضع برقبته م يقول وَها الناذابين مَلَ مَا يَعَنَى لِنَفْسِ التَّالِيْ صَالِينَ نَفْسِي حَتَّى تَرْضَى لَكَ الْعُبْثَى لِالْعَوْدُ لا اعُوُدُلا اعُوُدُ قال كان والسّاذ اقال لا اعود لم بعد للتشهد بسم الله ويالله والمناف لِلهِ وَجَيْرٌ } مَمَّاءِ لِلهِ أَشْهَا كُانَ لا اللهُ أَكَّاللهُ وَعَلَى لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَا كَانَحُ لَكُونُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَهُ بِالْحَقِيِّ مَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَلِكِ السَّاعَةِ اللَّهُ لَأَنَّا كَنْ الرَّبُّ وَاتَّ تُحَرَّانِهُ الرَّسُولِ اللهُ مَصِلِ عَلَى عَلَيْ وَاللهُ عَلِي وَتَقَبَّرُ اللهُ فَاعَتُهُ فِي أَمْتِيهِ وَالضَّدُوبَةُ فَ ويجزيك فكلى لتشهدين الشهادتان والصلوة على عدوالعد عليه وعليه الساح وليكن جلوسك فالتشهدهل هيئة جلوسك مابين التجانين للقيامنة مأتقام القيام عقيب للتجابي للتسليم اكسّالم مُكِنَا النَّبِيُّ وَيَحْدُهُ السُّوبَرِكَاتُهُ السَّاعُ مَكِنَا آنيياء أنه وَيُهُ لِهِ السَّامُ عَلَيْ بَرَيْلِ وَصِيكُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا السَّامُ عَلَيْ إِنَّ حبدالله خاتم التبيين لأنبئ بعث والسلغ علينا وعلى باداله الشاكيين خ نسلم تقول السَّالَمُ عَلَيْكُمُ وَيَحَدُ السِّورَ بَكَالُهُ وَلِشْهِورِ بِينَ الأَصابِ ان كَارْمِنَ الأَمام فالنفرد سالسلمة ولحدة الاالهام موى الهينه بصفية وحمه وللصاوحا

ا دادنندالد ازدانا و ۵۰ ما که دره و دا ایما دله کامود ارقا در هسره اسال دلا دمولیج اوالی جدد مرحدم او دیمد کمر وامیم رجاندالا دموم مرد دراعاش میکانید دمود لک سیک لاحداد مودال این مراک ، ادو دی ارس

انصن قالخالت في برصلوق الغربية قبل إن يثني جليه ثلث اغفر السله ذنويه ولوكات مشلغ بالبعر غرنسيخ تسبيران وإسلام المصلها وعلى بهاوترو حما وبيها فالتالله ماعدان عص التجيدا فضل منه وعن الصادق عليه الشاه من سيخ تسبيع فاطة عليها السلم قبال شفى جليه من ملوق الفريقة خفرله وفي والية الحرى عنه عليه السّلة من سجّ السفى دبرالفرينة تسبيح فاطة الماسة واتبعها بلة الداكا السترة غفر المداد وعنعلياسا تسيير فاطة عليهاالسام فكلوم في دبركل صلوة احتالة من صلوة الفركعة في كأبوم وعنه عليه المتلح انه قال لابي هرون الكفوف يا باهرون انانام صبيانا بتسبيح فاطرة عليها الشاع كانامرهم بالصلوة فالزمه فانه لم يلزمه عبد فشقى وصي التكبيرار بعاوثلثين مزة وكلس التعيد والتسبيخ لشاوثلثين ويتعين البداة بالتلبير كالتفق عليه الروايات الواردة فيه عن المعصومين للااق في سيب الذكرين الاخرين اختلاقا بينها بحسب لظاهر باعثا علصيره فألاحاب يختلفين والذى عندى التنقيع التحيد على السبيع اقرب الى السداد على ما الصحت سبيله ويتيت دليله في كتاب مقاد دالرساد فليرجع اليه من الادالوقوف علية وينبغ إن معدّ الاذكار والتسبيعان ببعة سنطين قبرا كسين ومايليه طيه افضل للسلمات فقدوردانهاافضلشئ يستجه والدمن فضلها الالستينيس التسبيع ويديرالجة فيكتب لهذاك التسبيح ذلك فيماوم ومن صاحب للاعجز التقفيجه الديخل برعب القبن جعفالحيري من التوقيات وفي ولية اخرع عن ابل كسن موسى عليه الشائم لايستغنى شيعتنا عزاريع خرة يصلى عليها وخاتم يتختم به وسواك بيتاك بهوسجة من طين قبراب عبدالسّعليه السّام فيها ثلث وثلثون حبّة من قلبها ذاكرالله كتب له بكل حبة العون حسنة ولذا فلبها ساهيًا بعب بهاكتب له عشر وينحسنة متهال السّمرة ويقول إنّالله وَمَلا يَكُنَّهُ يُصَلِّونَ عَلِالتَّهُ إِلَّهُما

ثمعقب الحاخى فهوضيف الشوجق على القدان يكرمضيغه وعن حدها عليم السلام انتالتهاء دبرالكتوبة افضل والتهاء دبرالتطقع كفضل للتوية عوالتطقع ومن الادبان يكون جلوسك فالتعقيب متصلا بجلوسك في التشهد وعلى تلك الهيئة من التي إلى والاستقبال وال تجتنب فيه ما تجتنب في الويات من التحلم والالنفات الاليمين والثمال وائتلانم في اثنائه ماتلانم في اثنا تهاس الطهارة وإحضار القلب قاضاحق مأيتية للتمن الخضوع وللابتهال اذاعلت ذلك فاعلمات ماوج التعقيب من الذكروالتادوة والدَّماء بالغ في اللَّه مبلغاً لا يكاديعيط بعث الجع والاحصاء الاافي صطفى لتريخ ذلك مااجد اوفر نفعًا والشجعافا واستطعت انتدوم على جيعه فانتانت وللافاخترلنفسك مالايرهقائص امرات عسراتم دم على اخترته منه ماوجدت الى دامته سبيلا اذلايؤ يُر فنفسك ألا ماتستديه وتثابر عليه وانكان فليأد وابتدى بايرادمايقال عقيب كلصلوة من الفرايض الخسر عاعقبه بما يختص باق لصلوة فضت وهو السمّاة بالأولى اعنصلوة الظهرثم انتعل منها العاليها وهكذا اليان دوفها بمايختص الفجوخ اخترذاك بذكرما جرك استة باختتام التعقيب بهاعني سجدت السكر وكاذكرما اذكرمن تعقيب الزفات فحلال تعقيب لفرايض على ذاك الترتيب وما توفيق كالا بالقه عليه توكلت واليه انيب للفرايض الخسس التكبير ثلث واسترفع بهايديك الرشحة اذنيك وتقول لالله لوكالم المفرق المجزوقة وتفرع بناوة والمعرفة المكالم المناكم وَجُنُ فَلَا اللَّاكُ وَلَا الْخُدُي فِي فَيْنِتُ وَهُومَلَ كُلِّ شَيْ فَرَرُ فَفَا لِحَدِيثَ السوى لا تكعواهذاالتكبير وهذاالقول فأنهمن فعلذلك بعدالتسليم وقالهذاالقول قلاد ع العب عليه من شكر الله نعال جل تقوية الاسلام وجنب م تقول المن الله نقل المناس 

10

لَعْظَمْ إِنْ مِن لَلَّهُ مَ إِنْ لَمَاكُنَّ هَدُانْ ٱللَّهُ رَحْمَتُكَ فَجْمَتُكَ اَهْلُ أَنْ يَبْلُغَهَ إِنَّ الْوَيَعَتْ كُلِّيْنَيُّ وَلَنَاشَيُّ فَلْسَعْنِي مَجْمَتُكَ يَالَمْحَ الرَّاحِيْنَ مَنْ تقول سُجَّالَ لِسَكَلَا اسْجَالْسَتُكُ وَكَايُءِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالُهُ وَلَا يَنْهَى لَكُمَّ وَهُمِهُ وَعِرْجِلالِهِ وَأَكْرُلُهُ كَلَّا خِلَالُهُ سَنُ وَكَلِيمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَكَاهُوا هُلُهُ وَكَايِنْهُ وَكِلِهِ وَعِيدٍ وَعِرْجِلًا لِهِ وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ كَلَاهَ لَلَ اللَّهُ مَنْ وَكَالِحِبُ اللَّهُ آنْ يُهَلِّلُ فَكَا هُوَاهُمُ لَهُ وَكَالِيهُ وَعِيْجِالِهِ وُاللَّهُ ٱلْبُرِكُلُّنَا كَبَرَاللَّهُ مَنْ كَالْحِينَاللَّهُ النَّكَبِّرَ فَكَامُواَهُ لُهُ وَتَكَايَنْهُ عَكَرِهِ وَجِهِ وَ عِرْجَلَالِهِ سِجَالَ الْقُوْلَ عِنْدُ لِسُولِ الْمُؤَلِّ الْمُولِينَةُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ نَعْيَةً الْعُمْلِهِ اعْلَى وَعَلَى كُلِ آحَيِينْ خَلْقِدِ مِينَّ كُانَ أَوْ يَكُونُ الْمَيْمِ الْفِيمَةِ اللَّهُمُّ أَلْكُ أَنْ ثُصَلِّى عَلَى عُلَيْ وَالْمَالُنَخَيْمُ الدَّجُونَجْمُ مَالِالْهُ وَلَعُودُ بِكَ مِنْ مَرَا الْحُلْدُ وَمِنْ يَرْمَا لَا احْلَدُ ثَمَّاتى بالسِّيعات للمربع ثلثين مرة فانهنَّ يدفعن المدم فالغرق والحرق والترَّيِّ البرواكل المبع وميتة السوء والبلية التى نزلت ملى لعبد في ذلك اليوم كاورة وفي بعلية المحروص قالها البعين مرة في دبركل صلوة فريضة قبل النفي جليه عمال القداعطي اسالُ مُتعول أيمْ نُدُنَفُسِي وَدِيْنِي وَآهْلِي وَمَالِي وَوَلَاكِ وَلِخُوالِيَ مِنَا مَنْ فَيْ رَبِّ وَجَيْعَ مَنْ يَعْيِنْ فِي مُو السِّدَالُولِ عِلْا حَدِالْعَمَدِ الَّذِي لَيْ الْمُ وَلَمُ وَلَمْ يُمُن لِلْهُ كُنُواْ حَنْ وَ بِرِي الْفَلْوِمِنْ شِرِّمُ الْحَلَقَ وَمِنْ شِرِّعْ الْمِنْ لِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَانَاتِ فِي لَعُقَدِقِينَ شَرْحَالِ إِذَا حَسَدَ وَبَرَبِ إِنَّاسِ مَالِيًّا لَوَالْنَاسِ مِنْ شَيْرٌ الوسواس نختاير الذي يُوسُوسُ في من ورالتابر من الْجِنَة وَالنَّاسِ مُعَقُولَةً إِيلَةً رَةِ لِاللَّهُ اللَّهُ مُوعَلِّيهُ وَتُوكِّلْتُ وَهُورَتُ الْحَرَقِ لِلْعَظِيمِ اللَّهَ السَّكَانَ وَمِالْمِيتَ الْبَكِّنُ ٱشْهَا وَاعْلَمُ النَّالْسَمَ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَهُ وَدُ بِكَ مِنْ شَرْيَفْسِي وَعِنْ شَرِكُمْ لِمُلْتَا إِنْ الْمِيتِيفِ اللَّهِ وَيَعْظِمُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ غنقول سبع مرات وانت قابض كيتات بيلائاليمني باسطباطن يلااليسري لالتماء الذير المتواصلوا مليه مسكواته لما الله عصر ملاعك والدعي والهر والماس وال فَرْيَةِ كُنِّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْمِ الشَّالَةُ وَمُحَدُّ اللَّهِ وَبَرِكَا تَهُ فَأَشَّهُ مَا تَاللَّسْلِيم مِنَّا لَمُ فَالْعِيمَامِ بنع والتَّصَّدِيقَ لَمُ مُرَبِّنَا السَّامِ النَّرُكَ وَلَتَبَعْنَا الرَّسُولَ وَالْالرَّسُولِ فَاتَّتَبْنَا مَعْ النَّ المُ تقول المنع المن يَفَعَلُ ما يَشَاء كَا يَفْعَلُ ما يَشَاء كَا حَدُّ عَرْفٌ مُ تقول الله على الم بالرَجْنُ يَارَجِمُ يَاحَيُّ مَا فَيْقُ مُرَحَيِّاتَ السَّيَّغِيْثُ ٱللَّهُ مِّ آنْتَ يْعَنِّ خُكِرُ مُو وَكَاتَ مَجَا فَكُلْ شِيْعِ وَالْتَ لِي كُلِّ أَنْ زَلَ لِيْقَةً وَعُكَّ فَاغْفِي ذَنُو لِي كُلُّها وَكَثِيفَ هُي فَ فريخ عَبِي اللهُ مَا تَفْنِي عِلَا لِلسَّعَنْ حَالِمِكَ وَبِفَضْ لِلسَّحَيْنَ سِواكَ تَمْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ مِنْ عِنْدِ لِكَ وَانْضَ عَلَى مِنْ فَضَياكَ وَانْشُرْ عَلَى مِنْ حَيَاكَ وَانْزُلْ عَلَى مِنْ بركايات متقول الله ماي الماكة عن كُلِّ خير الحاطية على واعوذ بالتمن كل سُيْرَ اَحْاطَيِهُ مِيلَاكَ كَمُونِ أَبِكُ مِنْ كَلِيقَيْ عَلَى اللَّهُ مَا إِنَّ اسْالُكَ هَافِيَاكَ وَالنوب كُلِّها وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ خَرَيِ النَّهُ الْوَعْلَابِ المُحْرَة وَمُودُ بِعُجْمِكَ الْكَرِيمَ وَعِنْ إِلَا لَتِي المؤلم وَعُدر تِكَ الَّتِي لا يَسْتُعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُن سَرِ الدُّنيا وَلا خِرة وَشَرَّا لا وَجاعِ كُلْهَا وَلا حُول وَلافَقَ وَإِلا إللهِ العَلِي العَظِيمِ مُ تقول اللهُ مَ صَلَّ عَلَى عَلَيْ وَالْفَعْدُ وَالْفَقَدُ عَنَ التار والدولي المحتة فن وجني من الحور العبين فانهن عطيب سم الحلايق فقل اذافغ البدمن ملوته فليصل على البتى واله ويسال القالجنة ويستعيريه من التار وبيالهان يز قجدمن لحور العين فانهمن صلى على النبي والمسمعه النبي وفعت دعوته وصن ساله الجنة قالت الجنة يارب اعط عبدات ماسال وصن استعارين النارقالت النادياوب اجرعبدك متااستجارك منه وصن الكحرالعين قلن اللهم اعطع والمال وفي واية اخرى لا تنسواللوجبين في دبر كل صلق قيل وما الوجهان قال نسال تقالجنة وتعوّد بالقص التارخ معول المُعَمّالِيَّ مُغْفِرُك المغفى ينعكى والد ومتكافئ فيغمن ونبي الهدا وكان ونبي عندك عظيما فعلا

الناس

رَبُّنُغَدَ وَاللُّغُنُّ صِلَّ عَلَى عَلَى فَاللُّهُ فَي وَعِبُّلْ فَرَجَ كُلِّ وَاللَّهُ فَي وسِبِع رَات كَلْ التّ التَبْ يُحْكِيةُ وَالْ يُخْتِيطُ عَلَى حُبِيعًا لِلْ يُحْبِي وَأَغِينَ ثَرَقَبَةِ عِنَ الْتَادِ مُسْلُوفاتِهُ اللَّمَا مَعْهُونَ قَاسَاءَنَا فِخُواصِلَتَ شَهُومَ قَحُوالِيَّا الْكَالَةِ مَيْسُونَ قَارَنْ الْقَامِنْ خَلْيُكِ واية الكرسي أيترالشهاده واللك فقد وحداً امراسه هن الايات ال يصطر إلى مَدْرُورَ النَّالْشَالَةِ عَلَالِمَا لَا الْمُكَالَّتُ لَقَدُفًا نَصَ فَلَا لَهِ وَسُعِدَ مَنْ نُاجِاكَ وَعَرَّصَ المانض تعلقته بالعرش وقلن إى رب الحاين تهبطنا الحاهل لخطايا والذنوب فاجم كاذاك وطَفَرَ مَنْ تَطَاكَ وَغَنَمَ مَنْ فَصَلَكَ وَمَنِهِ مَنْ تَاجَلَتْ فَرَمِينَا التَّهْ بِينَا صلَّالله القانعالى اليهن المعطر فوع تى وجلالى يتلوكن احدف دبرما افترضت عليه عِلِه والموسلُم كان يقول اذا فرغ من صلوتِه اللَّهُمِّ اغْفِرْ لِي الْقَلَّمْ تُ وَمِا انْخَرْتُ وَمِا الانظر اليه بعيني الكنونة في كل مع سبعين نظرة اقضى له مع كل نظر سبعين أَسْرَبْ وَمِا أَعْلَنْ وَامْرِ لِفِ عَلَى فَيْسِي وَمِا أَنْتَ عَلَمْهِ مِنْ كَاللَّهُ مَا أَنْتَ لُقَدِّهُ وَكَنْتَ طاجة وقبلته على مافيه من العاصي غ تقراسون التوجيد النتي عشرة وت المُؤَخِّرُ اللَّهُ الْأَاثَ بِعِلْكَ الْغَيْبَ وَبِقُلْ رَكِ عَلَى الْخُلْوَاجْعِينَ مَا عِلْتَ لْحَيْوَ يَرَكُ تفول وانت باسطيع بالتائمة إنى آساك باشماع ألكُذُور الْحُزُون الطَّه الماح فَأَحْيِنِي وَنَوَقَّنِي الْالْعِلْمَةُ الْوَفَاةَ خَرَّ لِهِ لَلْهُمَّ إِنِّي سَالُكَ خَشْيَتَكَ فِي لِيتر وَلُمَا لَيْهِ البُارَك وَإَسْ اللَّت بالشِّيكَ الْعَظِيمِ وَسُلْطانِك الْقَدْيِمِ النُّصَلِّي عَلَيْعَكِ وَالْمُعَمَّدِ وكلَّةَ أَحْقَ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدَ فِي النَّقْرَ وَالْفِنْ وَلَسْ اللَّهُ نَعِيمَا لا يَنْفَدُونَ فَ يا واهنيا العظاما المطلق كم الله الله المالية التالية التاراس الله المالة المتعلقة عَيْنِ لاَشَقَطِعُ وَإِسْ الْكَ الرضايا لقَضاقُ بَرَكَهُ الْوَتِ بَعْدَالْعَيْشِ وَبُرِواْلْعَيْشِ بِعَلَاكِتْ المُعَدِوَال عُلَكِ وَانْ تُعْنِقَ مَ فَبِقِ مِنَ النَّادِ وَتُغْرِجَنِي مِنَ اللَّهُ المِنَا وَيُخِلَفِي لَجَنَّةَ وَلِنَّهُ النَّظْرِ إِلَى وَجُولَ وَمَثُّووًا إِلَى دُفْيَتَكِ وَلِعَالَمُكَ مِنْ عَيْرِهُ لَا مُضَّ وَوَلا فِتَ يُصَلِّهِ سَالِنَّا وَلَنَّجُعَلَ وُعَائِي أَوَّلَهُ فَلَاحًا وَلَوْسَطَهُ عَبَاحًا وَلِيْرَهُ صَلاحًا إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ مَنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عَلْمُ الْغُيُوبِ فورد واحب أن يخرج من الدّينا وقد تخلُّص من الذنوب كما الْيَاسُّالُكَ عَنْيَمَةَ الْرَّشَادِ وَلِلْتَبَاتَ فِي مُرْ وَلِكُرْ فَلِكُ شَدْ وَلَسْاً لَكَ شَكْرَ فِي آكَ وُحُسْنَ يتغلص النهب النعكاس فيه ولايطلبه احدعظاة فليقراها في درالصّللّ عَافِيَتِكَ وَكَادَاءَ حَقَيْكَ وَأَسْأَلُكَ لِارْتِي قُلْباً سَلِما وَلِيانًا صَادِقًا وَاسْتَغِفُ لِالتَّعْلُولَا الخسراننتي عشرة مرة غيبطيديه فيقول ذلك وفي دواية اخوى من كان أو تَعْلُولَيْنَ عَلَامُ الْفُيُوبِ ورجى الصولانا السّادق عليه السّائع كالديلين في دركل بالسواليوم الاخرفاد يدع ان يقرافي دبرالغريضة بقل هوالساحد فانه وقراها مسوقاريعة سالزجال واربعاس الناء التبتي فالعدوع وفعاد ن ومعوية ويبتيهم جع الله لمخر الدنيا والاخرة وغفرله ولوالديه وماولداً في تدعويا والمخرة وفلا والمتدوية الاوليس بعالزوال المهتماني مَلْيهُ السَّلْمُ يلحويه عقيب كُلْ فَهِية وهواللَّهُ مَرَّكَ لْقَدِيمُ وَرَاْفَزْكَ بَرَيِّتِكَ آعُودُ بِعَفْولَ مِنْ مُقُوبَتِكَ وَاعُودُ بِرِضَالَةَ مِنْ يَخْطِكَ وَأَعُودُ بِرُحْمَتِكَ مِنْ نَقِتَكَ اللَّطِيْفَة وَشَفَقَتِكَ بِصِنْعَتِكَ الْحُكَلَة وَقُدْرَاكِ بِمِّرْ لَعَالِحَيْلُ صَلَّ عَلَيْحَةً وَال وَأَعُودُ يَغْفِظُ إِنَّ عِنْ عَلَا بِكَ وَلَعُودُ بِرَاْفَيَاتَ مِنْ غَضِباتَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الدَّلَّا الدَّلَّالَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل المُخَدَ وَأَجْ قَالُونَ الْإِنْ كُوكَ وَلَجْعَلْ ذُنُوبَهَا الْمَعْفُونَةُ وَعُدُونَا اسْتُورَةً وَ فَرايضًا كَالْأَلْمُ مُنْ حَلَى وَلَا النَّا اَعَلَيْكَ النَّاكَ كَالْمُنَّ عَلَيْمُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَ مُشَكُّونَةُ وَيَوْافِلُنَامِيرُ وَيَعُ وَقُلُوبِنَا بِذِيرِكَ مَعْوَيَّةً وَقُونِنَا بِطَاعَتِكَ مَسْرُمَا وَلِلْهِ وَلَانَجُعُ لَجَهُ وَيَ زِيادً فَكُلَّخُمْ وَوَفَا قِي لِلْحَةُ مِنْ كُلِّ سُورُولَتُ مُالَةً عَفِلْكَ

بعلكل كمتين الثمان أللهم إفضيف فقوفي ضاك ضغفي فخلالك كريتا واجعل يان مُنتَهى صناى والرائب فيناقسنت بي وَيَلِغني برَحْدَاتَ كُلُ لَلْوَاجُهُ مِنْكَ وَاجْمَلُ وَدَّا وَسُرُومًا لِلْوُسْبِينَ وَعَهْدًا عِنْدَكَ وينبغ لِنَقراف وليها بالتّوجيد والجدعل مامضى وفالنيس البواق بمانهوى اويالتوحيد في الكراجلي افي موايتاني وفى ثالثة رواها الشيخ في تهذيك لاحكام باسناده عن الصّادق عليه السّام قال تقراف صلوة الزوال فالترحمة الاولى محدوقل والقاحدوفي الرحمة الثانية المحدوق إياية الكافرون وفح الزكمة الثالثة الحدوقل هوالقاص واية الكريم وفح الزحمة الرابعة الحدوقلهوالساحد واخرالبقرقاس الرسول الماخها وفي الرعدا كاسة الحدوقل هوالقه احدوالخس لياستصن الجرايات فيخلق الشموات وكالأخو الحقوله أياكلا تُخْلِفُ الْبِيعاد وفي لتركعة الشادسة الحدوق لهوالله احدوثك أيات الشخة إليَّابَكُمْ الله الذب خلق التموات وكالمزي الحقوله الترتحة اللوة بشيمين الخسينين وفاته السابعة الحدوقه والقاحد وللايات من سوع الانعام وَجَعَلُوالِيَّةِ نُسَكَّاءَ أَجِتَ الخوله وَهُوَاللَّطِيفُ أَنْجَبَيْرُ وَفَى لَرَّعَة الثامنة الحِدوة لهوالله احدوا خرسورة الحشر من قوله لوَّ أَنْزَلْنَا هُذَا القُرَّانَ عَلَى جَبَلِ لِي خرها فاذا فرغت قلت اللَّهُ مَّ مُقَلِّب القُلُوب والمنضار تبيت قلي على دينك والأثني غلبي بغداد هديتني وهب إسن لانات رحة اللَّكَ انْسَالُوهَابُ سَبِعِمْ إِن مَ تَقُولِ آسَجَيْرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِسَبِعِمْ لِتَ لَغَيِضَة الظَّهر المت الظهر الحيل وسترالقبن المن في المن في المن المدنية والمتنا والمستراكة المن المن المناه القطيم الزن ياخسن القبافز باطام العفرة بالاسطاليك بي الرحمة باصاحب كريجوي بالمنتهى كآشكوى بالمنتزع بالتم قبل سيخفاقها بارتاه بارتاه يارثاه باسيلاه باستاله السِّينَاهُ الفايةَ مَغْمَناهُ بِاذَالْجَالُولِ وَلَهِ خُولِمِ مِاللَّهُ مِا اللهُ مِاللَّهُ مِا اللهُ عِقْ مُعَرِوعَلِي وَفَالِمَهُ وَلَكَسَنِ وَالْحُسَنِينِ وَعَلِي وَمُحَدِّ وَجَعْفِي وَضُوْسَى وَعَلِي وَمُحَدِّدٍ وَعَلِي وَلَحْسَرِ وَمُحَدِّد

وَتَوْفِيْقِكَ وَتُفَقِي مَعْفِي خُطاعَيات وَتُرْزُقِي الْمُحَة وَالْكُلِامَة وَقُرْزُ الْمَيْنِ وَاللَّذَ فَعُد ٱلْعَيْشِ يَعْ مَا لُوتِ وَيَفِسْ عَمَى ٱلْكُرِيَّةَ بِفِي ٱلشَّهُ لِالْعَظِيمَ الْمُحْنِي وَفِي ٱلْفَالَ فَرْدَاهِ لَيْ تَفْيِي مِ أَلْكَ مُعْرَفُ بِذَبْهِ مُ قِرُ بِالظُّلْمِ عَلِيْقَتْ عَارِفَ بِغَضْلِكَ عَلَى بَوْجُوكَ ٱلكَّرِيْج اسْالْكَ لَاصَغْتَ عَنِي السَلْفَ مِن دُنُوبِ وَاعْصِمْ فِي البَقِيَ مُرِي وَصِرٌ عَلَيْكِ وَالْحُمَّةِ عُرْسُالُ حَاجِتِكَ وَنَقُولُ دَبِّصَلَّ عَلَيْحَكِ وَالْحُمَّةِ وَلَجْرَفِ مِنَ السِّيَّاتِ وَلَسْتَعْلِنِي عَلَا مِطِاعَتِكَ وَلَهُ فَ دُرَجَتِي مِنْحَتَكَ بِٱللهُ إِرَبِي بِالرَّخْلُ إِرَحِيْمُ ياحَنُانُ يَامَنُانُ يُاذَالْجُلُولِ وَلَكُولُومِ السَّالَة مِضَالَة وَجَنَّتَاتَ وَآعُودُ بلِيَعَ فَالِكَ وتتخطك أنتج بربا يفومن التأب وترفع صوتك الزابعة الله ممقلب القائب وكالمطاع صَلَ قَلْ عَلَيْ وَالْ مُحَدِّ وَنَبَّتُ فَلْمِي عَلْ حِيْنِ اللهِ وَيْنِ نِيَاكَ وَكُلْ الْوَجْ فَلْمِ مَعْمَ الْذِهَ لَيْنَى وَهَا إِن لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِيُ مَا لَكُنَّا بِ شِينًا فَصَلَ عَلَي مَلَ عَلَي مَلَ مَلْ عَلَيْهِ مَلْنِي عِيدًا فَاللَّهُ عَوْمُ الشَّاء وَتُنْبِتُ وَعِيْلَكُ أُمُ الْكِنَّابِ السَّادِمة اللَّهِ مَا فِي التَّقَرِّ الدُّكِ عُودِكَ وَكُمِكَ وَاتَقَرِّ الدِّكَ مُعَايِعِمْ لِلهَ وَمَهُ وَالشِّ وَاتَقَرَّبُ إِلَيْكَ مِلْ مَعْدِاتُ الْقُرْبِينَ وَانْسِياَ مَا الْمُرْسَلِينَ وَلَكِ اللهُ الْغِنْعَنِي وَفِي لَغْنَاقَهُ إِلَيْكَ أَنْتَ الْغِنِي وَلَنَا الْغَقِيْ لَلِيْكَ أَقَلْتَنَ عَثْرَ فَي وَسَرْبَ عَلَّ نُوْدِي فَاقْضِ لِلللهُ طَاجَتِي وَلا نُعَالِّبْنِي يَقْيِعِ مَا نَعْلَمُ مِنْ فَالِيَّعَفُولَ وَجُودَ لَيْكِيفُ الشامنة يااوَلَا لَا وَيَن وَيَا خِرُالْخِرِينَ وَالْكِجُودُ لَلْجُودِينَ يَاذَا الْفَقَوْلِلْسِينَ وَيَا الزق السَّاكِيْنِ وَمَا النَّمَ الرَّاحِينَ صَلَّ عَلَيْ كَالِهِ الطَّيْرِينَ وَاغْفِرْ لِهِ إِنَّ وَفُلِ وخطاى وعني واشل في على من وكل دَسْ إِذْ بَنْتُهُ وَاعْصِمْ فِي عِن الْسَالِهِ عِنْدِلِهِ إَنَّكَ عَلَىٰ لَذَنَّا ۚ قَلِينٌ ثَهِ تَحْرُساجِدًا وتقول إِالْهِ لْالتَّقَوْلِي وَلِالْهُ لَلْغَفْرَ وَالْمِلَّا الْعِيمُ اَسْاَبَرُهُ مِنْ اَي قَامُى فَصْ حَيْعِ الْخَلْرُيْقِ أَجْعِينَ اقْلُبُنْ يَقَضَاءِ حَاجَةٍ عَالَمُا مَجُومًا مَوْتِي قَلْكُشْفُتَ فَوَاتِعَ الْبَادِعِقِي والداردت التخفيف على فسات قلت

اسْمَالُكَ عَمْ

عَنَهُ ٱلاجالِ وَوَنْكَ الْجِبَالِ وَكَيْلِ لَجَالِ السَّالُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَالِكَ انْشَكِي عَلَيْحَانَ وَالِهُ مَدِ وَلَن تَفْعَلَ لِمَ لَنَّا وَلَنْ تَفْعَلَ لِمَ لَنَّا وَلَنْ مُعَاجِدًا فَ فَانَّهُ دعاء النجاح وتكل كعتين منها دعاءخاص اوردناه فيمرااة التعادة فليرجع اليه من نشط لمن بيالعبادة فالده لفرينة العص الله م مَن مُؤلُكَ فَهَايَة فَلَكَ الْحَيْدُ وَعَظُمَ حِلْكَ تَعَفَّوْتَ فَلَكَ الْحَيْدُ وَجُمْكَ آكَ زُلِحُونُ وَجُلِمُكَ خَيْزًا كُلَّا و وَعَطِيَّتُكَ الْعَظَّا يُالْا يُعْلَادِي بِاللَّهِ الْحَالَ الْمُعَالِي اللَّهِ ال وَلاَ يَبُلُغُ مِلْحَتَاكَ قَوْلُ قَائِلٍ مِنْ مَقَوْلُ اسْتَغْفِي اللَّهِ لِلْهِ مُولَ الْحَيَّ القَّيْوُمَ الزَّحْلُنَ الزَّحِيمَ وَالْجَالُ لِ وَأَلِاكُولِ وَالسَّالُهُ الذَّيَّوُبَ عَلَى نَوْرَبَةً عَبْنِ ذَلِيلِ خَاضِعِ فَقَايِرِ لَإِيْسِ سُنتَكِينٍ سُنتَجَ بِرِلاَيَلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًا وَلاَنفُعًا وَلاَسُونًا وَلاحَيْوةَ ولانشُوبًا وشم تقول ٱللَّهُ مَا إِنَّ اعْوَدُ بك من نَعْسُ لا تَشْبَعُ وَمِن قلب لا يَعْشَعُ وَمِنْ عِلْمِ لا يَغْشَعُ وَمِنْ عَلْمِ لا يَغْفُعُ وَمِنْ صَالَقِ لانْزْفَعُ وَمِنْ دُحَاءٍ لانْيُمْهُ لَلْهِ مُرَّاتِي آسًا لَكَ البُسْرَ بَعَنْدَ الْعُسْرِ وَالْعَجَ بعلالك زب والرَّخاء بعن الشِّكَةِ اللهُ عَمْ ما بنامن نعَة فَيْكَ وَحَدَكَ لالهُ الْأِلْنَةَ اسْتَغَفِيْكِ وَآتَوُبُ إِلَيْكُ وَصُونِ المِقْسِ وَالمِقْسِ وَالمِعْسَرُاتِ تقدوردس قراهاعشر يرات بعدالعصر مربت له على شل اعال الخلايق فيذلك اليوم مترقستغفرالق سبعين مرة فوردسن ستغفر الشبعاصلوة العصرسبعيي ترة غفرالله لهددلك اليومسبعانة ذنب فالترتكن لهفلاسيه فان لم تكن لابيه فائمة فان لم تكن لا منه فالحقيه فان لم تكن لاحيه فالاخته فان لمتكن لاخته فللاقرب فالاقرب وسنشاء فليدع بمعاء الكاظرعليه السلام بعدالعص النتالة الالدالة الأائت الكوك والظاهر والباطن انت السلالة لا أنت النك ديادة لا بخياء وفقال فا النت الله الالله الله

صاحب النَّمان النَّ تُعَلِي عَلى عَلَى قَالِ مُعَدِ وَالرَّكُفِ كَرْبِ وَتَغْفِرُ ذُنِّي وَيُقَسِّ هَي وَتُفَرِّجُ مَهِي وَتُصُيْلِ شَافِ فِهِ مِنِي وَهُ سُالي وَانْ تُدْخِلِقَ الْجَنَّةَ وَلاَ خَلْقِ التَّارِ وَلا تَفْعَلَ إِمْ النَّا الْفَلَّهُ يَرْحُنُوكَ الْأَلْحِينَ ثَمْ تَقُولَ السَّامِعَ كُلِّصَوْنِ وَالْجَامِعَ كُلّ فَوْتِ فَيَا بِالِكَالِتُفُوسِ بَعْكَالَمُوتِ الْعِثْ الْوَارِثْ اللَّهُ الْالْمَةُ الْجَبَّارَةُ بِا طالك النفيا وللاجرة بارتبة كمناب باستنالشادات باملك الملوك بابطان فالبطير الشَّدِيدِيامُبْدِئُ يَامُعِيدُ بِافْعُ الْكَلِيابُرِيْدُ يَالْحُصِيَّ عَلَوْ أَلَانْفَاسِ فَنَقْلِ لِلْأَقْلُامِ باسَ السِّرُعِنُدُهُ عَلانِيكُ آسُ اللَّهَ عِقِ خَيْرُنِكَ مِنْ خَلْفِكَ وَعِقِهُ الَّذِي أَفَجُبْتَ لَهُمُ عَلْ نَفْسِكَ ٱنْ نُصُرِّى عَلَى عُمَّا مِلَا مُعَلِي مِلْ النَّاعِ مَلِي السَّاعَة بِعِكَالِ مَنْ المَّاعِ وَالمَ النَّادِ وَلَكُ تُغِعُوَ لِوَلِيِّكِ وَابْنِ نَبِيِّكَ النَّاجِ لِيِّكَ بِإِذْ نِكَ وَلَمِيْزِكَ فِي نُضِكَ وَ عَيْنِكَ فِي الدِكَ وَجُجَّتِكَ مَلْ خَلْقِكَ مَلْيَهِ صَلَّوانُكَ وَبَكَانُكَ ٱللَّهُ مَ أَيَّا فُيضَ لَيَ وَقُوِّ الْحَابَهُ وَصَبِّرُهُ مُ وَاجْعَلْ لَمُنْمِن لَنُنْكَ سُلْطَانًا نَصِبْرًا وَعَيِّلْ فَرَجُهُ وَكُنَّهُ مِنْ أَعْلًا وَلَعُلْ وَسُولِكِ اللَّهُ الرَّاحِينَ وانشنت فقل اللَّالدُ إِلَّا اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَلِيمُ العَظِيمُ اللَّهُ إِيَّا اللهُ العَيْزُ الْتَكُويُمُ أَنْعَلُ لِلْهِ مَنِ العَالمِينَ ٱللَّهُ مِّ إِنِّي السَّالُاتِ مُؤْجِبًا ب وَحَمَيْكَ وَعَلَّمَ مَغْفَرَاتِ وَالْعَبَيْمَةُ مِن كُلِّ بِرِ وَالسَّلا مَةُ مِن كُلِّ إِنْ مِاللَّهُ لَا نَازَعُ لِى دَنْبَا الْمُغَفَّرُتُهُ وَاسْفَا إِلَا سَفَيْتُهُ \* وَلا هَمَّا لِلا فَرَجْتُهُ وَلا كُرْبًا لِلا كَشَفْتَهُ وَلا عَبْسَالِهُ مَا يَعْ الاستنه ولاسو الاصرفة والاخاجة هي الترصاولي فيهاصلاع الاقتينة ها بالترجم الزلجين امين رَبّ العالمين لكل كعنين وفافل العصر الله مربّالة مؤات الشَّبْعِ فَرَبُّ لَلْا مَضْمِينَ السَّبْعِ قَمَا فِيهِنَّ قَصَالَينَهُنَّ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ وَرَبَّ جَبُولً قعيتكاييل وإسرافيل وترب الشبع المثاني والفؤال العظيم وتربت مُعَايِطاتُم النّبية ين صَلِّعَكَ عَنْدُ وَاللهُ عَلَى وَاسْالْتَ بِاسْمِكَ الْمُفْطَمِ النَّهِ بِهُ تَعْوُمُ السَّمَاءُ وَلَلا فَن وَبِهِ يُجِي الوَق وَتَوَرُق الاخياءَ وَتَقرَّقُ يَن الْحُقِع وَيَجْمَعُ مِينَ الْفُلَّرِقِ وَيِه الْحَسَيْت

التذات م

وَاجْعَ لِالتُّوْدَ فِيجَرِى وَالْبَصِيرَةِ فِحِينِي وَالْيَقْبِينَ فِي الْمِي وَكَلَّا خِلْا فِي عَبِلِي وَالسَّالْعَةَ فِنْهَ مِي وَالسَّعَةُ فِينِهِ وَالشَّكْرَ لَكَ ابَدًا ما آبْقَيْتَنِي فوج الالصادق على السّام امركالإنياك به في درها من اشتكي عينه وشكا الليه ذلك وقال له انه دعاء لدينياً واخرتك وبالاغ لوجع عينك ويروى هذاالتجاء بعبانة اخرى وللعني فهما وأحد ومن شاء فليقل ثلث عرات الْحَيْنُ للهِ اللَّهِ مَنْعَمَلُ ما يَسَاءُ وَلا يَفَعَلُ ما يَسَاءُ عَيْنُ مُ لمور يده على جهته وليقل ثلثا بنيم لله الله كاله اله الله العَيْب والشَّهادة الرَّمْنُ الرَّحِيثِ إِلَاهُمْ آذُهِب عَنِي الْعَمْ وَالْحَزَى لا وليين من افلته اللَّهُمَّ ايَّكَ تَرَى وَلَا تُرْئِى وَلَنْتُ بِالْمَنظِلَ لِمَا عَلَى وَالْيَاكَ الرَّجْعَى وَالنُّتُهَى وَايَّ لَكَ أَلْمَا والْحَيْلِي قَالِدًا لَكَ ٱلْمُخِرَّةَ فَالْمُ فَلَى اللَّهُ عَلِيًّا الْعَوْدُ بِكَ آنَ نَذِلَّ فَغُرْى فَنَاتِهَ مَا عَنْهُ تَنْهِى اللَّهُ مُمَّ إِنِّ اسْمَالُكَ انْ نُصَلِّي عَلِيَّ عَلِيكُمْ وَالدُّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُنْ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمَدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدُ وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدُ وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَلَّا مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِدًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلُولُ مُعْمِلًا وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلُونُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِمِ وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِي مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِمُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِمُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلْمُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا واللَّهُ مُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلُولُ مُعْمِلًا والْمُعْمِلِمُ واللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا واللَّهُ مُعْمِلًا واللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا واللَّعْمِلُولُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِعْمُولُ مِنْ مُعْمِلًا مِعْمُولُ مِنْ مُعْمِلًا م مِكِ التَّادِيقِيُّ مُرَيِّكَ وَلَسَّالُكَ مِنَ الْحُورِالْعَبْنِ بِغِيِّاكَ وَلَنْجُعَلَ وَسَعَ نِنْفَعْنِكَ كبيسني فآخس عَلى غند افتراب اجلى واطل خطاعتاك وما أيقرب ميلك وَيُمْظِي يُنَاكَ وَيُدْلِفُ لَدَيْكَ عُرُى فَآخِيسَ فِجَمِيعِ آخُوالِي وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَالَمُ وَاللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيكُ عَلَيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيكُ عَلْكُمْ عِلْكُ عَلْكُمْ عَلَيكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلِيكُ عَلْكُمْ عِلْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلْك مَعُونَتِي وَلا تَكِلِي إِلى آحَدِمِنْ خَلْقِكَ وَتَطْوَلُ عَلَى بِقِضا عِجْمِيْع حَوَاتِمِي لِلنَّنْا وَالْاخِرَةِ وَابْتَابِوا لِينَ وَوَلَتِهِ وَجَبِيْعِ اخْوانِ الْمُؤْمِنِينَ في يعماساً لتُك لينقشي يرتمنون إاتحم الراحيين وفيبغي التقرافيما للتوجيدة الجحال وبالعكس، وإنا قصرت على الحياجزاك كافى سائوالرواتب للاخبرتين سنها اللهئة التي اسالك سؤر وجميك المشرة الحوالباق الكريم وَلَسْ الْكَ بِينُونِ وَجُمِيكَ المُقُدِّنُوسِ الَّذِي الشَّرَقِتَ بِهِ السَّمَوْلِثُ الْمَرْضُونَ فَ الْكَشَّفَتْ بِوالظُّلُاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ لَكَ قَلِينَ قَلَاخِرِينَ آنَ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَلَنْ نُقُلِحَ لِي شَانِكُ لَّهُ وَهُمْ تَعْقُولُ ٱللَّهُ مَ يَعْقِحُ إِيَّ وَالْحُلِّدِ

اَنْتَ خَلَقْتُ خَلَقَكَ بِغَيْرِمَعُونَةِ مِنْ غَرِكَ وَلَاحَاجَةٍ الْيَعْمِ النَّ اللَّهُ فِينَا كَالْمَيْتُ وَالْيَكَ الْبَدْى أَنْ اللهُ لا اللهُ الا آنتَ مَن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمِالنَّةَ بَعْمَالْبَعْدِ وَخَالِقُ الْبَعْدِ النَّعَالَةُ لِاللَّهُ لِلَّا الْمَالَةُ الْمُعَدُّ الْمُعَالَةُ وَتُبْيِثُ وَ عَلَيْكَ اللُّغَاثُ وَلاَتَشَابُهُ عَلَيْكَ لَلْمَوْلِثُ كُلَّ يَوْمِ إِنْتَ فَ شَاكِ لاَشْعَلْكَ ه شَاكُ عَنْ شَاكٍ عَلِمُ العَيْبِ وَآخْفَى دَيَّاكُ الدِّبِينِ مُدَيِّنُ ٱلأَمُورِ بَاعِثُ مَنْ فِي القُبُوْرِ يُحْفِي العِظامِ وَهِي مَعِيمُ آسًا لَكَ بإنهِمِكَ المَكْنُونِ الْمَحْرُونِ الْحَيِّ الْقَيْوِ إلَهَ الايخيب من سَالَكَ بِهِ أَنْ تَصُلِّى عَلَى عَلَى عَلَى وَالِهِ وَأَنْ تُعِيِّلَ فَرَجَ النُّنْيَقِ لِلصَّيِّ الْمُلْكِ وَلَغِزُلَةُ مَا وَهَالَ مَهُ يَاذَا الْجَالُ لِ وَلِكَ أَلِامِ لِمَرْضِةَ المَعْرِبِ بِيمِ اللهِ الرَّغْلِ الرَّحِيمِ المعول ولا أو المالية العلق العظيم ووصن قالما اذاصل لمعرب والغداة سبعم إت لم يصبه جُنام ولا بوص ولاجنون ولاسبعون نوعامن انواع البادء وانكان شقياعي والشقاء وكتب فالسعداء وان كلتهاما بدم فقد دفع عنكما بة بنع من الغاع البادء ادنى نوع منها البص والجنام والشيطان والسلطان على اف ثالثة اخرى ولك الاقتصار على ثلث مرات كافى بعض الروايات وكيف كان ينبغ إن تاق به قبلان تبسط رجلك اوتكر إحدا مُتعوَّث مرات لاالة الآالة وجاعلاشرك له له الملك وله الحليمي ويميت ويميت ويعيى وهو حَيْ لا يُمُوثُ بِيَكِ إِلَيْنَارُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْعُ قَدِيدٌ • فعن لنبي حلى القصليه واله وسلمن صلى لغداة فقال ذلك قبل إن ينفض بجتيه عشر الت وفالغرب مثلها لميق الله تعالى عبد بافضل من عله الإسن جاء بشل عله ، ثم تقول وهوم ايقال عقيب الغلاة ابضاالله عَ إِنَّى اسْأَلُكَ بَعَتْ عُدَّرُ وَالْحُدِّدُ عَلَيْكَ صَلَّ عَلَى عَلَيْ وَالْحُدَّدُ وَاجْعَلِه

00 9

فليال إجعات فاتدما قلخض بهافيعض الروايات غرارت عقب عراقامة النافلة لمكانضيق وقتها بعض تعقيب الفيضة فاكل ذلك بعد فرافك من الركتا الاربع باذكاره وادعيته العربضة اذلامانع جنئامن لاكال سيمااذ اكان لقلبك اقبال يدعوك الكلاحفاء فالتوال واداشتهيت التنزيد بعد فراغات عن فيضتاله ونافلته على شدناك اليه فات بماريناه عن مولانا الحكسن الضاصلوات السمليه قالص صلى الغرب وبعدها ادبع ركعات ولميتكاح تنصيل عشريتها ت يقراف كربعة الحدوقاهوالقاحكات تعدله شرقبات للعشاء الاخرة اللهئة بيرات مقاديث الكيل والتهار ومقاد يوالتن أوكلاخرة ومقادير الونت وأتحلوة ومقاديرالشم والقر وَمَعْادِيرُ النَّصْرِ وَالْخِنَالِانِ وَصَعْادِيرُ العِنِي وَالْفَقِ اللَّهُمَّ بْأُرِكْ لِي فِيدِينِ وَوُسْارَ وَ فجسب والفلى وقلب أللهم ادراعتى شرفسقة المرب والعجر والجر والانس وَاجْعَلُ مُنْقَلِي لِلْخِيرِ ذَاتِم وَنَعِيمُ لِانْوَلْ مُ تَقُولُ يُجِيِّ فَعَلِي كُلِّهِ مِلْ عَلَيْ والعقدة ولانومنا المكرك ولاننسا أذكرك ولاتكنيف عناسرك ولانقر منافضلات ولانحِلَّ عَلَيْنا غَضَبَتَ وَلا تُبَاعِدُ نامِنْ جَوارِكَ وَلا تَنْفُسْ امِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تَرْغَعَنّا بَرَكَاتِكَ وَلاَ مُنْعَنَا عَافِيتَكَ وَلَصْلِحِ لَنَامَا ٱعْطَيْتَنَا وَزِدْنَامِن فَضَلِكَ الْبَارَكِ لَفَيْب الحسر بجيل ولاتُعَيِّرُ عابِ المِن يَعْمَلِكَ وَلا نَوْيِ المِن وَعُطِكَ وَلا تُعِنّا لِعَدَّالُ مَا وكاتنصِلنا بعَدَاذِهُ مَيْقَنا وَهَبُ لِنامِن لَانْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنتَ الْوَهَّا الْمُعْتَا وَكُلَّ من فلقة الكتاب والتوجيد والمعود تين عشر مرات وتاتى بالتسبيعات لادبع عش مرات وتصلى على عدوال محمد عشر رأت فتقول الهند افقة لي بنواب رَحْمَتِكَ وَاسْبِعْ عَلَيْ مِنْ حَلَالِ مِنْ قِكَ وَمَتَعْنِي بِالْعَافِيةِ مِنْ الْبَقِيّةَ فِي مَعْمِي وَجَهْ عَجَالِح ٱللهُ عَمالِنامِن بِمَةِ فِيَنْكَ لاإلهُ إِلَّالنَّ ٱسْتَغَفِرْكَ وَلَتُوبُ إِلَيْكَ يَاارَحُمْ الرَّاحِيرُ الدوليين والليلية الالله إلاالله وحَدَنُ الأَشْرَاكِ لَهُ اللَّاتُ وَلَهُ الْخَدَيْمُ فِي فَيْنِتُ وَ صَلِّ عَلَى عُنَدُهِ وَالْحُدَة وَشَرِّف بُنْيَانَنَا وَثَقِلُ مِيْنَانَنَا وَأَفِي حُجَّتَنَا قاست توعقرا تينا وكلهيز فلؤينا وحسين اخلاقنا وآذر زاتز القناه وَاحْفِظُ آمَانَا مِنَا وَتَقَبُّلُ مِنْ مُحْسَنِنا وَتَجَّا وَدَعَنْ مُسْيَيْنِا وَآصْلِهِ ذَاتَ بيننا قازفغ دركاينا وحصن فرفكنا واحفظ ديننا ولاتجعل بيه مُصابِنًا اللَّهُ عُمَّ النَّالَكُ جَنَّاتٍ وَإِنْهَا رَّا وَتَعِيمًا وَاثِمَّا مُبارَكًا وَصُغِبَةُ لَا بَرُالِ وَمُلْ فَقَتَهُمْ وَلَا تَحْرُمُنا ذَلِكَ ٱللَّهُ مَر آخِرِجْنَامِنَ التُّنْيَاسَالِينَ في دينينا وَآدَخِلنا الْجَنَّةُ المِنايِنِ مِرْجَمَتِكَ وَآجِعَ لَنَا آبُلا نَنَا يَا أَنْخَمَ الرَّاحِينَ . ومن شاء فليعل عشر مرات طاشاء الله لا فَقَ الله بالله استغفر الله معليقل الله عما الِيِّ اسْأَلُكَ مُوجِباتِ تَحْمَيْكَ وَعَزَانِيْمَ مَعْفِرَاكِ وَالْجِنَّاةَ مِنْ عُلِ بَلِيَّةِ وَالْفَوْرَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّصْوَانَ فِي دَارِ السَّالَامِ وجَوار نَبِيْكِ مُحُمَّدِ عَلَيْهِ قَالِهِ السَّادُمُ ٱللَّهُ مَرِما بِنَامِنَ يعمة فَيْكَ وَحَمْلَكَ لا شَرِاكَ لا لله الله الله الله المنت استغفاك وَآتُونُ إِلَيْكَ وينبغي أَن تَعْرَا في اولهما بعدا لحد اوّل سورة الحديد الى قوله وهوعليم بذات الصدور وفي الثانية اخرسوع الحشرم زقوله لوانزلنا هذاالقران على جبل لوايته خاشعامت متعالس خشية السفقدي الدّمولانا الحسن على العسكريّ عليه السّال مركان يفعل ذلك وي المستحب ان تقول في السِّج اللَّه الله منهما سبع مرَّات اللَّهُ مَمَّ النَّالَكُ بِوَجِيكَ ٱلكَربيرِ وَاسْمِكَ العَظِيمِ وَمُلْكِكَ العَلِيمِ انْ نُصْلِ عَلَيْحُمْ لِوَالْدِ كُتُو فَأَنْ تَعْفِرُ لِي ذَنِي العَظِيمَ أَيَّدُ لايَعْفِرُ الدَّنْبُ العَظِيمُ وَلا العَظِيمُ فان لميتستراك كلاتيان به كل ليلة فلاتتركه

. 1

Maria or a serial de la serial del serial del serial de la serial de la serial del serial del serial de la serial del serial

أَنْ يَعْرِمَ سَأَيْلَكَ وَلا تُرُدُّهُ فَيَكُلِ اللَّهِ هُولَكَ فِي التَّوْرُيرَ وَالْمِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرَّانِ العظيرة يكل الميرة خاك يه حَلَهُ عَنْ إِنْ وَمَلَا يَكُنُكَ وَانْسِالَكَ وَرُسُلَت وَاهْلُ طاعَتِكَ مِنْ خَلَقِكَ آنُ تُصُلِي عَلى حُتِّرُ وَالدُّعَةِ وَلَن تُعَيِّلُ فَهَ وَلِيكَ وَابْ وَلِيك وَتُعَيِّلَ خِزِي عَلائِهٌ فاذا فوغت والسبير والدّهاء فاسجر بعن الشكروف إيها اللّهُمَّ اَنتَ الْحَيُّ القَيْوُمُ العَلِي العَظِيمُ الخالِقُ الزّارِقُ الغَيى المُبْتُ البَدِيثُ البَدِيغُ لَكَ الْكُمُ وَلَكَ ٱلْجُودُولَكَ النَّ وَلَكَ أَلَامٌ وَحَدَكَ لا شَرِيكَ الْتَ يا خالِقَ يا الزِق يَا تَعَيْلُ عَبْثُ يْابِرِينُ يَابِدِيمُ آسَالُكَ آنَ صُلِي عَلَى عَل النَّكَ وَوَخَشَّتِي مِنَ النَّاسِ وَالْسَهِيكَ وَالنِّكَ مْ تِعُولِ بِالنَّهُ يِاللَّهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَشِرًات صَلِّعَلَ حُبُرِ وَاللهُ مُنْ وَالْمُعْنِي وَلَيْتَنِي وَلَيْتَنِي عَلَى مِينِكَ وَدِيْنِ بَنِيّاتِ وَلاَ لَيْغَقَلْم بَعْلَاذُ هَدَيْتَنِي وَهَبُ لِمِن لَنْكَ تَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ لَوَهَّاكِ وَلَانضل التقلقالَ مَن الاولى بالتوحيد وفي الثانية بالجدعل مامروس الاصحاب من وافق خالثانية الاالته انة بسل التوجدة في لاولى ثلثين ولم اقف له المن ذلك على سند مبين فم قل ومد السن فكل مها الحديدة وفاهوالله احدثلثين برة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب لاغفراة والماالت البواقى فان كنت من سعة الوقت عالطينان ومهافات جال عليك في انتق إفيها ببعض السور الطوال التي دون المئين والطُّول وذلك كالقصارمن الح والطوال وللفصل وتقل بالتوحيد فالثواف منها ويمآذكرناه في عاتها الاول ولانعليك بالاقتمار على قصارا والاكتفاء بالفاتحة وحال عنقراءة غيرها من السوركا اذاكم يكن لقلبك ذلك لاقبال تفعل فاتك نعلم اللاقبا ميلاك العبادة وروح العمل وربي ايخص بالزمل والنبا الاوليان وبالملك والتهر الانيرتان وفى رواية ابي صعود الطائعن الصّادق عليه السّلام الدّالة يتي صرّابة عليه والموسل كان يقرافى المصلوة الليل هل اقعلى لانسان للرابعة منها المانا

يُمْنَتُ وَيُحْمَى وَهُوَحَى لا يَمُوتُ بِيكِ إِلْحَبُرُوَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَلْ إِللَّهُ مَّ أَنْتَ اللَّهُ فوط السمالات والمرتضين فللت انحك والنت قيثام السماوات وكالمضين فالت الحك وانت مَسُّالسَّمُواتِ قُلْمَ مِضِينَ وَصَافِيهِينَ وَصَالَيْنَهُنَ وَصَالَّعَتُهُنَّ فَلَكَ أَخَذُ ٱللَّهُمَّ اَنْتَاكَتُ وَوَعَلَا الْحَتَّى وَلَجَنَّهُ حَتَّى وَلَلْنَادُ حَقَّ وَلَلْنَاعَةُ حَتَّ لِاَرْبَ فِهَا وَ الْكَ بَاعِثُ مَنْ فِي لَقُبُورِ اللَّهُمَّ لِكَ أَسَلَتُ وَيِكَ امْنُثُ وَعَلَيْكَ وَكُمَّاتُ وَيَكَنَّ قَالِيَّكَ بِارْتِ طَالْمُتُ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلى حُبِّرِ وَالدُّخَالِ الْمُتَا الرَّضِيةِ مِن وَابْدَابِهِمْ في كُلْخِرْ وَلَحْتِمْ بِهِ مُلْكَيْرٌ وَلَمْلِكْ عَلَقَهُمْ مِنَ الْجِنِ وَلَهُ نِسِمِنَ لَمَ وَلَهِ مَنْ الْمِ ولفظ لناماقة لناوط احترنا وطالش فاوطا أعلنا فاقفر كأطاجة هوكنا بايسر لتنبير فالستهل التشهيل في يُسرمنات وَعَافِيةٍ إِنَّكَ انْسَاللهُ رَبُّنَا الاالِدُالْ انْسَصَلْ عَلِي عَيْزَالِ تحدوقالى خُونيه مِن جَنع النّبية مَن وَالرُّسَلِين وَصَرِّ عَلَى مَلَّا مِكَا مَلْ الْقُرَّانِ وَاخْصُصْ مُحَمَّلًا وَلَهْلَ يَنْ يَنْ يُحَالِم الصَّلْوَةِ وَالتَّحِيَّةِ وَالشَّلْيِمِ وَاجْعَلُ لَمْ مِي فَحُ اوَعَفُهُا فلمرثف خلالاطيبا واسعامن حنث اختسب ومن حيث لاختسب والمثت وكيف شِنْتَ فَازَهُ يَكُونُ طَاشِنْتَ كَاشِئْتَ وان شئت دعوت به عقيب كل كهتاين من الثمان على التكراد ومايتكن عقيب كل كعتين منها تسبيع مولاتنا الزهراء سالة الله عليها فكلانيان بهذا الرهاء اللهمة إنق لسالك فقيستك فيألت انت تخضع ستكواك ألب وَهُنتَهُى مَغِبَةِ اللَّهِ بِينَ آدْعُولَ وَلَمْ يُدْعَ مِثْلُكَ وَلَيْفَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أنت مجنب دعوة المضطرين وآرج الراجين آسالك بإفضل السابل والمجيا والمعظما الأنفة باركفن وباسمائك أنخسني وامثا إلقا لغليا وبغبات المتخ لانخضى وماكرم اسمافك علينك وكحيها اليكت وكفريها ميكت وسيلة واش فهاعنك منزلة وكجوا لدَيْكَ ثَفَا بَاوَاسْ عِهِا فِلْأَمُورِ إِجَا بَةً وَإِسْمِكَ ٱلكَّنُونِ كَا كَتْبَرِلِا عَيْلِ لَجَلِ لَا عَظم الْمَاكْرِ مِالْذَهِ يَخْيَهُ وَتَهُولِهُ وَتَرْضَى عَنْ دَعَاكَ بِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءً وُوَحَقَّ عَلَيْكَ وَلَغُفِرُ لِيَاللَّهُ وَاللَّهِ يَعْفِلُ لِلنَّاءَ وَلَغُفِرُ لِيَاللَّهُ وَبِالَّتِي تُنْزِلُ لَلَّهُ وَالْفُورُ إِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الَّتِي تُدُرُكُ لَا عَلااءً وَاغْفِرُ فِي الذُّنُوبَ الْتِي عَيْدُ غَيْثُ الشَّمَاءِ وَاغْفِرُ فِي الذَّنُوبَ الَّتِي تَكْتِنُ الْفِطَاءُ وَاغْفِرْ إِللَّهُ وَسِالَّةِ تُظْلِمُ الْمُواءَ وَاغْفِرْ إِللَّهُ وَسَالَةِ تَعْفِطُ الْمَلّ وَاغْفِرْ لِيَالُدُونَ الَّتِي لاَيْعَلَهُم اللَّهِ عَيْنِكَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ لِاللَّهُ الْعَظِيمُ الالله الأائت أتحليم الكربيم آذعوك دعاء سنكبين ضعيف دعاء سراست فأت فاقته وكأت ذُنُوبُهُ وَعَظَم جُرُمُهُ وَضَعَفَت فُوَّتُهُ دُعاءً مَنُ لا يَجِلُ لِفا قَيْمِ سادًّا وَلا لِضَعْفِهِ مُقَوِيًّا وَلالِذَبْهِ فافِرًا وَلالِعَثْنَ يَهِ مُقِيَدً عَيْلَ أَدْعُوكَ مُتَعَيِّدًا لَكَ خاضِعًا ذَلِيكً غَيْرَ اللهِ وَاللهِ وَكَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ تَجْعَلَهٰ مِنَ لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْ آلَالُكَ الْعَفُو وَلِلْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُشِّكَ وَالْحِرَقِ لَلْكُمُّ صَلَّ عَلَيْ عَبِّنَ وَالْحِيمَ لِالْعَافِيةَ شِعَامِهِ وَدِثَارِى وَإِمَانًا لِمِنْ كُلِّسُوِّءَ اللَّهُمَّ صَلِّعَلَ عُبِّرَ وَالْهِ وَانْظُرُوالْ فَعُرِى وَلَحِبْ مَسْتَلَةًى وَقَرْبُهِ النِّكَ ذُلْفَى وَلَا بَاعِدْنَ الْ وَالطُّفْ وَالْجُعْمُ فِي وَكُرِمْنِي وَلا تُهِيِّ لَنْتَ نَبِّ وَثِقَتِي وَمَجَالِي وَعِصْمَتِ لَيْنَ لَم مُعْتَصَمُ لِإِذِيكَ وَلِيسَ لِمِ رَبُّ الْمُ النَّ وَلا مَعْرَفِ مِنْكَ إِلَّا لِيَكَ ٱللَّهُمَّ مِلْ عَلَيْ كَالِكُ عُقْيَوالْفِهِ فَالرَّكُونِ فَيْ وَالْفِ لِكُلُّ الْمَهِ وَلَحِبُ كُلُّ دَعُوةٍ وَنَفِّ مَعَ كُلُّ كُوبَةٍ وَفَيْجَ عَبَّى كُلُّهَ مِ وَابْدَابِوالِدَةَ وَإِخُوانِ وَاخُوانِيَ الْمُونِيْنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَتُنْ بَيَجِيًّا بالزيم الزاجين فأذ ابجدب بتعن الشكرفقل فها اثنتي عشقمة الحالقه تسكرانم قل اللهمة صَلِّ مَلْ عَلَيْ عَبِ وَصَلِ مَلْ مُحَيِّ وَعِلْ وَفَاطِهُ وَلَكَسَنِ وَلَكُسَيْنِ وَعَلِي وَعُمْدٍ وَجَعْفَ وَمُوْسَى وَعَلِي وَنَحْبُهِ وَعَلِي وَلَنْتَسَنِ وَلَيْجَ السَّاحِمُ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْكُنْطِ مَامَنَتْ بِهِ مَلِيَّ مِنْ مَعْرَةِ مِ وَعَرَّفَتَنِيهِ مِنْ حَقِهِمْ فِيَقِي مُثَرِّ وَالْحُرَّبِ لَ الْحُرّ والبخبر وافض بميز خوائجي وتذكرها ثم قل الحديقه شكر اسبع ترات للثامنة باعزث صَلِمَكُ عُدُوالِهِ وَالْحَمْ ذُكِي لِلْفَرِي صَلِّمَكُ عُدُر وَالْحُدُّرُ وَالْحُمْ فَقْرِي مِنْ يَسْتَغِيْثُ الْعَبُهُ

مَنْ قَلْمَ وَنَتَ شَرُ عَبْدِإِنَا وَجَيْرُ مَوْلِي أَنْتَ بِالْحَثِينَ الْمِيْتِقَامِ بِالْحَوْفَ لِلاَ مُوتِ التطير في ولِيِّ الصِّدْقِ وَالْمَعْرُ فَقَامِ الْحَيْرِيا فَا يُلاَّ مِالصَّوْلِ لَمَا عَبُلُكَ السُّتَوْجِ بَهِ بَعَ عُفُونِتِكَ بِذُنوُبِ وَقَلْ عَفَوْتَ عَنْهَا فَاخْرَتَني بِهَا الْالْيَوْمِ فَلَيْتَ شِعْمِ الْعَذَابِ التايا وثية مع يعدنك على التاريط في فقالم عملوك وتا العمل فتحول النار الهايب خَشِيْتُ آنْ تَكُوْنَ عَلَى سُاخِطَافَالُونِلُ إِمِنْ صُنْعِينِغَنِي مَعَصَنِيعِكَ بِإِنْ عُلْبَا الله فصر على عُدَّة والدوقيِّم مبنعت ويغتك على وَعَافِيتك لِي وَعَفُولَ عَمَّى وَنَعِنِي مِنَ التَّادِ يَاسَيْدِي صَلِّ عَلَى مُعَرِّ وَالْمُعَرِّ وَلا تُشَوِّهُ خَلْقِ إِلنَّادِ يَاسَيْدِ وَعَلَّ عَلَىٰ عَبُ وَالِهِ وَلا تُفَرِّق بَيْنَ آفِط الى فِي النَّادِ لِاسْتِدِي صَلَّ عَلَى عُنَّدِ وَالدِّولَا لَيْكَ جللًا عَيْرَجِلْهِ فِالتَّادِيْاسَيِهِ صَلِّ عَلَى عُمَّدٍ قَالِهِ وَلا تُعَدِّبْنِ بِالتَّارِ السّيدي صَلِّ عَلَى عُمَّادٍ وَالْهِ وَالْرَحْمُ بَدَفِ الضَّعِينَ وَعَظِي الدَّقِيْقَ وَجِلْدِ عَالرَّقِيْقَ وَأَنْ كِان الَّتِي لَا فُوَّةَ لَمَّا عَلَى حِرَّ النَّادِ يَا نَحْيُطًا مِلَكُونِ الشَّمُوٰ إِن وَلَا تَضِ لَ عَلَى عَلْ لِنَفْسِي وَأَصْلِحُ بَهِ هَلِي وَآصِلِعُنِي لِينُوانِ وَآصِلِعُ لِمِا خَوَّلْتَنِي وَلَعْفِرُ لِمَخْطَأَيْاتُ باحَنَّانُ يَامَتُلُ فَ لِ عَلَى عَنَّهُ وَالْ مُعَلَّدُ وَتَحَنَّنَّ عَلَى بِرَحْمَتِكَ وَلَمْ بُنُ عَلَى بإِجْلِيَكُ فاذاسجات بعدالتسبيج والدهاء فقل فيهاما مة متق ماشاء الله مق فل يُاريب يُنتالله ماشيئت مِنْ مِرِيكُونُ فصل على عمَّد والدواجع ل فيماتشاء أن يُعِمَّل فَرَجَ الرُعُمَّايِسِّ الله عليه وعليم وفرج احان مقرقا بفرجيم وتقضى حاجتى غسل حاجتك وادم مِا احببت للسّادسة اللهُمّ إِنِّ إِسَالَاتَ إِلْ فُلُّ وْسُ الْقُدُّوسُ إِنَّا فُرُوسُ الْمُدَّالِ الميمض الماقلة كالمتقلين والاخرالا خران الشاها وخارات الشاه التخان التجارا الله يارَحْنُ يَارَجِيمُ يِالسِّهُ يَالسُّهُ يَالسُّهُ مَالسُّهُ صَلِّ مَلْ يُحَدِّدُ وَالْمُفْرِلِيَ النُّهُ وَبَالَّهِ تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَلَغْفِرْ لِيَ النَّهُ وُسِالِّتِي تُنْزِلُ النِّقَ مَ وَاغْفِرْ لِيَ النَّهُ وَسِالِّتِي تُوْمِثُ النَّدَمُ وَاغْنِهُ إِللَّهُ وَبِ النَّهُ وَبِ الَّهِ يَحْدِثُ الْقِسَمَ وَاغْفِرْ لِيَ الذَّنْوُبَ الْمَتَ فَتِكُ الْمِصَمَ

والعدم

صَلَوْلَيْكَ

نَهْادَةً وَلَجْتِهَا كَافِلِ لِيبادَةِ وَلَقِبْنِ لِيلاتَ عَلَىٰ شَهَادَةٍ مُنْقَادَةٍ سَبَقَ كُبُرْ بِهَا وَجَعَها ق فَهُ الْزَجَالُوكُ مُلْ الْمَرْعِ الْمَرْعَ الْمَالُكُ مِنْ لَا لَوْتِ بَنْهُمَةٌ وَنَصْرَةً وَقُرَّةً عَنِ وَالْحَةً فِللوَسِانَى رَبِ لَقِبى فَهَرِي شَاتَ النَّفِلْ وَسَعَةً فِالْمَزْلِ وَقِفْ مِنْ وَمَالِقِيامَةِ مَوْقِفًا الْبُيِّضِيهِ وَجْهِي وَيُثَيِّثُ بِهِ مَقَالِهِ وَلَيْكِنِي بِهِ شَوْمَ كَالْمَيْكَ فِي النَّيْلَاق اللخرة والطُولِ نظرة تحبُّمة استكم بها الكراسة عِندَك في الرَّفِيع المعلى أعليها علمانية فَاقَ بِنِعَيَاكَ تَسِهُ الصَّالِحَاتُ اللَّهُمَّ إِنَّ ضَعِيفٌ فَصَرِّ قِلْ يُعَدِّدُ اللَّهِ وَقَوْفِي ضَالَتَ صَعْمِع فَخُذُ إِلَّا أَنْحَيْرِ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ مِيْانَ مُثَنَّا مِيضًا يَ اللَّهُ مَ إِنْ صَعْفَ وَعِن صَعْفِ خُلِقْتُ وَلِلْ ضَعْفِ أَصِيرُ فَالنِّيثُتَ كَامَالنَّفْتُ فَصَلَّ قَالَ مُعَلِّي وَلَيْعَتُ وَثَنْفُ بالنب الناسنقية اللهئة رتب جبر بيل فعينكافيل فلينراف كصل على تحقي والعُمَّاد وَلَمْ نُ عَلَى بِلِكُنَّهِ وَنَجِنِي مِنَ التَّارِقَنَ وَجِنِي نَ الْخُورِ الْعِيْنِ وَلَوْسِعُ عَلَى مِنْ فَشْلِكَ الواسع اللهمة صلِّ عَلَيْ وَالدُّخَدِ وَالدُّخَدُ وَاللَّهُ عَمَا لِلنَّيْا أَكْبَرُهُمْ وَكُلْتَحْمَدُ أَصْلِبَتِي فَهِ دِيْنِي قَمَرَ الْمَذِدِ الْمُوعِ فَاصْرَفَهُ عَبِي وَالْحِقْ بِهِ مَكُنَّ وَلَهُ وَدَّكِينًا فَكُومٍ وَحُلَّ يَبِي وَيَنْيَهُ قالفينيه بخولك وتوتك ومكن الدنه بخير فسير ذالك له واجزه عن خرا والنام كالغيم كالغير وَاقْضِ لِحَوْلِ عِي جَيْعِ ماسَالَتُكَ وَلَسَالُكَ لِنَفْسِي وَلَهُ إِلَيْ وَالْمُولِينَ وَالْوُمِنَاتِ وَاشْرَهُمْ وَصَالِحِ دُعَالَى وَاشْرِكُهَ فَ صَالِحِ دُعَايِهِمْ وَابْدَابِمْ فَي كُلّ تَيْنُ وَثَنَّ بِي لِكُونِيمُ مُن يَعِوم اوق الله الميرالونيين ساع القصلية كالنيدعوية عقيب الركعات الشان ورقبايسن للي مولانا الرضا عليه السلام وهوالله علية السَّالُكَ بِجُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَتَجَالِكَ مِنْ فَوَاسْتَظَلَّ بِفَيْدِكَ وَاعْتَصَحِ بِلَاتَ وَلَمْ يَرْفُ الْإِيكَ بِاجْرِيْلَ لَعَطَالِنَا بِالْمُطْلِقَ لِمُسْانَى بِامْنْ سَمَّى فَفْسَهُ مِنْ جُرْدِهِ وَهُنَّا آدُعُوكَ لِغِبًا وَلِهِيًا وَخَوْفًا وَطَعًا وَإِنْحًا حًا وَلِمُا فَا وَتَصَرُّعًا وَثَاكُمُ ا وَقَاعِمًا وَمَلِيمًا وَسَاجِمًا وَمَلَايًا وَمَاشِيًا وَذَاهِبًا وَجَائِنًا وَفِي كِلْ خَلَاتِي وَاسْأَلُكَ أَنْ تُعَلِّ الْمُلْكِونَ وَالْمَنْ مَطْلُبُ الْمَبْدُ لِمَا الْمُوكِا، وَمَنْ يَعْمُ وَالْمَبْدُ عَيْرَ سَيْدِ إِلْ مَنْ يَعْمُوالْمَبْدُ عَيْرَ سَيْدِ إِلْ مَنْ يَعْمُوالْمَبْدُ عَيْرَ سَيْدِ إِلْ مَنْ يَعْمُوالْمَبْدُ عُلَامًا مِنْ الْمَانَ وَمَنْ يَعْمُوالْمَبْدُ عُنْرُ سَيْدِ إِلْ مَنْ يَعْمُوالْمَبْدُ عُلِيدًا لِلْمَانَ وَنَعْمَتُهُ العَبْلُ اللَّهُ خَالِقِهِ مِنَ يَلُوذُ العَبْلُ لِمَا يَعْ إِلَيْ مِنْ يَشْكُوالْمَبُدُ إِلَّا الدِّمُ إِنْ قِهِ ٱللَّهُمَّ ماعَلتُ مِنْ خَيْرِ فَهُ وَمِنْكَ لاَحْمَلُ عَلَيْهِ وَمَا عَلِتُ مِنْ شَيْ فَقَدْ حَلَّمْ مَّنْهُمْ وَلا عُنْمَ لِي فِيهِ آسَالَكَ سُؤَالَ مُخَاضِعِ الذَّالِيلِ وَلَسَالُكَ سُؤَالَ الْعَايَذِ السَّتَقِيَّ إِلَيْمَالَكَ سُوْالُ أَن يُقِرُ مِنْ مِن مَ وَيَعْرَف يَخْطَيْنُتِه وَلَسَالُكَ سُوْالِمَن لا يَحِدُ لِعَنْ تِعِمُعِيدًا وَلا لِفَتِ كُل شِفًا وَلا لِكَرْبِهِ مُفَيْجًا وَلا لِغَيْهُ مُ فِيجًا وَلا لِفَاسًا ذًا وَلا لِضَعْفِهُ مُقَوِّيًا عَيْكَ يَاانَعُمَا لِأَاحِيْنَ ٱللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى حُلَّ وَاللَّهِ وَاجْعَلْمُ عَنْ نَصْمُتُ مَلَهُ وَقَصَّرْتَ آمَلَهُ وَلَطَلْتَ اجَلَهُ وَلَعْظِيْتَهُ الْكُنيرِ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ وَلَطَلْتَ عُمْ وُلَخِيْتُهُ بَعْلَ المات خيوة طيبة ومَمَرَقته مِن الطِّيباتِ فَاسْالَكَ سَيِّرِي نَعِيمًا لاَينْفَدُ وَفَحَّةً المتبيدُ وَمُرْافَقَةَ بَيْيِكَ مُحَدِّدُ وَالْمُحَدُّدُ وَابْرِهِيمَ طَلْلِيْرِهِيمَ عَلَيْهُ السَّلْمُ فِي عَلْيَانِيَ ٱللَّهُ مَ صَلِّ مَلْ مُعْدَرُ قَالِ مُعْدَرُ قَلْ مُنْ فَعِي أَشِفًا قَامِنَ عَلَا لِكَ يَعْزَلُ فَكُم وَ تَوْمَعُ لَـ هُ عَيْنِي وَيَقْشَعِ لُهُ جِلْدِي وَيَعَافَى لَهُ جَنْبِي وَلَجِلُ نَفَعَهُ فَقَلْمِ لَلْهُ مُعَلِي عُلَي وَالِه وطهز فليع والتفاق وصدم ورالغي والقال كلهام الراء وعني والخيانة ولمنافين الكازب وطفر سمعي وبجرى ونبع على إنك انت التواب التعيم اللهمة إِنَّ لَعُودُ بِنُورِ وَجِعِكَ ٱلْكَرِيْدِ اللَّهِ الشَّرَقَتُ لَهُ الظُّلُاتُ وَاصْلَعْتَ عَلَيْهِ أَمْ كُانَيْ وَللاخِرُينَ مِنْ أَنْ يَحِلُّ عَلَيْ عَضَبُكَ أَوْيَسْ زِلْ عَلَى يَعْظُكَ أَوْ أَتَّبِعَ مَوْاعَ بِعَيْرِهُاكَ مِنْكَ أَوْالُوالِيَ لَكَ عَدُقًا وَلَمَا وَكَالْتَ وَلِيَّا أَوْلُحِبَ لَكَ مُنْفِظًا أَوْانْفِضَ لَكَ يُعِتَّا أَوَا تَوُلِكِتِي هَذَا الطِلُ وَاقْوُلِ لِناطِلِ هَنَا حَقَّ أَوَا قَوْلِ لِلْهَ إِنَّ كَفَرُوا هُوُكا وَاهْلُكُ مِنَ الَّذِيْنَ اسْوَاسَبِيدُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْرِ وَالدُعْ يُوكِنُ بِي رَفُواً وَكُنْ بِي مِجْمًا وَكُنْ بِ حَفِيًّا وَاجْعَلْ وَدَّا اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي اغْفَارُ وَنَبُ مَلَى التَوَابُ وَانْحَبْنِ النَّال قَلْعَفْ عَنِي يَاعَفُونُ وَعَافِنِي يَاكَ بِعُ ٱللَّهُمَّ مَ لِعَلَى عَلَى وَالرُّزُونِي فِالنَّيْا

صَلِي ۽

عَاقِبَةً فَانِّهُ لِاحْبَرَ فِيهَ لَا عَاقِبَةً لَهُ مُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْ السَّمَ الْحَبِّ السَّبَاحِ الْحَدُلِفَالِق المرضاح خادع بهذاالتهاء المعقبلهاء الحزين لمانفي عن يتالعا بدين أناجيك ياس بح عَافِكُل كَالِ لَعَلَّكَ لَنْمَعُ بِلَابٌ فَقَنْ مُظُمِّ جُرْمِ وَقُلْحَالَى مَوْلاَى يَامَوُلاَى آيَ الاَهْوَالِ آتَلُكُرُ وَآتِهَا آنَسُى وَلَقَ لَمَ يَكُنُ إِيَّا الوَتَ لَكُفَى كَيْفَ قَطَابَعُذَالْوَرَةِ لَعْظَمُ وَلَدُهِ مَ وَلَا يَالْتَوْلَا يُحْتَى مَنْ وَلِلْ مَنْ الْوَلْ لَتَ النُّهُ مِي مَنَّ بَعِكُ أَخْرِي مُمَّ لِالْتَجِدُ جِنْدِي صِدْقًا وَلا وَفَاءٌ فَيَا غَوْيًّا وَنُمَّ وَاغْوَلَّا بِكَ يَااللَّهُ مِنْ هَوِيَّ قَلْفَلْنِي وَمِنْ عَلُوِّ قَلِاسْتَكُلْبَ عَلَى وَمِنْ مُنْاقَدُ تَرَيَّنَكُ وَعِنْ نَفْيِلَ مَّا رَةٍ بِالشُّوعِ الْإِمْ الدِيمَ رَبِّ مَوْلًا يَ إِلَيْنَ مَرِينَ مِثْ لِغَانَكُمْ فِي وَإِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا ياس يُعَذِّنني بِالنَّعَيْمِ صَباعًا وَمِسْلَاءً انْحَبْني وَعَانِينات فَرُهُ الشاخِصَاليَّنات بَصْرى مُقَلِّلًا عَلَى قَدْ تَبَرَّلَ جَيْعُ الْحَلَايِقِ مِنْ مَعَ الْبِ وَأَي وَمَن كَانَ لَهُ كَبَّ وَمَعْي فَإِن لَهُ تَوْحَنِي فَنَ يَدُحْنِي وَمَن يُولِشُ فِي الْقَبْرِ وَحْسَبِي وَمَنْ يُنْطِقُ لِينًا فِي إِنْ الْقَالُونَ يَعِلَى وَسَالَتَهَ عَمَا النَّ اعْلَا يِهِ مِنَّى فَانْ قُلْتُ فَعَ فَايْنَ الْهَرْبُ مِنْ عَذْ الْتَ وَانْ قُلْتُ لَم أفعَلُ فُلَتَ الْمُرَاكُونِ لِشَّاهِ مَ عَلَيْكَ فَعَفُوكَ عَفُوكَ يَامَؤُلِا يَ فَبْلَ سَرَابِي كَالْقَطِلُانِ عَفُوكَ عَفُوكَ يَامَوُلاَى فَبُلِ أَنْ تُعَلَّلَا يَهِى إِلَيَّ لِاعْنَاقِ بِالْمُحَمِ الرَّاحِينَ ق خَيْرً المنافِينَ عُمَاسِعِل وقل في سعودك اللَّهُ مُ صَلَّ عَلْ يُحَيِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَكُرْهُمْ ذُكِّي بَيْنَ يَدَيْكُ فَقَصَّرُ عِلَيْكَ فَوَحْشَتِي مِنَ لِنَّاسِ فَأَنْسِي لِكَ يَاكَمِيمُ يَاكَامِيًّا أَمْلَكُمْ فَإِنَّكَ عَلَى قَادِدُ ٱلْلَهُمَّ إِنِّي آعُودُ بِلسَّمِن كَرْبِ للوَّتِ وَمِنْ سُوْءَ الرَّجَعِ فِالْمُنْ وَمِنَ التَّالَامَةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ اسْالُكَ عِيْشَةً هَنَيْئَةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمُنْقَلَبًا كَرِيًّا عَيْرَ عُنْ وَكَا فَاضِعُ ٱللَّهُ مَعْفِرَتُكَ آوْسَعُ مِنْ ذَنُوبِ فَصَحْمَتُكَ آرَجْ عِنْدِي

مَن الإعادَلَةُ يا ذُخْرَينَ لاذُخْرَلَهُ ياسَنَكُ وَلَا السَنَكُ لَهُ المَلْ ذَمَن المَالْ ذَلَهُ بالكفف من الالفق له الفيات من الأفيات له الخارس المجاركة الحرفة من الخورة كُهُ بِاحِنْ الضَّعَفَاءِ يَاكُّنُرُ الفُقَلِءِ يَاعَوْنَ آهُ لِأَلْبَاتِ عِلْأَكُورُ مَنْ عَفَا يَامُنْقِفَ العَرْقَ الْمُغِي الْمُعْرِي الْمُلْكِلِ الْمُلْتِفِ الْمُلُوى الْمُعْدِينَ الْمُعْرِلُ الْمُنْعِمُ المُفْضِلُ آتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوْادُ اللَّهُ إِلَيْ وَنَوْمُ إِلنَّهَا رِوَشُعْاعُ النَّمْسِ وَضَوْ الْقَرْ وَدُوِي الناء وتجفيف الشجر بالشوا الله بالله لاشريك لك ولا وبير ولا عضد ولا نضير اسُالَكَ انْ نُصُرِلَى عَلَى عُلَيْ وَالْ يُحَدِّ وَانْ تَعْطِيبَنِ مِنْ كُلِّ وَمِهَ اللَّهَ مِنْهُ مَلْ إِزَّا فِلْكَ جُيْرَ فِي نَكُلِ سُوْءَ اسْتَمَارَ بِكَ مِنْهُ مُسْتَجِينُ أَيَّكَ مَلَ كُلِ فَنَيْ قَلَ بُرُّ وَذَٰلِكَ مَلْكَ سَهْلُ سَبِيرُ لَرَعِتِ الشَّعَ الْهِ يَعَرَّضَ لَكَ فِي هُذَ اللَّيْلِ لِلتَّعْرِضُونَ وَقَصَدَكَ فِيهِ القَامِيلُةُ وَلَمْ الْمُسْلَكَ وَمَعْ مُ فَلَى الطَّالِيُونَ وَلَكَ فِي هَا اللَّيْلِ فَعَاتٌ وَجَوَا يُرْ وَعَظَّا يَا وَ مَوْاهِبُ مَنْ بِهِ اعْلَى مِن مَنا المُون عِبِالِدِكُ وَمَنعُها مَنْ لَمْ تَسْبِقُ لَهُ الْعَنا يَهُ مِنْكَ وَهَا أَنَا ذَا عَبْدُ كَ الْفَقِيرُ الِيِّكَ النَّوَيْرِ فَضَلَّكَ فَمَعْرُهُ فَكَ فَالْ كُنْتَ يَامَوُلاءِ تَفَضَّلُتُ عَلَىٰ كَامِينُ خَلَقِكَ وَعُرْتَ مِلْيَهِ بِعَالِمُ الْمُعْقِلِةِ فَصَلَّ فَكُولُ الْحُرَافِةِ مُخَلِّالطَّيْبِينَ الطَّاهِرُينَ الْحَيْرِينَ الفاصِلِينَ وَجُلْعَلَيْ بِفَضْلِكَ وَمَعْرُفُوكَ قَ المارَم النِيْسَ والدِه كَوَمِكَ بارْمَتِ العَالَمِينَ وَصَلّ اللَّهُمَّ عَلَى عُلِّي وَالْمُعْمَا الطَّاهِمُ مِنَ الْحَيْرِينَ الفاضلين النبي أذهبت عنه الريخس فطق بقه منظم يرا أنك حيد كي اللهم انِّ وَعُوْكَ كَالْمَرْتَةِ فَصَلِّ عَلَى عَدْ وَالْمِعَةِ الطَّيْبِينَ الظَّافِينِ وَاسْتَجِبْ لِهَا وَعَلْ تَبِي لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِيعَاد لَعْمِ وَالْوِرْسُجُانَ دِيَّ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ لِلْعَ رَالْحَلِيم مُلْتُ مُراتِ عُ سِبِعِ الرِّهِ إِلرِّهِ إِلْمَاءِ عليها التَّقِيَّةُ وَالنَّناءُ وَقِلْ لِلْحَيْ لِاقَيُّومُ لِابْرَدُ إِلَّا تجيمُ يا عَنِيُ يَاكُمِهُ النَّهُ فَيْ مِن التِّالَةِ الْقِالَةِ الْفَظْمَهَا فَضَالًا وَالْسَعَهَا وَرُقًا وَجُرُهَا

عَلَيْعَ وَالْ يُعَرِّي وَإِنْ تَفْعَلَ فِي كَالْ وَلَا تُنْكُر حاجتك مُ سَجِد وتقول فيها العِماء

هنهِ اللَّبلَّةِ ٥٠

ٱللهُمْ مَنْ أَخْبَرُ وَلَهُ طَاجَةُ إِلَى خَلْوَيْ فَالِقَ طَاجَةِ فَكَافَ بَالِيْكَ وَخَلَكَ لَاشْزِلِ لَكَ تقول ذلك وانت ضطيع على ينات مستقبال القبلة كالملح و واضع خلك الايمر عليك المنى عليجة الخضوع لربك المعبود متز تقول ثلث يرات أنخك ينية كتب الصِّبل الحُكُلُ لِلهِ فُلِنِ ٱلاصْبَاحِ وَانشَنْت زَوت ٱلْخَلُ لِيُّو نَاشِرًا لاَ نَعْلَج ٱلْخَلْقِو قَاسِم الْعَاشُ أَكْثَلُ لِيْهِ جاعِل الَّيْل سَكَّنَّا وَالنَّمْنِ وَالعَرْجُمْنِ الَّادْ اللَّهُ تَعَدُّ مُوالمَرْنِوْ العَلِيمِ عُ تعول اللهُ تَحَلَّ مَلْ يَحْلُكُ وَالْ يُعَدِّدُ وَلَجْعَلَ خَ قَلْبِي فَيْ إِوَ فِي جَبِي ثُورًا وَعَلَى لِينَا فِي ثُنَ أَنِ يَكِنَّ المُرَّافِينَ خَلْفِي أَوْمًا فَعَنْ يَمِينَ فَرَا فَعَنْ شِيالِي فَمَّا فَكِنْ فَوْقِ فُرَّا فَكِنْ تَعْقِي مُورًا وَاغْظِرْ فِي النَّوْرُ وَاجْمَلُ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ وَلِا تَعْرِينِي فُورَكَ يَوْمَ القَّاكَ غمتق إية الكرسي والعنوذتين والايام الخسر من العران التفوال أفلاظ الحقوله اتك المتخلف الميعاد مجلس فتقر القدر الشرات وتعقبها بقولك أمنت بِاللهِ وَحَدَّةُ وَكُوْتُ بِالْجِنبِ وَالطَّاعُوتِ وَكُلْ ضِدَّةٍ وَنِدٍ يُدُهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ عُصلً ط يحل والعدم المة مرة فان لم يتيس فعش التوجيد تلث ا وضعبها بعولات الله اللهُ رَبِّنانلنا مْ تقول يارتاا و تلاءم تقول مُحَكِّن بَيْنَ يَدَعٌ وَعَلِي وَرَابَ وَفَاطَّهُ فَوْفَ واسى والحسن عن عَنِين والحسنين عن شيالي والايمَّة بعد الم متكوم واحدا واحدا حولى مْ تقول يارْتِ مَا خَلَقْتَ خَلَقًا خَيْرًا مِثْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوْنِي عَيْمَ عَبُولَةً وَدُعَاتَى بهيئه سنتجابا وخاجاتي بهيم مقضية ودنؤب برغ مغفورة وكرزت يهيم مبسوطات تصلّع على والعدون الحاجتات وانشئت قلت بعدد للد الفي أاعبدك الَّذِي آوَيْهَ مَا وُنُوبُهُ وَكَثَرُتُ عُيُويُهُ وَقَلَتْ حَسَنَاتُهُ وَعَظَمَتْ سَيِّنَانُهُ وَكَثُرَتُ نَكُانَهُ وَالْقِفَ بَيْنِ يَدَيْكَ نَادِمٌ مَلَ مَا قَدَّتُ مُشْفِقٌ مِيَّا اَسْلَنْتُ طُوبُلِلا سَعَلَى ما قطب ما ب شِكْ خَفيرُ وَلا عَلَيْن عَجيرُ وَلا مِنْ عَلا بِكَ نَصِيرٌ وَلَذَا آسًا لُكَ سُؤل وَجِلٍ مِنْ الْفَكْمَ مُقِرِّ بِالْجَنْزَمَ وَلَاتَ مَوْلاهُ وَلَحَقُّ مَنْ رَجْاهُ وَقَدْعُوَدْ مَنِ الْعَفُووَ الصَّغَ فَاجُونِي

مِنْ عَلِيْ صَلِّ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي الْمِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْمِدِ اجماروقل لااله ركاله والمناف والمتعالمة والمتعارض والمتعالم والمتعالم المتعالم المتع عَلِضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَاغْفِرْ لِي ذُنوُبِي وَجُرْمِي وَتَقَيَّلُ عَلِيا كُرِيمُ الحَيْاتُ اعُوذُ بِكَ اَنْ الْجِيْبَ الْوَاحِ الْحُلْكَ اللَّهُ مَا الصَّرَبُ عَنْهُ مَسَالَتِي وَيَجْرَبُ عَنْهُ قُوَّتِي وَكُمْ تَمْلُغُهُ فِطْنَبَى مِنْ لَعْ يَعْكُمْ فِيهِ صَلَّحَ آفر دُنْيَا يَ وَالْخِرَيْ فَصَلِّعَانُعُكِ الْخَيِرَةُ إِنَاظَعْنَاتَ وَلِتَ الْجُنَّةُ إِنْ عَصَيْدًا فَكَ لاَضْعَ لِي وَلا لِغَيْرِي فِلْ خِاب منك في الالتسنة الكريم صل على عَلَى واله قصار عبيه ماسالتا عن يَشارف الانض ومعاديها من الوسيان والوفينات وابدأ يرم وتت ب يختاك الانحم الراجين وينبغ آن تقرافي ولي وترك بالمعودتين على الترتيب وفلجرتها بالتوجيدا وتقرأ في تلتهن بالتوجيد فان كليهماما ومدبه الاخبار والامتة الاطهائر والثان تجعبين للثلث فالثلث كايستفاد من خراخ وهوات اميرالمؤسنين عليه التلاء كان يوتر بتسع سوراتا انص الحتمل انجل ذاك الخبهل ماورد فى دواية اخرى من الآلتي صلّى الله عليه واله وسلّم كان صلّى الثلث بهذه التسع ففئ لاولى لها كم لتكاثر وإنا انزلناه وإذا ذلزلت كالمض وفحالثانية العص والتصروالكوثروفي الثالثة قل اليها الكافرون وتيت يكل ابهب وقلهوالقاحد للتساستين ايستشكث بعرة والهالؤنق لكوكا أنفطام كَمَا وَلَهُ تَصَمُّتُ بِجَبُلِ لِلْهِ النَّهِ مِن وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِن مَّرِ فَسَفَةِ الْعَرَبِ وَالْتَجَرِ وَتَرْفِئَةً المَاللَّهِ فَوَّضُنَا مَرِى إِلَى اللَّهِ أَطَلُبُ حاجَةِ مِنَ اللَّهِ لِاحْوَلَ وَلا فَقَ وَكِي اللهِ وَمَن تَوْكُر عَلَىٰ اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ الَّهِ اللَّهُ بِالغُ المُرْمِ فَلْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْئَ فَلْرَّاحَيْبِ لِللهُ وَفِعُم الوَّكِيلُ

Merchanical Company of the Company o

واماعلى خالف الماعلى فدهم بالتوصيك جمع فالطبيط اورد الخياج

تسية تسيد الدهل علما الد تولسم مرات مي الدالة إلى الرحول وكا قوة ما الرجو الدالعلى المنطق عمر الرجود

37.37.37

فَرَّظْتُ ؞؞

اللاء فاعف عَبْ لَلْهُمْ وَقُدُا شَنَ مَلْخَفالًا الأَعْالِ عِلْكَ وَلَنْكَفَ كُلُّ تُوْرِجُونَ خُرِكَ وَلاَشَطُوبِ عَنْكَ دَفَا إِنْ لَاسُورِ وَلاَ تَعَرُّبُ عَنْكَ عَيْبًا السَّالْ يَوْقَالِ تَعْوَدُ عَلَى عَنْ قُلْ الَّذِي اسْتَنظَرِكَ لِغَوَا يَعْ فَأَنظَ تَهُ وَاسْتَهَاكَ اللَّهِ عِلَا البِّينِ لِإِنسَادُ لي فَأَمْهَلْنَهُ فَأَوْقَعَ مِن وَقَلْ هَرَّتُ النَّاكُ مِنْ صَغَالَيْ خُنوب مُوبِعَة وَكَيْلَ أَيْلَ عَالِمْ جِيَةٍ حَتَى الاافارف معصيتك واستغجبت بسنوي سعبى يخطئك فتلعبي علار غاليرو تَلَقّاني بِكِلِيَّةٍ كُفْرِهِ وَتَوَكَّلُ لِزَرَةً مِنْ وَأَذِبَ مُولِيًّا عَنِي فَأَحْرَبِ لِغَضِياتَ فَهِلًا فَأَجَّبُ النفاء نقتاك ظريلالاشفيئ يشفع لاليتك والاخفيل يؤميني عليك والحض يحيني عَنْكَ وَكُلْمَالُاذًا كَيَا النَّهِ مِنْكَ فَلَمْ نَامَعًا مُ الْعَلَيْنِي بِكَ فَكُلُّ لِلْمُتَرِفِ لَلْفَعَلْ يَضِيقَنَّ عَبْ فَضْلُكَ وَلاَ يَقْصُرُنَّ دُونِ عَقُولَ وَلا أَكُن الْحَيبَ عِبادِكَ التَّالَبُينَ وَلا اقْنَط وُفُودِكَ ٱللاِملِينَ وَاغْفِي إِلَّكَ خَيْرًا لَغَافِرِينَ ٱللَّهُ مَ إِنَّكَ آمَّ بَنِي فَتَرَّكُ وَنَهَنَّهُ فركبت وسول إلغطاخاط الشووفق فكاستشها على بالم فهاك والا النجيئ يتفجري لذاد ولانفني فال بإخاائها استة كاشا فروض ك التي فن فيتمها هَلَكَ وَلَسْتُ أَنْوَشَلُ لِينَكَ بِفَضْلِ فَافِلَةٍ مَعَ كَنْيُرِمِ الْغَفَلْتُ مِنْ وَظَالَفِ فُرُضِكَ وَنَعَدَّيْتُ عَنْ عَامالِيهِ حُدُولِ إلى حُرَاتِ النَّهَكُمُ هَا وَكِبَا يُودُنُونِ إِجْرَحْهُ اللَّهُ طاقِبَنُكَ لِمِن فَضَالِيْحِمَا مِنرًا وَهَا لَا مَقَامُ صَ اسْتَعَيَّا لِنَفْسِهِ مِنْكَ وَيَغِطَ عَلَيْهَا وَقِيقَ عَنْكَ فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسِ خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ وَظَهْمِ تُقَامِنَ كَظَايَا وَاقِفًا بَيْنَ الرَّغْرُة الِيَّكَ قَالرَّهْ يَهْ مِنْكَ وَإِنْتَ أَوْ لُمَنْ رَجْاهُ وَلَحَقُ مَنْ خَشِيَهُ وَاتَقَاهُ فَأَعْطِمْ بالتيتما تتجوب والمبغ ماخذت وعلقك بعالمله تختيك إنك أكر الشوان اللَّهُ وَالْمُسَازَتَنِي بَعِفُوكَ وَيَغَلَّدُ بَنِي بِفَضْلِكَ فِي الْالْفَنَاءِ عِضْرَةُ الْكَلْفَا ءَ فأجرن ونفيغات دارالبقاء عنكة واقف الأشهادين الكريكة المقريب وَالْمُمْ لِالْكُرْسِيْنَ وَالشَّهَ لَاء وَلِلصَّا لِحِيْنَ مِن خَارِكُنْتُ أَكَامِنُهُ سَيِّنَا فَي فِي عَلَى إِلَيْ عَلَاكِمُ اللَّهِ إِن وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُعَكِّرُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ تَعْوِل اللهنة صل على على قالِه وَلا تُحْبُ الْيُهَا الْعُضَت وَلا نَعْضِ لِلَّ مَا اَحْبَبَ وَلا نَعْلُ عَلَى الْفَرْضَ وَلانفِيمَى مِاكْرِهْتَ وَلاَيْتَ الْعَاحَقِينَ وَمِعانَ فِي وَالْمَالَة مرة بين ركعتى الفي وركعتى الغداة سُنجان رَيقًا لعَظِيهُ وَيَجَدُع اَسْتَغَفِرُ اللهُ رَبِّ وَاتُوبُ اليميني القلم ببيتا في الجنة وكن النس قر التوحيد أحدى وعشرين وفان قراما العين مرة غفالقله فم تبيع بعدة الشكراتيا فيهما بمايسخ الت متاياتي فيمابعدف تلعونيهما لنفسات ولأخوانك المؤمنين فنقول ألكهنم متبتا تغج والليالي العشير وَالشَّفْعِ وَالْوِيْرِ وَاللَّهُ إِلَا يَسْرِ وَمَنْ بَكُلِّ شَيْءَ وَالدِّكُلِّ شَيْءَ وَمَلِيْكَ كُلِّ شَيْءَ مَلْ عَلِيُعَ وَالدِوَانْعَلَ وَيِفَلَانِ وَفَلَانِ مَا أَنْتَا هُلُهُ وَكَاتَفْعُلْ بِإِمَا أَغُنَ هُلُوَالِتُ أهْلُلْتَتْوَى وَلَهْلِلْغَفْرَةِ وَاصْلِ الْمَرْبَالِينَكُرِهِ لَهُ الْأَذَكَارِ فَا يَعْضُ لَاخْبَارِ بِحُلْخ على زيادة ويقصان ومرتبايؤ خربعضها عن تاروة الخسر والعران ومايك به بعد الفراغ من النوافل الليلية مافي الصحيفة الكاملة التجاديّة اللَّهُ مَا اللَّاكِ المُتَابَّدِ بِالْخَالَو وِوَالسَّلْطَانِ الْمُتَنِيعِ بِغَيْرِ جُنُودٍ وَكِلا أَعْوَانٍ وَالْعِرِّ الْبَاقِ عَلَى النَّهُونِ وخواليكه عفل وصقاضي كاحتراب فلك بام عَنَّ سُلطاً نُكَ عِنَّ اللَّهَ اللَّهُ بِالْكِلَّةِ وَكُلَّا مُنتَه في لَهُ بِالْخِرِيَّةِ وَاسْتَعْلَى مُلكًاكَ عُلْوًا سَقَطَتِ لَا تَثْنَاءُ دُوُنَ بُلُوعِ اللَّهِ وَلَا لِنَانُهُ آذنى مَااسْتَأْتُرَتَ مِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْصَى نَعْتِ النَّاعِتِينَ صَلَّتُ فِيْكَ القِيفَاتُ وَفَقَمَّتُ دُوْنَكَ النَّعُونُ وَخَارَتْ فِي كِبْرِيالِيْكَ لَطَائِفُ الْاَوْخَامِ كَنْ التَ اَنْتَ اللهُ الْأَوْلُ فِي التَّلِيَّنِكَ وَعَلَى ذَالِكَ انْتَ ذَائِمُ لِا تَرْوُلُ وَإِنَا الْعَبْ لَالصَّعْنِفُ عَكَّا أَحْسِيمُ أَمَاكُ حَجَتْ مِنْ بَدِي آسُبابُ الوصُلابِ لِإِما وَصَلَهُ وَحَدَاكَ وَتَقَطَّعَتْ عِنْعِهُمُ الامال إلاما الالمعتصم بممن عفوك قلعينه عما اعتل بممن طاعتك كَنْزَعَكُ مِاللَّهِ وَيُهِمِنْ مَعْصِيتِكَ وَلَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفَوْعَنْ عَبْلِكَ وَكُ

E Sale

سُكَّاتَهَا بِأَحْرَمُ الدَّبُهَا مِنَ لِيمِ النَّكَالِ وَشَدْ يِدِالْوَبِالِ وَاعْوُدُ بِإِنَّهِ مَعْادِيمَ الفاغَة آفواهُها وَحَيّاتِهَا الصَّالِقَةِ بِإِنَّا بِهِا وَمَزَابِهِ اللَّهِ كُنْفَطِّعُ آمُعًا وَوَقَيْنَ سَكَانِها وَيْنِرَعُ مُلُوبِهِ مُواَسْتَهُدِيكَ لِالبَاعَدَمِنْهَا وَلَحْرَمَنْهَا ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَيْحُتَهِ وَالِهِ وليخنى سنهايفضل مختيك والقلني عقراتي بيئس فالتيك ولاتخذابي الحيات خَيْرًا لِجُيْرِ بِنَ النَّكَ تَقِالِكَ بِنِهَةً وَتَعْطِلْ عَسَنَةً وَتَفْعَلُ مَا الزِّيدُ وَانْتَ عَلَى كُلَّ شَيْ عَلَيْ لَالْهُ مَ صَلَ عَلَيْ خَلِي قَالِهِ إِذَا ذَكِرًا لا بَرَاحُ وَصَلَّ عَلَى خَلْ وَالِهِ مِا احْتَلَفَ لَلَّيْرُ والنَّهَا وُصَلَوْةً لِإِنْفَطِعُ مَلَهُ هَا وَلِا يُعْطَى عَلَهُ هَاصَلُوهٌ تَشْعَنُ الْمُوَاءَ وَغَلْهُ الْمُن فالشماء صلى الله عَلَيْهِ وَالِهِ حَتَّى يَرْضَى وَصَلَّى اللهُ مَلْيَهِ وَالِهِ بَعْمَا لِرَضَا صَلاقً لا حَلَّى لَمَا وَلا مُنْدَهِي بِالْرَحِمَ الرَّاحِينَ لَعْنِصْة العَداة بِسُمِ اللَّهِ الرَّجْمِنِ الرَّحِيمُ لا حَلَّ وَلا مُعَقَّ إِلَّا إِنَّهِ العَلِي المَظِيمَ الق بهما سبع مرات قبل انسط رجلك اوتكم إحلاوات اكلتهاما بة مرة كان افضل كامضى وعن الرضاعليه الساهمين قالها بعي صلوة الغر مارة مرة كالقرب الى المالتقالاعظم سواد المين الى بياضها تقول عنق الت الملكة الله وحَدَل الأرباع له المال وله المال وله المتراع مي وينت وينت وينت وينت ويفق عَيْ لا بَوْتُ بِيَنِهِ الْخَيْرِ وَهُوَعِلَى إِنْ مَنْ عَرِيرًا فَعِن اللَّهِ صِلَّاللَّهُ عَلَيْهُ والمدوسلم سوصل الغناة فقال ذلك قبلان ينقض كتيه عشر والتو فالغرب شله الملق القنعال عبل باقضل وعلما المن جاء بمن عله عمد تستعفر القسبعين وقورواية جابرعن لباقر عليه السلامن استغفر القديع بصلوة ألفي سبعين ترة غفر السله ولو عل خلا اليوم سبعين الف ذنب وصن على الشرص بعين الف ذنب فلا خير فيهوفى دواية اخرى سبعامة ذنب فرتقول سيعان التي العظيم ويجب أستنفف الله

قَلَسَّالْهُ مِنْ فِضْلَةٍ فِهُودِعا مِهِ النِّياوَلاخرة على افْقَصَّة هلقاء المررِّيَّة فَالْكَافِي

والفقيه عن الكاظم عليه المالة وان شئت قلت عشر مرات سُجال الله وَعِيدُ وَلا حَولَ

جِيَجِيمَ لَنْتُ ٱحْتَشِمُ مِنْهُ فِي سَرُيْلِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ فِي مِرْبَةٍ فِي السِّرْعَاقَ وَوَقِعْتُ مِكَ رَبِّ فِللْعَقِرَةِ لِي وَلَنْتَ اوْلَامَن وُرْقَ بِهِ وَلَعْظِينَ رُغِبَ النَّهِ وَلَرْ وَفُصِ اسْنَ حَمَالَتُهُ اللهة وَانْتَ حَدَمْتُهِ مِنْ أَعْمَهِنَّا مِنْ صُلِّبِ مُتَمَالِةٍ الْمِطْلِورِي السَّالِكِ الْمَحِي صَيِّقَةُ مِسْرُ لَهُ إِلَا مُحْدِ فَصْرِفُهُ عَا لَا عَنْ خَالِحَتَى النَّهَيْتَ فِي إِلَى ثَمَامِ الصُّورَةَ وَالْبَتَ فَيَ الْجُوارِجُ كَانَعَتَ فِي اللَّهُ نَظْفَةً ثُمَّ مَلْقَةً ثُمَّ مَظْمًا الْمُ كَسُوتِ العظام كما المتم أنشأتني خلقا اخركا شيئت ختى إذا المجتب إلى دِنْ فات وَلَمُ اسْتَغْنِ عَنْ غِيْلُاثِ فَضُلِكَ جَعَلْتَ لِي قُوتًا مِنْ فَضُلِ طَعْلِمٍ وَتَتَرَابِ آجَرِيْتَ فَإِلَمْتِكَ الَّتِي السكنتة وخفا فاقتعتنى قرار تحطا فكؤ تكلني باريت في تأك الحالات إلا حجاد اَوْتَضَطَّرُ فِي إِلَيْفُوَّةِ لَكُالَ لِكُولِهِ فِي مُعْتَرِعٌ وَلَكُانَتِ الثُوَّةُ مِنْ تِعِيْلَةٌ فَعَلَ فَتَهُ بِفَضْ إِلَى فِلْ اللَّهِ اللَّطِيفِ تَفْعَلُ ذِالتَّ بِي تَطَوُّكُ مَلَّى إِلَى فَايَتَى هَذِهِ الأَفْرَهُ برك ولاينظئ بحسن صبيعات ولانتآ كأمع دالت ثقتي فاتقر غ لا هُوَاخظ لَي عِنْدَكَ قَلْمَ لَكَ الشَّيْطَانُ عِنَانِ فِي سُوعَ الظِّلِّ وَضَعْفِ الْيَقِيْنِ فَانَا الشَّكُوسُوعَ مخاق ته لى قطاعة نقسى له قاستغيرات من ملكته واتضرَّ والنَّ علم المات علم الله أسية لللارزة سبيلة مكات الخذعل تبدلانا أيان بالتعيم الجساع والملايات الشكر عَلَى الْإِسْانِ وَلَا يَغَامِ فَصَلِّ عَلَى عَنِي وَاللهِ وَسَعِّلُ عَلَى مِنْ فِي وَآن تُفْتِعَ فِي فَالْهِ لى قَلْن الرُّضِينِي عِصَّبَى فِيمَا قَسَمَتَ لِي وَانْ تَعَعَلَما الْقِي مِن حِسْبِي وَهُرِي فِي سبناطاعتات أناف خرالزاز قائ الله على عُودُ بِكَ مِن نادِ تَعَلَظْتَ بِها عَلَى مَ عَضَاكَ وَتَوَعَّنْتَ بِهِامَنْ مَدَفَ عَنْ يِضَاكَ وَمِنْ فَادِنُورُ هَاظُلَةٌ وَهِيَنُهَا اللَّهُ وَبَعِيْدُ هَا فَوَيْبُ وَمِنْ نَارِيَا كُلْ مَعْضَهَا بَعْضُ وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى مَعْضِ وَمِنْ إِلَا تَنَمُ العِظَامَ رَبِيمًا وَتَسْقِ وَفَلَهَا حَبِيمًا وَمِنْ فَإِلَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَفَرَّعَ إِلَيْهَا وَلا ترجم من استعطفها ولا تقليم على التنفيف متن خسَّع لها واستسر اليها تلفي

8/2

ڣڡٙۯڣػؽڮۼ ٷٙڰۺؙڷڰۼ

المرفع م

ورزق كامدة لي خعرى والشرعلي من تختات واجعلى مون يُنتصرُ به للهذات ولانتناب بغيرى الله مراتك تكفك برزق ورز كرابة والضغك وَعَلِي الدِينَ وَزُقِكَ الْوَاسِعِ الْحَادُلِ وَاكْفِيا مِنَ الْفَقِرِ عُيقول مَنْ حَيا بالخافظين وَجِيًّا كُمَّا اللهُ مِن كَالِيَتِنِ آكُنْهَا رَحِيكُمَّا اللهُ إِنَّا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله خِنُ لاشْرَاقِ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ حُمَّا عَبُكُ وَمَهُ وَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ البِّي كَاشْرِعَ وَإِنَّ المينادر كا وُصِف وَآنَ الكِناب كَما أُنزِلُ وَآنَ الْعَوْلُ كَا حُرْثَ وَآنَ اللهُ ع هُوَلِكُ قُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَ بَلْغُ مُحَمَّا وَالْهُ مُكَالِّ السَّالِيِّ وَالْفَصْلَ السَّالِمِ الصَّحَدُ فَكَهِ مَعُودٌ آصَعِتُ لا أَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيًّا وَلا آدَعُومَ عَ اللَّهِ آحَلًا فَا اللَّهِ مُن دُونِهِ وَلِيًّا أَضَعَتْ عَنْدًا عَلَوْكًا لا آمْلِكُ لِوْنَامَلْكُ مِنْ إَضْعَتْ كَالْسَطَيْعُ الدَّاسُوقَ إلى مَنْسَ خَرَصْ النَّجُووَكُ اصْرِفَ عَنْهَا شَرَّمَا احْلُدُ الْحَبِّدُ عُرْتَهَا يعملى وَاصْعَتْ فَقِيرُ لا آجِلُ أَفْقَرُ مِنِي بِاللهِ أَصْحَ وَبِاللهِ أَسْسِي وَبِاللهِ آخْبِي وَبِاللَّهِ المُورَثُ وَإِلَى اللَّهِ النَّسُورُ وفيه عن إلى السَّمَع بن عبد اللله موانه قال مليت مع ابع ما تقصليه الشائم اربعين صباحًا فكان ذاانفتل معمليه الالتما وقال آضِعنا وَصَرِاللَّكُ شِهِ إللَّهُ مَا لِنَاعَبِيدُكَ وَابْنَاءُ عَبِيدِكَ ٱللَّهُ عَالِيدَ اللَّهُ حيث فخنفظ قبن حيث لاتخنفظ الله واخرسنامين حيث تغترن ومري حَدِيدُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال استرنابالغنى والعافية اللهتم انهن فناالعافية وقوام العافية وانه فالشكر عَلَى لَعُا فِيَةٍ وَفِيهِ عنه عليه السَّامَ الرَّبِ ولا لقيم للسَّمَ لَي اللَّهُ عَلَي واله وسلَّ كان يقول بعلصلعة الفراللة والقوديك والكية والتخرو والتعزو التمار والعفرة وَضَلِعِ الذَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجْ إِلَى مَوْالِلَايْتِمِ وَالْغَفْلَةِ وَالدِّلَّةِ وَالْعَسُوةِ وَالْعَال والسكنة واعوذ والتون أفس لاتشبع قمن قلب لا يعشم ومن قا

وللفو الغيالة العيل العظيم على أقصة شيبة الهلغ المروتة في التهذيب اوقات ثلثا سُبِغَالَ اللهِ وَيَجْدِهِ سُجُعًالَ اللهِ العَظِيمِ وَيَعْنِ لِاحْولِ وَلِافْقَةَ لِأَلْا اللهِ على الدَّفت ا قبصة الملال الروية في الخصال وفي رواية اخرى من قال بعد صلوة الصير سجالة القيوي ويثار الله العظيم التبريخ استقبل الغنى واستدبر الفقروق عالجية وفالكافعن الصّادق عليه السّاري فالماشاء الله كأن لاحول ولأتوة الدالله العلى العظيم مانة مرة حين يصل الفرل يربومه ذلك شيئا يكرهه وفي الفقيه عريجان الفج قال تبالى بوجمفرابن الضاعليهما السّام بهذا الدّهاء وعَلَمْنيه وقال مَعْ إِ في برصاوة الفير إلى المسرح اجدًا لا تبسَّت لموكفا والقدما اهم بينم الله وكالشوك الشاعلى عَبِّ وَاللهِ وَلَغُوضَ مُ مِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا مَعَ مُن اللهِ مَا مَكُولًا الالله ألا أنت سُنجا مَا الله وَكُنتُ مِنَ الطَّالِمِينَ فَاسْجَبَنا الدُّوَجَةِينًا وُمِنَ الْغَيْمِ وَكَالَكِ نَعُولُ وَعُنِينَ حَسُمُنَا اللَّهُ وَفِي الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعُ يَوْمِنَ لَيُوفَظُ لِلْمُسَاسَةُ منوع ماضاء الله لاحول ولا فقوة الغرياف العرائ المفطيم ماساء الله لاما أشاء الثاس مالسَّاء الله وَالنَّاسُ وَسِبِي الرَّبْ مِنَ الْمَرْدُونِ مِنْ حَسْمِي الْخَالِقُ مِنَ الْخَلْوَانِ حَسِي التَّاذِقُ مِنَ الْمُنْ وَقِيْنَ حَسِيمَ النَّهِ لَمْ يَزَلَحُسِمَ خَسِمِ مَنْ كَانَ مُنْكُمُنَّتُ حسبي الله الذي لا اله إلا هُوعَلَيْه مُرَكَّلَتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْبُولُ لَعَظِيرُوفِيهُ عَالِيهُ الْعَظِيرُوفِيةُ عَ عن سل صابنا عن الصّادق عليه السّالم انه قال كان ابي يقول بعد صلَّ الفير اداصلى لغداة ياسَ هُوَاقَرَبُ إِلَى مِن جَلِلْ فَرَيْدِ الْمَنْ يَحُولَ بَيْنَ الْمُرْءُ وَقَلْبِهِ المَنْ هُوَ بِالْمُنْظُولِ لا مَلْ لِيسَ لِيسَ كَيْنُاهِ شَيْعٌ وَهُوَ السَّمْنِعُ الْعَالِمُ لِالْجَوْدَ مَنْ مُيْل بِالْوْسَعَ مَن اَعْظَى وَيَا خَبْرَ مَنْ هُوِّ وَيَا اَفْضَلَ مُرْجَعًى وَلِيا أَنْمَعُ السَّامِعِينَ وبالبصرالناظرين وباخرالسامعين والخرالناص وأواشرة الحاسبون وَيَا أَنْ حَمَ اللَّهِ خِينَ وَالمَا مُمَّ الْحَاكِينَ صَلَّ عَلَيْ قَالِحُمَّةِ وَالْحَمَّةِ وَالْحَمْةِ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْةُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلُ وَالْحِمْلُولُ وَالْحَمْلُولُ وَالْحَمْلُ وَالْ بأكاشِفَ الْغَيْرَةُ وَافِعَ الْبَانِي يَافِعَ مَالْتَصِينُ وَلَاوَلَى بَاسْعِمْ بِالْمُفْضِ أَيَا عُينَ يَاجُولُ المؤلاية فعكه صغير عن كبير ولاحقير عن خطير المن بكرا النع قب قبل استعقاقها وبالفنيكة بتكاسيها بالكوتين عيد وكيد ونحي واعتيدا سالك بكالسم مُقَدَّسِ مُطَهِّر مَكُنُونِ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَيَكُلِّ ثَنَاءَ عَالِمَفِيعِ كَرِيْدِ رَضِيْت بِ مِلْحَةً لَكَ وَعِوْ كُلِّ مَلْكِ قَيْتَ مَنْزِلْتَهُ عِنْلَكَ وَعِقْ نَهِ وَمُلْتَهُ الْعِالِكَ ويجزِّ الشَّوْع جَعَلْتُهُ مُصَلِّي قَالِمُسُلِكَ وَكُلِّكِتَابٍ فَصَّلْتَهُ وَلَحَلْتُهُ قَشَّوْتُهُ وَكُلِّ مُلْ مِنْ مِعْتَهُ فَأَجَبْتُهُ وَعَرْلَ فِعْتَهُ وَلَسْ الكَ بِكُلِّ مِنْ مَظَّ مُتَحَقِّهُ وَاعْلَيْتَ عَلَى وَعَقَ الْمُرْهُ وَمَنْ لَمْ تُعْرِفُ الْمُقَامَةُ وَلَمْ تُطْفِقَ لِنَا اللَّهُ وَكُنَّ فَكُ مِنْ أَوَّلِمَا الْتَمَاتَ بِهِ مِنْ خَلْقَكَ فَعِنْ تَخَلْقُهُ إِلَّا أَنْقِضَا عِالدَّهُ وَلَسَالُك يَتَوْجِيْكِ الَّذِي فَطَرْبَ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَلَخَذْبَ بِعِالْمُوالِيْقَ وَلَرْسَلَتَ بِمِالْرُسُلَ وَجَعَلْتُهُ أَوَّلُ فُرُوْضِكَ وَنِهَا يَهُ طَاعَتِكَ وَاتَّوْجَهُ الدِّكَ يَجُوْدِكَ وَجَرِكَ وَ كَمِيكَ وَعِرْكَ وَجَلَرُاكَ وَعَفُوكَ وَلَمْتِنَا يَلِي وَيَطَوْلِكَ وَلَسَالْتَ لِاللَّهُ إِلَّهُ إ ٱللهُ إِلَاهُ بِإِرَّاهُ بِارَاهُ وَإِنْ عَبُ إِلَيْكَ خَاصًا وَغَامًا وَإِنَّ لِأَوَاخِ الْحَبَيْدِ كَ ق تَسُولِكَ مُحِنَّكُ سَتَدِالْمُسْلِينَ فَلَشْرَفِ الْمُؤَلِينَ فَالْلِخِدِينَ وَبِالرِّسَالَةِ الَّتِي أَدَّاهِما والسادة التاخذ مدينها والخنة التحبر عليها والغفرة التح عاالتها والتأ التَّحَضَّ عَلَيْهَا مُنْ أَنْ فَغْتِ رِصَالَتِكَ إِيَّاءُ إِلِّي أَنْ تَوَقَّيْتُهُ وَمِالْبِينَ ظَلْ مِن أَقَالِهِ الحكيمة والغالب الكريمة ومعاماته المشهودة وساعاته المعكودة أنتصلي عَلِيهُ كُمَّا وَعَنْ تَهُمِ يُ نَفْسِكَ وَنُعُطِينُهُ أَفْضَكُما أَمَّرِمِنَ وْالْبِكَ وَيُزْلِفَ لَلَّاكَ مَنْ إِلَيْهُ وَتُعْلِعُنَاكَ دَرَجَتُهُ وَتَبْعَثُهُ الْقَارَ الْحَبُودَ وَتَوْرِدُهُ حَوْضَ الْحَرَمِ وَأَجُودِ وَعَلَىٰ إِلِهِ الطَّلِينِينَ الْمُظَلِّمِ اللَّهُ عَلَى الْمُظْلِيرِ وَعَلَى مِنْ يَكُ وَمِيكَا لَيْل والماكة وكالفرزين وعلى بيع لانبياء والمنهاين والشهااء والماليمين ومِن دُعْاءٍ لايسمة ومِن صَلْوة الاسْفَعُ وَاعُودُ بِالتَّمِنِ إِمْرَاةٍ تُشْفِينِهِ فَبْلَ اللَّاسَيْدِ والقود بلف مِن وَلدِيكُونُ مَلِي رَبَّاءُ وَلَعُودُ بِكَ مِنْ الرِيكُونُ عَلَى عَذَا بَالْأَعُودُ بِلْعَمِيْ صَالِحِ خَلْ بِعَدِ إِنْ رَائِحَسَنَةً دَفَهَا وَإِنْ رَاى سَيِّعَةً أَفْشَا هَا اللَّهُمَّ لا يَعْمَلُ لِفَاجِرِ عِنْدِي مِلْ أَوْلامِنَّةً وَارْشَيْتُ مِن الدِّعاء الكامل لدعوباعاء الحروف اللَّهُ عَ إِنِّ آضِعَتُ أَشْهِ لُكَ وَكَفَى إِكَ شَهِيْدًا وَأَشْهِ لْمَلَا تُكِتَكَ وحكة عَشِكَ وَسُكَانَ سَمُواتِكَ وَلَرْضِكَ وَلَيْدِياءَكَ وَرُهُلَكَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِيلِدِكَ وَجَيْعَ خَلْقِكَ فَاشْهَا لِي وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا ابْيَ أَشْهَا لَاتَكَ أَنْسَاتُهُ وَجُدُكَ لا شَرَاكِ لَكَ وَالنَّ عُمَّا مُلْ الشَّمَلْيَهِ وَاللَّهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَالَّهُ كُلَّ مَعْبُونِيْدُونَ عُنْشِكَ إلى قرار آدضِكَ السَّابِعَةِ السَّفَلَى بَاطِلَّ مُفْتِعِلِّ مُاعَلَا وَجُمِّكُ الكَّدِيمُ فَازَّهُ الْمَرِّ وَأَكْرُمْ وَاجَلْ فَلَعْظَمُ مِنْ آن يَصِفَ الواصِعُونَ كُنْهُ جلاله اؤتهتك القالؤب الى كنه عظمته المتن فاق ملت الناجمين فخر منجه وعلا وصف الواصفين ما وتحزي وَجَلَّعَن مَقَالَةِ التَّاطِقِينَ تَعَظِيمُ شَانِهِ صَلَّ عَلَى عَنَّهِ وَالْعُكُمُ النَّالْتُ أَهْلُهُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ وَالْعَلْمُ النَّالْمُ اللَّهُ اللَّ طياع جذا الدعام ومن الله مم التي استكات يا مُنمِك المنارِينِين وَيَا مَلِيَ الْخَاتِفِ مُن يَا صَدِيعَ المنتضرخين وياعيات الستعنهن ويامنتهى عاية الساعين ويالحبيب فقوة المُضْطَرِّيْنَ وَيااَنَحُمُ الرَّاجِيْنَ يَااللهُ يَارَبُهُ مَاعَ رَبْنِيا حَجِيمُ يَاعَفُونَ بِا تجيم يافاه رياعيلم باسميع بابتهين بالطيف بأخبين يافقال باجتاع ايخن المَنَاكَ يَاسُبُورُ إِلَّا فَرُوسَ فِامْبُرِئُ فِامْعِيدَ لَيْ الْعِثْ يَافِلْ مِنْ الْفَالِيَ الْمَبْرِ ياكاشف الغيم المنزك الحقي الفافل الصدق باذا البائ المسل والقلول المتغروفا بالاخسان بالمقصوفا بالامتينان بامن قصر فتعرف من وضيه الله وانقطعت عَنْهُ آفكا والمتفكّرين بالثامِك النَّفوى

عَلَى عَلَمُ السَّكُوْ وَالبَّلِيَّةِ فَعَلَمْ الْمِينَ فَلَمْ يُوْجِبُ عَنِي عَنْ شَكْرِكَ مَنْ عَالُولِيَّ المؤيِّل مِنْ فَضْلِكَ وَلَوْجَبَعَ وَعِنِ الصِّبْعِ لِي الرَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ بكتيه صبري فعافاني وعينك تغايته شكرى فآعظاني سألك النريدمين فضيلك و الإيزاع ليتكرك وألاغيناء بنعآنك فاغفى لعابية وكاسبغ النعة والك على كم شَيُّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِن رَبِيكَ وَلا تَتُوْحَنِي لَقِاءً لِعَدُوْكَ وَلا لِعَدُقِ وكانتوشني ولطائفيك الخفية وكفايتك الجبلة هذامقام العايديك اللائين بعفوك المستجهر بعز جلالك قلمالى اغلام فلمناك فاردالا المتحقيك ٱللَّهُ مَّ مَوَلَّهُ عَلَيْهُ تُغُيِّبُ بِهِا عَنْ سِواهِ اوَلَعْطِيْعَ طِيَّةً لا احْتَاجُ الْأَغْلِيُّ مَعَهٰ أَفَانَهُا لَيْسَتْ بِيلَجُ مِنْ وَلا يَتِكَ وَلا بِنُكْرِمِنْ عَطِيَّتِكَ ادْفَع السِّرْعَةُ ٥ وَانْعَيْرَ السَّقُطَةَ وَتَجَاوَزُهِنِ الزَّلَةِ وَاقْبَلِ النَّوْبَةُ وَالْرَحِيمِ الْمَفُوةَ وَأَجْمِنَ الْوَيَّةِ وَإِقْ لِالْعَثْرُةَ لِالنَّهُ كَالرَّغْبَةُ وَكُلْفِياتَ ٱللُّورَةِ وَوَلِيَ النِّعْمَةِ وَصَاحِبًا فِي الكُرْبَةِ وَمَحْنَ الدُّنيْ الْوَلا حِرَةِ حُذْبِيهِ عِن دَحْضِ الزُّلَّةِ فَقَد كَبُوتُ وَثَيْتُ فِي قَالِطْ السنتقيرة للاغونية باهادى لظريق بافاريج المضيني بالجارى للصبية فالتفوق الوَيْهَا الْحَلْمَةِ مَالْطَيْقَ وَالْفِنِي أَنْ مَا الطِّينُ وَشُرَّمًا لا أَطِيقُ لِا آهَلَ التَّفَوْف وَلَهُ لَا لَغُفِرَةِ وَالْمِزَّةِ وَالْقُدُرَةِ وَكُلَّا لَالْمُ وَالْعَظَمَةِ فِالْآنِحَمُ الرَّاحِيْنَ وَأَكْرُمُ التَّاظِيْنَ وَرَبَالْعَالِمِينَ لِانْقُطَعْ مِنْكَ رَجَالَى وَلا تُعَيِّبُ دُعَا فِي وَلا يَجْهِيلُ بَلا فِي وَلا نَشِيعُ قَضَلَهُ وَكَالْتَعْمَالِلنَّا رَمَّا فَاي قَاجْمَلِ لَجَنَّةَ مَثْوَاي قَلْعَطِين مِنَ لِلنَّهُ المُناكَ فَلَغْنِي مِنَ لَاخِرَةَ أَمَلَى مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الثاراتك عَلَى كُلِيْنَى قَدِيرٌ وَمِكْ لِشَيْءُ عُيْظٌ وينبغ علاوة سوع يسريع التعقيب فانتهن تلاها فالصباح لايزال مفوظ امن وقاحتى مينى وتسم الدافعة لانها تلفعن قاينها كأش والتاضة لانها تقضى لهكر حاجة وصالتن المغبفيا

الله الما المالة المالة المالة المنطقة المالة المال وساتلى ودَهَبَتْ سَلَا فِي وَدَلَّ ناصِي وَاسْلَهُ لِهُ لَمْ وَوَلَدِي ٱللَّهُمَّ وَقَالَتُ وَالطَّلَّبُ وَاغْيَتِ الْحِيْلِ الْمُونِدَ فَ وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ وَضَافَتِ النَّاهِ مِلْ اللَّه الدَّاقِ وَدَسَتِ الإمال وانقطع الرَّجَاءُ الامناق وكنب الظَّنُّ واخْلِفَتِ العِلاةُ الاعِدَاةُ اللَّاعِدَاةُ اللَّاعِدَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ مَنَاهِ لَا لَتَّجَاءِ لِفَضَلِكَ مُنْزَعَةٌ وَأَنْفِابَ التَّفَاءِ لِنْ دَعَاكَ مُفَتَّحَةً وَ الإشتعانة لمراستغان يك مباجة وللاستغاثة ليراستغات يلتعوجودة وَلَنْتَ لِلْأَعِيْكَ يَمُوْضَعِ إَجْابَةٍ وَلِلِصَّالِحِ إِلَيْكَ وَلِيُّ الْمُغْاثَةِ وَلِلْقَاصِدِ إِلَيْكَ قَبْيُ السَّافَةِ وَانْتَ لَا عَيْعِ مِنْ مَلْقِكَ إِلَّا النَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا آفضك زاد الراج اليّات عَنْ مُإِرَادَةٍ وَلَخْلُاصُ نِيَّةً وَقَلْدَعُونُكَ بِعَرْمِ إِرَادَةٍ ولفلا مطويق وضادي نيتني فهاانا ذامنه بينك بالشك اسبرك فغرك ساطات منتخ بين آيك فارع باب رَجْ آيك وَآنت أولى بنَضر الوايْق بِك وَآحَقُ بِرِعَا يَدَةِ النَّقطِع الِّيْكَ سِرَى التَّ مَكْشُونَ وَإِنَا الِّيْكَ مَلْهُوفَ لِذَا الْوَحَشَيْقِ الْفُرْيَةُ السَنى فِكُولَ وَلِذَا صُبَّتَ عَلَى الْمُورُ إِسْتَجَرْتُ مِكَ وَلِذَا تَلَا حَكَثَ عَلَى الشَّلْآنِدُ امْلَتُكَ وَآنِيَ يُذْهِبْ بِيارَتِ عَنْكَ وَآنِمَّةُ أَلْأَمُورِ كُلِّهَالِيَدِكَ صادِرَةُ عَنْ فَضَالِكَ مُنْ عِنَةً بِالْخُصُوعِ لِقُلْرَ قِكَ فَعَ بِمُؤْلِكِ عَفْوِلَ ذَاكَ فَاتَة الدُنعَيْك وَقَلْ سَيْفَ الْفَقْرُ وَنَالَهٰ الْفُرُ وَشَمَلَنْ الْخَصَاصَةُ وَعَرُنْ وَلِا الْحَدُ وَتَوَيَّمْنُ بِالذِّلَّةِ وَعَلَيْزَالْ السَّكَنَّهُ وَحَقَّتْ عَلَى أَلْكِلَّةُ وَلَحَاطَتْ بِالْخَطْيَةُ وَهٰذَالْوَقْتُالَّذِي وَعَدْتَ اوْلِيَّاءَكَ فِيهِالْمِجْابَةَ فَآسَعَ مَالِي بِيَهِمْنِاطَ الشَّافِيَّةِ فَانْظُوٰ إِنْ يَعِينُونَ الرَّاحِمَةِ فَادْعِلْنِي فِرَحْمَتِكَ الْوَالِسِعَةُ فَاقْفِلْ عَلَى بَوَجْعِكَ ذِعُ الْجَلَّالِ وَلَكِنُرُ المِ فَاتَكَ إِذَا أَفْبَلَتَ بِمِ عَلَى آسِبُرِ فَكَ كَنَهُ وَعَلَى ضَالِ هَانَيْهُ فعلى الماية الويتة فعلى ضعيف تؤيَّته وعَلى خالَّفِ السَّنَّةُ ٱللَّهُ مَّ إِنَّا الْمُتَ

أملى

so guil

عُ تَنع خدُكُ لاين على لا رض و تقول أَسْ اللَّهُ عِيِّق جَبِيكَ عُمَّاتٍ مَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّبِّلْ الْعَلَقْيَتَهُ مَوْنَيَةَ النَّيْا وَكُلَّ هَوْلِ دُونَ أَلِحَنَّة مْ تضع خدات الايس على لاحض ف تقول السالك يجزّ جبيلة بخيَّا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ لَا اعْفَرْتِ وَكَالْكَتِيرَ مِي النُّنوب فَالْقَلِيلَ وَقَيِلْتَ مِنْ مَلِ لِلْيَسِيرِ ثَمِتعود الى التَّجود وتقول آسَالَكَ يَجِيِّح مِيْدِكَ مُعَيِّصًا لِشَعَلِيْهِ وَالِدِ وَسَلَمُ لَأَادْ خَلْتَ فِي الْجَنَّةُ وَجَعَلْتُهُ مِنْ سَكَّانِهَا وَكُالْجَعَنَّةُ مِن سَفَعَاتِ النَّارِيرِ حُتِولَ ومن ذلك ان تقول في الله مَّ انتَ أنتَ إنقَطَعُ الرَّجْاءُ لِأَيْفَ الْمَالِمَةُ وَلَا الْمُمَالَةُ الْمُنْ الْمَدَنِ لَا أَحْدَلُهُ الْمُلْكِمِ الْمُمَالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمالِمُ الْمُعِمِي الْمُمالِمُ الْمُعِمِي الْمُمالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمِلْمِ الْمِمالِمُ الْمِمالِمُ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمِ الْمِمالِمُ الْمِعْمِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمِع عَيْرُكَ يَامَنُ لاينَ يُنْ كِنْ أَالْعَطَاءِ الْأَكْمَا فَجُودًا يَامَنُ لاينِينَ كِنْرَةَ وَالْعَطَاءِ إِلَّا كَمَّا وَجُودًا لِامْنُ لِانْهِ لِيَ كُنْ أَلْعُظاءِ الْإِكْرُمَّا وَجُودًا صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ الْعُلْمَةِ م صَلِّ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ مَا يَسْتِهِ صَلِّ عَلَى عُنَّا مُواهِ مَلِينَا وَلَا مُعَلَّى الْمُنْصَعِمات الاين على لاص وتقول مثل ذلك مُ تضع خدّك الايس على لارض وتقول مثل ذاك ع تعود فتضع جهتك على لاض وتقول مشل ذلك عم تقول وهوس لادعية التي تلفع بها الشاليد ياسابغ النَّعِ يادانِعَ النَّقِمِ يَابَادِئَ النَّسِرِ الْمُغِرِّ الْمُعَرِّي الْمُعَرِّينَ الظُّلَمِ يْلْكَاشِفَ الفِّيرَةُ كُلِّمَ يُلاَّدُ الْمُؤْدِةِ وَلَلْكُرُ عِلْسَامِيعَ كُلِّ صَوْبِ يَامُدُ مِن الْمُكُلِّ فَوْتِهِ النج العظام وه مهم وصنفه العثمالون صل على المتي والمعتر والمعكل بناته فرجًا وَتَخَرَّمًا يَاذَا أَكَلُ لِ وَلَكُ كِزَامٍ وَمِن ذلك ماكان الميرالومنين عليه السّلام يدعوبه فيجدقالشكربعدالفهضة وهووعظتني فلأأتعظ فتكرثني عن تخايصك فكزانؤ وعَمَرَتُه كادبك فالشكزي عفوك عفوك بالزيم اسالك الراحة عِنْكَالْوَيْتِ فَالْمَغُوعِيْدَالْكِسابِ وص ذلك ماكان سيدالعابدين علىالتاج يلهوبه فيماوهواللهم إن كنتُ عَصَيْتُكَ فَإِنِّ قَلَاطَعُتُكَ فِي حَرِيكُ لَشْيَا وِاللَّاكَ وَهُوَّا لِإِيَّاكَ بِكَ مَنَّا مِنْكَ مَكَ لَامَّنَّا مِنْ مَلَيْكَ وَتَرَكَّتُ مَعْضِيدَكَ فِي الْغَضِ

انجلس فمصلاك مشتغلا بالذكر والتائق والدهاء الى ان تطلع الشمس فقدون النذاك ابلغ فطلب التنق من الضرب في الانض وفي عض الانجار ص جلي في مداد منصلوة الفرال طلوع الشمس مرالقاد لبعلة الشكراعلان بعن الشكر من السن الوكيدة في عقاب الصلوات وانهامن بهايب العبادات وفواضا القرا فقدوردانهاوا جدعك لأسلانم بهاصلوتك وترضى بهارتك وتعباللاتكة منك وإن العبداذ اصلح معد المالشكرفة الرّب تبارك وتعالى بجاب بيالعبد وبين الملائكة ويقول ياملا تكتى نظروا العبدى ادى فهى وانم عهدى تمتيك شكراط ماانعت بمعليه ملتكتي ماذاله عندى قال فتقول اللحكه يأبينا وستك عيقول الرب بمارك وتعالى عماد اله فتقول يارتبنا جستك فيقول لرب تبارك وتعالى غماذاله فيقول الماتكة بارتباكفاية مممه فيقول القتبارات وبعاليم ماذا تأل فلايبغي شئ من الخبر لا قالته الملائكة فيقول لله ياملاكمة غماذا فتقول للاحكة بتالاحلانا قال فيقول القتباك ونعال الشكوله كالشكر لى وأقبل اليه مفضلي وأريه وجرى وفي لفظ اخرى أريه رحتى رواه م ازعن المتادق عليه التلام وعن الباق عليه التلاء اوجى للد تعالى الحموسي بن عمالا لتدي لمااصطفيتك بكلامي ونخلق قالموسي لايارت قال ياموسي افقلب عبادي ظهر البطن فلاجل فيهم احكااذ لنفسا الممتك ياموسي لنات اذاصليت وضعت خديات على للزاب عمالسنة فيهماان تفترش ذراعيك وتلصق جؤجؤك وبطنك بالاض في دعائك معقّر إجينك وخد يك وله ذكار الماثون لمماولم اينهماكتيرة موفورة فلنتبت طائفة منهاعلى افكت الاصاب ملكورة ليختا كالرئ منها ملجده مناسبًا لحاله التي هوفيها فن ذلك ان تقول فاولهما أسالًا يَرَوَي تحقيص لما لله علية والم وسكر الا بقات سياق حسنات وخاسبة وسابايت والاستهار

أَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ وَمِن ذلك ما دوع عن مولانا الح لحسن للاض عليه السّائم انَّةُ عل وانت ساجداً اللهُمَّ إِنَّ أَنْهِ لَكَ وَأَنْهِ لُمَ الْأَيْكَتَكَ وَلَيْهَا مَكَ وَمُعَ كَكُ فَيْعَ خَلْقِكَ ٱنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ رَبِّ وَكُلانِدَة دِينِ وَنُعَّدُ النِّيعِي وَعَلِيًّا وَأَحْسَنَ وَلَحُسَيْنَ وَعَلِينًا وَنَجُمًّا وَجَعْفُرا وَمُولِينَ وَعَلِينًا وَتَعَمَّا وَعَلِينًا وَلَكِمَ وَالْكِينَ إِنَ عَلِيْ سَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَيَّتِي مِهِ الْتَوَكَّى فَصِنْ عَدُقِهِمْ أَتَبُولُ عَلَالُهُمْ البَّاللَّهُ البَّاللَّهُ البَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّلْمُ اللَّلَّهُ الل مَمْ النَظَافُ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي الشَّيْ لُكَ بِإِيْرَائِكَ عَلَى فَسِكَ لِإِعْلَائِكَ كُمُ لَكُنَّهُمْ بِٱيْهِينَا وَأَيْلِي المُضْنِينَ ٱللَّهُ مَا إِنَّ إِنْشُرُكَ بِإِيْوَا يَكْ صَلَّى غَسِكَ لِالْلِيَا يَكَ أُطْفُرُهُ بِعَدُوْكَ وَعَدُوِّمُ أَنْ تُصَلِّعُ لَ عُلَيْ عَلَى الْمُتَعَفِظِينَ مِنْ الْحُدَّيْمُ قَلَ الْلَهُمَّ القالسا التاليس تعدالنس والشاغ مع حداث الايمن على لابض وتقول القف جِينَ تَعْيِينِي النَّاهِبَ وَتَضِينُ عَلَيَّ الْمُنْ مُ بِالدِّجَتْ وَالْالِرِعُ خُلْقِ مَحْتُهِ وَقَدَكُنْتَ عَنْ خَلْقِ غَنِيًّا صَلَّ عَلَى عَلَى إِلَيْتَ فَطِيرَ مِنْ الْ يُحَدِّيثُمْ ضَعِدًا الايسر وتقول يَامُذِلَّ كُلِّحِبًا رِوَيَامُعِ ثَكِّلِ ذَلِيلَ قَلُ وَعِنَّ تِكَ بَلَغَ فَجَمُودِي المثاخ تقول باحنان استاف اكاشف ككرب العظام ثلثاغ تعود التبحود فتقولماته مع شكرا شكرا عمد الحاجتك النشاء الله وص دالت ما دواه عدين سليمان عنابيه قالخرجت معابى الحسن موسى برجعف عليما السلام اليعض امواله فقام المصلوة الظهر فلافرع خراله ساجلافهمعته يفول بصوب حزين وتغر دموغه ربة عَصْيتُك بلساني وكوشيدت وعِزَاك وخَسْتنى وعَصَيتُك مِي وَلَوْشَيْتَ وَعِزَ تِكَ لِأَنْهَتَنِى وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِ فَلَوْشِيلْتَ وَعِزَ تِكَ لِأَضَمْنَكَ وعَصَيْدُكَ بِيلِهِ وَلَوشِينَ وَعِنَّ لِلْكَنَّعَتَنِي وَعَصَيْدُكَ بِرِجْلِي وَلَوْشِينُتَ وَعِنَ تِكَ لَحَنَمُتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِفَهِي وَلَوْشِينُتَ وَعِنَ لِكَ لَعَمَّتُهُ فَعَصَيْتُكَ يجبيع جوارج التي آفئت بطاعلى فكيس هالاجزاء ك منى قالم احصيدله المَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ لِنَ مُولِكَ وَلِمُ وَلِكَ مُولِكَ شَرِيكًا مَثَّامِنْكَ مَلَى لِمَثَّامِنَ عَلَيْكَ فَ عَصَيْتُكَ فِي شَيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَحَدِ الْكَابَةِ وَلَامْعَانَةٍ وَكَاسْتِكُا رِهِنْ عِبْالدَوْتَ وَكِ مجحود لربوييتك وكلول تبعث هواى واستركي الشيطان بعدا الجحة والبرهان فارتثي فَيْنُانُونَ عَنَرَظُالِم وَان تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَبْن فِي وَدِلتَ اللَّهِ الرَّاحِينَ وَمِن ذلك ما كان الصّادق عليه السّاع يقول في بيعوده وهو يَعَدَ وَجَدِهِ كَالْبَالِ لِوَجْوِاتَ الْبَاقِ لِلتَّالِيمِ العظيم سَجَدَ وَجُهِى لِلنَّالِيلُ لِوَجُهِلَ العَرَيْ سِجَدَ وَجُهِ فَى الْفَقِيرُ لِوحِهِ رَبَّ العَيْلِيَ العِلِي العَظِيم رَبِي السَّنَعُ فِرُكِ عِنَا كَانَ وَاسْتَغُوفُ فِي الْكُونُ وَبِي الْمُجْوَلُ مِنَا المنشيث بي علا أبي ربي الأنسي قضا في ربي انته الادافع والا انع الا انت صل على تُعَدِّيُ فَالْرِيْحَيِّدٍ بِافْضَ إِصَالَوْ الْمِكَ وَالْمِنْ عَلَيْ عَلَيْ فَالْمُغَيِّدِ بِافْضَلِ بَتَكَا فِكَ اللَّهُ عَلَيْ اعُوُذِ بِلتَّمِنُ سَطَوْلِ إِلَّهُ وَلَعُود بِلتَّمِنْ جَمِيع عَضِيكَ وَتَعَطِكَ سُخَانَكَ لا إِلَّهُ ا النُّ رَبُّ العَالَمِينَ وَمِن ذَلك ان تقول في السِّجانين أَكُون يَفْرِ شَكَرًاما مَ مَوْفِكًا قلت عشر مرات قلت شكو الجيب في تقول باذا الرِّي الّذي كالمنتقطة أبدًا وكالحيميه عَيْرُهُ وَيِاذَ اللَّمْ وَفِي الَّذَى لَا يَنْفَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل تقول لكَ أَكُدُ إِن الْمَعْتُكَ وَلِتَ أَنِّجَةُ الْعُصَيْدَاكَ لأَصْعَلِي وَلِإِسْانِ مِنْكَ إِلَّى فِمْ الْاِلْكَسَنَةِ يَاكُونِمْ لِمَا كَمْ يُمُ صَلَّ عَلَيْحَةٍ وَاهْلَ بَيْتِهِ وَصِلْ يَجْبِعِمْ السَّالُكُ وَسَالَكَ مَنْ فِي شَارِقِ الْمَرْضِ وَمَعَارِبِهَامِ وَلِكُوْمِيْنِ وَالْمُوسِّاتِ وَأَبْدَابِهِمْ وَتَيْنَ بِيرَحْتَنِكَ وَتَعُولُ وَصُعُ الخدين عَلَى لا نَصْ لَلْهُمُ لا لَسُلُبُنِي مُا أَنْعُتَ به عَلَّمِن وَلاَيْدِكَ وَولايَةِ عَبِّرَ وَالْحَيْدَةُ السَّلْمُ وص ذلك ما والملاصنين بتانة قال كادامير المؤمنين عليه السام يقول فسعوده أناجيك ياسيته كأين إلحاقبن النَّهِيلَ مَوْلاً ، وَلَطْلُبُ إِلَيْكَ طَلَبَ مَنْ يَعِلَّ إِنَّكَ نَعُهِلِي وَلَا يَنْفُصْ مِيًّا عِنْدَكَ شَيًّا ٱلسَّنَغْفِرُكَ اسْتَغِفَادَمَنْ يَعَلَّمُ أَيُّهُ لَا يَعْفِرُ الدُّنُوبَ لَيِّا اسْتَوَاتُوكُلُّ عَلَيْكَ أَوْكُلُونَ مِيلًا

تَعْفَى عَلَيْهِ اللَّفَانُ لِمَنْ يَعْلِمَ الْغِلِّ كُلُّ مُنْ وَمَا تَغِيضُ كُلُّ جَامُ وَمَا تَرْدَادُ لِلْمَنْ يَعْلَى خاليَّةُ ٱلاَعْبِي وَمَا الْحُنْفِالِصَّا وَيُرااسَ هُوَ آعَا بُسِرَةِ قِينَ بِهَا يُامَالِكَ ٱلأَشْيَاءِ قَبَلَ تكوينها اسألك باسيك الكذؤن الخزون الحي لقيوم الذى هونؤي ونور فاسألك بؤرك التاطع في الظُّلُاتِ وَسُلطانِكَ الغالِبِ وَمُلكِكَ الْعَاهِ لِن دُونَاكَ وَبَعِّلْمَاكَ التى بِها تُنِكُ كُلُّ شَيْءَ وَبِرْحَتِكَ الَّتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ إِسْالُكَ انْ تُصَلِّحَ لَ عَلَى عَمْ وَلَهُ بَيْتِهِ وَالْ تُعِلُّهُ مِنْ جَيِعِ مُضِلَّاتِ الْفِتَى فَيْنَ شَرِّجَيِعِ مَا يَخَافُ اصْلُمِنْ خَلَفِكَ إِنَّكَ سَمِيمُ الزُّعَاءِ وَلَيْتَ آدَمُ الرَّاحِينَ مُ عَلَم اللَّهِ سَعِنَ الشَّكَرَ فِي خِتصْةَ بالفراغ من الصِّلُوات بالسِّعب للتيان بهاعند كلُّ بعة ود فع كلُّ نقية وعند ذكرشي من تلك الحالات فقد روع عن الصادق عليه السّلة النّهن بجد بجدة السّلونية وهومتوضى كتبالته لهبها عشصلوات ومحاعنه عشرخطا بإعظام وروعاليت صلى الله عليه واله وسلم انه سجد يوصًا فاطال فسئراعنه فقال الفريريل فقال مرحل عليك ترة صلى تقليه عشرا فخربت شكراته وعن الباقر عليه الشلاماته قال إذاذكراحد كم نعة الله عروج ل فليضع خده على البتراب شكرالله فال كال الكيا فلينزل فليضع خده على لتراب شكرالله وان لميكن بقديه على النزول للشهرة فليضع خنعط قربوسه فالنالم يقدس فليضع خناع كمكفة فتم ليعل العمل ما انعملية وري اسحق بن عارقال معن اباعد القصليه السّالع يقول الأذكر نعمة الله عليك وكنت في وضع لا يراك احد فالصن خذك بالارض واذاكنت في ملامن التاس فضع يعاد يلك على إسفا بطنك واحر ظهرك وليكن تواضعًا لله فان ذلك احت ويريك ذلك خزوجانه في سفل بطنك لرفع الرّاس منهما الله عَالَا الْحَلْمَ الْمَالْحُلْمُ الْمُلْفَةُ وَلَمْ النَّا شَيْئًامَنُكُوْمُ الدَّيَاعِنَى عَلَى هُوالِ النَّبْاوَبَوَا بِوَاللَّهِ وَتَكْمُاتِ النَّمَانِ وَكُرُنا بِ اللاخرة ومصيدات اليالي قاكم تام واكفين فترصا يغلل الطالون فألاض وفاتع

الفع وهويقول العفوالعفوقال فالصقضالاين بالاض فسمعته وهويقول بصوت حزين بُوْمْتُ إِينَاتَ بِلَنْهِي عَلِمْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَائِهُ لايَغْفِير النَّغُوبَ عَيْرُكَ يَامُوَلِا يُنْلَثْ مِّ إِنْ عُ الصوِّحِلِ الْاِيسَ بِالْارضِ فَسَمَعَتْ وهويقول التخمص الماء والفرق واستكال واعترف المدمرات ومن دلك الحرون فعت النه أيدِ عالسَّا يُلِينَ وَفِيا مُرْمَسَ مُنَّا اللَّهِ إِفَا أَوْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيْااَرْحَمُ الرَّاحِيْنَ صَلِّ مَلْ مُعْلِي وَالْمُعْمَالِطَيْبِين وَالطُّفْ بِيلِطْفِكَ الْعَلِقِ فَسَأَبْ كلة وصن ذلت ما دواه ابويصر عن الباقع ليه التلح قالكان رسول القصل السعليه واله وسلم عندمايشة ذات ليلتفقام يتنقر فاستيقظت مابشة فضرب بيدها فالمجد فظنت اتدقان الرجابيتها فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى للمعليه والموسل وهوساجل بالديقول تبعك آلت سواجى قخيالى فالمن بات فواد كأبؤ التك بالتعيم فَاعْتَرَفْ لَكَ بِالْنَفْ الْعَظِيمُ لِا الْنَالَ عُولُ مِعْفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَلَعُوذٌ برضااعم في تخطِك وَلَعُونُ بِرَحَمَةِ كَامِنْ فَقَدِّلِ وَلَعُودُ بِكَ مِنْكَ لَا اللَّهُ مِنْهَاكَ وَالنَّنَاءَ عَلَيْكَ النَّكُمُ النَّفِيْتَ عَلِيْفَيْكَ السَّتَغَيِّلُ وَلَتُوبُ إِلِيْكَ فَلَا الضَّفْ قَال بأعايشة لقداو بخيت عنقى التش ظننت خشيت ان اقوم الحاريتك وصن ذلك أعُوذُ بِكَ مِنْ نَا رِجْنُ هَا لَا يُطْفَى وَلَقُوذِ بِلَعِينَ نَا رِجَدِ بِلُهَ الْأَيْلِي وَاعْوُدُ بِك مِنَ لَا يَكُلُمُ فَا كَانُونُ وَلَا عُودُ بِلَتَمِنُ الْإِصْلَا يُكُلُمُ وَمِن ذِلِكَ انْقِتَصَر فكل منما قولك أنح الله وتشكر امارة مرة وادون منه تشكر امانة مرة واقله تشكر اله ثلث مرات لاان الفضل في تطويلهما بالتعوات وللادكار فغ الفقيمان ابالحر الكاظ عليه السّالم كان يسجل بعدم ايصل الصِّيف فلا برفع راسه حتى بتعالى النّهار ومن ذلكماخصه في الصباح بسجن الشكرعقيب صلوة الصباح وهوالما إيكالمواد الحريض المحتى الفرد المتفرة ابالوخلاية والمزالا تشنية عليه والمصولات المرافي

عَلَّتُ سُوءً الظَّلْثُ تَضْمِى الْغِفْلِ النَّهُ كَلَّغِفُلِ النَّا الْعَظِمَ كَلَّغِفُلِ النَّا الْعَظِمَ

والمالكاء

على

مَنِ الْعَالَدِينَ وَلِيكُولِ الْمُرافِلِ عَلَيْ الْمُرْتَ فَصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْهِ وَالْجُولُ مِافَعِيْنَ وَ فَعَلْتُ مِنْ الْمُرْتَ فَصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْهِ وَالْجُولُ مِافَعِيْنَ وَ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الْمُرْتَ فَصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهِ وَالْجُولُ مِافَعِيْنَ وَ وَعَلَيْتَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الل

قال السيحانه والدراسم تاب بكرة واصياد وص البلط استحداله وسيحة المباد طويلاً وقال على وعز وسيخ بحدرتات قبل الموع الشمس وقبل الغروب وص البرافسيعه والمبارا المستحود وعن الشاخة مامن ومياني على بالدم الله ومياني ما المناوم الم

فَاصْعَبِينَ وَفِي هَلِ فَاخْلُفِي وَفِيهَا مَرَقَتَى فَيَارِكُ لِي وَفِيَفْسِي لَكَ فَلَ لِنِي وَفَاعِيْر التاس فَعَظَّمُني وَالَّيْكَ فَحَبَيْنِي وَبِنْ نُوْفِي فَلَا تَفْضَىٰ وَيَعَمَلِ فَلَا تَنْتَلِنِي وَلِيَرَفِ فَلَا يُغِزِفِ وَمِن شَرِ الْجِن قَالَا نِسْ صَلَّتِي وَلِمُ السِيلَ لَمَعْالَةِ فَوَقِقْفِي وَمِن سُلُوب ٱلاخَلَاقِ نَجْنِبْهِ إِلَى مَن تَكِلُهِ إِلَى السَّنصَعَهِ مِن وَإِنْ رَبِي إِلْهَ لَ مِيمَّلَكُتُهُ أَمْى أَمْ الْ تَعِيدِ فَتَعَجَّقُنَى فَاكَ أَنْكُنْ غَضِيْتَ عَلَى الرَّبِي فَالْ أَبَالِ غَيْرَ إِنَّا فِيَكَ أَوْسَعُ لَى قَلْحَبُ إِلَى الْعُودُ يُنِوْمِي وَجِيكَ النَّزِي اللَّهُ وَلِيَ يَعِ السَّمُولِينَ وَلَمْ مُورَكَشَفَتَ بِوالظَّلَةُ وَصَلِّوعَلَّهُ وَامْرُ لِمَ وَلِينَ وَلَاخِينَ مِنَ انْ يُحَلِّ وَصَلَّ عَصْبَاتَ اوْتُرْزِل بَعَظَّات الفاكم بحثى تزضى وبعدك الرضا ولاحول ولافقة الإيك وماص ولدفع المراث اصابه فليسيد ياعل موضع سجوده ثم ليربان على وجهه من جانب خالا الديد على بهته الى جانب خاكالين غليقل بيرالله الذي الله الا هو عالم النيب وَالشَّهَادَةِ الرَّهْنِ الرَّجِيمَ اللَّهُ مُ اذْهِبْ عَنِي الْمُمَّ وَأَكْزَنَ ثلث مِرّاتٌ وقريب من هذاالتِّهاءماذكرهالشيخطاب شراه حيث قال فاذارفعت راساتمن التَّجود امريدك على موضع سجودك واصيبها وجدك من الجانب لايسر وترهاعلى جينك الالجانب لابمن وقل خ كل ولحاق منها الله مَ لَكَ الْحُرُلُوالُهُ اللَّهُ مَ لَكَ الْحُرُلُوالُهُ الْمُؤْالَثُ عالمِ العَيْبِ وَالشَّها وَالرَّحْنُ الرَّحِيمُ اللَّهَمَّ اذْهِبْ عَنِي الْمُ وَالْحَرَنُ وَالْفِتَكُ اللَّه ظَهُ مِنْ فِالْوَمَا البَطَنَ وَفِي لَكَافِعِ وَالصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّادِمُ وَانْ كَانْ بِكَ دَاء من سقر وجع فاذا قضيت صلوتات فاصحبيدات على موضع سحودك من المر وادع بهذاالدهاء وامريدك على موضع وجمك سبع مرات تقول يامن كبسر المكرض على للاء وسَمَّاله واء بالسَّمَاء واختار النفيه الحسَّ المسمَّاء صَالَعَا عَلَيْ والعُيْدِ وَافْعَلَ كِلْ الْوَلِمُنَا وَالْرَهُ فِي كَلْ الْوَكُمَّا وَعَافِيْنِ مِنْ كَذَا وَكَالْ النهوي من المصلى سُنِعان رَيَّاكِ رَبِ العِزَّةِ عَالَيْصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الرُّسَلِينَ وَأَكْثُلُ اللهِ

المنطقة العام

المودع

من اصع وعليه خاتم فق مقيق متعمله في يد المنى فاصبح من قبل الدير علما فقلب فصة الى باطن كفه وقراا تا انزلناه في ليلة القدم اللي عها تم قال مَنْتُ بالله وَحَدَنُ وَكَفَرْتُ بِالْجِنِبِ وَالطَّاحُونِ وَاصْنَتْ بِسِرَّالِ يُحَدِّدِ وَعَلَيْهِمْ فَطَالَهُمْ والطبيغ واقطيع والخويغ وقاءاله تعالى فإذاك اليوم شرصا بنزل والشاءاف بعب فيهاوما للح في المنه في منهاوكان في حز الله وكنفه حتى من وعناميرالئينين عليه الشلامن قراقل هوالله احداحدى عشق مرة من قبلان تطلع التمس وشلها انا انزلنا ومشلها اية الكرسي منع ماله ما يخاف وص قط قلهواته احدوانا انزلناه قبل ان تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وان جملاليس وربى الالخضروا لياسيجمعان في كل وسمفيقتر فالعربهذ التحلات بسراته ماشاء الله لافقة الأبالله ماشاء الله كُلُّ يَعَة مِن للهِ ماشاء الله الحَيْرُكُلُهُ بِيدِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يَضِ فِي السُّوعَ اللَّهِ اللهُ قال فِي قالماحين عِيمِ ثلث مراساس الحق والشرق والغرق وفي معامة المحرة الشالح والباقع السلط قال ما من عبد بيقول ذا اصح قبل طلوع الشمس للله الكبر الله المبرك المستحال الفينكرة وتصيلة والتخلية رتبالعالمين كثيرالا فأريات لدوصك للد على والد الاابتدي ملك وجلهن فيجوف جناحه وصعديهن الحالتماءالتنيا فتقول له الملائكة مامعك فيقول مع كمات قالمت رجل من للقصدين وهى لذا ولذا فيقولون حم الله من قال هؤلاء الحلمات وغفرله قال وكلما مرسماءقال لاهلهاذلك فيقولون بحالقص قالهوكاء الكات وغفر له حتى ينتى بهن الحلة العرش فيقول لهم السع كلات تكلِّيهن عجل من المؤسنين وهي كذا وكذافي قولون حمالته هذا العبد كانطلق بها المحفظة كنوز مقالة الوصين فالت هؤكاء كلمات المنوز حتى يلتبهن في ديوان المنوز

وَسُرُونِ وَقُرْةِ عَنْ وَمِنْ فِ فَاسِعِ ٱللَّهُ مَا إِنَّاكُ أَنْ وَلَحِ اللَّهُ إِنَّاكَ أَنْ وَلَحِ اللَّهُ إِنَّاكَ أَنْ وَلَهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فالزل على وعلال هل ينتى من بركة السمالية فل كنض برم فا فاسعًا نعينه بدي عن جَيْعِ خَلَقِكَ مُ مُ وَلَ كُونُ شِوالَّذِي ذَهَبَ بِاللَّيْلِ بِقُدْمَ تِهِ وَجَاءِ بِالنَّهَالُ بَحْيَهِ خَلْقًا جَدِيدًا مَرْجًا بِأَكُا فِظَينِ وَحَيَّا هُالشُّونَ كَاتِيَيْنِ وَالتفت عن يمينك صرالتفت عن شمالك وقال كُنْبَايْسِم الله التَّمْنِ التَّجِيم إِنِي أَشْهَا لَكُ لا الْعَالِمُ اللهُ وَحَالُا شَرِيكَ لَهُ وَالشُّهَ فَانَ عُجُرًا عَبُنُ فَرَسُولُهُ وَالشَّهَ فَالتَّالسَّاعَةُ النَّهَ لازَّبَ فيطا وَلَنَّ اللَّهُ يَبَعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ عَلَى ذَالِكَ آخِينِ وَعَلَيْهِ آمُونُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ أَبْعَثُ انْ شاءًاللهُ اللَّهُ مَّ اقُوعُ يُحَدِّرًا وَاللَّهُ مِنِي السَّالْمَ شَمْ فَاصُّبْحَانَ دَجَّ المَاكِ الفُدُّ ومِنْ فَتَال شمقل وانت ولفع لسك الح السماء اللهمة الت بَيّنا وَ وَلِيّنا وَصَالِحُنا الْصَالَ عَلَى تُحَمَّالِ قَالِخُنِّهِ وَقَفَضَ لَ مَلَيْنَا عِنَا أَنْتَ آهُلُهُ وَلَنْقِلْ نَامِتًا غَنُ لَهُ لُهُ ٱللَّهُمَّ بِنِعْتَكَ تُتِمُّ الصَّا لِخَاتِ فَصَلِّ عَلَى عُنَّهِ وَالْحُنِّهِ عَلَيْهِ هَا عَلَيْنَا مُ مَا لَلَّهُ مَ إِنَّ فِي إِنْ مِنْ وَالْدِيعَتَكَ ومن خويل فافيتك ومن جُاءة نفتك ومن درك الشَّفاء وفرَّ ماسبق فالكيناب الله عَ إِنَّالَهُ اللَّهِ عِزَّةُ مُلْكِلِكَ وَشِيَّةَ فُوتَكَ وَعِظِم سُلطانِكَ وَعِلْمَ مَاكُ عَلَى خَلْقِكَ شُم الحاجتك وصل هم ما تلعوبه ان تقول الهُمَّ إِنَّ إِمَّا اللَّهُ المِا تَأْتَالِينَ يه قلبي وَيَقِينًا عَثْلَ عُلْمَ أَنَّهُ لايم يبنى الإماكتنت لي قيضًا عِلا قَسَمَت لِحَتَّ لا أحِبَّ تَعِيلُ الْمَرْتُ وَلَا تَاخِيرُ مَا عَجَلْتَ يَاحَيُ لِاقْتَقْعُ بِرَحْمَاكَ آسْتَغِيثُ أَصْلِحُ لِشَالَى كُلَّهُ ولانظم النفس طرفة عني أبدا وصلى الماعل عَيْدَ والدعم والكفل لربيا الصّبالي آئجة إلفالني لاضالح تلن الديم المنظم الفظر البابك لمزالة وعيد اليش والعافية اللهمة هَوْنَ لِسَبِيلَهُ وَبَصِّرُخِ خُرْجَهُ ٱللَّهُمُ ٓ إِنْ كُنْتَ فَضَيْتَ كِحَدِيثِ خَلْقًا تَعَلَى ٓ مَقَامَةً بِالسَّوِ خَنْكُ أُ مِنْ بَيْنِ مَنْ بَهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ مِنْ الدومِنْ خَيْنَ قَدَيْنَ وَمَنْ فَوْقِ مَلْسِهِ وَلَلْفِيهِ مِالشِيْتَ وَمِن حَيْثُ شِئْتَ وَحَكَيْفَ شِيْتَ \* وعزال اقوليالما

المخيار الصّطنين كالمزار وأفق اللهمة كنامضا ديع الصّباح بمفاتيج التحرُوالعَالَة وَالبِسْنَا اللَّهُ مَن فَضَ لِخِلِع المِنْ أَمِ وَالصَّاحِ وَاغِرُ وِاللَّهُ مَ لِعَظْمَاتُ فَيْرُبُ جنانى يَنابِعُ الْخُشُوعِ وَلَجْزِ اللَّهُ مَ لِمَنْ بَتِكَ مِنْ اللَّهُ وَدُونا اللَّهُ عَ لَكِّب اللهمة مَن ق الخرق منى بازيمة والفنوع الهيان لم تَعْدَن فَهَالرَّحَةُ مِنْكَ يَحْسُن التَّوْفِينِ فَنِ السَّالِكَ بِي الِّيْكَ فِي فَاضِحِ الطَّهِ قِ وَإِن آسُكَتُهِ كَانَانُكَ لِقَاعِلُ لَمَكِلِ وَالنَّي فَن المفيل عَثَرات مِن كَبُولت المَوى وَان حَذَ لَني نَصْلَ عِندَ وُعَارَبَةِ النَّفير وَالثَّيطاب فَقَلُ وَكَلِّهِ خِذُ لالْكَ إلى حَيثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمالِ الْفِي آثَانِ أَنْدَاكَ الْأَنْ وَيَدُ ألامالام مَلِقْتُ بِأَطْرَافِ جِالِكَ أَيْلُ حِينَ بَاعَدَ ثَني ذُنوُهِ عَن دَارِلُوصَالِ فَيْسَ الطِيَّةُ الَّتِي مُمَّطَّتَ نَفْسِي مِن هَواهِ اقْواهًا لَهَ إِلَّا سَوَّلَتَ لَهَا ظُنُونُها وَمُناهَا وَيَ كالخاراتها على سيدها ومؤلاها الم قرعث باب تحياك بيلمها في وهر التك لاحتامن فرط الفواق وعليت بأطاف جالك انامل ولاي فاضيط للم عَلَالْوَينَ مِن زَلِي وَخَطَاءُ وَلَقِلْنِي لِللَّهُ مَن مِنْ عَنِهَةِ رَدَّاى فَانِكَ سَيِّدى قَ مَوْلاَى وَمُعْتَمَا لِهِ وَرَجَالِي وَعَالَيَّةُ مُناعَ فِي مُنْقَلِى وَمَوْلِيَ إِلَيْ فَيَ مَطْرُفِ لِينًا التخاليات والذيوب هاربالم كيف تخيف فسترش كاقصدا ليجناب كظفيك ساعيا أمر كَيْفَ تَرُدُطَانًا وَمَ دَعَلِ حِياضِكَ شَادِ بَاكُلُ وَحِياضُكَ مُثَرَعَةٌ فِضَنْكِ الْحُوْلِ وَ المائقة فنوع الطلب والوغول وآنت غاية الشؤل ونهاية المأمول الحطاء أيقة نَفْسِي عَقَلْتُها بِعِقَالَ شِيَّنِكَ وَهِنِ اعْبَاءُ دُنُوبِي دَرَانُها بِرَاتَتِكَ وَيَحْتِلْ وَهٰنِ آهوائي الضِلَّةُ وَكَانَهُ النَّجَابِ لَطَفِكَ وَعَفُوكَ فَاجْعَلِ اللَّهُ مَّ صَبَاحِي هَذَا الدلاهك يطيناء المذى والسلامة فيالذين والثغيا وساتئ جننة من تيما لعاب وَقِالَيَةُ مِن فَرِياتِ الْمَوَى إِنَّكَ قادِرٌ عَلَىٰ ما تَشَاءُ تُوْقِي الْمُلْفَ مَنْ يَشَاءُ وَيَوْعُ لُلْك عِنْ نَشَاء وَتُعِرُّ مِنْ تَشَاء وَتُدِلْ مِن أَشَاء بِيدِكَ الْخَيْرُ أَيَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلا يَك

مُعْلَ اللَّهُمَّ فَاطِلِ المَّمْوَاتِ وَلَهُ مُنْ عَالِمَ الْمُنْفِ وَالشَّهْ ادْوَالرَّحْمَ الرَّحْمَ الْمُعْدَالِيِّكَ في هذه النُّهُ إِنَّا مُنْ اللَّهُ الل ٱللهُمَّ فَصَلِ عَلى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْكَ فَأَلَّكَ إِنْ وَكُلْتَهُ إِلَّهُ النَّاعِلُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَنُعَرَّ بُهُ مِنَ السَّرَاقَ مَبِّ الْأِنْ ٱلْأَبْرَ حَيتات فَصَلَّ عَلَى عَلَى وَاللهِ الطَّيِّدِينَ وَاجْعَلَ لِي عِنْ لَاتَ عَهْدًا تُؤَدِّنِهِ الدَّيْوَعَ الْقِيْمَةِ إِنَّا يُعْلِفُ اليغادَّمْ قالَاللهُ وَاذْكُونِ بِرَحْتِكَ وَلاَ تَذَكُونِ بِعَقُوبَتِكَ وَالْمُفْقِينَ مَهْبَةً مِنْكَ آبلنه بهاأقضى مضوانك واستعلى بطاعتك بالشقق به جنتات وقاريخ فالك الله عَانِعُ الله عَلَا عَتِكَ وَمُغْبَتِي فِي خِنْعَتِكَ ٱللهُ عَمَا إِنَا مِنْ عَيْدَةً فِنْكَ وَصَلَكَ لَا شَرَفِكَ النَّا مُسْتَغِفِرِكَ وَلَتُونِ النِّكَ مُعَالِلْهُمُ افْوَفَ فَعُلُوبِ الْعِبَادِ محتبى فَعَيْن السَّمُولِين وَكُمْ مَن فِي وَالْوَالْعُبُ فِي قَالُوبِ اعْلَالْتُعِينَ وَالْشَن تَحْنَكُ لِي وَلَيْمْ يَعْمَلُكَ مَلْيُ وَلِجُعَلَهُ امْوْصُولَةً بِكَرْلَمْتِكَ إِيَّا يَ وَلَهْ يَغِنْ شُكْرَكَ وَافْجِبُ لِيَ الزِّيلِمِنُ لَكُنْكَ وَلا تُنْسِنِي يَرَكُلُ وَلا يَعْمَلُنِي مِنَ الْعُلْفِلِينَ وَمَا يَحْصُ بالاصاحدعاء اسيرالؤمنين عليه السلام المعومفتاح النجاح وهوالله عناسر كلح لسان الصباح بنظي تبليد وسرح قطع البال الظل بنياهب تلخيه واتقن صنع الْعَلَاثِ الدَّقُلْ فِي مَقَادِينَ بَرُجِهِ فَشَعْشَعَ ضِياءَ الشَّمْسِ بَنُومِ أَنَا جَجِهِ إِلْمَنْ دَكَ عَلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ وَتَسَنَّو مَنْ كِالسَّهِ مَعَلَوْناتِهِ وَجَلَّعَنْ لَا مُمَّةً كَيْفِيالِهِ مِاسْ فَلْ مِنْ خُوْلِطِ الظُّنُونِ وَيَعُلَعَنْ لَوْلِحِظِ الْعُيُونِ وَعَلِمِنا كَانَ قَبْلَ آنَ يَكُونَ يُاسَن آئهك فيهاد أمنه والمايه وكيفظن الناسخني بمستمينيه ولحسابه وك المُعَ السُّوعَ عَني بِينٍ وَسُلْطَانِهِ صَلِّ اللَّهُ مَ قَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلُ الْمَالِ المُتَيَكِ مِن أَسْالِكَ بِحَبْلِ الشَّرَ فِي لَا طُولِ النَّاصِعِ الْحَسَبِ في ذِرُوقَالُكُمَّا عِل المخبل القاب القاب القكم على نطاليفها في الزَّمَن المأوَّل وَعَلى الماله الطَّاهِم يت

تنساء

يَغِعَلَ الشِّفَاءَ فِمَا لِفَاءَ مِنَ لَا تَشْياء باسَ يُسِكُ الرَّسَى مِنَ لَذَنْ مَلِ الْعَبِيدِ عِلْ الْمُنْ الغِناءِيامَن يَرِيلُ بِأَدْنَى لِلتَّعْلَيْمُ الْفَلْطُ مِنَ لِللَّاهِ يَاسَ إِذَا وَعَدَ وَفَا طَاذِا تَوَعَّلُ عَفَا لِاسْ يَنْكُ حَوْجُ الشَّائِلِيْنَ يَاسَنَ يَعْكُرُ سَافِي ضَمِيرٌ يَاعَظِيمَ الْخَطْرِ بَالْكِيمُ الظَّفَرِ يَاسَ كَهُ فَجَهُ لاَيْبِلْي الْمَنْ لَهُ مُلْكَ لاَيْفَنَى الْمِنْ لَهُ نَوْمُ لِلْيَظْفِ الْمِنْ فَوْقَ كُلِّ مَنْ عُرْشُ هُ الْمَنْ فِي البَرِّ وَالْخَوْسُ الْمَالَةُ مُنَامَنُ فِي حَمَّمَ مَعَظُهُ الْمَنْ فِي الْمَنْ وَالْمَالُونَةُ مُ المستن العيه فاضكة يامن رجته فاسعة الغيات الستغيثين الجبب دعوة الضطي بالتن هُوَيالِلنَظرِ الاخل وَجَلَعُهُ فِي النَّز لِلادَّف بارتِ الأواح الفانية بارتَ المجناد البالية بالتصرالناط تن بالسَّمَ السَّاسِ إِن بالسَّمَ السَّاسِ عَلَى السَّمِ الْحَالِمِينَ بالْحَكُمُ الْحَالِمِينَ لا أَنْ عَمَ الزَّاحِينَ يا فاهِبَ العَظَالِمَا المُطْلِقَ الْمُنابِي لِمَ العَبِّرَةِ فِا الْمُلَا التَّقُوٰي فَأَهْلَ الْغَفِرَةِ إِلَانَ لِأَيْدَرُكُ أَمَنُ لِإِنْ مَنْ لِأَيْحُضَى عَلَدُهُ فِاسْنَ لَا يَفْعَطِعُ مَلَدُ وَأَشْهَ لُ وَالشَّهَادُهُ لحرفعة وعُقَن وَهِ مِنْي سَمُّ وَطَاعَة وَيِهَا أَرْجُولَا فَانَة يَوْمُ الْمَدْعِ وَالنَّالَمَة أَنَّكَ أنتالله لاالد إلا النق فغدت لاش الت والتَ عُمَّا عَبْدُك ورَبَّ والتَ صَلَا الله عليه قَالِهِ وَلَنَّهُ فَلَيْلَغُ عَنْكَ وَلَدَى مَا كُانَ وَلِجِبًّا عَلَيْهِ لَكَ وَلَنَّكَ تَغَلُّقُ ذَا يَمَا وَتَوْنَ فَ وَلَعْطِي فَتَنَعُ وَيَوْمَ وَيَضَعُ وَتُعْنِي وَيُغْمِ وَتَغْفِر وَيَخْلُ وَيَنْظُ وَيَعْفُو وَيَزْحُمُ وَتَعْفُ وَ تجافئهما تفل ولاتجور ولانظرا وآنك تقيض وتنسط وتغو وثثيث وثبيث وَتُعْيِدُ لَوَعْنِي فَعْبِيتُ وَلَنْتَ حَقَّ لا تُمُوتُ فَصَلِّ عَلَى عَلَى وَالْمِ وَاهْدِ فِي مِنْ عِنْدِاتٍ وكفض مكت من فضلك والشرعلي من تخميك وكنول ملي من تركايك فظا ماعَوَّدْتَقِ الْعَسَنَ الْجَيْلُ وَالْعُطَيْتَنِي الْكَنْبُو الْجَنِيلُ وَسَرَّبْ عَلَى البَّنِيَّ اللَّهُمَّ فصَلْ عَلَيْ عُدِينًا لِلْ وَعَجِلْ فَهِي وَلَقِلْهِ عَثْرَتِي وَلِيْ عَمْ عَبْرَتِي وَارْدُوْدَ فِ إِلا أَفْصَلِ مُحْلِيهِ غادتيك عندب واستقبل بحجة قين سقى وسعة من مدى وسلامة شااملة فى الله وَيَصِيْرُ الْفِلْةُ فِي مِني وَمِقِنْ فِي وَاعِنْي عَلَى اسْتِغْفَارِكَ وَاسْتِفَالَا إِنْ فَهُلَ

نُو ﴾ اللَّذَلَ فِي النَّهَارِ وَتُوجُ النَّهَارَ فِي اللَّذِلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ النَّبِ وَتُخْرِجُ المَيْت مِنَ الْحَيْ فَتَوْمُ فَامْنَ تَشَاء بِعَيْرِجِسْابِ لا الله لِلْا انت سُجَالِكَ اللَّهُ ويجلك من ذايع ف مُنرَبِّك وَلا يُخاطَّ أَمْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْلَمُ مَنْ آنت وَلا يَهَا بُكَ المنت بقُنت بقُنت بِالْمُ الْفِرْقَ وَفَلَقْتَ بِلْمُ الْفِلْفُ الْفَلْقَ وَانْزَتَ بِكُولِكُ دَيَاجِ فَالْفَسَقِ فَكَنْهُمْتُ الْمِياةُ مِنَ الْمِيِّ الصَّيَاخِيْدِ مَنْ بَا وَاجْاجًا وَكُنْرَلْتُ مِنَ الْعُضْرَاتِ مَا أَيْجَعُاجًا وكجعكت الشمس والغر للبرية سراجا وهاجامن غيران مايس فيا ابدعت لغوا ولاعلاجًا فِياسَن تَوْجَدَ بِالْبَقَاءِ وَقَهَ عِبَادُهُ بِالْمُنْ وَالْفَنَاءِ صَلْحَلُ عُلَهُ وَالْإِلْمَاتِياً والمقع والمنتج بدعاني وحقق بغض الكاملي وترجا في فاخر من النجع كشف الفُين وَالْمَامُولَ لِكُلِّ عُشِ وَلِيَنْ لِنُولَتُ الْمُورَحِاجَتِي فَالْتُودَةُ فِين مُنِيعِ وَالْمِياتَ خايبتانا كريم الريم الكريم يكري يختيك بالرحم الراجين وس ذاك ماكا دمولا االوعد الحسن بن على العسكرى عليه الشاح يقراه في كل صباح على ارواه الشيد من الدين ابوالقاسم على بنطاوس العلوى يَأْكِين كُلَّكِيدِ يَاسَى لاشْرَيْكَ لَهُ وَلا وَزِيرَ يَاخَالِقَ التَّمْسِ وَالْقَمِ لِلنَّهِ رِنَا عِضَمَةُ الْخَاعِفِ السُّعَةِ بُرِينَا مُطْلِقَ ٱلكَّبَالَ لَاسْبُرْ فِالرَّفِالْفِل الصَّغِيرِ بِالْجَائِرِ الْمُظْمِ ٱلكَسِيرِ فِالْحِمَ النَّيْحِ اللَّهِ مِنْ الْمُكَاثِمُ الْمُدَاثِمُ الْمُدَونِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل مَنْ فِي لَتُبُورِ بِإِشَا فِي الصَّدُومِ لِإِجَامِلَ الْقِلْ وَلَكُرُورِ بِإِخَالِمًا بِذَاتِ الصُّدُومِ لِأَمْزِلَ الكيناب والثور والفزفان والذبوريات أستنج كه الكريكة بالمبخار والفله وبالدائج الشَّابِ يَا نُغِرِجَ النَّبَاتِ بِالْعُدُو وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُولِدِ يَا مُنْفِئَ العَالِمَ الدَّالِيَّا ياسامة القوي ياسابق الغوب بأكاس كالعظام البالية بعقالوب يامز فيشعله شُغُلُ عَن شُغُلِ السَّن لا يَنفَيَّرُ مِن حَالِ الخالِ السِّي السَّي اللَّهُ اللَّهُ مُسَامِع اللَّهِ اللَّهِ انْتِقْالِ يَامَنَ لِإِيْمَنَعُهُ شَاكُ مَن شَابِ يَامَن يَرُدُ بِالطَّفِ لَصَّلَقَة وَاللَّهِ اعْن آغناب الشماء ساحقم فآبرم من سُوع القصالة باسَ لا يُخيطُ به سَوْمِعُ وَلا مُكان لاسَ

في العوات الخا الما أورد ألت في الما الصباح ف الصباح ف

لهمما بالكرقال سكتم فقالواحق تجيئنا النققة فقلت ومانفقتكم قالوافول الؤسيجا الشواكيد تشولااله الاالسوانساكبرفاذ اقال بنينا ولذااسات اسكنا وص ذلك ان تقول دبع مرات الخَلْقة رَبِ العالمَين فقد روي عن المشادق عليه السّاح المن قالما اربع مراساذا اصبي فقدادى شكريومه وصن قالمااذااسي فقدادى شكرليلتة وعنه عليه السّاع قال فالرسول القصل القصليه والدوسلم ال في وادم ثلثما مة وستين عظمنهامانة وثمانون متحركة ومنهامانة وثمانون ساكنة فلوسكن التحرك لمينم ولوتجرك الساكن لمينم قال وكان رسول القصل السعليه واله وسلم اذا اصبح قال الحداقه زية العالمين كويرا عارك للاثارة وستين مزة ولذااسس فالصرافات ومن ذلك بالمقلِّب القائوب وللمنضار صَلَّ عَلى حَقَّد واللَّ عَلَى وَتَبَيْتُ قَلْبِي عَلَى بِينِكَ قَحِيْنَ نِيتِكَ صَلَّى لِشَعِلِهِ وَالْمُوسِمُ وَلَا لَيْعَ عَلَى يَعِمُلَا ذِهَمَ يَتَنِي وَهَبْ لِمِنْ لَلْكُ تحمة إنك انت العقاب قلجر في الناد بخميات الله عالمد في عُمِي فَاقْتُ عَلَيْ فِي مِنْ فِي وَانْشُرْ عِلَى مُحْسَلَتُ فَالْآلِيْنُ فَي أَمِ الْكِنَابِ شَقِيًّا فَاجْعَلْهِ سَعِيدًا لَقَالَتَ تَعُوْبِالْتَذَاءُ وَتُنْبِثُ وَعِنْدَكَ أَمُ الكِنابِ وص ذلك مآذكوه النيخ فالمصاح فالمية الساء والمصباح وهوالله ع إِنَّا صُبَّعَتْ اسْتَعْفِرُكَ في هٰذَا الصَّبَاحِ وَفِي هٰذَا اليَّوْمِ لِهَالِ تَحْتِكَ وَلَبْمَ [ النَّكَ مِنَ الْمُ لَتُنتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّ اصَبَعْتُ ابْرًا إِلَيْكَ فِي هَذَا الْبُومِ وَفِي هْذَاالْقَبْلَاجِ مِتَنْ عَنْ يَتِنظَهْلِ لِنَهْمِ مِنَ لِلشِّي مِنَ وَمَا كَانُو لِيَعْبُدُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَومَ سَوْءِ فاليعِبْنَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلِ مِا الزُّلتَ مِنَ النِّمَا إِلَىٰ الْمَضِرَبِكَةُ عَلَ وَلْيَانِكَ قَعَلْنَابًا عَلَى عَلَائِكَ ٱللَّهُ مُ وَالدِّمنَ وَلا لا قَعَادِ مَن عَادَالَ ٱللَّهُ مَا خَيْم ل إلا من فكويناك كلناطلعت منش افغ ين اللهمة اغفزلي ولوالذي وارحمه اكارتياب صَغِيرًا ٱللهُمَّ اغْفِرُ لِلْوَمِنِينَ وَالْمُرِينَاتِ كَلْخَيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمُمُولِبِ (ثَكَ تَعَكُرُ مُسَقَلِّيهُمْ وَشَوْعُ مَا لَهُ مَا حَفَظُ إِمَامَ النَّهِ إِنْ يَعِفِظُ الإِيمَاكِ وَانْصُرُهُ مَصًّا عَنْظُ وَالْحَعَ لَهُ فَعَّا النيفنك لاجك وينقطع الامل واعبق على للوب وكزيته وعلى للقبر و وخشيه عَلَى لِينَاكِ وَخِفَّتِهِ وَعَلَى الصِّراطِ وَنَ لَّتِهِ وَعَلَى نَوْمِ القِمْةُ وَمَرْوَعَتِهِ وَاسْأَلُكَ تخائ العَمَلِ قَبْلَ انقطاع الأجَلِ وَقُوَّةً في سَمَعي وَبَصَى وَاسْتِعَا الإصالِ ما مَلْتَنِي وَفَهُمَّتُهُ إِنَّاكُ النَّالَةُ بِالْجَلِيْلُ وَلَنَا الْعَيْلُ الذَّ لِيلُ وَشَيًّا لَى مَا يَشَنَّا لِلْحُنَّاكُ المتنان ياذ الكالو وألا كولم وصل على من يه فق نتنا و هو أفر وسايل النك تبنائم وغتريه الظأهرين والمامايدى به فالصباح والساء فهوكثير المجصى غيرانانورجمن ذالتجلة مقنعة الاولى لنبي فليغتز كالمركم منهاماليثاءف يهوى غ يجتهد في دامة الانيان بما اصطفى إذلا عَرَق بمالايدا وَم عليه كالشراليد فمامضي فن ذلك السبيعات لاربع المعدودة من الباقيات الصالحات فالصراق بهااذااصح واسيعشرات فقداطاب الكاع كافيعض الروايات وفحديث ضربين لكناس عن إب جعف عليه السّامة قالحرّم وللقصل القعليه والهوسلم بوطريغ سفحائط له نوقف عليه وكاللاادال غرس لبنت التاصار واسرع التناعًا واطبب تمرا وابغى قال بلى فألَّني يارسول الله فقال ذا اصبحت واسيت فقل سُبْخانَ اللهِ وَالْحَدُ يَلِيهِ وَكِاللهُ إِلَّهُ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَانِ لَكَ ان قلته بكل تسبيعة عش شجرات في لجنة من نواع الفاكمة وهن سالباقيات الصالحات قال فقال التجل فانزأشه دائيا وسول القداد حايطي هذاصدقة مقوضة على فقراء الملين اهلالصانعة فانزل الدعر وجلايات ملاقرك فاماس عطى واتقى وصدق بالحسف سنيتر لليس كذا في الكافي والصدوق البت اهل الصفة مكالهر الصّدقة وفي كتاب اب عبدالله من برابرهم بن جعفر النّعاني لكانب عن النّوي صلى إنه عليه والدوسلم انه قالله السرى بى لى التماء دخلت الجزّة فرايت فيما قيعاك ومرايت فيهاملا تكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وريما اسكوافقلت

على مه

الشكويها عَلَيَّ حَتَّى تَرْضَى وَبَعْمَالِيضايقولها اذا اصبح عشرا واذا اسمعشراضتي بذلات عبدالشكورا وصن ذلك مارواه ابرطاوس فمرهج التعوات عن ابعبدالله الحسين سلام القصليه وهويسم الله وبالفووين الله والمالله وفي سبيل الله وعلى لأزفو السُّوتَوَكَّاكَ عَلَى السُّوكَ وَكَا ثُوَّةً الْمَالِيهِ الْعَلِيَّ الْمَهُمُّ النَّهِ مُمَّ إِنَّ اللَّهُ مُ فَقَجَّمْتُ وَجُهِ إِلِيْكَ وَفَوَضُ لَمْ عِلِيْكَ وَلِيّاكَ أَسْأَلُ الْمُأْلِيَةُ مِن كُلِّسُوعِ فِي الله الما والمنوع الله م الله والما والمنا والمنا والمنا والمن والمنا وا كُلِ احَدِينا اَخَافُ وَلَحُنَرُ وَلَجْعَلَ مِنْ آمْرِي فَرَجًا وَتَخْرَجًا فَازَّكَ تَعَلُّمُولا أَعْلَوْتُهُ وَلِا أَفْدِرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ مِنْ عَلِي لِي مِنْ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ عِلَى وَمِن ذِلْكُ النَّقول ثلث مرات آستنود عاللة العراق الاعلى على العظيم ديني ونفسى والهل وعالى وقلك وَاخِوْلَوْلَا وَمُنْبِنَ وَجَيْعُ مَامَرَ فَنِي وَجَيْعُ مَنْ يَعِنْيِنِي لَهُ وَاسْتَوْدِعُ الله الْعُوفَ المُهُوبَ النَّصَعْضَ لِمَطَّيَّةِ مُكُلِّهُ فَي دِينِي وَنَفْسِي وَاهْلِي وَعَالِي وَوَلَّهِ وَالْحِافِ النُونِينَ وَ مَن مَن مَن يَعْمِين يَعْمِين وَاللَّهُ وَمِن ذلك ما وع عن الصَّادق وَقِي المُنْ وَمِن عليه السالة قال وع ان ناعوبهذا الدّهاء ثلث مرات اذا اصبحت وثلث مراساة اسيت اللهُ عَلَى مِعْلِي إِلَا الْحَصِينَةِ البِّيَ يَعْمَلُ فِيهَامَنْ تَهْمِيكُ فاللهِ عليه السَّالْتِ كَان يقول هذا من الدِّعاء المُعزون ومن ذلك أَنْحَكُ لِيُّهِ الَّذِي يَفْعَلُ السَّاءُ وَلِا يَعْمُلُ مِالِيَشَاءُ عَيْرُ الْحَمْدُ لَا يُعِيبُ اللهُ وَلَكُمْ لِيهِ كَاهُواَهُ لُهُ اللَّهُ مَ النَّهِ وَالْعَلْمُ اللَّهِ مَا النَّهِ مَا اللَّهِ مَا النَّهِ مَا اللَّهِ مَا النَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ فِي كُلِّ جَرِ إِدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَدِيدِ وَلَخْرِجِنِي مِنْ كُلِّ مُوْءِ آخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّلُولًا مُعْيَضِكًى للشَّمَا فَيْ وَالْ يُحَدِّدُ ومن ذلك مادوا وأبوب ميرعن الصَّادة عليه السَّالعُ اللَّه تقول ذااصبحت واسيت ألحك إرتبالطّباج أكحدُ لفالوِّ لاضِاح متين كُنْسِالْوَ ذَهَبَ بِاللَّيْلِ بِقُنْكُ مِنْ وَخَلَامُ النَّهُ الرِيرَ حُمَّتِهِ وَتَعَنَّ فِي فَافْتِيهِ وَتَعَ اليَّهَ الكوسي الحد الحشروعشل باست والصّافات وسُبُعال كَيِّال كَيْتِ الْعِزَّةِ عَلَيْصِعَوْن وَسَلَعْ عَلَاكُيْكِ إِنَ

تستر الخمك يدام والشيلة يت تك نك سُلطانًا نَصِيرًا اللهُ عَالَعَ العَر الفِرَق الْخُالِفَة عَلَى رَسُولِكَ وَلَلْتُعَرِّيَةً كِعُلُودِكَ وَالْعَنَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَتَبَاعَهُمْ وَلَسَالُكَ الزِّيَادَة مِنْ فَضِلْكَ وَلَا قُيْلاً وَيِا مَا جَاءِ مِنْ عِنْدِكَ وَالشَّلْمَ لِا مَلْ وَالْعَافَظَةَ عَلَى الْمَرْتَ ه و المنعى به بَدَلا وَلا أَشْتَرَى به ثَمَنَا اللَّهُمَّ اله ين فِيمَن هَدَنيٌّ وَقِينَ ثَرَم اقْصَيْتَ إِنَّكَ تَعْضِى وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ لا يَعِنْ مَن عَادَيْتَ وَلا يَوْلُ مَن وَاليَّتَ مَّنَاكُتُ وَ تَعْالَيْتَ سُجُانَكَ رَجَّالِبَيْتِ تَقَبَّلُ مِنْ دُغَالَى وَمِالْقَقَّةُ عُهِ اِلْنَاسَمِنْ خَرْبِطُّنَا لح أضَّعًا فَأَوْا تِنِي مِنْ لِدُنْكَ أَجُرُ عَظِيمًا رَبِّيمًا أَحْسَنَ مِنَا بَلْيَتَنِي كَلْفَظَمِ الْتَيْتَ والطول ماعا فينتني وأكثرما سترت على فالتالخان كثيراطيتا مباتركا على يوالمالمال قِيلة المَهْ مِن قِيلتَمْ الله المَرْبِ وَكَالِيجِبُ رَبِي وَيَضَى وَكَالِيْبَهُ كُرُمُ وَجِيهُ وَيَ جَلْالِهِ ذِي كَالِدُلِ وَلَهُ كُلْمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ الطَّاهِ إِن وَسَكَّمْ لَسَالِمًا وس ذلكماورد في ادعية السِّن إن الدحفظ الله وكلاء ووسوس وحواستي له سكلسوع فليقل عنصباحه وسائه ونوم والمنث يرب وهواله كل في وسيا كُلِّعِلْمِ وَقَالِرُهُ فُومَ يُكُلِّلُ مَتِ قَاشُهِ مُاللَّهُ مَلَى نَفْهِي بِالْمُبُودِيَّةِ وَالدِّلَّةِ وَالصَّغَابِ وَلَعْمَرُ فِي بِحُسْنِ صَنَائِعِ اللهِ إِلَى وَابُوءُ مَلْ نَفْسِي بِقِلْةِ الشَّكْرُ وَلَسْأَلُ للهُ فِي وَفِينًا وليلتى هذب يحق ما أيراه لد حقًا على ما يراه منى لدرها الما العافرة قا فالمِقا وَايْفَانْ الرَّشَكِ وَكَارْتِيالِ حَسْبِي الْمُحِن كُلْمَنْ هُوَدُوْمُوا اللهُ وَكِياعَ لَأَكُلِّينَ سِوْلُهُ السَّنْ بِسِرِ عِلَاللَّهِ وَعَلَا نِبْتِهِ وَلَعُودُ إِنَّا فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ فَسَعًا وَالسَّالُعُ إِلَّم بِمَا خَلَقَ اللَّهِ فِي بِدِ الْحُصِي لَهُ القادِيعَ لِيَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَال التوالمبير ومن داك ما روع عن الصادق عليه التاح انه قال كان نوح على بيناواله وعليمالتاه يقول ذااج واسم لله مَاتِي أَشْهِ لُكَ أَنَّهُ مُالْمُعُكُ السيء من نعية وعافية في دين اودنيا فينك وَحَدَلَتُ لا شَرِعَتَكَ لَكَ الْكَالْحُدُ وَلَكَ

بكر وحدرلى دى الحادل

علطستقير والتعقل والترق تعديد فيظان وليتي لله الذي تزكل كيات وهو يَتُوَكِّلُكُ الشَّالِحِينَ فَانْ تَوَكُّوا فَقُلْحَسْبِي اللهُ الْالْهُ الْالْهُ وَعَلَيْهُ مَتَّوكًا لُهُ وَهُوَرَجُ الْعَرْفِ العظيم وله ابن طاوس بضى لقعنه في المجمع والنبوص لي القعليه واله وسر وذكران بن استعله كل صباح وكل الله به اربعة اماد الديع غطونه من بين يديد ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وكان في المالية عن وجل لواجتها لخالا يومن الجن والانساك يضارف ساقده وقل يلحق به فَسَيَكُفِيدَهُ وُاللَّهُ وَهُوَالسِّيمُ عُلْمَ الْعَبِلِيمُ وَكُولُ وَلَا فُونَ الماية العل العظير وصَلَّى الشَّعَلْ خَرْجَاتِه مُحَمَّدُ والدِّ الطَّاهِ بِينَ وَمِنْ ذَاكَ ٱللَّهُمَّ أَصْبَع ظُلْمُ شَجِّرً إِبِعَفُوكَ وَآصَبَعَتُ ذُنُوبِ صُنْبَتِيَةً بَغُفِزَتِكَ وَآصِحَ خَوْفُ مُسْجَرِلًا بِإَمَالِكَ وَلَحْبَهُ فَقَى سَنَتِيرًا بِغِيالَ وَآجَهُ ذُلِي سَتَجِيرًا بِيزِكَ وَآجَةَ ضَعْفِي سَجَيرًا فِيَقِلْتَ وَلَجْهِ وَجُهِ فِي لِفَانِ صُنَجَعِ رَابِوجُهِكَ البّاقِ لِالْمُ الْمُنْ الْمَثْلُ فَي وَلِي كَانِمُ الْمُعَلِّكُ فِي شيئ وَالْ يَكُونَ كُلِّ شَيْعُ صَلِّ عَلِي عَلِي قَالْمِ عَلِي مَا مِنْ مَنْ مُن فَرَجًا وَتَعَرَّجًا وَأَرَقُهُم مِنْ حَنْدُ الْحُتَسِبُ وَمِنْ حَنْدُ كَالْحُتَسِبُ وَصِ ذلك دعاء اصرالوَمنين عليه السّلم ليلة بات على فن صول القصل القعليه والهوسلّ للهاجوس كمة الى الدينية فقدوردان من دعابه اذا احبر الشاواذااسي ثلثا فقدحس نفسه يحصب من اوفه وامن من عدور وهواستيت الله مَ مُعْتَصِمًا بِنِماليك النَّيع الَّذِي المخاول والنطاولين شركل خاش وظارة منسائر ماخلقت ومزخلفت وخضخ الصَّامِتِ قَالنَّاطِقِ فِي اللَّهِ مِن كُلِّي عَوْفٍ بِلْبِاسِ سَابِعَةِ وَكِلْءِ اَهُلِ بَبْتِ نَبِيكَ مُحَّالٍ صَلَوالُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْمِ مُنْتِهِمًا مِنْ كُلِ فاصِدِلِي بِأَدِيَّةِ بِيلَا يَصَهِيلِ لَا خَلاَ مِنْ الْاِيسِ يحقهم فالغشف يجتله مجيعا موقيا بالفائحق كمثر ومعهم ويهم الابسن والوا والجانب والمانبوا فصرل على عدوالله على والعنا اللهمة بصر وروا المقتل العظم يجزن كالعادة عتى ببديع التموات وللاض ويتعلنا من بني آنديم سأل

وَأَكْرُ لِيهِ رَبِي الْعَالَمِينَ مَنْ خِنْ اللهِ حِيْنَ غُنْمُ وَقَ وَجِيْنَ تَضْبِعُونَ وَلَهُ الْخَالِمَ اللهِ عِيْنَ غُنْمُ وَقَ وَجِيْنَ تَضْبِعُونَ وَلَهُ الْخَالِمَ اللهِ عِيْنَ عُنْمُ وَقَ وَلِهُ الْخَالِمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَّ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ فللأنض فقشيا قحين فظيفون يخرج المختج تناليتي ويخرج التيت مين لخي ق يُحْمِي كَانْضَ مِعْدَة فَوْتِهَا وَكَذَالِكَ يُحْرَجُونَ سُبُوحٌ فُلُوسٌ رَبُّ اللَّهُ وَكُوبُح وَيْبُ مَكِي إِنَّاكَ آنْمَا لِتَوَالِمُ الرَّجِيمُ وَفَرُواية شَيِعَنَا الصَدُوقَ طَابِ ثُلُ مِاسِناده عن الميللوسين عليه السّام قال في قالحين يستلث مرات فسنَّخ ان السِّحات تُنسُونَ وَحِينَ تَضْعِوْنَ وَكُولُكُ إِن فِالسَّمُواتِ وَلَكُمْ فِي وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْلِمُونَ لميفته خريكون في تلك الليلة ويصف عنه جيع فرهاكن النمن قالحين صبح ومن ذلك التضعيدك على إسك غمتم هاعلى وجمك غم تاخذ يحامع كيتك و تقول حَطْتُ عَلَى فَضْمِي وَآهُلَى وَعَالِي وَوَلَدِهِ مِنْ غَالِبِ وَشَاهِدٍ بِاللهِ الَّذِي الله الله الله العيب والسَّه الدِّه الرَّحْنُ الرَّحِيمُ المَّحْنُ النَّحْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا نَعْمُ اللَّهُ وَلَا نَعْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَصَافِي كَا رَضِ صَ ذَا الَّذِي شَفَعُ عِنْكُ الْمَا إِذَنِهِ يَعَكُمُ البَيْلَ الْمِيمِ وَصَا خَلْفُهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِنَمْ مِنْ عِلَى إِلَّا مِاللَّاءَ وَسَعَ كُوسِيُّ هُ السَّمُولِ وَلَا فَي وَلا وَدُنْ حِفظُهُ اللهِ وَالْعَلِيُ الْعَظِيمُ وَمِنْ لَكَ يَشِيمُ اللهِ خَيْرًا لاسْمَاعَ بِشِيمُ اللهِ رَبِيَّ لا مُن والسَّمَاء بشم الله الذي لايضر مع الميه مَنْمُ ولاداء بشم الله اصْحَتْ وَعَلى الله تَوَكَّلْتُ البيم الله على قلبي وَنَفْسِي سِيمُ اللهِ عَلَامِينِ وَعُقَالِ سِمُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى فَعَالَ الْمِيمِ اللهِ عَلَى الْمُطَافِرَةِ بِسِم اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ عَاسِم هَنَّى فِي لَا مُضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوالسِّمِينِ الْعَلِيمُ الفَّالسَّرَةِ حَقًّا لا أشْرِكَ بِهِ شَيًّا الشَّاكْبُراللَّهُ الْبُراللَّهُ الْبُراللَّهُ اعْرُ وَلَجَلُّ عِلَا أَخَافُ وَلَحُدُمُ عَنَّ جارُك وَجَلَّ مَنَا وُكَ وَتَقَلَّمَتُ اسْمَا وَكَ وَكِالِلْهُ غَيْرِكَ اللَّهُمِّ إِنَّ اعْوُذِ بِكَتْ شَرْبَعَهُ مِي وَعِنْ أَنْزِ كُلِ سُلُطَادِ شَدِيْدِ وَعِنْ أَنْزِكُلْ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَعِنْ أَنْزَكُلْ جَبّالِعَنيدِ وَمِنْ شَرِ فَضَا لِالسُّوهِ وَمِنْ شِرَ كُلِّ ذَا بَةٍ آنتًا خِذْ بِناصِيتِهِ الرَّكَ عَلَى

الْحُقُّ لِلْيَاكُ لِاخْلَفَ فِيهِ وَكُلْتِدُ بِلَ بَوْمَ نَدْعُوكُلُ نَاسِلُ أُمِرُ اللَّهُ مَا إِنْ أُورُ وَاشْهَالُ وَلَفَتِ فَ وَلا الْجَعَلُ وَلَيْرُو أَظْهِرُ وَلَقْلِنَ وَلَيْطِنُ مِا يَلَتَ انْتُ لِنَهُ الَّذِي لا اللَّه اللَّالْتُ لا اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه الل مَحْدَكُ لاشْرِيكَ لَكَ وَالتَّحْدُلُ عَبْدُكَ وَمَهُولُكَ وَلَدَّ عَلِيًّا آمِيرَالْفُوْسِينَ وَسَيَدَالْفَسِّينَ وَعَلَيْكَ عِلِالنَّبِيِّينَ وَقَائِلَالنَّيْرِينَ وَلَمِنَا مَالْتَقَيْنَ وَتَجَاهِمَا لَنَا كِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَلِنَارِةِينَ الْمَامِي فَهُيِّي وَعِمْ الْمِي وَدَلِيلِي فَيْجَيِّي وَعَنْ لا أَيْنَ إِلَّا عَالِ وَالْدِرَكَةَ وَلِالْاهَامُغِيَّةً وَلِنَصَلَّمَ اللَّهِ وَلَا يَتِهِ وَلَهِ يَتَّا عِبِهِ وَلَهُ وَالريفَضَا عِلْهِ وَلَقَبُولِ مِنْ حَلِيْها وَالنَّبْلِم لِوُ فاتِها ٱللَّهُ مَ وَأُورُ بِالْصِيالِيهِ مِنْ آبْنَانِهِ آيَتُهُ وَجُجًّا وَآيَلَةُ ف سُرُجًا وَكَادُمًا وَسُادًا وَسَادَةُ ٱلْلِيَّا وَلَدِينَ بِسِرِهُ وَجَمْرِ مُوطَاهِمٍ مُو فَاطِنِهِ يَم فَجَيْمُ وَعَيْتُمُ وَشَا هِدِهُ وَغَالَمُ مُلاسًا فَ فَ الْكَ وَكَا الْتِيَابِ وَلاَ تَعْوَل عَنْهُ وَكَا الْقِلابَ ٱللهُمَّ فَادْهُمْ فَعْ حَبُّونَ وَجِينَ نَشْرى بِإِماليَّرِهُ وَاحْتُنْ فِي فَهُرْيِرِهُ وَأَكْتُبْنِ مِنْ آضَايِمْ وَانْقِذُ فِيمِ النَّوَلِا عِنْ حَرِالِتِرَاكِ وَالَّاكَ انْ اعْفَيْتَمِي مِنْهَا كُنتُ مِنْ المانزينَ اللَّهُمَّ فَقَلْاَصْبَعْتُ فِيَوْمِي هَلْأَلَاثِقَة لِي وَلَامْفُرْجَ وَلِأَسْلِمَا عَيْرَضَ تَوْسَلَتُ بِمُ إِلَيْكَ مِنْ الدِ تسولك على وفاطة والمسن والمساي وعلى ويخار وجعفر ومؤسى وعلي ويخدو عِلِي وَلَكُسَنِ وَتُعَرِّضَلُولُنُكَ عَلَيْنِ آجَعِينَ اللَّهُمُّ فَاجْعَلُهُ عِضْنِ مِنَ لَكُنَّا بِوَوَمَعْقِلَم عِنَ الْخَاوِفِ وَيَجِنَّى بِهِمْ مِنْ كُلِّ عَلْ وَطَاعِ وَفَاسِقِ الْغِ وَمِنْ ثَيْرِ مِا الْغُوفُ وَمَا أَنْكُو قَمَااسْتَتَرَعَلَى وَمَا أَبْضِرُ وَمِنْ شَرَكُلِ دَآبَةً دَبِّ اخِذَ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّ عَلَيْ الْمِيسَةِيم ٱللهُ مَ بَيْوَشُلِي إِنْكِ بِمُ وَتَعَرُّ بِيَجِنَيْرُمُ الْفَعْمَلُ أَبْوابَ مَحْمَيْكَ وَمَغْفِرَيكَ وَجِبْنِي الله كلقك وَجَنْبُنِي عَلَا فَتُهُمُ وَبُغْضَهُمُ أَيِّكَ عَلَيُكِلِّ شَيِّ فَرَيْزَالْلَّهُمَّ وَلَيَكُلُّ مُتَوَسِّل تَوْكِ وَلِكُلِ فِي شَفَاعَةٍ حَنَّى فَأَسَالُكَ مِنْ جَعَلَتُهُ سَبَبِي وَقَلَّهُ ثُمُ الْمَطَلِبَي كَ تُعَرِّفِي رَكَةً يَوْمِ هٰلاوَشَهُمِ هٰلاوَعَامِ هٰلااللَّهُ مُّ مُعَوَّلُهِ فِشِلَةً وَمَعَا وعافيتي وكالزي وتؤى ويقظني فظعنى وافامتي وتمشري وكثيري فصباسي فيا

قص خلفه ستالفا عُشَيْنا هُمُ فُهُ لا يُبْضِرُون في خاب المان صلحطا المسفار والمنا التالصادق عليه الساح لماور والمالع لقاجتم التاس لليه فقالوا يامولانا تربة قبر الحسين عليه السلم شفاءس كل داء فهل هي مان من كل خوف فقال فع اذا ادامات الصكون امنامن كأخوف فلياخذ الشجة من تربته وبيعو برعاء ليلة البيت على الغراش المنتزات غيقبتلها ويضعها على ينيه ويقول للهُ مَّ إِنَّ اللَّهُ عَالِقَ عَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَيَحِقُّ صَاحِبِهَا وَيَحِقِّ مَلِهِ وَيَحِقّ أَيْهِ وَيَحِقّ أَيْهِ وَيَحَقّ آجِه وَيَجْقِ وُلِي الطَّامِرِيَ اجعلها اليفاة من كل واي قلما نامن كل حقف وحفظ امن كل سُوع مصعها فحبيبه فان ضل ذلك في لعَدلة فلر بزال في مان السّحتي لعشاء وان فعل والت في لعشاء فات يزال فامال شحق الغداة وفي دولية اخرى نميقول اذا اخذها الله مَمَّالِيَّهُ مَا إِنَّ هُنِهِ طِينَةُ قَرْ إِنْحُسَيْنِ مَلِيه السَّامُ وَلِيرِك وَابْنِ وَلِيْك اتَّحَاذُتُها حِرْمً اللَّا اَخاف وَطَالًا الخاف ومن ذلك مايدعي بدعاء الاعتقاد وهو دعاء جليل لقدم عظيمالشان ويه عراككاظم والتضاعليهماالسلام على ختلاقات شتى بالزيادة والنقصان وعرالهم اِنَّ دُنُوكِي وَكُثَرَتُهَا قَامُعَرَّتُ وَجُهِ عِنْدَكَ وَجَجَبَتْنِي عَنِ اسْتِيهُ الدِينَ مَا الْعَقَاقِ عَنِ اسْتِجُارِهَ غُيْمَ إِلَى وَلَوْلا تَعَلُّقِي إِلَّا يَكَ وَيَسْكِى بِالرَّجَاءِ لِنَا وَعَلْتَ أَشَّالِ مِوَالْنُرِفِينَ وَأَشْنَا هِمِنَ كَعَاطِئِينَ بِقَوْلِتَ يَاعِبادِيَ لَلْهِ وَالْمَنْ فُواعَا لَا نَفْسَهُ لاَفْنَطُوا مِنْ حَدَّهُ اللهِ اِزَاللهُ يَعْفِرُ النَّوْبَجِيْعَ النَّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرَّحِمُ وَحَلَّمْتَ القانطين مِن جَمْنِكَ فَقُلْتُ وَمِنْ يَقْنُظُمِنْ جُهُورِيِّهِ الْإِللِّمَا لَوْنَ ثُمَّ لِمُنْ لِمَنْ اللَّهِ الْمُؤْلِقِهِ دُعايِكَ فَقُلْتَ ادْعُونِي سَجَيْبَ لَمُ إِنَّ الَّذِينَ لَيْتَكُبُرُونَ عَنْ إِدْ قِ سَيَكُمُ الْوَنَجُمَّمُ داخرين الجي لقَدَ حَالَ ذُلُّ كَا يَالِسُ فُسَيِّهِ لَدُ عَلَى قَالَفُنُوطُ مِنْ رَجَعَياتَ مُلْتَعِفًا فِي الحي لْقَدُومَنُ الْمُعْيِنَ ظَنَّهُ بِكَ ثَوَا بِالْوَاوْعَلْتَ الْبَيْ بِإِنْ ظَنَّهُ عِقَابًا اللَّهُمَّ وَقَدْ السَبَلَ وَمُعِي مُسْنُ الطَّنِّ بِكَ فِي عُنْقِ مَ فَي مِنْ النَّارِ وَالْحَالَةِ عَنْ فَي وَكُلْتَ وَقُولُكَ

Service of the Control of the Contro

ليطهطول وفضار وجمكنا من القيسيل المنياء وخيل وليباء واعلى الكرياء في صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّامِ اللَّهِ وَعِادَعَانَا اللَّهِ وَالقُرْاتِ الَّذِي أَنْزَلُهُ عَلَيْهِ وَبِوَصِيْدِ الَّذِي نَصَبَهُ يَوْمَ العَدِيرِ وَاشَارَ مِعَوْلِهِ هَا مَا لَكَ إِلَّهِ وَاسْفَالَكَ الْمَيْدَةُ الْأَبْلَ وَالْخُلْفَاء الكفيار بعكالة ولالختار على فامغ الكفار ومين بغي سيب أفلاد والحسن ب عَلَيْهُ آخُوهُ السِّبُطُ التَّابِمُ لَضَاء الْعِلَى مِنْ الْمُعَالِينَ عَلَيْهُ الْمُالِونِ عَلَيْهُ المُلاَعِقِ الْمُعَالِقُ المُعَالِدُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّ القاع الشطال ع الذي بمقاله بقيت الدُه يا وبيني و رفي الوع و فع و المنتاج النائد المنض والسَّمَا ويدينا كالشَّالان في فيطافع للابعد عاملين عُلمًا فَجَوْرًا وَأَنْهَا الَّالَقُولِكُ وَحُجَةٌ وَاسْتِنَاكُ وَنِيضَةٌ وَطَاعَتُهُمْ مُفَوُضَةٌ وَمُؤَدِّتُهُمُ لازِمَةُ مَقْضِيّةٌ وَلَا فَيْلَا مِنْ مُنْفِيةٌ فَكُالْفَتُهُمْ مُرْدِيَّةً وَهُمْ الْمَاكَ هَلِلْكُمِّنَةِ الْجَمِينَ وَشُفَعًا وُ يع الدين والمنه أهل لا بض على المقين وافض اللا فصيلاً والرضيدين واشهار التَّالَوْتَ حَقُ وسُساءَلَةُ القَبْرِحَةُ قَالَبَعْثَ حَقُّ وَالْتَشُورَجَةُ وَالضِّلْطَحَّقَ وَالْمِلْكَ حَقُّ وَلِكِمِنَا بَحَقُّ وَالْكِنَا بَحَقُّ وَلَكِنَّةَ حَقٌّ وَالنَّا رَحَقُّ وَانَّ السَّاعَةَ البِّيةُ لأرث فيها وآتا لله يَبَعَثُ مَن فِي القُبُورِ اللهُ مَعْضَلَكَ رَجَابُ وَكَرَمُكَ وَيَحْتُلُكَ آمَلِي لَا مَلَ السَّقِيُّ بِهِ الْجَنَّةُ وَلَا طَاعَةً لِ السَّوْجِبِ بِهَا الرَّصْوَ التَّلْكِ الْمَا عَتَمَاتُ تَعْجِيدَكَ وَعَدُلَكَ وَلِنْ يَحْيُثُ الْحُسْانَكَ وَفَصُلُكَ وَيَشْفَعْثُ إِلَيْكَ بِالتَّبْوَلِلِهِ مِنْ لَجِيَّتِكَ وَانْتَ الْهُمُ الرَّاحِينَ وَالْمُرُّا } كُومِينَ صَلِّ عَلَى حَيْدَ وَاللَّهِ وَغُتَرِهِ الْطُلَّ الشياات مالتراجين إق ودعتك يقيني هذا وشات ديني وانت يرضنتونع وَقُلْكُنَّ الْمِحْفِظ الْوَدْ الِعِ فَرُدًّا مُ عَلَيَّ عِنْ لَحْصُورِ مَوْقِي بِرَجْمَتِكَ بِالْرَجَمُ الرَّاحِينَ وص ذلك ما في الصحيفة الكاملة التجادية وظا هراشيخ في المسراح اختصاصه بالصباح وهوا كخذ الله المأزع حَلَقُ اللَّهُ لَ وَالنَّهُ الدِّيقُوَّيِّهِ وَمَثِّرُ بَيُّهُمْ أَيْقُ لَمَ وَحَكَ

وسنقلبي وتتواز اللهنم فلانتخلني بهنمين بغتيات ولاتفطع تهائي وتتختات ولأنفنني بانغاثة وأبواب المنهزان وانسال وسنالكا وانتظام ملافها وانتخاب ن لأنك تفعايس برا والجعل من كل ضَلْدِ مَعْرَجًا وَلِل كلِّ سَعَةٍ مَنْهُجًا بِرَحْتِكَ بِالرَّحُ الرَّالَّ اللهنة وَاجْمَ لِاللَّيْلَ وَالنَّهَا مَرْ يُحْتَلِفَيْنِ عَلَى بِرَجْمَتِكَ وَمُعَافَا ذِكَ وَمَنَّاكَ وَفَضْاكَ وَلِاثْفُورُ فِي إِلَىٰ آحَدِمِنْ خَلَقِكَ بِرَحْمَتِكَ بِالْهَرَّمُ الرَّاحِ إِنَ إِنَّكَ عَلَى كُلِ فَيْ قَايِرٌ فَ بِكُ إِنْ يَحْجُيظُ وص ذلك دعا العديلة النسوب لل الميرالمؤرنين صلوات الله عليه وهوشهمالله أنَّهُ الالهُ إِنْ هُوَ وَللَّانَ يَكُهُ وَاوْلُوالِمِ إِنْ إِمَّا بِالقِسْطِ الْ الدُّالْ هُوَ العزيز الحكيم إق الدِّين عِنكاللهِ للإنسادُ مُ وَإِنَّا الْعَبْلُ الضَّاعِيفُ الْمُنْفِ العَاصِي الْفَقِيرُ الحقير الغناج اشهد كنعى قنازق وخالق ومكرع كاشهد للاته وشهدتك الكَالْةَ يُلَّهُ وَاوْلُوالِعِلْمِينَ عِبَادِهِ مِإِنَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ وَدُوالِتَعْ وَالاخِسَانِ وَالكَّوم وكالمنينان فادكا ذك عالي البريج تحي احديقة وجود سرماى سميع بصرفارك صَمَرِيٌّ يَسْتَعِقُ هِذِهِ السِّفاتِ وَهُوَّعَلَى مَا هُوَعَلْتِهِ فِي رِصِفا يَهِ كَانَ قَوِيًّا قَبُلَ فُجُودِ الفُلْيَةِ وَالقُوَّةِ وَكَانَ عَلِيمًا قَبْلَ إِنْ الْمِلْمُ وَالْمِلَّةِ لَهُ يَزَلَ مُلْظَانًا إِذْ لَا مَنْكُدُ وَلَامْ الْوَلَمْ يُزَلِ سُجَانًا مَلْ جَنِيعِ الْمُحْوَالِ فُجُودُ ، فَتَلَالْقَبْلِ فِ أَذَ لِالْالِ وَبَقَاوُهُ بَعَمَا لِمُعَرِمِينَ عَنِي النَّقَالِ وَلا تَعْلِي عَنَى فِي لا قَلِ وَللإ فِي مُنتَعَى فِي الباطن والظاهر لاجور فقضيته ولامتل في شيئته ولاظلم في تقاري ولا

مَهْنَ مِنْ خَلَوْمَتِهِ وَلِالْجَامِنْ سَطْوَتِهِ وَلاَصْغَامِنْ نِفْتَيهِ سَبَقَتْ رَحْمُتُهُ

غَضَبَهُ وَلا يَعُونُهُ أَحَدُ إِذَا طَلَبَهُ آنَاحَ الْعِلَ فِي التَّكْلِيفِ وَسَوَّعِ التَّوْفِيَّ تَبَ

الضّعيف قالشّر في مَكَّن آداء الكامُور وَسَقَ لَ سَبِيْل خِيناب الْحَظُور لَمْ

يُكِلِّفِ الطَّاعَةَ الْأُدُونَ الْوُسُعِ وَالطَّاقَرِ شَجْعًا نَهُ مَا آبَيْنَ كُرْمَهُ وَآعَلْ شَأَنَّهُ مُسْجِعًا

طاآجل نتلذ وأغظم لغشانة بعك كانبياء ليئين حل لدولخسانة وتصلكون



كياليناء كاذِلاكِ اللّهيف،

وين خَلِينا وَعَن آيًا ينا وَعَن شَما يُلِنا وَمِن جَبِيع نَواجِينا حِفظًا عاصِمًا مِن عَصِيتِكَ الماديًا الطاعيك مُستعادً لِحَبْيَك اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْ وَاللَّهِ وَعَقِفنا فِهِ وَعَلَّمَا اللَّهُ اللّ وليتلينا هذووفه جبيع أياس الاسنعال المختر وهزان أشروه كوالتعب واتباع النن ويجانبة البدع فالمغر بالمغ في والتفي عن المنكر وجياطة الاسائم وانتفاص الباطل وَاذُلالِهِ وَنُصُرَعَ الْحَيْ وَإَجْلالِهِ وَلِن شادِ الصَّالِ وَمُعْلُونَةِ الضَّعَيْفِ لَكُمْ صَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَالِهِ وَالْجَعَلَةُ آيْنَ يَوْمِ عَيِنْنَا وُوَافْضَلَ صَاحِبٍ صَحِبْنَا وُحَيْرَ وَفْتِ طَلِلنَافِيهِ وَاجْعَلْنَامِنَ مَنْ مُنْ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُمِن جُلَّةٍ خَلْفِكَ أَتْكُوهُمْ لِلْ الْوَلَيْتُ مِنْ يَمِكَ وَلَقُومَهُمْ مِلْ الْمَرَعُتَ مِنْ شَالِيلِكَ وَالْوَقِومُ مُعَلَّمَ لَكُرْتَ مِن نَهْيِكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ النَّهِ لَكَ وَكُفَّى إِكَ شَهِيدًا وَاللَّهِ لُمَا آءِكَ وَلَهُ فَكَ وَصَنَّ انتكنتها اين مَلاَيْكَتِكَ وَسَالَ يُخَلَقِكَ فِي فِي هَنَا وَسَاعَتِي هُذِهِ وَلَيْلَتِي هَٰذِهِ وَ مُسْتَقَتِي هِذَا اللَّهِ إِلْهُ مُلَا أَنَّكَ النَّاللَّهُ الَّذِي لِاللَّهُ لِأَالْتَ قَالِمٌ بِالْفِسَطِ مَنْ فَالْحَالِمُ مَوْفُ بِالعِبادِ مَالِكَ إِلْمُكِ مَجِمُ بِالْحَلْقِ وَلَتَّ خُمَّا عَبْدُكَ وَمَهُ وَلَكَ وَخِيرَ تُلَكَ مِنْ خَلْقِكَ خَلْتُهُ رِسْ الْتَكَ فَادُّ الْهَ اللَّهِ عَلَيْ النَّفِي لِأُمَّتِهِ فَنَصِي كَمْ اللَّهُ مُ مَصَلّ عَلَيْخَيْ وَالِهِ ٱكْنَزِمِا صَلَّيْتَ عَلِي حَدِمِنْ خَلَقِكَ وَاتِهِ عَنْ ٱفْضَرَمِا اتَّلِتَ اَحَلَّا منعبادك ولخزوافضل والرمرماجزيت احدامن بيايك من كتيه إناك انت التَّالْ بِالْحَبِيمِ اللَّافِرُ لِلْعَظِيمِ أَنْتَ أَنْحُمْ مِنْ كُلِّ مَحِيمٍ فَصَلَّ طَلْ يُحَّادِ وَاللَّهِ الطَّلَّيْنِ بَنَ الظاهرين المخفار للآبخيين وص ذلك التعاء المعروف بدهاء العشاب وهو من كنون التعوات ولما شعظيم فص الكروهات وقضاء الحاجات على ما معله غيرواحدم للثقات لائبات عن مولانا ابرعبدالله الحدين عليه افضل الصلوات وانركى لتسليمات ونسخه مختلفة بحسب اختلاف الروايات وفكر المتيدالنقيب الزاهدابوالقاسم ضى لذين ابنطاوس العلوى محدالله فكناب

ليكل فاحيم بنها مَنَا عَلُ وَدَ الْوَامُلَا مَنْ وَدَا يُولِحُكُلُ وَاحِيمِ مُنْ الْفِصَاحِ مِعَيْدً صاحِبَهُ فِيهِ بِتَقَلَّ بِمِينَهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا لَغُنْ فَعْمِ فِي بَلْشِنْهُمْ عَلَى فَكُلَّ لَهُ مُوالْلَيْلَ لَيْسَكُمُوا فيهمن يحرك التعب وتقضات التصب وجعكة للاسالية سنفام والحيه وما فَيَكُونَ ذَالِكَ خَامًا وَغُوَّةً وَلِينَا لَوْلِ بِمِلْنَ وَشَهُوةً وَخَلْقَ لَمُمْ القَارَبُ عِرَالَيْتُعُ فيهم وفضله وليستبوا الدينية وقيركوا فأزض مالبالا افيه يكل العاجل مِن دُنْيَا هُمْ وَوَدَلِكُ أَلَا جِلِ فِ الْخُرَافِيْمْ بِكُلَّ فِالْتَايُصِيلُ شَأْنَهُمْ وَيَبْلُولُ خَبَارَهُمْ وَيَنظُلُ كِنْفَهُ فِي فَالِي ظاعَتِهِ وَمَنا ذِلِ فُرُفِضِهِ وَمَوْاقِعِ احْكَامِهِ لِجُزِي الَّذِيلَ اللَّهُ بِمَا عَلِوا وَيَجْزِعُ الَّذِينَ آخَسَنُوا بِالْحُسْنَى ٱللَّهُمَّ فَالَّكَ أَكُنُهُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنا مِنْ لِإِمْلِ فَيَتَّعْنَنْ اللهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَا مِ وَيَصَّرُهَنَّا بِهِ مِنْ مَظَالِحٍ لَا قُوْلِتِ وَوَقَيْتُنَا فِيهِ مِنْ طَلِاجٍ الافات اصِّعنا وَاصْعَتِ لَاشْيَاء كُلُّهُ الْجُلِّيِّهِ النَّ سَمَا وُهُا وَآرَةُ مُا وَمَا بَشْتَ فِحُلْ فَاحِدِمِنِهُ السَّاكِنُهُ وَتُعْرَّدُ وَمُقِيمً لُهُ وَسُلْمُ الْمُحْسُهُ وَمَاعَلَا فِي الْمُواءِ وَمِنَا كَنَّ يَعْتَ النَّرَى آصَعَنَا فِي مَّنْسَيْكَ يَعُويْنَا مُلَكُكُكُ وَسِلُطَا زُكَ وَتَضُمُّنَا مَشِيَّتُكَ وَنَتَصَرُفُ عَنْ أَمْرِكَ وَيُتَقَلِّبُ فِي تَلْمِيلِكَ لِنُسَ لِنَامِنَ لِإِلْمِ الْقَصَيْتَ وَلِا لِكَيْمِ الإلى الفطيت وهذا يفع حادث جن يدو مُوعَلَيْنا شاهِ مُعَتِيدُ إِنْ الحَسَمَّا وَعُ بخبي قان اسانا فارتفا يلم الله عصر على على خاله قائدة فالمستن مُصاحبته قلقصنا امن سُوَّع مُفَارَقَتِه بِالرَيْحَابِ جَرِينَةٍ آوِافْتِرَافِصَ فِيرَةً إِلْكُمْ يُرَةً وَالْجَلِ لنافيه مين المحسنات وآخلنا فيه مين التينات فلفاذ تنا ما بين طَفَيْه حَمْدًا وَشُكُوا وَلَجُرًا وَنُخُرًا وَفَصْلًا وَإِخْلَامًا اللَّهُ مُنْ لِمُنْ وَعَلَى إِلَالِمِ الْكَاتِينِينَ مَوُنِتَنَا وَامْدُ لِنَامِنُ حَسَنَاتِنَا صَعَائِفَنَا وَلِالْتُونَاعِنَدَهُ مُرْسِوَءَ آغَالِنَا ٱلله وللجعل لنافى كل ساحة من ساعاته حَظَّامِن عِيادَتِكَ وَنَصِيْبًامِن اللَّهُ لِكَ وَشَاعِدَ صِدُقٍ مِن مَلَّ يُكِينَ ٱللهُمَ صَلَّ عَلَى عَلَى وَالدِ وَاحْمَظْنَا مِنْ فِي آلِدِينًا

كنم مو

東京的

صَلَّ عَلَيْ عُلِي اللهِ وَهِ

त्यार्ष्ट्रीह्यू

يقم القيمة

ينتى م

وَتُعْمِي وَكَشْهَا لَانَ الْجَنَّةَ حَقَّ وَإِنَّ التَّارَحَقُّ وَآتَ الشُّورَجَقُ وَ السَّامَة الْمِيَّةِ فِهِ أَوَانَ اللهُ يَعَثُمَنُ فِالقُبُورِ وَاللَّهِ لَهُ أَنَّ عَلَى مُوَالِي لِمِيرُ النَّفْيِنِينَ حَقًّا حَقًّا وَلَتَ الْمُنَّةُ مِن وَلِيهِ هُمُ الْمُنْ أَلْمُنا أَهُ الْهَدِيقُ فَيُرْ الشَّالِينَ فَكُ النَّصِلَين وَانَّهُمْ الْإِيَّا وُلِيَّا وُلِكُ مُلْفُونَ وَجِزُنُكَ الْعَالِبُونَ وَصَفْوَنُكَ وَخِيرَنُكَ مُن خَلَقِكَ وَ نجبًا وُلِدَ الَّذِينَ الْعَبْسَةُ مُلِدِينِكَ وَالْحَسَّمُ صَنَّهُ مِنْ خَلْقِكَ وَاصْطَفَيْنَهُ مَا عِبَادِكَ وَجَمَلْتُهُمْ حُجَّةً مَلَى لِمَا لَيْنَ صَلَاقًاتَ مَلَيْهِ وَلَا لَا وَمَحْدُهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ اللَّهُ مَ المُنْبُ لِهِ هِذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تُلَقِّبُهِ الْوَاتَسَعَةَ مِلْ إِلَا عَلَا كُلِّ طَالْمَنْ أَوْ قَدِينَ ٱللَّهُ عَلَا الْحَدُ خَذَا يَضَعَدُ اقَلْهُ وَلَا يَنْفَالْ خِنْ ٱللَّهُ عَلَا اَكَابُحُنَّا تَضَعُ الفالسَّمَاءُ مُنفَيْهِ اللَّهِ القَالِمَ مِن فَعَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الفَاكِلُ مَنْ اللَّهُ مَ التَاكِنَةُ مَا السَّمِينَا اللَّهُ الْقِطَاعَ لَهُ وَلانفَادُ وَلَكُ الْكَلِينَ عَلِيكَ وَالِيَكَ يَنْتَهِي فَي وَعَلَى مَلِكَ مَا مَعَى وَقَبْلِ فَيَعْدِى قَلْمَا مِي وَفَوْفِي وَيَجْتِي وَاذِاسِثُ وَبَعِينَ فَحُ الْحِيدًا كُمَّ قِبِيْتُ وَلَكَ الْحَدُ الْمُرْبِثُ وَفِينْتُ يَامَوُلُا وَاللَّهُ عَلِيدًا لَا الْمُرْبَعِيمِ عَامِدِكَ كلها ملج نيع تعالى كالهاحتى نيتها لحند الخالخ بت بَيّنا وَ يَضَى لَلْهُمّ لَكَ الخذعل كل كلة وتشرية وكفلت وقفت وقبطة وقبطة وفي كل موضع شعرة الله مالك كن خَلَّ خَالِدًا مَعَ خُلُودِكِ وَلِكَ الْخَنْحَةُ لَا لَا نُشَرَى لَهُ دُوْنَ عِلِكَ وَلِكَ الْكَلَّمَةُ لَا الْمَدَ لَهُ دُوْنَ مُشِيَّتِكَ فَلَكَ الْكَهُ حُمَّا لِالْجَرِيْنَا يَلِهُ الْخُرِضِ الدَّوَلَكَ الْكَهُ عَلَى جَلِكَ بَعَدَ عَلِكَ وَلَكَ الْخَدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُلْمَ وَكَ وَلِكَ الْخَدُ بِالْعِدَ الْخَدُ وَلَكَ الْخَدُ وَلِيَ الخبية للتاكن بنع المحدد ولك الخد منته كالحدد وللتاكن منتدع الحدد ولك الحن مُشْرَعَ أَكْثِهِ وَلِكَ أَكِنْ وَلِتَ أَكْبِهِ وَلِكَ أَكْنَ فَلِيْدَ أَكُنْ وَلِكَ أَكِنُ صَادِقً الوَعْدِ وَفِي المهديقن يزا أنجند قليم الغدر وللتا كخذ تغنيع الترخاب بجيب التفوات منزل كالآيا مِن وَقِ سَبْعِ مَفُولِ عَظِمُ البَرِكَاتِ يُخْرِجَ الثَّوْرِ مِنَ الظَّلَاتِ وَيُخْرِجَ مَن وَالظَّلَّةُ

معج المتعوات وصنهج العنايات انه وجك ستامنها واثبتها شنى وفرادى فيماالفه من كتب الذعوات والماغن فنكنفي بايرادم اخصّه الشيخ ابوجع غطاب اله في مصاح التعجد بالإنبات وهوينم إلله الدن التجيم سنحان الله والخالله وكالله الله الله والله أكبر والمحول والافوة الله الميالة العلي العظيم النا الله المالة الله والمالة النَّهَا يِسْبَعَانَ اللهِ مِالْعُدُو وَكُلاصًا لِيسَجُانَ اللهِ مِالْعَيْنِي وَكُلا بِكَارِسْجُانَ اللهِ حِينَ أُسُونَ قجين تَضْيِعُون وَلَهُ الْحَالِ فِي السَّمُواتِ وَأَلْمَ ضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْلِهُ وَنَ يُخْرِجُ لَكِيًّ مِنَ النِّتِ فَيُغْرِجُ النِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَيْعِيلَا مَنْ مَعْ مَعْ مَعْ وَيَهْ أَفَكُنْ الِثَ تَخْرَجُونَ فَجَا رَيِّكَ رَيِّ العِرَّةِ عَالِيَصِفُونَ وَسَلامٌ مَلَى النِّيسَليْنَ وَالْحَدْل اللهِ رَبِّ العالمين سُجُانَ ذِى لِلْكِ وَلِلْكُونِ سُجَالَ ذِي لِعِزَّةِ وَلَجْرَؤُتِ سُجَالَ ذِي لَكِبْرِيَّ وَالْعَظَّةِ الكلك كق المبيالة من القُدُوس سُغان الله الكك الزي لامُوت سُغان الكِلِكِ لَقُدُ وين سُجُانَ الْقَايَمُ النَّايَمُ سُجُانَ النَّايُم الفَايْمُ سُجُانَ رَبَّ الْعَظِيمُ سُجُانَ رَيِّتُ الْمَاخِلِيسُنِي الدَّيْ المُتَبُّوعِ سُجْانَ الْعَلِي لَمُ خَلِيسُجُانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبُوكَ فَلُوثِ رَبُنا وَرَبُ اللَّهُ يَكَةِ وَالرُّوحِ مُنْخِانَ اللَّائِمُ غَيْرِ النَّافِلِ سُخِانَ المَّ المِنْ يَعْلِينٍ لَخَا خالق مايزى وَمَالايرُى سُبْحَانَ لَنْهِ يُدْمِكُ كَالْجَصْارَ وَلاَتُدْيَكُهُ لَلْ إَصَارَهُهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهُمَّ إِنَّا صَبَعْتُ مِنْكَ فَافِحَةٍ وَخَيْرٌ وَبَرَّكَةٍ وَعَافِيَةٍ فَصَرُّ عَل تحقي والدوآ نينم على يغتك وكيك وتركانك وغافيتك بتجاة مي الثامِلة بنفي شُكْرِكَ وَعَافِيَتَكَ وَفَصْلَكَ وَكَالَمَنَكَ أَبِكَامِا آبْقَيَتَهِ لِللَّهُ مِينُوكِ هَتَكَتُكُ وبِغَضْلِكَ اسْتَغْنَيْكُ وَيِنِعُيَكَ آصَغِتُ وَلَهْسَيْتُ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَشْهِلُكَ وَ كفى بِكَ شَهِيُدًا وَأَشْهِدُمَ لَا يَكُنِكَ وَلَنْهِنَاءَكُ وَنُهُلَكُ وَحَلَةً عَصْكَ وسكان سَمُوا إِلَ وَارْجَنِياتَ وَجَهِعَ خَلْقِكَ بِإِنَّكَ أَنْ اللَّهُ لِإِلْهُ إِلَّا أَنْتَ وَعِبَكَ المشرني لك وَلَنْ خُمَّا عَمْدُ وَكُ وَمَهُ وَلِكَ وَلَتَكَ عَلَى كُلِ شَيْءَ وَلَهُ وَعَيْثُ فَيْ

84

الأي

الملك

لَهُ لَهُ وَلَهُ الْكُنْفُ مِنْ فَيُنِتُ وَهُو يَحْيُ لِا يَمُوتُ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْعً قَالِيك تقول ذلك قبلطلوع الشمس وقبلغ بهاعشر يرات وتقول ايضاعش راساعوذ بالفي التمبيع العبليمين هزات السَّالطين وَاعُوذُ بالله انتَحْدُونِ إِنَّاللَّهُ هُوَالسَّمْيَاعُ عِلْمُ وليرك انتلع هذين الذكرين فانهما شنتان ولجبتاك فان نسيتكم اقفيتها كانقضى للصلوة النسيتها على الصحى بمالعزة الصطعنين فقد روع والصا عليهالتاج انمقال تمن التعاء ماينبغ لصاحبه اذانسيه ان يقضيه متم ذكرها وقال فأذانسي ص ذلك شيئاكان عليه قضاؤه وفي مض للاخبار عنه على السلماته قللهمفهض هوقال هومفهض ودتقوله قباطلوع الشمس فقبال لنرب عشر الت فان فاذلت شئ قاقضه من الليل والتهاد وفي ولية جابرعن إبح بفر الباقعليه المتلع قالات الميس لمتمايدة جنوة الليل مرجين تغييل شمس الك مغيبالشفق ويبت جنودالتهارمن جبن يطلع الفرالي طلع الشمس فكرات نبى للقصل القعليه والهوسل كان يقول اكثروا ذكراته تعالى فح هانين التاعنين وتعود وابالقصن شرابلس وجنوده وعقذ واصفاركم هانين الساعتين فاتهما ماعتاغفلة وعنه عليه السّلام ان سول القصلي لقعليه والهوسر قال الله المالقة مجل آذكرنى بعدالنج ساعة وأذكرني بعدالعص اعتاكفات مااهتك وفيعض الزيات المن القيل المنكور فبل تطلع الثمس وقبل غ وبهاعشم إت كانت كفارة لذنوبه ذلك البوع وفي واية سلمان ب خفاع عن الحسن عليه المسلح قال ذااسبت فنطرت لى الشمس فغوب وادبا وفقل ببم للالواقي الخالية التعذوك والكاوا في الله المنظمة الما المنظمة الما المنظمة المنطقة المن ويعلم ولايع لريعل خاينة الاعين وماتخف الصنك وراعو ويوجه الهالكريويانع السالعظيم وترمادك وطابرا وعن شرمالخت النوى ومن فرما عله وما المكن

الكالتوري بكرا التيبات حسنات وخاعل كتسنات درطات الله ماكت ككافاف الذَّنْ وَقَالِ التَّوْبِ شَدِيدًا لِعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ لِالدِّلْكِ النَّالِيَ الصَّيْرِ اللَّهُ مَ لَكَ التَدُ فِي النَّيْلِ إِذَا يَغْشَنِي وَلَكَ الْتَحَالَ فِي النَّهَا مِلْذَا لَجَنَّ فِلْ النَّاكُدُ فِأَلَا خِرَةً وَكُلَّا فَال وَلِكَ الْكَدُ عَلَا كُنْ عَلَيْ عِلْ مِنْ مِلْ السِّهِ إِللَّهُ مِنْ وَلِكَ النَّهُ وَلِكَ النَّهُ وَلَكَ النَّذِي وَلَكَ النَّوْقِ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّوْقِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ الْخَذْ عَلَيْهُ فِجُونِكُ لِأَصْ وَلِكَ أَكَالُ عَلَهُ آفِرُ إِن مِينَاءِ الْجِارِ وَلِكَ أَكَادُ عَدَةَ أَفْرُانِ مِينَاءِ الْجِارِ وَلِكَ أَكَادُ عَدَةَ أَفْرُانِ مِينَاءِ الْجِارِ وَلِكَ أَكَادُ عَدَةَ أَفْرُانِ الكشجار ولك الكذ عَدَدَ مَا عَلَى وَجِهِ لَمُ يَضِ وَلَتَ الْكَذُعَدَة مَا الْحَصْحِ لِمَا الْكَ وَلَكَ انخته عدد ما الحاطيم علك ولت الخدعدة كانس والجي والحواج والطنروالباع والسباع حماكت واطيبا الماركا فيه كانحب بنا وتزضى وكاينبغ لكر وخوت وعِرْجَادُ النَّ مُعْشَلَ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْخَذُو فَوَاللَّطِيفُ الخبير وعشر لااله إلا الله وَجَدَهُ لاشرك له له الملك وله الخايجة ويُمينث وَيُمِنْ وَيُعْمِى وَهُو حَلَى لايمُونَ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيدُ وعشر السَّغَفِراتُهُ الذي لا الدِّ الْمُ هُوَالْحَيْ الْفَيْوْمُ فَاتَوْبُ النَّهِ وَعَسْرِ لِمَا اللَّهُ مِا اللَّهُ وَالْمُعْنَ الْمَاتِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا لِلللَّا الللَّالِي اللللَّلْمُ الللللَّا الل معشر إلاتهيم لاتهيم وعشر إلاب يعالشا والمتات والمتنص وعشر إلاذا الجالا إقالا ألم وعشرا ياحثان ياسناك وعشرا ياحى يافتوم وعشرا ياحى لاالة الإانت وعشرالاالله الالقالاات وعشرابيع لله الدَّخ الرَّج وعشر اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عُدٍّ وَالدُّعُو وَعَشَرَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عُدٍّ وَالدُّعُو وَعَشَرَ الله مالنك فله وعشر المبر المين وعشر الموالمة احدالي خطويقل بعدة ال اللهُ عَ افْعَلَ إِمَا أَنْتَ آهُلُهُ وَكَا تَفْعَلَ إِمَا أَنَا آهُلُهُ فَالِّلَكَ آهُلُ التَّقْوي وكفل لنغقرة وكأأففل الأنؤب والخطايا فانرجني يامتؤلاى ولنتائخ الزاجب فعشر لاخرل ولا تُوَّة اللاياللهِ تَوْكَلْتُ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ يَغَيْنُ وَلِدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذَّلْهِ وَكَبِّرُهُ مَتَكْمِيرًا فَمِنْ الد مانكره لطلوع الشمس وغروبها لطلوع الشمس وغروبها الاالفَارًا وَحُدُّهُ الارْزِانِي

نع دم

ويتفقىء

يَفْي كُلُّ شَيْ وَجُمُكَ الْكَرِيمُ لِا الدَالِهُ الله الدَّلُولَ الله المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْ مُورِيًا مالِكَا وَلَمْ تُلْدِيكُكُ أَكَا بَصَالُ فَتُقَلِّدُكُ شَعَامًا يُلدُ وَلاَسْعَاوَيْكُ زِيادَةُ وَلاَ نقضان ولافضف بابن ولائم ولاسكان بطنت في خيتات لمكئ وظهنت في العُفُولِ بِالرَّى بِن خَلْقِكَ مِنْ عَلامًا مِي التَّلْ بِيُرِانِتُ اللَّهُ مُنِلَتِ الْمَرْبِيلَ الْمُعَلِيم السّلام عَنْكَ فَلَمْ تَصِفُكَ بِحَلِ وَلا بِمُعِن َ لَ لَتَ عَلَيْكَ مِنْ الْإِلْكَ مِاللا يُسْتَطِيعُ النّيرُونُ بَحْمَةُ لِالْتَ مَن طَانَتِ لِلمَوْلِ وَالْمَرْضُونَ وَمَالِينَهُمْ افْطُرَبُهُ فَهُوَ الصَّافِعُ الَّذِي بَالَتَ عَنِ كُنَاتِ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيالًا عَلَا مُعْلِدُ فَ عَلَيْكَ تُؤَدِّى عَنْكَ كُيِّةَ وَلَشْهَا لَلْتَ بِالرَّبُوبِيَّةِ مَوْسُولِاتٌ بِبُرْهَاكِ فُلْمَ وَلِتَ ومعالم تذبيرك فاقصلت المفافي المفينين من معرفيات مااكسهامن وحشة الفِكْرِ فَ فَسْوَسَةِ الصَّلْمِ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِها بِكَ شَاهِمَةٌ بِمَالَّكَ فَبُلِّ الْقَبْلِ لِلْ تَبْلِ وَبَعَلَالْبَعْدِيلِهُ بَعْدِالْقَطَعَتِ الغَايَاتُ دُونَكَ فَسُجَانَكَ لاَشَيِكَ لَكَ سُجُانَكُ الوزير لك سُجانك لاعدل لك سُجانك لايدر الت سُجانك لايد الت سُجانك الأنك لا يست أولا مَن سُبِانَات لا تُعَيِّرُك لا يُعَالِن السُبِانَات لا مُعَالِد الله الله الله الم المخال منجانك لايغيبك تنئ سنجانك لايفوتك شنئ سنجانك إن كأنشو القالمين الاتففي وتتخنى كن من الخاسرين اللهمة صل على عَدَو طل عَدَا عَلى عَدَا عَلَيْ عَنداتَ فتهولك وبيتك فصفيتك وجبيك وظاهينك ولبينك على وخيك وظانهاك عَلَى عِلِكَ المَادِي لِيَّاتَ بِإِذْنِكَ السَّارِعِ بِالْمِرِكَ عَنْ مَحْيِكَ الفَّالِمُ بِحُتَياتَ فِعِ الْوَكَ الثاج إليَّك المَوَّالِي لِمَوْلِيا رُكَ مَعَكَ الْعُنَّامِي آعُلَ اللَّهُ وَيُقَلِّ السَّالِينِ جَدَّة النَّادِ اليَّكَ الفاصِيةَ مُنْجَعُ الْحَقِّ مُحَوِّكَ اللَّهُمَّ صَرَّ مَل مُحَدِّدٌ وَالله أَفْصَلَ وَأَكْلُ وَلَنْنَ فَ اغظم فأظيب فالتنم فاعمة فالخي فالزك وأؤف فأكثر فأكبر ساصليت عليج مِنْ أَنِيا آيْكَ فَمَهُولِ مِنْ رُسُلِكَ وَجَهِيعِ ماصَلَيْتَ عَلَى جَبِيعِ أَنِيا آيَكَ وَمَلاَ يَكَيْكَ

وَمِنْ مَرْجًا كُأْنَ فِي النِّيلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ خَرِمًا وَصَفْتُ وَعَالَمْ آصِفَ كَلُهُ وَيَ العالمين ذكرانهاامان التبعوس الفيطان الزجيم وذربته وكاساعضاو المع وكا بخاف صاحبها اذا تكل بها المساوع عولا الدخلها رسيخان الله وكالله إلا اللهُ وَاكْنُ إِنِيهِ الَّذِي لَمْ يَنْعُ لُطَاحِبُهُ وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِّرَكُ فِي لِللَّهِ وَلَمْ يَكُنُ لهُ وَلِي صِنَ الذَّالِ وَكُبِرَهُ تَكْمِيرًا وبنبغ انجافظ عندنوال الشمس على التنوية فان اياجمفل لباقر عليه السّائع وحيّ به عبّرين سلم فقال له حافظ عليه كاتعافظ على المعاديا والمناع المالة والمنافية ومايستعران المالة عنالزوال ٱللهُ مُرَيِّنالكَ الْحُدُجُكُتُهُ وَيَفْصِيلُهُ كَالسَّحَيَاتَ بِهِ إِلَى هُلِهِ الَّذِيجُ فَتُمُّ عَنْهُ لِيَشَكِّرَمُ اللهِ مِن فِينَاتَ اللَّهُمِّ رَبُّنا اللَّاكَانُهُمَّ اللَّهِ اللَّهُمِّ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِا دِكَ حَمَّا مَنْ غُوبًا فِيهِ عِنْدَلُ هِ لِأَنْخُوفِ مِنْكَ لِهَا بَتَكِ وَمَهُو يَاعَنُ لَمُ الْإِنَّةِ مِكَ لِسَطَلُوانِكَ وَمَشَكُومًا عَنِكَ هَلِ لَا يُعَامِمِنِكَ لِا يُعَامِلُ فَصَيْحُ اللَّهُ وَيَعَالُمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّل مَنْ لَةٍ تَكَفَّلُهُ مُ ابْصَالُ إِلنَّا ظِينَ وَتَعَيَّرُتْ عُقُولُهُمْ عَن بِلْوَ عِلْمِدُ لِمَا آبَا كُونَ فِهَا إِنِكَ الْمُكُولِيمُ الْوَتَقَلَّاتُ فِي الْهُو الْبِي إِنْتَ فِيهَا يَا أَهُ لَا لِمُنْ إِلَّالُهُ اللّ النتاككبير للفناء خلفتنا والتاكان لكيفاء فلاتفنى ولاتبغى ولتالماينا وتخن المالغ والعفلة عن شايات وانت البه المعفل والمتأخلة سنة ولانفر عِقِت السيدي صَلِ عَلَيْ اللهِ وَلَجْ فِي نِحْوَ المَالْفَتَ يِهِ عَلَيَّ فى لدِّين وَالدُّنْيَا لَا كُرْيَعُ ومن ذلك ٱللَّهُمُ أَيَّكَ لَنْتَ بِاللَّهِ المُعَمَّدُ مُنَاكَ وَلا يَربِّ يَبِيْلُ ذِكْرُكَ وَلِا كَائِنٍ مَعْكَ شَرَكَاءً يَفْضُونَ مَعَكَ وَلَا كَانَ قِبْلَكَ مِنْ الِهِ فَنَعْبُنُ وَنَدَعَكَ وَلِا اَعَانَكَ عَلَى خَلِقِنَا الْحَدُ فَنَشَكُ فِي الْتَاكَ اللَّهُ يَاكُ لا شَرِيكَ لَكَ وَلِنْ اللَّهِ } لا يَرْوُلُ مُلكِف انْ اَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

روم الماسيح العمدة و الراديك ما دعور ارمين الما رياك ما الارت و للد تما الديود إذا الداكم محد الديا بعومان م A STATE OF THE STA

بين العشائين وفي مطية اخرى تنقلوا في ساحة الغفلة ولوبر كعتين خفيفتين فانها تقرًّا دارالكرامة ويروى دارالسلم وهراجئة قيل ارسول الشوصامعني خفيفتين قالنقرا فمااكدومهافيل بإصول أسفتى إصليهما قالصابين للغرب والعشاء ومتأندب الفعله بين المشائين صلوق ركعتين اخراوين يقرافي المما بعدا كيسورة الزال ثلث عشق مرة وفى ثانيتهما التوجيد بحمس عَشَرَة مرة وهذه تسمي لوة الوصية وقد ومهان البتي سل القصليه والموسلم قال وصيكم بركعتين بين العشائين غ وصفهما وقالص فعلذلك فيكليلة ناحني فالجنة ولمغيص ثوابه الالشوان فعل فى كل شهر كان التقين وان فعل في كل سنة كان الحسنين وان فعل فيكل جعة كتب والصلين اقول ولك ان تاتى براتبة المغرب ولاستما تعيما الأي علهيئة احدى هاتيل الكعتين فتنا لبذلك تؤاب الصلوتين بجوف الليل اذااانتبهت من معاث واتيت باداب لانتباه على ايات الباب التلع ان شاءالله فقم فانظر في فاق لسماء وقل للهُمَّ إِنَّهُ لا يُوالم عَمَنْكَ لَيْلُ ذِلِحٍ وَلا سَمَّا وَذَاكَ بَلِح خَلْقِكَ تَعْلَمْ الْمَانِ وَمُا تُغْفِي لَصْلُ وَمُا لَكُونِ الْتَجْوَعُ وَالْسَيِ الْعُبُولُ وَإِنْتَ الحق القيق لأناخذ كسنة ولانوع منجان تع العالمين والدالسلين والحالية رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ فِي لِفَظَا خُرُسُنِجُ انَ رَبِّ الْعَالَةِ بِنَ وَالْدِ الْمُسْلِينَ وَخَالِقِ النِّبِيبِينَ فَلْخَلُهُ لِهُ رَبِي العَالِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ إِن وَارْحَهُ فِي وَتُبْعَلَى إِنَّاكَ النَّالِيُّونِ الرَّحِيمُ وَأَنْ المتنابضا المن بم السَّمَاء باللهِ وَجَعَلَهٰ استَّفَا مَرْفُوعًا الطالبَعَ المُغْفِرَةِ الْالسِطاليَكُ ف بِالنَّحْمَةِ يَاسَّ فَرَشَ لَا مَنْ صَحَعَلَهٔ اليهادُ ايَاسَ خَلَقَ الزَّعْجَيْنِ الْذَّكُو فَلَانْتَى المجتلى مت اللَّا كِنِينَ لَكَ مَلْكَ أَيْمَ إِنْ صِنْكَ اللَّهُمَّ الْوَلْ عَلَى مِنْ يَكُالِ السَّمَا وَ الْقَةُ لِي كَنْوَابَ مَخْتِكَ فَأَغْلِقُ عَنِي لَوْلِ نَقْتَتِكَ وَعَافِنِي مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ سَكُماكِ

A SELECTION OF THE SECOND OF T

فَرُهُ إِلَى وَعِبَادِكَ الشَّاكِخِينَ إِنَّكَ حَيْثُ عَيْدٌ اللَّهُ مُ الْحَكَ صَلَوْتِي بِهِمَ مَقْبُولَةً وَذُنُونِي مِنْ مَغَنُونَ وَسُعِي مِنْ مَشْكُورًا وَدُعَا وَبِعِ مُسْتَعِّا الْمَدْقِ مِعْ مِنْ وَكُا وَأَنْظُرُ إِلَيْ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ بِوَجْدِكَ ٱلْكَرِيمَ نَظُرُهُا سَتَكُولُ بِهَا الكَّرَامَةَ عِنْدَهَ أَوْلاَتَصْفِهُا عَةُ لَهُنَّا بِنَحْمَاكُ الزَّاحِينَ الرَّصَفُرِلِ مَسْخُلُمَ مِنْ الْعِفُوكَ وَأَسْتَ فَنُونِي مُسْتَعِرَةً مَعْفِرَات قَلْسَلْي حَوْفِي إلى الله الله والسَلْي وَالسَلْي فَلَيْتَ عِبِرًا مِعْلَ قَلْسَلَ فَعْلَى عَبِرًا بِعِنْكَ وَأَسْنَى وَجُهِيَ الْبَالْحُسُتَجِيرًا بِوَجَعِكَ النَّالِيمُ الْبَافِي ٱللَّهُ مَمَّ ٱلسِنِي عَافِينَكَ وَغَشَبْ يَهُ مَنْكُ وَجَلِّلْ فِي كُلْمَتَاتَ وَقِينَ مَرْ خَلَقِكَ مِنَ لَكِنَ وَكُلْ لِسَى إِلَّا لَهُ وَالْحُنْ التجيم القبدلك علىجمة السكنة وأنخشوع فقدروى ان رسول الصصل القطيه والموسل كان يقول ذالت اذا احرب الشمر على اس قلت الجبل ويهمل صنعينه المع وازشت فقل إمن حم المروع على المعلم والموسل المتم الم والموسل المتم المرابع هْ الْعَيْرِ فَتُهْ وَعِيْرُ وَسَنَتِي عِيْرُ وَهُرِي عِيْرِ لما بين العشائين صلوة ركعتين قل فى ولهما بعد لكر وَذَالتُّونِ أَذِّ ذُهَبَ مُعْاضِبًا فَظَنَّ آنَ لَنْ نَقُدِرَ مَلْهِ فَنَا ذَيْ اللَّهَ آن لاالهُ الْأَانْتَ مُنْجَانَكَ إِنَّ لَمُنْ مِنَ الظَّالِينَ فَاسْتَجَبَنَ اللَّهُ مَغَيَّنَا أَمِنَ الْغَيْرَة كَنْ الْكَ نُعِجُ الْخُصِيدِينَ وَفَيْ الْنَانِيةَ وَعِنْدَنْ مَقَالِحُ الْعَيْبِ لاَيْمَلَهُ الْأَلْهُ وَوَعَلَمْنَا فالبر والجووما تشفظمن ورقة الأيعكها ولاجتة فظلات كالنواكا كال وَلَا يَالِسِ الْعِ فِي كِنَا يِصْبِيْنِ ثُمَّ مَرْفعين بك للقنوت وتَقُول ٱللَّهُمَّ إِنِّ لَسْالُكَ مِفَاتِعِ الْغَيَبِ الْتِي لاَيْعَلَهُ اللَّالْالْتَ انْ تَصُلِّي عَلَيْحٌ إِلَا لِعُتَّدِ وَانْ تَفْعَلَ إِكْلَاق كذا أُمْ تقول اللهُ مُمَّ انتَ وَلِيُ يِعَهُ وَالقادِدُ عَلَى طَلِبَةً يَعَلَمُ خَلَجَةً فَأَمَا لُتَجَيِّ تُحَيَّوْالِ يُحَيِّي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ السَّالِحُ لَمُ الْفَضَيْتَهَالِي فقل وي هشام رسالع التَّ عليه السّالت من صلّى هانين الرّكمتين بين المشائين وسال الله جلّ جاد المحاجة اعطاهماسال فاق التبخ صلى المه عليه والدوسلم قال لا تتزكوا رحتى الففاذها

لغالي

- 16

ويقول سالك لرفح والزاحة عنك الوجي والعنوجين الفاك ثمادع الممااحبت وتوتجه الصلوق الليل فاذاارد سالشرمع فيها قلت اللهمة إني توجّه إليان سِنبِيك نَهُ الرَّحْمَةِ وَاللَّهِ وَالْقَايْمُهُمْ بَيْنَ يَدَكِحَ لَا نِجِي قَالْجَعَلْنِي هِمْ وَجَيْهَا فِي النَّهُ الْمُكَاكِمُ لِحَقِ وَوَالْتُورِينَ ٱللَّهُ مَا رَجَهِ مِ وَكَانَعُلَيْنِي بِهِمْ وَالْمَدِفِيمْ وَكَانُولَمْ مِعْ وَلَانُعْنَى بِمُ وَلِا عَرْضِ مِنْ مَ وَا تَضِ لِمَ مَا يَعْ النُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال وأزشتت فقا فيبرأ نفا التخر التجيم بشمالله وميزالله وكالسام الله وكالسام الله وكالمناء والثقة الإبلية الله عمائه من فالرك وعارسا حديث وافتها بتويتك و آهُلِنَ عَبِي البَعَعْصِيتِكَ فَكُلَّ عَصِيَةِ الْخَالِيَّمِ اللَّذِي جَعَلَى مَثِنُ يُنَاجِيهِ اللَّهُ مَّا قَبُلْ عَلَيْهِ عَجْمِاتَ جَلَّ مَنَّا قُلْ صَلِ قِل السَّهِ بِين عِابنا فسم قالتها الله النَّاعْتُ عَنْ عَ ساعة ونسبة كل واحدة منها الى واحدى ائتنا وتخصيصها بدعاءيدى مهفيها فالساعة الاولى وطلوع الفرالطلوع الشمس لاميرالوسنين عليه السلام ومن دعائها ٱللهُ مَّرَبِّ الظَّلِحُ وَالْفَاتِي وَالْفِرْ وَالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَرَاخِ الشَّوَخِ السَّ ٱلايْدَ الدِينَ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ عَبِيلِ عِصَنْعَتِكَ وَخَلَقْتَ عِنْ ادْكَ لِلْكُلْفَتُمْ مِنْ عِلَدَيْكَ وَهَدَيْتُهُمْ بِكُرِم فَضَالِكَ الْسُبْلِطَاهَيْكَ وَتَعَرَّضَ فَ مَكُمُّونِكَ بِمَظِيم التُلْقِل وَتُودَدْتُ الْخَلْقِكَ بِقَدِيمُ لَاحِسُانِ وَتَعَرَّفْتَ إِلْ بَرِيَّتِكَ يَحْسِيمُ لَانْتِنَانِ يُأْمَنُ يَسْالُهُ مَنْ فِي المَّمْوَاتِ وَالْمَرْضِ كُلَّ يَقِعِ هُوَفِي شَانِ السَّالَكَ اللَّهُ مَرْجُ وَ الْتَبِينَ الذي مَنْ لِيَالْتُعُجُ لَا لَهِ مِنْ عَلَيْ عَلِي لِيَكُونُ مِنْ الْمُنْذِبِينَ بِلِيانِ عَرَبْ مُبِينَ وَلِم الْمُؤْمِدَ عَلِيْنِ إِنْ طَالِبِ إِنْ عَيِّمُ السَّوْلِ وَعَبْلِ السَّوْلِ الَّذِي فَصَنْتَ وَلَا يَتُهُ عَلَى كُلُقُ وَكَانَ بَدُونَ حَيْثُ ذَالَاكُونُ أَن صَلِي عَلَى خَلْ وَالْحَتِي فَقَالْ جَعَلْتُمْ فَسِيلَتِي وَعَلَّقُهُمُ الْمَا وَبَيْنَ يَلَكُ وَلَهُ يَعَفِي لَهِ ذَبْنِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُشْتَرَعَيْنِي وَتُفَرِّجَ وَبَهِ وَلَلْفِي منطاعيك وعادتك املى وتفضي حواثج للتنا والاخزواانعم الاحين

المعاوضكا يلكن أيَّك كُرَّخ وهَا يُسْخِانَكَ مَا أَعْظَرُ مِلْكُاتَ وَأَقْدَ مِلْكُاتَ وَأَقْدَ مِلْكُاتَ وَاغْلَبَ جُنْدُكُ وَسُجُانَكُ وَيَجْدِكَ مُا اَغَرَّخَلَقَكَ وَعَالَغْفَلَهُمُ عَنْعَظِيْم البانك وسنخانك مااقسع خزاينك وسنخانك ويجدك صراعلى تحكي فالدواجك العص الناكري ولاتحكم في المافلين عاقراس واخلا عان الأيات الخس وقلسقت لاشارة اليهن في داب الضعة الغرية التي يؤتي بهاعقيب كعتالغر غاستك قبل التتوضافان نسيته وتوضات قبله اتيت به وتمضضت ثلث تا بعد فاذا نوصات لصلوة الليل وتعطرت فاجلس تقبل القبلة ثمادع بدعازي العابدين عليه التاح الذى كان يلعويه فجوف البل المح غادَة نَجُومُ مَمَا يَكَ وَيٰامَتْ عَيُونُ ٱلليكَ وَهَمَ آتُ اصْوَاتُ عِبَادِكَ وَٱلْعَامِكَ وَعَلَقَتِ الْلُوكَ عَلَيْهُ الْوَابِهَا وَطَافَ عَلَيْهَا حُولُهُ اللَّهِ الْحَجَبُواعَ تُنْ لِمُنْ الْمُنْمُ اجَةً أَوَنُعْجُ مِنْهُمُ فايتَعُ وَانتَ الْهَرَجُ فَيْقُ لِا تَاخُلُكَ سِنَّهُ وَلا نَعْمُ وَلا يَشْعُلُكُ شَيْعَ نَشْرِ الْباب سَمَا يُكْ يَكُنُ دَعَالَتَ مُفَتَّعًا تُ وَخَلَ أَيْكَ عَيْنُ عَلَقًاتٍ وَلَبُوابَ مُحْمَتِكُ عَنْدُ مجويات وفوائدك لن سالكها عَبْرَعَظُوراتٍ بَلْهِ يَهْدُ وَلا يَالِمُ الْكَانَتُ الْكَرِيمُ الَّذِي لَأَيْدُ اللَّهُ مِنَ النُّونِينَ سَالَتَ وَلِأَعْتِيبُ عَنْ لَحَدِيثُهُ وَاللَّهُ لَكَ لَا عَنْ ا وَجَلَالِكَ وَكُلَّ عَنْمَزُّلُ حَوْلَةُ مُرْدُونَاتَ وَكَلْيَقْضِيهِ الْحَدُّغَيْكِ اللَّهُ مَ وَقَدْمَالُهُ هُ وَوْفُونِي وَذُلَّ عَنَّا مِي مَنْ مَدَيْكَ وَتَعَلَّمُ مِنْ فَقَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ مَا فِقَلْمَ عَلَيْهُ المُ إِخِرَةَ وَوُسُا مَا اللَّهُمُ إِن دَكُنتَ المُونِ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْوَقُونَ لِمَن يَلَّاكُ تغصبن مطعى وسرك وأغضن يرثقى والفائقن عن وسادى وسعنى والدى كَيْفَ يَنَامُ مَنْ يَخَافُ بِيَاتَ مَلَاكِلُونِ فِي كَاوْلِيقِ لَلْيُلِ فَطَوْلِ فِي النَّهَا رَبَّكُ فَتَ يَنَامُ المَاقِلُ وَمَلَكُ الْمَنْ لِيَنَامُ لَا إِلَّا إِلَيْ وَلَا إِللَّهَا رِوَيَطُلُبٌ فَبَضَّ رُجِهِ إِلَيَّا وَفَيْ الْمُوالسُّاعَانِيهُ وَعَلَانِهُ عَلَيْهُ السَّالْمُ كَانْ يَعِدْ بعد ويلصني بالتوليدات

وكفيظ الماء

Medical Colors

وُمِالْقُولِينِ

فِي لا فاق وَلَ حَلَوْنِ عَكَلَ هُلِ لِعِنادِ وَالشِّفْاقِ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَجَدِّهُ عَلَى الباج عَلَيْهُ يُخْزِلِت لَعَيْكَ وَانْتِقَالِكَ وَعُرْدِيَاتِ يَخَطِكَ وَيَكُمْ التَ ٱلْهُمَّ إِنَّ أَلْهُمَ عُجَّا وَاللهِ وَأَسْتَشْفِعُ مِهِ النَّكُ وَأُقِيِّهُ مُ اللَّهِ وَيَنْ يَكُ حَوَّا فِي الْمُعْطَعِ رَجًّا فَ مِنْ اسْلِانِكَ وَافْضِلُاكَ وَلا تَخْتِبَ مَا إِيهِ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَقُولُ الْكِ وَلاَ تَفْتِ الْمَنْ المُنْ المُن عَلَيْ مِنْ جَمَتِكَ فَكُا ثُعَيْرً عَنْ عَوَالِدَ طَوْلِكَ وَيَعِلِكَ وَوَقَفِنِي لِلاِيْقَيْ فِي إِلَيْكَ وَاضْفِي عَلَيْهُا عِلَى عَنْكَ وَآعَطِهٰ مِنَ لَكُثِيرِ أَفْضَلَمْ النَّجُوفَا كُفِهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا الْمُلْفَافِ المناسيختك بالتزم الراحين والزابعة من وقفاع النها والرائز والسيدالتا عليه السَّامَ معن ما على اللَّهُ مُمَّ انسَالُكِ اللَّهِ اللَّالِكُ فَكُلُّ مُنْ يَسِوى فَجِوكَ ألكري هالك يتخت بقاتم تلق المتول الشوالك وتفطئت بيقائدتك الغيوم السوافك وَعِلْتُ الْوَلِ الرِّوَالِيْحِ وَمَا الشَّفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي الظَّلَاتِ الْحَوْلِلِكِ السَّيْعُ الْجَسُرُ لِمَاتُ السكور الفعور التجم المن ينكف المناق المفاي وما تخفي الصدك ورياس لذا كذك فِلْهُ وَلِي وَلَا هُوَةٍ وَهُوَ لَكِيمُ إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الضالع الكسير ولتوكل عليك توكل كخائع المنتجير واقف ببايك وتوف المؤمل الفقيرة أقرتك لياك والبتهر التذير والتراج النير فخفر خام التيبيت والبرع المبر المُفْيِنِينَ وَيَلِامْاءِ عَلِيْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ العَابِدِينَ وَلِمِنْ التَّقِينَ الْخُفِلِصَدَافات والخاشع فيالستكاب والتاب الختيهد في الخاهلات الشاجيد في التعنّات التُتَصِّلي عَلَيْجَدُ وَالِهُ مِّرِفَقَالُ وَسَلَتُ بِهِمُ إِلِيَّاكَ وَقَلَهُ ثُهُمُ اللهِ وَبَيْنَ يَلَيْحُ لَ بَي وَلَث تَعْضِمَني مِنْ مُوْاقَعَةِ مَعَاصِيْكَ وَتُرْشِكَ إلى مُوافَقةِ ما يُضِيكَ وَجَعَلَى مَنْ فَيْنِ بِكَ وَيُتَقِيْكَ وَيَخَافُكَ وَيَنتَجِيكَ وَيُلْقِيكَ وَيُنتَجَيِكَ وَيَتَقَرِّ فِإِلِيكَ مِؤْلَلاة مَنْ يُوَالِيكَ وَيَعَبُّ إِلِيْكَ مِهُ الْمَاوِسُ يُعَادِيكَ وَيَعْرَفُ لَدَيْكَ بِعَظِيمِ يَعِكَ ق آياديك برخنيك بالرئحم الراحي والخامسة من والالشمس الم مض مقدادابع

والثانية من طلوع الشمس الم ذهاب حرتها للحسن عليه السّلام ومن دعائها اللّهم الخالق الشموات وكالمن ومالك السنط والقبض ومري ولا بالم والتقض ومك يختب المضطر إذادعاه وتكفيف التنوع بالمالك بالجبار بالاحد بافتها رياح بزيا عَفَّادُ يَامَ فِي أَنْ رَلُهُ أَلَا بِصَارُ وَهُو يُنْ رِكَ الْإِصَارِ لِامْرَ فَانْ الْحَشْيَةُ أَلَا فِعَانَ يُقَرِّحُونُ الا شالة قِي اللَّهُ عِيْلَامَةُ إِنْ يَالْمَتِكُوا بِالنِّعِ قِبْلُ لِاسْتِفْفِاقِ يَامَنُ يُزَلُّ لَأَنْتُ مِنْ أغره على ونيشاء من عياده لينزيم بق التلاق كبرت بغيثات على وصف فيغير بالشكرى وَدا مَغِنَاكَ عِنْي وَعَظُمُ إِلَيْكَ فَقُرى السَّالُكَ يَاعَالِمُ سِرَى وَجَهْرِي يَامَنُ كَايَعْ لِيُسِطِّهُ مَلا شَفِ شُرِي أَنْ تَصُلِ عَلَى عَبَى مِ وَلِكَ الْخُدُارِ وَلَجَدَيْكَ عَلَى كَالْمَ الْفِعَارِ فَعَال الفراينية الطاهرين لأخيار واتوس لاليات بالانزع البطيب علا ويالالالكي المَقَتُولِ سَمًّا فَقَالِ سُنَتُ فَعَتْ بِهِمُ النِّكَ وَقَلَّ فَهُمَّ المَامِي وَبَيْنَ يَلِكُ حَلَّا يُجَالَ تَزِيْلَهُ مِنْ لَدُنْكَ عِلَا وَتَهَبَ لَمُكُا وَتَعْبَرُكُمْ مِ وَتَشْرَجَ بِالتَّقَوْلِي صَلْمُ ع وَتَنْحَنِي إِذَا انْقَطَعَ مِنَ النُّبُا الَّهِ وَيَكُرُنِهِ إِذَا اللَّهِ وَيُوعِ بِحَيْكَ اللَّهُ الرَّاعِينَ والثالثة من ذهاب حرة الشمس الى رتفاع التهام الحسين عليه السلام وصن دعائها الله عربة كالأباب وسيت كالسباب ومالك الذفاب وسيتح لتعاب الريام وسيقر الضعاب بالجليم القاب لوقاب المنقير الابواب المنحث مانعج آجاب يامن ليس له خاجب ولا بعاب يامن ليس لخزائيه ففل ولاباب يامن المُوخِي قَلْيْهِ مِينَ وَكَايْضَ بِدُونَهُ جِعَامِ يَامَنَ يَنْ فَمَنْ لِينَا أَبْعَيْرِ جِنَابِ يَا غافِرَ اللَّنْبُ وَقَايِلَ التَّوْبِ شَهِ مِلَا لَعِقَابِ ٱللَّهُمَّ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْ فَضِّكَ وَخَابِ لَمْ مَلُ لِأُمِنَ كُمِكَ وَلَمْ الْكَ يُحَدِّرِيسُولِكَ وَيَعَلَى مِنْ الْمِطْلِبِ صَفِيدًا وَبَاكِمُ مَن يُلْ لِمِنْ السَّفِي لِلَّذِي لَشَّرَى نَفْسَهُ النِّيغَاءَمَ ضَائِكَ وَجُاْهَمَ لِلنَّاكِئِينَ عَن صالط طاعتك فقتكوة ساغباظانا وهتكواخ مته بغيا فقد فانا وحلوارات

الماشي للنه آخرجتنا بمين الظلاات اليالنوسي قرابيرا المنسب على والبطالب النوجة مِوَلِيتِهِ الصُّدُومَ، وَنَا إِمَامِ جَعْفَيْنِ مُعَمَّا لِصَّادِ قِي فِي لَمَخْبَارِ النَّوْمَنِ عَلَى كُنُونِ الْمُسْلِدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَالِهِ فِي إِلَيْهِ عَلَى إِللَّهُ مَا إِنَّ إِلَّهُ مَا أَنَّ مِنْ مُوالمَدِ فَعَ مَا يَعْمَلُونَا مُن اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مُلَّالِهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهُ مُلِّلًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلَّالِمُ عَلَيْهِ مُلَّالِمُ عَلَيْهِ مُلَّالِمُ عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلْكِلًا عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ مُلَّالِمُ عَلَيْهِ مُلَّالًا عَلَيْهِ مُلْكِلًا عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكِ مُلَّالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِلْكُولًا عَلَيْكُ مِلْكُولًا عِلَيْكُ مِلْكُولًا عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُلِّلًا عِلْمُ لَّا عَلَيْكُمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلِّلًا عِلْمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلِّلًا مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْكِمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّلِمُ مُلِّلًا مِنْ مُلْكُمُ مِن مُلِّلًا مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكِمُ مِنْ مُلْكِمُ مُلْكُمُ مِلًا مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِلِّكُمُ مِلْكُمُ مِنْ مُلْكِمِ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكِمُ مُل فَلْقَايْمُ مُ اللهِ وَبَنْ مَا يُحْكِلْ فِي فَاعْطِنِي الفَيْمُ اللَّهِ وَالْحَيْمَ الْمُحِيِّ وَالْمُنْعِ الْمُرْبِ وَلَا مُنَالَثُونِ الْفَرْعِ فِي الْيَوْمِ الْعَصِيبِ وَلَنْ تَغْفِرُ إِمْ وَيِقَاتِ النَّاثُوبِ وَتُسْرَعَ وَأَلْتِكَا العُيوبِ فَانْتَ الرَّبُّ وَلَنَّا الرَّبُوبُ وَإِنَّا الطَّالِثِ وَانْتَ الطَّلُوبُ وَلَتُ الْزِي بِزَرْكِ تَظَيِّنُ القُلُوبُ وَإِنْ الَّذِي تَقَارِثُ بِالْحَقِّ وَإِنْ مَالْمُ الْمُنْوِي الْآكُمُ الْمَاكِينَ والخزالفاصلين وياأحم الخاكين وياانح الناجين والسابعة من صلوة الظهلي مضى مقدا طربع ركعات قبل العصل كاظم عليه السلم وصن دعائها الله مم التكافية لذَالْمُ لَكُلُ مُ وَلَنْ الْمُعُولُوا مَنَ الْفُرُو يَجِيبُ اللَّهُ وَفِي الْفُطِّرُ وَالنَّهُ مِنْ طُلْلًا البزوالخ وص لاالكافي قلام والعالم يوسا فيرالصند الطكع علي في التريافاية كُلِّ عَوْى وَعُنَّانِي كُلِ تَكُوى لِامْنَ لَهُ الْحَلْ فِي لاخِزَةِ وَالْمُولِ لِاسْخَلَقَ مَعَ فَالْتَمْلَ العُلاَ النَّمْ الْعَمْ الْعَمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ الثَّرَى وَإِنْ يَجْهُمُ بِالْعَوْلِ وَابَّهُ يَعْلَمُ البِّرَ وَلَحْفَى لَلْهُ لِاللَّهُ لَمْ هُوَلَهُ المَنْمَا وَالْحُسْفَ اللَّهُ اللّ مِحْكَيْ النَّهِيْنِينَ خِيرَتِكَ مِنْ حَلْقِكَ قَالْوَثْيَنِ عَلِيلَا أَوْسِالْتِكَ وَبِإِمْرِلِكُونَيْنِ مَانِي البطالب الني بعَلَتَ وَلا يَتُهُ مَعْ وَضَدُّم عَ وَلا يَتِكَ وَعَبْتُهُ مَعْ وَكَا يَكُونَا وَيُلِا إِمَامِ الْكَافِلِمُوْسَى بْنَجَعْفِر الَّذِي سَالَّكَ انْتَفَرِّعَهُ لِعِنَادَ فِاتَ وَتُعَلِّيهُ لِطَاعَتِكَ فَلَجَنْتَ دَعْوَتُهُ النَّاضِ إِن اللهِ صَلاقَة تَقْضِي بِهَاعَتِي وَالْجِبُ حَفُوقِمُ وَتَنْفَ يِها فِي لَا وَفُعْضِمْ فَاتَوْسُلُ إِنْهُمْ وَاسْتَنْفِعُ مِنْزِلَتِمْ فَعَلْ فَلَّهُمْ أَمَّا مِي وَيُنْ يَرَكُ حَالَيْ النَّخُونِينِ عَلَيْ إِلَى الْ وَتُعْفِي جَرِيلَ فَالْدِكَ وَتَاكُنُدُ بِمِعِ وَبَصَرِى وَسِرِي الْعِيتَ وَقَلِي وَعَزِيْنِي وَلَيْ النَّهِ مِينِي مِعَلَيْهُ وَالدَّوْتُقُرُّ مِنْ لَسَّابِ رِضَالاً وَنَتُحَبُّ برجات للباقطيه الشائغ وص دعائها اللهُمَّ انْتَالْمُالَّذِي الْالْدَلِمْ هُوَلِكُو الْفَيْرَمُ المَاكُنُكُ سِنَةً وَكُانُومَ هُوَالسَّالَذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَمُ النَّبَ وَالسَّهَا دَوْهُ وَالرَّمُ اللَّهِمُ هُوَا لَ وَلَا لِخِرُ وَالنَّالِ هُرُوا لَبْ اطِئ وَهُوبِ كُلِّ شَيَّعَ عِلْمَ فَالْوَكُا لَاصِالَے وَجَاعِلُ اللَّيْلِ مَكنَّا وَالشَّمْسِ وَالْقَرِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الايعَيْثِ الْقَرَبِ الْجُيْبِ وَلِلْمُ اللَّهُ مِنْ كَالِلْمَا لَا هُوَعَلَيْهِ مُوَّكِّكُ وَالنَّه أَنِيبُ أَنَدُّلُ النِّكَ مَن كُلُ الطَّلالِينَ فَلَخْصَعُ بِينَ يَدَيْلَ خَصُّوعَ الزَّاغِينِ فَلَمَا لُكَ مُؤْلَ الْفَقِيرِ التكين فالسالك تضرعا فخفيك أنك لاتحبث المنتدين فادعوك خوفا فطنعا إن وكا قربطم المنينين واتوس والداع بيكناك وصنفونا في المالين الله جالم المالية وَصَدَّقَ الرَّيْمَ المِنْ الْمَعْ الْمِدْ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ طالب إميرالنسي ويكامام عكرين على إفر على المتاب والاحري والما المتأويل الكياب الستبين وآسالك وكانهم عندك وأقليهم آماي وين يدع حَلَج إنْ تُفْرَعَني مَن كُرُما الْوَلِيِّبَنِي وَنِعَلَى وَيَعْمَلُ فَجَاوَعُ إِمِن كُلِكُ وَيَعْمِعُنْ فَيَ مِنْ يَنْ أَخْدِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا احْتَسِبُ وَيُسَرِّ لِمِنْ فَضْلِكَ مَا تَعْبِينِ مِ عَنْ لِلْ مَطْلَبِ وَاقْلِفْ فِي تَلْمِي رَجِلَةً لَنْ وَاقْطَعْ رَجَافَ مَنْ سِوْالتَحَقَّى الْمُجْوَلِهُ الْالْعَالِيَاكَ تَجُيبُ النَّا عِي إِذَا دَعَاكَ وَتَهْنِثُ اللَّهُ وَلَا إِذَا نَاذَاكَ وَلِسَّادِسَةُ مِنْ صَيْعَ عَمار الربع بكمات من الزوال لحصلوة الظهر للصادق عليه التائة ومن دعائها اللَّهُمَّة التاكنك الغيث بنحيتك وعلت الغيث بمشيئيك ودبنت المكور يخيك وَعَلَلْتَ الضِّعَابَ بِعِزَتِكَ وَالْغِزَتَ الْمُعَنُّ لَ عَنْ كَوْجَلِيَ غِيْنَاكَ وَيَجَبِّتَ لَمُ الْمِنْ الْمُنْ إذلاك صفيك وللأوهام عن حقيقة مغ فيك والشَطري كالمفهام الللقار بعَ عَلْ إِنْ اللَّهُ وَمُ المُرْخُ وَيُقِيلُ الْعُنْ وَالْمَالِ وَمَ وَالْقُلْلُ لَا يُعْرُبُ عَنْكَ فِلْ كَافْر ولافي السَّمَاء شِيعًا لَ ذَرَة إِنوَسَلُ إِلِيَّاكَ بِالنَّبِي لَا يَحْتَهُ بَهِ وَلِكَ الرَّفِي الدَّفِي الدَّقِيلِ الدَّفِي الدَّقِيلِ الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِي الدَّفِيلُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرِيلُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرِقُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفِيلُ الدَّفْرُ الدّيْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرِ السَّمْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ الدَّفْرُ السَّمْرُ الدَّفْرُ الدَّوْرُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّمْرُ الدَّوْرُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّا

والنسكاني الثاجين

ماء

وَعَلِيَهُ لِيَنِيهِ أَلَا ظُهَا إِلَّ يَعْلَمُ فَاللَّهِ فَهُمُ عَمْدَةً مِنَ النَّارِ وَيَحَدَّ اللَّهُ الرالقُراب تَقَلْ وَيَ لَكُ مِنْ إِلَيْكَ وَقَلَّهُمْ مُ آمَالِي فَيَنْ يَدَى حَالَجْي قَانَ نَعْضِهِ فِي التَّعْضِ لَوَاقِفِ مَعَطِكَ فَتُوَقِّقَ لِيلُوكِ سَبِيلِ عَبَيْكَ وَمَضَافِكَ الرَّحَ الرَّحِينُ والعاشرة من اعتين بعنصلوة العصرالي قبيل اصفرار الشمر الهادي علالتم وْسْ دِعائها ٱللَّهُ مَ آنْتَ الوَكِي كَيْدُ الْعَفُومُ الوَدُودُ ٱلنَّهِ فِي ٱلْعُيدُ دُوْلَعَمْ الْحِيدِ وَالْبَطْشِ الشَّهِ بِيهِ فَقَالَ لِلمُرِيدُ بِامْنَ هُوَاقُورَ إِلَى مِنْ جُلِ الْوَرِمِدِ بِامْنَ عَلَيْكِ شَيْ شَهِيْلُ بِامْنُ لَا يَتَعَاظُهُ عُفُولِ كَ الذَّنُوبِ وَلا يَكُبُرُ مَلِيْهِ الصَّفْعُ عَن العُيُوب اَسْمَالُكَ بِجَلْ اللَّهُ وَبِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي مَلَ أَذَكَانَ عَنْ لِتَ وَيُفْتَوْلِنَا أَبْنَ عُفَ بِهَاكُلُ فَوِي وَبِعِزَيِكَ الَّتِي دَلَ بِهَاكُلُ عَرَبِ وَيَشِيَّتِكَ الَّهِ ضَعُفَ فِيهَا كُلُّكِيدٍ وَيَسُولِكَ النَّوَى مَصِنتَ بِهِ الْعِبَادُ وَهَدَيْتُ بِهُ سَيْ الْإِنْشَادِ وَمِلْمُ مِلْ أَفْيِنِينَ عَلِيْ إِلَيْ طالباقل فأمن بسولك فصرك وكانه وفي باعاه كما كالم وتصرك ويكاكم السِّعِلَىٰ بِحُقِيالِنَي كَفَيْتَهُ جِيلَةً لَمُ عَلَا فِلَاتِيْهُ عَجِيبً لَا يَهِ إِذْ تَوْسَلُوا لِهِ وَالتَّفَا ٱنَّهُ مِلْ عَلَيْ وَالْمُحَلِّ فَقَالِمُ مَنْ الْمُسْفَعْتُ بِمُ النِّكَ وَقَالَهُ مُ آمَامِي فَيَنْ مَلَكَ عَوَالَجِي وَالنَّجْعَلَىٰ مِن كِفَالِمَوْ فِحِيْرِهِ مِن مُلَّاءَ تَوَاتَحَتْ عِزْعَرِيزَ فَعُن عَلَىٰ اللاقك ويسنك ونفوققني للتغير افي الاديات ويعيات الأقتم الزاحين والحاديبشن من قبيل اصفرار الشمس الى اصفرارها للزى العسكرى عليه السّالة وسن دعائها اللّه [نَّكَ مُنْزِلَ لَقُرُّانِ وَخَالِثَكُم لِنُس وَلَجَآنِ وَجَاعِلُ الشَّمْسِ وَالْفَرِيُّ الْمِالِيُنَا يُعْاقِلُول وللاشناك والبئرية للغضيل وكلاخساك وضامن الترزق يجيع أكجرواك الخامد وَالْمَادِحُ وَمِنْكَ الْعَوْآيَدُ وَالْمَنْآيَةِ وَالِيَكَ يَضَعَدُالْكُولِ الطِّيِّبُ وَالْعَمَّ اللَّمْالِحَة استالماليما تخفى المحدور والجوانخ اسالك بمحكر مولا والكافة وامينات المبغوث بالتخة والتافة وبانبيرالفين على على البطالب المفترض طاعته علالقية

فالغافض لا وتشتديم منايع طوالت بالنه كالتلجين والناسة من صي معركما قبل العص المصلوة العصر التضاعليه التارة وصن دعائها الله عَلَيْنَ الكاشف التلك وَلَكُمْ فِي لِلْهُمْ الْبِ وَلِلْفُرْجُ لِلْكُرْبَاتِ وَالسَّامِ عُلِدَ صُولِتِ وَالْحُرُبُ مِنَ الظَّلَاتِ وَالْجِيْبُ لِلْمَعُولَتِ الْرَاحِ لِلْعَبْرَاتِ جَبَّا مُرْكُونَ فِلْتَمُولَتِ الْوَلِيُ الْمُولِي الْعَلَى الماعلى الكريم الترثم المن لة المرسم العظم المن علم الانساق ما لم يعلم فاطراب المساوي وَلَمْ رَضِ وَهُونِيْلِغُ وَكَا يُطَعُمُ السَّالَتُ بِحَمَّا الصَّطَعْ مِنَ الْحَلَقِ للبَعُوثِ بِأَكْتِ وَالسِ النُّوْسِينَ الَّذِي ٱفْلِيَتُهُ فَالْفَيْتُهُ شَاكِرًا وَالْبَتَلَيْتُهُ فَوْجَدْتُهُ صَابِرًا وَيَأْفِرُ الرَّضَافِيَ مُوسَى الَّذِي اَوْفِ بِعَهْدِكَ وَوَثِقَ بِعَعْدِكَ وَأَعْرَضَ عِنِ النُّمْنِ النَّمْنِ النَّهُ اللَّهُ فكفَ عَنْ زِينَتِها أَنْ شَرِلْ عَلَى عَلَى إِلَا عَلَى الْمُعَلِّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الماى وَبَيْنَ يَلَكُ حَلَا عِجَ إِنْ تَهْدِينِي الْمُنْالِمَضّا فِكَ وَتَكَيِّرَ لَهُ الْسِابَ طَاهَاتَ وَتُوَفِقَتِي لِإِنْهِا الزُّلُفَةِ مِنْ وَلِا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْقِلَةِ الْمُلْقِلَةِ المُلْقِلَةِ وَتُعِينَنَى عَلَىٰ لَآءِ وُوُصِيكَ وَاسْنِعْ الْ سُنَيْكَ وَبُوقِفَنِي عَلَى لِجُعَّةِ الْوُدُيَّةِ الْأَلْفِيْرِ من عَلَالِكَ وَالْفَوْرَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّاللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ مضى اعتان العواد عليه التائم ومن دعائها الله عم يا خالو الم النواي ومُفَاللا الله وَلِلنَّهَارِ بَعَكُمُ الْتَخِلُ كُلُ أَنْفِي وَمَا تَعَيْضُ لَلْأَرْجُاءُ وَمَا تُزْدَادُ وَكُلُّ تَيْعُ غِنَّهُ يُقِيلُكِ إذاتفاق منطح مكنك واذا فلق علاموا وعمات وطاب ومات والماق والماق الماق فُرْعَ إِلَى الْمِعَةِ طَوِلِكَ وَإِذَا انْقَطَعُ الْأَصُلُ مِنَ الْحَلْنِ أَنَّصِ أَلِكَ وَإِذَا وَقَمَ الْمَاسُ النَّاسِ وَفَفَ الرِّجَاءُ مَلَيْكَ آسُ الْسَجَقِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْذِي ٱنْزَلَتُ مَلِيلِ كِيَّابَ وَيَصْرُتُهُ عَلَىٰ لَكُولِ وَهَدُيْنَا بِمِ إِلَى ذَا لِلَّابِ وَيَأْمِيرِ لِكُونِينَ عَلِي نِولِ طَالِب الكريم النصاب للتصدق فالجاب وبالاسام الفاض فقرن عليالناء المؤل فُوفَقَتُهُ لِرَدِالْكُوابِ وَالْمُعِينَ فَعَمَدُ تَهُ بِالتَّوْفِيقِ وَالصَّوْابِ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ

हिर्देश्यें के कि

(E)

والمجرة والمرادية

آمامى وَيَنْ يَدُئْ حَلَاجَى وَالْنَنْ وَرَعَنِي كَرُيغَيِّكَ فِي التَّوْفِيقِ يَعْزَقِهِ وَلَهِ لَمَ يَالُى طاعيه وتنزيك فتقة فالتشاك بيضيه والافتلاء يستنيه والكوك فنفريه آنك سمين النُّعَاء بِمِحْتِكَ يَا أَنْهُمُ الرَّلْحِينَ البائِ الرَّامِ فِما يَعَلَى عَنْ فَالْعَامَ ومايجرى بجريهام المعادث والقراب عرالباة جليه السلام مكنوب التوج التي لم تنغير إن وسي عليه السّلة سال ربه فقال الهي لنه ياتي على بجالس لغرات ولجلك الأذكك فيهافقال ياموسى أن ذكرى حسن عافحال وعن الصادق على التادي الوج القالى موسى عليه السلام ياموسى لا تفرج بكثرة المال ولا تلع ذكرى على كأجال فانكثرة المال تنسى الذموب والنترك ذكرى مقسى القارب وعن التبصل الله عليه فالموسلم اعطليانا ذاكرا فقداعطخ بالتنيا والاخرة لاخذا لعجف التلاوة ٱللَّهُ مُّ لَذَنْتُ عَهُ مَا تَوَيَّا لِكَ ٱللَّهُ مُ فَاجْعَ لِنَظِي فِيهُ عِبْ ادَّهُ وَقِراءَ فِيهِ وَكُمَّا وَفِكُون فِيه إغْتِبْ الرَّا وَاجْعَلَني مِينَ إِنَّعَظُ بِمِياكِ مَوَاعِظِكَ فِيهِ وَاجْتَنَبَ مَعاصِات وكانظبغ عِنْدَة إله بِّي عَلِيقًا بِي وَلا عَلَى سَمْعِي وَلا يَعْعُلُ طَالِيصَرِي غِشْا أُوةً وَلا تَجْعَلُ قِلْ إِنْ قَالَ مَا كُنْ مِنْ فِيهَا لِمَا مِنْ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللّ تَجْعَلْظَكِ فِيهُ مَعْفُلَةٌ فَكَا قِرَاءَتِي هَلْمَا الَّكَ الْسَالِرَّقُفُ الَّهِمُ مِفَالْكَافِ اتَّ الصّادق عليه السّالة كان يدعو بهذا الدعاء عندقراءة كتاب لله أللهُمَّ رَبِّنا التفائخه أنشا لتنوخي بالفنترة والشلطا وبالنبن ولتفاتخ فانشا لنقالي بالعيز وَالْكِبْرِياءِ وَفَوْقَ السَّمْوَاتِ وَالْعَرَشِ الْعَظِيمِ رَبِّنَا ٱلْتَاكَمُ انْسَالَكُمْ مَعِيلِكَ والختاج النك كل ذى على على مَقِنا ولكَ أَكْتِلُ يامُنْ لِللاياتِ وَاللِّي وَلَكَ لِي تَقِنا وَلَكَ الْحَدُ عِلْ عَلْنَا مِنْ كُمِكُمة وَالْقُرْانِ الْعَظِيمِ الْهُينِ ٱللَّهُ مَّ أَنتَ عَلَّمَتنا وُ قِبُلَ رَغُبِينًا فِي تَعَلِّم وَاخْتَصَمَّنَا بِهِ قَبْلَ رَغُبَيْنَا بِنَفْعِهِ ٱللَّهُمَّ فَاذِاكَانَ وللتستام نك وفضار وجورًا ولطفابنا ومجمة لنا وانتينا ناعكنا من غريخ لنا

وَالْبَعِيدِ الْوَيِّيْرِ مِنْفِرِكَ فِي كُلِّ مُوقِفِ مَشْهُودٍ وَيَالِامْنَامِ لَكَسَنِ بْنِ عَلِي الْدِي طُلِحَ السباع فَالْصَدُهُ مِن مَرَامِضِها وَامْتُحِن بِالدَّوَاتِ الصِّعَابِ فَلَ لَلْتَ لَهُمَّ الْكِهَا النَّصْلَ عَلَيْ خُلِي قَالِحُتِي فَقَدْ فَوَسَّلْتُ بِمُ إِلِيَّكَ وَفَلَّتُهُمُ أَمَّامِ وَفَإِنْ مَلَكَ خُولِيجُ وَانْ تَرْجَهُ بِالتَّوْفِيقِ لِتَرْكِيمَعَ إِمِيْكَ مِا اَبْقَيْتَنِي وَتُعِينَنِي قَالِلَّمَّةُ الدِيطَاعَةِكَ مُا اَحْيَتُنِي فَ انتخيم لى بِالْخَيْلِ لِذَا تُوقِيَّتني وَمَفَضَّلَ مَا تُبَالُيًا سَرِقِ الدَّاحُ اسْتَبَنِي وَتَهَبُ الْعَفُو الذاكاشفنني ولاتكلني إلى نَفْسي فَاضِلُ وَلاَ تَعْرِجَني الْخَيْرَ فَاذِلُ وَلا تَعْلَيْهُما لا طاقة ليبه فأضعف كاتبتليني الاضبل عليه فأع وأجُن فأخ فالحسل علاليك عِنْدِهِ وَكُا ثُوَّا خِلْهِ إِسْ وَوَفِي لِي وَكُالْسُ لَطِ عَلَى مَنْ لِيَنْهُ مِنْ يِحْمَلِكَ يَا اَنَحُمَ الراحِينَ فالثانية عشرة من إصفرار الشمس المغروبها البقية القاكلف الجية عمل الشفرجة وصدمائها اللهئم بإخالة الستغيالز فؤع والبهاد الوضوع وتزازة العامى والظيع الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ وَلِيُّ وَلِا شَهْنِيعُ اسْأَلْتَ بِاسْمَائِكَ الْبَيْ لِذِاسْتِينَ عَلَيْ طَا رِالْعَيْرِ عادت يُسْرًا وَلِذِا وَضِعَتُ عَلَيْ كِلَاكَ الْمُنْ هَلِمَ مُسْوُّمٌ وَلِذِا نُعِيدُ إِلَى السَّمَاءِ تَفْتَتَ كهَاالْفَالِنُ وَاذِاهُمِطْتَ الْظُلَاتِ الْمُرْضِ إِنَّعَتْ هَاالْضَايِقُ وَاذِادُعِيَتْ مِهَاالُوقِي انتشرَ عِنَ الْعُورُ وَاذِا نُورِيتْ بِهَ الْعَدُومِ التُحْرَجَتُ إِلَى الْوُجُودِ وَاذْ آذْكُورَتُ عَلَى القُلُوبِ وَجِلَتْ حُشُوعًا وَاذِا مَعْتِ كُلاسُمَاعَ فَاصَتِ الْعُيُونُ دُمُوعًا آسَالُكَ بُحَيْنِ تَسُولِكَ الْوُيْدِ وَالْغِيرَ إِلَا لَهُ عُوثِ مِحْكُمُ لَا يَاتِ وَيَامِيرِ الْوُمْدِينَ عَلَى إِلَا إِلَيْ الخنزية لمؤلخاته وقصيتيه واصطفيته لمضافاته ومصاعرته ويصاحب التماك الَّهَدِيَّ الَّذِي تَجَمُّعُ مَا ظَاعَتِهُ آلَ الْمُثَرَّقَةُ وَتُوْلَقُ بِهِ الْأَمْوَاءَ الْخُتَلِفَةُ وَتُعْتَامِمُ يه حُقُوقَ الْوَلِيَا يُكَ وَيُنْتَغِيُّهِ لِمُنْزِلَ عُلَائِكَ وَمُكُرُّ بِوَالْمَرْضَ عَلَى الْوَلِيسَانًا وَيُوسِعُ عَلَى لِيبَادِ بِظُهُونِ وَضُلَّ وَاغْتِنَانًا وَتُهِيكُ كُونَ لِي كَانِهِ عَرِيزُ حَمِيدًا وَتُرْجُعُ الدِّيْت عَلَى يَدَيْهِ غَضًّا جَدِيدًا أَنْ تُصَلِّي عَلَيْ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ مَا السَّفَعَتُ بِمُ الْيَاتَ وَقُلْأُمْ

الخصم

قَصُرَعَنَهٰ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ الْجَعَلَهُ لَنَا وَلِيًّا يُقْتِمُنَا مِنَ الذَّكِلِ وَدَلِيْلًا يَهَ إِنَّا لَصَالِح العمل وَعَوْنًا وَهَادِيًا يُعْتَوِمُنا مِنَ لِلْيَلِ وَعَوْنًا يُعَوِّمُنا مِنَ لِلْلِحَتَّى مِنْكُعَ بِنَا أَفْضَلَ الممكر اللهئة اختله لذا شافعا بقوم اللفاء وسالتكابؤه ألائر بقاء وتجييا تؤم الففاء وَنُورًا بَوْمَ الظَّلَاءِ وَمِرِيًّا بَوْمَ الطَّفَاءِ يَوْمَ لَا أَرْضٌ وَكَاسَمَاءُ يَوْمَ يُحْزَى كُلُّسَاءٍ عِلَّا سنى للهُ عَاجَمَلُهُ لَنَا رِيًّا يَوْمَ الطَّلَاءِ وَنَوْرًا يَوْمَ الْجَزَاءِمِنَ مَا يَرِهَامِنَةٍ قَلِيلَة الْبُقْيَا عَلَى مَن بِهَا اصْطَلَى وَجِ زِهَا تَلْظَى اللَّهُ مَا اجْعَلَهُ لَنَا بُرُهَا تَاعَلَى دُوُسُ لِللَّهُ وِيَوْمَ يجمع فيبه لفالل تنض فآهل المتماء الله عمان أنه فامنا ذك الشهالا وعَينوالسُّعَلاء ومرافقة الأنبياء إيات سميغ الثفاء وصن وظايف تلاوة القران بعدمام ذكره من لاستعادة بالقص الشيطان ان يرتل بعفظ الوقوف وبيان الحروف تزتيادوان يستنع إوكا تعظيم الحاج باستشعار تعظيم التكلم العجداليه سبياد وان يكون علما متطيبا متدبرا متفهما عض لقلبه لالتماس في البيه جالياذ هذه الاحتبار عناعجاته وانكايتلوالية الايعيها ويصرمتصفا بقتضى افيها فيكوك لدوجد وحالجستاث منفهمكلة صد وخطاب فيفح وفيتاق ويخاف عندتلا وواية رحة وجده عناب وكالذلك الديستشرع فلأكرالتحد وعداللغفرة كانه يطيرمن الفرو يتضاءلعن فكرالغضب ووعيالعقوبة كانه يموت من الفرع ويتطاطامت عال جسمه عندة كراسم تعوعظمته كانه يفحق من مشاهن الكبرياء وينكه غاضًا صقه عندذكرالكقاصاليحيل عليه جلاسه من ولدواتخاذصاحبة كانه ينطس مزاكياء وليعتهد فاديظه إثار ذلك على بحوارح وتلاعضاء من بكاءعنا والحزن واحراد وجه وع قجبين عندالكياء واقشع لرجل والرتعاد فالبعر عنالجلاله والهيبة وإنساط فاللسان والاركان عندالسرور والفرجة وانقبآ فيهاعنه ماخالف ذلك الغير خلك من لاثار السببة عاهنا الك وان يرى دخوله

والاجتنافلافوينا اللهمة فنب لناحسن يلاقيه وجفظا بايم ولينانا بمتشابهم وَعَلَدُ بِخُكِهِ وَسَبَمًا فِي مَا فِيلِهِ وَهُدَّى فِي تَلْبِيهِ وَيَجَدِّرُ إِنْ مُورِهِ ٱللَّهُ مُ وَكَا أَنْزَلْتُهُ شِفَاءً لِإِنْ لِيَايَكَ وَشَفَاءً عَلَى مَلَايُكَ وَمَعَ عَلَى هُلِ مُصِيِّدَتَ وَنُومً الْإِهْ الْطَاعَةِ اللهنة فاجعله لناحضنا من عنابك فحوزًا من غَضَبِك وَخاجِزًا عَنْ مَعْصِيتِكَ وَعِصْمَةُ مِنْ يَخْطِكَ وَدَلِيْلُ عَلَى ظَاعَتِكَ وَنُورُ الْبُومَ مَلَقًاكَ تَسْتَضَيُّ مِهِ فِي خَلْقِكَ وَنَجُونُ بِهِ صِرْاطَكَ وَلَهُتَدَى بِهِ إِلى جَنَّتِكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّا لَعُوذُ بِلِتَ مِن الشِّفُوة في حَيْلِهِ وَالْعَلَى عَنْ عِلْمِ وَالْجَوْرِ فِ حَكْمِهِ وَالْعُلْوِعِنْ فَصَرْهِ وَالنَّقْصَير دُوْنَ حَقِّهِ ٱللَّهُمَّ الْجِرْعَتَا يُقَلُّهُ فَاقْحِبُ لِنَا الْجُرَهُ فَأَوْمَ غِنَا شَكْرَهُ فَاجْعَلْنَا نَعِيْهِ وَتَخَفَظُهُ ٱللَّهُ مِّ اجْعَلْنَا نَتَبِعُ حَلَالَهُ وَتَعْتَذِبُ حَلَامَهُ وَنُقِيمُ حُلُودُهُ وَ نُؤُدِّى فَرَايِضَهُ ٱللَّهُ مَ الرَّهُ الْحَلَاقَةَ فِي الرَّوْنِهِ وَلَشَاطًا فِي قِالِيهِ وَوَجَارُ فَ تَوْيَئِلِهِ وَفُوَّةً فِي سَتِعَالِهِ فِي نَاءِ اللَّبَلِ وَالنَّهَارِ ٱللَّهُمَّ وَاسْقِنَامِنَ النَّوْمِ بِالْيَسِيْرِ وَآيَقِظُنَا فِي سَاعَةِ اللَّيْلِ مِنْ رُفًّا وِ الرَّاقِدِينَ وَلَيْفِنَا عِنْدَلُكُ خَارِينِ الَّهِ يُسْجَّابُ فيهاالتعاءُمِن سِنَةِ الْرَسُنانِينَ اللَّهُ مَا جُعَلُ لِفِلُوسِنَا ذُكَّاءً عِنْدَ عَجُالِتِهِ النَّهُ لَا تَقَضِ قلظادة يمنك تزديد وعبزة عنك ترجيم وتفعاليتاعنك سيفهام اللهمة ٳؾ۠ٲٮٚڡؘۅؙۮؠػٙڝڹڿۜػڷ۫ؾ؋ڧڰؙڶؙؙؙؙۏڽٵۏؾؘۊۺڮۼڹۮؠٞڟٳۮٵۏؠۜٙڹڹ۪ۏ؈ٙڵۼڟۿ؈ٳٚۏؠٙٷؙ بِكَ مِنْ قَسَا وَوَقُلُومِنَا لِلَامِهِ وَعَظْمَتَنَا ٱللَّهُمَّ انْفَعَنَا إِمَا صَرَّفْتَ فِيهُ مِنَ الْأَياتِ وَذَكِرُونَا مِاصَيَتَ فِيهِ مِنَ المَثَلَاتِ وَكَفِرْعَنَّا مِنَا مِلِهِ السَّيِّنَاتِ وَضَاعِفَ لَنَا يه جَلَاءً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَارْفَعْنَايِهِ ثَوَابًا فِي الدِّيرَجَاتِ وَلَقِنَا بِهِ الْبُشْرَعِ مُلَالمًاتِ اللهئة الجعكة كنانا ذا تُقوينايه في للوقف بين يَدَيْك وَطَرْبَقًا وَاضِعًا سَلُكُ يه إلنَكَ وَعِلْمُ الْفِعَالَشُكُرُيهِ مَعْنَاءَكَ وَتَعَشَّعًا صَادِقًا شُيَّةً بِهِ اسْمَاءَكَ ٱلْلَهُمَّ فاتَّكَ عَنْ فَي مِ عَلَينا حَجَّةٌ قَطَعْتَ بِهِ عُلْسَ نا قَلْصَطْنَعْتَ بِهِ عِنْ مَا نِعْمَةٌ

لخفه

عليه التائع ينبغ للزجل إذا اجمان يقرابعد التعقيب خسين اية لتجود التادوع لاإلة الله الشَّحَقَّا حَقًّا لا لِمَا لِمَا اللهُ إِمَّا اللهُ إِمَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَبُودَيَّةً وَرَقًّا سَجَانُ اللهُ الريت تَعَبُدًا وَرِقًا لا مُسْتَكُورًا وَلا سُنتُكُوعًا بَالْنَاعَبُدُ ذَلِيلُخالُونَ مُسْتَجَيُّرُ وانشثت اقتصر على قولك تبحَدْثُ لك تَعَبُّمُ الْ وَيَقَالِمُ مُسْتَكْبِرُ لِعَنْ عِبِا دَيِكَ وَلا مُسْتَنْكِفًا والمستعظا بلأناع بناف ليل فاليف منتج يرا وقلت الخالة تابا كفرو وعفامنات ما آنكر فاعكجناك اليهادع فالفخالع فواعف ثمر فرباسك وتكبر والتكبير فباليثر منهى عنه وللن تكبر ميز ترفع راسك على مادواه عبد القبن سنان وغير عرائما علىمالسلام وفى رواية اخى عنه عليه السلام لأنكبراذ اسج بيت وكااذ اقت ومن الاصحاب من فصارفا ثبت التكبير للرفع منها أنكانت في اثناء صلوة خاصة ويفا عاسوى ذلك وتاتى بالتجويعند تلاءة كالية سجن من الخسعشة وعنا استماعها وجوبا في لعزايم لا بع وهي قوله في وج الم التي بعد وقالمان امّا يوس باياتنا الذين اذاذكر وابهاخر واستحدا وستحواجه متهم وهرايستكبرون وفي ويق الا قوات من الحرومن إياته اللِّيل والنّهار والشمس والقر لا تجروا الشمر ولاللقر وايجد والته الذي خلته وزات كنتم اياه تعبدون وفي الجم فأسجد والته و اعبدوا وفالعلق كأدلانطعه واسجد واقترب وندافي البواقي وهي احدعشة سجك فعشر سورفئ لاعراف وفالعان وفالغل وفي بغاسرائيل وفعميم وفي الجعيدةان وفالغرقان وفالنل وفص وفالانتقاق وهليج على لشامع حبث بب على التالى والستمع ام لا تولان وكيف كان هايشتط فيه مايشترط في جود الصّارة الم يكنى وضع الجبهة على ايني اتفق وجمان للفراغ من التلاوة اللهمة إن قَدْمُرُكُ ما فَصَيْتُهُ مِن كِنا يِكَ الَّذِي انْزُلْتُهُ عَلَى بَيْدِكَ الصَّادِ وَصِلْحَ عليه واله وسلم فَالتَّاكَ مُنَ مَنَا اللهُ مُ إِجْمَلُوعَ مِنْ يُؤْخِذُ لَا فَيَجْزِجُ الْمُهُ وَيُؤْمِرُ عَجَلِهُ

The state of the s

فعر مي

فماورد فالعاصين وللقصرين دوي القربين قالمنا بقين وبيال الهجروي عوذس المخوف كالقال الشادق عليه الساح ينبغ لمن قراالقرائ ذامر بايترس القران فيهامسئلة التخويف لن يسال لله عندة للتخير ما يرجو ويباله العافية من التارومن للعذاب وروع غادبر موسى الساباطى عنه عليه السلام قال التجل ذاقر إوالتنمس وضعلها فيختها بقول صدق الله وصدق رسوله والرجل لذاقرا الشخيرا مايشركون يقولاته خيراته خيراته اكبر واذاقراغ الذي كغروا برتهم يعدلون يقول كنب العادلون بالقه والرجالذا قراا كريقه الذى لم يتخذولنا ولم يكن له شريات في للك ولم يكر له ولح وللذل وكبن تكبيرا يعول ألقه البرالله البرالله البرقا لعارقات فالديقل الرّجاشيًا سهنا اذا قراقال ليس عليه شئ وفي مولية اذا قرا النتم تعلقونه امر نحن كخالقون يقول بل نت الله الخالق وكذلك في خواتها يقول بل انت الله الزارع بالنا تقالنزل بالناسا لقالنشئ ولذاقر اسورة الاخلاص يقول لذاك القربة وعرابيرالوسين عليه السلام اذاقرات السومات كته يصلونها التيق فصلواعليه في الصلوة كنتم اوفي غيرها والذاق اتم والمتين فقولوا فاخرها وغن على ذاك من الشاهدين الى غيرذاك من نظايرها وهكيش والمجصى لها وان ينظر في الصعف فأن القراءة فيه افضل صن القراءة عن ظه القلب فالنظر فيه عبادة وتمتع ببص فقدروع عن النبي صلى القصليه والدوسلم انه قال عطوا اعينكر حظهاس العبادة فالواويا حظهامن العباده يارسول الله فالانظ فيالصف والتفكرفيه وللاعتبار عنجائبة وعوالصادة عليه السائع انهقال قراءة القران فالمصف تخفف العذابعن الوالدين ولوكانا كافرين وان لاتكون قراءته في و كل وم اقل من حسين أية كل الله المادق عليه السّام القرار عهدالله الم حلقه فقدينبغ للزالسلمان ينظرفي مهده وان يقرامنه فيكاريم خسيراية وعوالتضا

وَمَنْ يَنْ عَالَهُ مَنْ يَعْلَيْهِ وَمَدِينَ لَكَ بِإِعْتِقَادِ الشَّمَلِمِ لِحَكَّمَ الْمَاتِهِ وَيَفْرُعُ إِلَى الْمُؤْمَلِينَ مُتَشَابِهِهِ وَصُوحَاتِ بَيْنَا يَهِ ٱللَّهِ عَلَيْكَ آنَزَلْنَهُ عَلَى بَيْرِكَ مُعَيْصَلَ لِلْمُقَلَّبُهِ طَالِيُعَاتُ وَالْهَنَّهُ عِلْمُ عَلِيهِ مُكَمَّلًا وَوَيَّرُنْتَنَاعِلَهُ مُفَشِّرً وَفَضَّلْنَا عَلَى مَنْ جَلِ عِلْمُهُ وَقَوْيُتَا اَمَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقِّ حَلَهُ ٱللَّهُمِّ فَكُمَّا جَعَلَتَ قُلُوبِنَا الْهُ حَلَةً وَقَوْقِنَا بتخمينات شرفة وفضلة فصل عل محكر الخطيب وعلى لوالخزاب لة قلجملنا يتزيقين مِأَنَّهُ مِنْ عِيْدِكَ حَتَّى لا يُعَارِضَنَا الشَّكَ فِي تَصْدِيقِهِ وَلِأَغِنَّلِعَ مَا الزَّيْعُ عَنْ قَصْدِ طريقه ألله مصلقان على فاله والجعلنا متن يغيض بعبله وماوي من التشايفات الخوزية عقيله وتتبكن فظ لآجناحه ويهترى بضوء صباحه ويقتته عيتبكا وَيَسْتَضِيعُ بِضِبْاحِهِ وَلَا يُلْمِّينُ لَكُنْكَ فِي غَيْرِ اللَّهُ مَ وَكَانْصَبْتَ بِهِ مُعَمَّلُ عَلَا اللَّهُ لَا عَلَيْكَ وَآنْهِ عَنَى بِالدِسُ لِ الرِّضَا الَّذِكَ فَصَلَّ عَلَى خَلِّ وَالْمِ وَاجْعَ إِلْفُوْلِ وَسِيلَةً لناالا آشرف منا دلي الكرامة وَسُلَّ لَعَرُجُ فِيهِ الْ يَحَلِّ السَّلَّامَةِ وَسَبَبُ الْجُزْى بِمِ الَّجَا فعصة القِمْة وَذَرِيْعَةً نَقُلُمُ بِهِ اعْلَى بَعِيمِ ذَالِلْقَامَةِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُعْلَمُ وَاللَّهِ واحطط بالقزاب عنافقال فناروهب لناحس شمايل كزار واقف بنااثات الَّذِينَ فَامُوالَتَ بِهِ الْمُهَ اللَّيْلِ قَالِطُ النَّهَ الرَّحَةَىٰ تُطَيِّقُ فِامِن كُلِّ وَسَرِ سَيِّطُهُ بِرِهِ وَقَقَفُو بِنَا الْمَا وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُورِهِ مَا مُمَاكِمُ مِنْ الْمُولِ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِرُهُ اللَّهِ مَ صَلَّ عَلَى عَبِّلُ وَالْمِعَلِ لِلقُرْانَ لَنَا فِي كُلُولِيا لِي مُونِيًا وَمِنْ فَوَالْسِلْسَيْظانِ وَ خطال يالوسا ويرحارسا ولا قذابينا عن فقيها الحالم عابسا ولاكسنينا عن الكفيض الباطران غيرطاافة نخي الح يخوايدا عن افترافي لا فام الجرا وليا طَوْرِ الغَفَاةُ عَثَامِن تَصَغِيرُ لاغِتِبالِ فالمُرْاحَتَى تؤصِل إلى قُلوبِ نا فَهُ مَجَالَيْهِ ق زطاجر الشاليه المتح معقت بجيال الرواسي على صلابتيها عن احتياله الله لله مراعظ

نخبر واله وآدم بالقران صلاح ظاهرنا واجتبيه خطالت الوساوير عن صيافنا

قَفْتَشَابِهِهِ قَاجَعَلُهُ أَنْسًا فِي قَبْمِ فَأَنْسًا فِي خَشِرِي قَاجْعَلْنِي َ نُرْجَةً فج أغلى ملية برامين ربَّ العالمين فيداشارة الى اوردعنه عليم السّاح فهشل القران يوم القيمة وشفاعته لاهله من انهجئ في حسن منظور إليه صورةً فيمرّ بالسلين فيقولون هذا رجل منافيجا وزهم الالنبيين فيقولون هومنافيجا وزه الماللاتكة المقربين فيقولون هومتاحتي ينتهم للمرج العزة جل وعز فيعول يادب فلانبن فأدن اظائ هواجي واسهت ليله فيدار التنياوفلان بنفاد لماظئ هواجه ولم اسهلياه فيقول تعالى دخلهم الجنة على نازلهم فيقو فيتبعؤه فيعول للؤس اقراوارقه قال فيقرا ويرقح حتى بلغ كل جرامنهم منزلته التيهي له فينزلها وازشت قلت صَدَقَ لَشُالعَظِيْرُ وَلِلْغَرْسُولَةُ ٱلْكُرْعُ ٱللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِهِ فَ بالم ف كنافية وألحة وسي العالمين واستغفر الشراعي القَيَّوم محتم القران اللَّمُ الْحَيْن بِالقُرْانِ وَاجْعَلَهُ لِلِمِامَا وَفَيْ رَاحِهُ رَى وَرَحَةً اللَّهُ مُرَكِّرُ مُنْهُ مُنانَبِيتُ وَعِلْمُ مِنْهُ ما عَلْتُ وَلَرَهُ فَهِي مَا وَوَنَهُ الْمَالِينِ وَالنَّهَامِ وَاجْعَلُهُ فَحُمَّةً إلى الرَّبِّ العالمينَ وانشئت فادع بدهاء الضيفة التجادية والخي الله وانتاق اعتتبي علي فتركناية الذكانزلته نوم وه وجعلته مهينا على كيابانزلته على كلحابث قصَصَتَهُ وَفُرُ فَانَا فَكُمْتَ بِهِ بَيْنَ صَلالِكَ وَحَالِمِكَ وَقُزْلِنَا آعَيْتَ بِهِ عَنْ شَالِيع أخكايك وكنابًا فضَّلْتَهُ لِعِبالدِكَ تَفْصِيْلٌ وَوَحْيًا أَنْزَلْتَهُ عَلَى لِيَاكَ مُخَلِّكٍ صَلَوْاتُكَ مَلْيَهِ وَالِهِ تَنْزِيْكُ وَجَعَلْتَهُ نُورًا نَهْتَدِي بِمِمِنْ فُلْكِ الضَّالِالْمَ وَالْحَالَةِ باتباعه وشفاء كرزائصت يقه التصنيق الاستاعه ومنال وشط لايجيف عَنِ كَتِي لِينَانُهُ وَنُورَ هُدًى لأَيْطَفَاعَنِ الشَّاهِدُينَ بُرُهُ أَنَّهُ وَعَلَيْجَا وَلِأَيْضِكُ مَن إُمَّ قَصْدَ سُنَّتِه وَلا تَنا ل آيدى الْهُ أَكَاتِ مِن تَعَلَّقُ بِعُرْ وَقِعِصْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَاذْ أَفَلْتَنَا الْعَوْنَةَ عَلَى بِلا وَيه وَسَهَلْتَ جَوْلِينَ لِلْيِنْ الْمِسْ عِلَارَتِهِ فَلَجَلَّنا

اقرامه القرائد

علىمورها السادم عه السادم عه

وَمِنْ لَنَهُ وَيَرْضُ وَجْمَهُ وَالْنِمَ مُورَةُ وَلَهُ فَعْ دَرَجْتُهُ وَآخِينًا عَلَى سُنَّتِهِ وَتُوفَّنَّا عَلَى مِلْتِهِ وَخُذُ بِنَامِنَهَا مَهُ وَاسْلَكَ بِنَاسَبِيْلَهُ وَلَجْعَلْنَامِنَ هَلِظَاعَتِهِ وَلَحُسُنَافِ ثُعُرَة وَلَقَرِهُ الْحَضَّهُ قَاسَتِنَا إِكَاسِهُ وَصَلَّ اللَّهُ مَّ عَلَيْحَةً وَاللَّهِ صَلَوَّةً تُبَلِّغُهُ مطاأ فضك ما يامل من خرك وفضلك وكلمتك إنّات دويرة والبعة وفضر كريم آللهمة الجزم باللغ من يساكان فأذى والافاق وتفتح لعبادك وجاهد فهببلية آفضل طاجزيت آحدًا مِن مالي يكنيك الفرين وانبياناك الرسالين الصَّطفين وَالسَّاحْ مَلِيَّهُ وَعَلَا لِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرُينَ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَّكَا تُهُ التعتم اللَّهُ مَا يَعْ بيفاءالايمان وتقوجني بتلج ألكرامة وقلاه جكل يمان ولاتفلع بيقة للايمان فينق وليعلم والتخنك عندالتعرس السنن المندوب اليهافي شرع الاسلام على الستفاضت بهالتوايات عن التي وللائمة عليم السلامنها الغرق بين السلين والشكور التلي العام ومهام اعترولم يدرالعامة تخت حنكه فاصابه الملاد والتواد بلوس لانفسه وفى لفظانعون تعتم وله يتخنك فاصابه داءلاد واءله فلايلوس لانفسه ومنهااني لاجمت الخذفحاجة وهوعلى صويكيف لانقضى حاجته والكاعجيةن بإخذف حاجتان معتر تحت حلمكيف لانقضى حاجته وبالجليراستيابه سيمالن خرج السغيمالا خلاف فيهين شيوخنا العظام بالدع لنعفادا جاعنا على التبعض لاعلم الآ ان هن السنة لما الدرست لا ف في كثر البلد و فلا قطار بعيث صابح غير تعني فاعين النظارا صبعت من ملابس الشهرة النهي عنها التي ومرد ان خيرها وشرها فالنّا ولعلالتب فأندراسها اختصاصها بمذهب لائت العصومين ومتزوكتها لامر التقية في المنه علية المخالفين فالإلحال باسترابة المالح هذا الرَّمان للف كاعذب فيه الحالا استخبتها جملة الشيعة فانعكست لتقية واندرست الشنة والحالقه الشكوى ممليعلمان صحابنا مهمانه اختلفوا فحان التحناك المعتم هلهوس سنعبات

واغسليه دَوَق فَلْهُ إِن وَعَلا يُق أَوْرُارِنا وَاجْمَعْ بِهِ مُنْتَشِرً أَمُورِنا وَلَرُوبِهِ فِي وَقِفِ العَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَّا هُوَاجِرِيْا قَالْسُنايِهِ مُلَاكِلًا مَاكِ يَعْمَ الغَرْجُ الْأَبْرِ فَإِسْوَيْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُلَيْ قَالِهِ قَاجُهُ بِالقُرْانِ حَلَّتَنَامِنْ عَلَمِ المَيْدَادِينَ قَمُوْ إِلَيْنَا بِهِ مَعَالَمَيْر وخضب سِعَة الانتاق وَجَيْنا بِدِالشَّرَائِبَ الْمُنْوَمَةُ وَمَالِقَ الْاَتْلَاقِ وَلَعْضَا يهمِن هُوَّةِ الكُفْرِ وَدَ وَاعِ النِّفَاقِ حَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي الْقِيْمَةِ الْمُرْضُولَ فِكَ وَجِنَانِكَ فائتًا وَكَنَا فِي التُّنْيَا عَنْ يُخْطِكَ وَتَعَرِّعَ حُدُوْدِكَ ذَا مِرًا وَلِيَاءِ مُرَكَ بِتَحْلِيا حِلْيِ فَغَنْ يَحْزَمِهِ شَاهِ مُّلِ اللَّهُ مَّصَلَّ عَلَى عَلَى وَاللَّهِ وَهَوْنَ بِالْقُرْانِ عِنْكَالْفَتِ عَلَى انفينا كزبالينات وتجدك كأبين وتزادف كحشاب إذا بلغن التفوس التلق وَقِيْلُ مَنْ لَلْقِ وَتَجَلِّي مَلْكُ النَّوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ جُبُ النَّيُوبِ وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ النَا الْإِلَهُم وَحَشَةِ الْفِرَاقِ وَدَنَامِتُ الْكُلاجَةِ وَحِيْلٌ وَلَهُ طِلَّةٌ فَيُ وَضَارَتِ لِمُعْالُ قَلْ يُدَفِي لَا عَنَاقِ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِي لَمَا وَعَ الْيَهِ مِقَاتِ يَوْمِ التَّالَّةِ وَٱللَّهُ مَّ مَلَّ مَلْ عَنْ وَالِهِ وَبَالِكَ لَنَا فِحُلُولِ ذَالِلِيلِ وَعُولِ الْقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ التَّرَىٰ قَ المعط القبور بغدول والتناخز منادلنا وأفتوكنا بوحتيك فضيو ماتحدياؤكا تَفْضَعْنا في خافِر القِيمَةُ مِيُونِيقاتِ الله عَافِي فَوْقِفِ العَرْضِ عَلَيْكَ دُلَّ مَقَامِنًا وَيَقَتَ به عِندَا ضَطِالِ جِسْ حَقَامٌ يَوْمُ الْجَازِ عَلَيْهَا ذَكِلَ قَلْامِنًا وَجَيْنَابِهِ مِن كُلِّ كُنْ يَعُم الْقِيمَةِ وَضَ لَا ثِلِ آهُ فَالِيَوْمِ الظَّامَّةِ وَتَيْضَ وُجُوَهَنَا يَوْمَ نَسُوَدُ وُجُوهُ الظَّلَةِ في يَعْ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَالِمَةِ وَاجْعَلَ لِنَا فِصُدُفِرِ النَّفِينِينَ وُدًّا وَلا يَجْعَ لِلْحَيْرَةِ عَلَيْنَا لَكُلَّ ٱللهُ مَّ صَلِّ عَلَيْحَيْمَ عَبْدِكَ وَرَبُولِكَ كَأَبَلْغَ رِسْالْتَكَ وَصَلَعَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبْادِكَ اللهمة اجعَل بَيْنَا صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ الْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ آفَرَ النَّيْرِيْنَ مِنْكَ بَعْلِمًا وَلَمَكُنَّهُ مُنْكَ شَفَاعَةً وَلَجَلَّهُ مُعِنْدِكَ قَدُرًا وَاوْجَمَّهُ عِنْدَكَ جَاهَا اللَّهُ مَلِّ عَلَيْحَتِدَوَّالِيُحَيِّرِ وَشِرَفْ بُنْيَانَهُ وَعَظِّمْ بُرُهُانَهُ وَثَقِيِّلْ مِيْزَانَهُ وَتَقَبَّا لِشَفَاعَتَهُ وَقَيْبُ

ستلزما الطهارته مع هذا التجوز والكانجم ل فوب موزك تؤب بذالتك فال ذاكس السف وان تطويها بالليل فاتها اذا كانت منشوخ لبسها الشياطين بالليل وفي دواية العلى الماسة الماس الماس الذي تريد لب مجديد افقاعند لبسه أنخذنيه الذي تسافي واللياس مااتج ليدفي الثاس لله عاجع الهائياب بركي اسفيها لنظ فاف والفر مهام الم ملك فقدوره الص قال ذلك لم يقصه متى يغف إلله له و ويروى لميصبة شئ يكرهه وانشئت صديت التعيية للاقل بقواك الله م الحكة نَفْتَكُونَ وَتُقَى وَبُرَادَةٍ اللَّهُمَّ النَّهُ فَي مِهِ حُسْنَ عِلَادَتِكَ وَعَلَّ بِطَاعَتِكَ وَلَا آشَكِ يغتيك اوامهت يدك عليه وذبلته بقولك فأتزين بوبينكم وعوالصادة عااليل منة إاناانزلناه تنتين وثلثين مق في ناءجديد ومش به توبه الجديد ذالبسه لمر يزل ياكل في معة ما بقى منه سلك وعن إمير الوينين عليه التاح اذاكسا الله ثوباجديدًا فلمتوضًا وليصل بعتبن يقرفهما ام الكتاب واية الكرسي ففاهوالله لحدولنا انزلناه تم ليجها لقد الذى سترعورته ونهينه في الناس وليكثر من قول لاحوا ولاقوة الابالقفانه لابعص القفيه وله بكل التفيه ملك يفدس لمواستغفرله له ويترجم عليه وانكنت مجبابه فقرعند لبه الدالة المقالة على والقتبرا منكل فة للفراغ منه الله مُم لك استرت والمناك توجيت ويا العنصمت وعليات نَوَكَلُتُ اللَّهُ عَ اَنْتَ ثِمَةً فَانْتَ رَجَا فِي اللَّهُ مَ الْفِي مِالمَّهُ مَ مِمَّا لَمُ الْمُمَّر بِهِ وَمَا النَّ آغارُ بِمِينَ عَرَّجِارُكَ وَجَلَّ نَنَا وَكَ وَلا الْهُ عَيْكَ ٱللَّهُ مِّ رَقِدُ فِي التَّقُوٰى وَلَقُفِر لِي ذَبِي وَوَيِّعِمْ وَلَغِيْمُ الْمُجَمَّنُ ووي الله وهلي المصلي والدوسلم كالدينول ذلك اذا لبر ثيابه واستوى قامًا قبل ان يخرج شميد فع كاجته وكان له ثوبان ثوب للجعة خاصة سوى ثيابه في غير لجعة لقطع الثوب أنَّهُ يَيْفِ النَّوي مَنْ قَبْنِ مِنَ اللِّبَاسِ مَا أبتكل يدفي الثاس فأطارى بمعقرت واصلى فيدارة واخداله صالصادهالتم

المتلق ويتكامكروهاتهاام هوستعب فننسه لكل ورابس العامة سواء صلي فهااولم يصل كالترشع بالاولجيث حكوا بعراهتها فعامة لاحنات لهاوالقدوق بالغفيه حيث حكى فالنقيدانه سمع مشايخه يقولون لايجوز للعتمان يصل لاوهو عنات وبعضم مصتح بالثان كالشهيد في الذكرى تبعاللعلامة فالنتي اقول والآناء يستنبط والمخار الواصلة اليناعن ائتنا الأطهار اندس السغرية فيفسهاولم تظفر في منهاما يدل على ستبايه لاجل الصّلوة بخصوصها فصلاعن كونه سن ولجباتهاوس مقال يخنا البقريها الدين بحدبن الحسين العاملي في التعديد فالحباللتين الافط للواظبة على التعنك فيجيع الاوقات وان يستديم الانسان في حال المتلوات ولايصلي بدونه وص لميكن متحنكا والادان يصلي التفاقلاول الهان يقصدعنا لغنات انه مستعب في نفسه فيصل فيه لا انه مستم ع جال لصلوة كالرداءمثادانتي كادمه اطل القمقامه وقرب منهكادمه في فتلح الفاح ولعل حكمن مرجم باختصاصه بحال الصلوات مع عدم اشعاد بذلك في شئ من الرَّ وايات ماخوذمن فتاوى بعض التقامين كابلك وعلى بابويه وسايره أغالصالح فاللاحابكا فالتمسكون مايجدونه فيكاع متقدم الذي ليس ريدنهم التعول فالفتيا الاعل النصوص عنداعوان النصوص وينزلون مايفتي بداولتك في مسئلة مامنزلة مايونه فى تلك السئلة بالخصوص فالتبعد السكون ماغن فيهس ذلك القبيل والقديقول الحق وهويهد كالتبيل للسوال وب أنح أراتي الدو كسانه مااؤاري به عَوْمَ قِ وَلَتَعِمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وانشُت فالكلَّ النوجيَّة أَكُبُّ الذي كذان وَلَوْناء أَعَالَن ومن لاداب التعلقة بالثياب نظافتها فقدوم الالثقب النتى يكبت العدو وتقصيرها فقدور في تفسير قول المتعالى ونيابك فطهر على المادق عليه الساح انه قال فشمر ويشمير الثوب نعه ولماكان ذلك

School of the state of the stat

بالماءم وضعها على مجمه وانصلوة متطيب افضل صبعين صلوة بغيطيب وات طيب التساء ماظهر لونه وخفى يجه وطيب الرجال ماظهر يجه وخفي لونه البخر أَخُلُقِهِ إِلَّانِي بِنِعَيِّهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتُ اللَّهُمَّ طِيبْ عُفَّنَا وَزَكِّ دَوَاعْمَنَا وَآحِينُ مُقَلِّنَا وَاجْعَ اللَّقَوٰى ذَلْهَ نَا وَالْجَنَّةَ مَعَادَنَا وَلاَنْفَرَّقْ مِيْنَا وَمِينَ عَافِيتِكَ إِيَّا نَا وَكُواسَتِكَ لنالنا عَلَى كُلِّ شَيْ عَهِ السّادة على السّادة على السّادة الله على السّادة الله الماكمة يقاس وعن التضاعليه السّالم انه كان يتجزيا لعود المندى ويستعرابه المارة وردوسك التمسيماء الورد الصلوة على التبي والمعليه وعليهم الشائم وليتسي بهكايع فقدورة النبن مع وجمه بماء الورد لميصه في ذلك اليوم بوس والا فقرب من الدالتسم الريد فلمسربه وجمه وين يه فليصل على التبح لل المعليه فاله وسلم وفخجرا خراعج بالنبصل الشعليه والدوسل عق فقطرعقه الرادخ وانبت من العرق الورج الاحرفقال للقاعليه والدوس لمن الادان يشتر ليعني فليشارون الاحروعنه صلا لقعليه والدوسلماء الورديزيد في اء الوجه للنظر في الراة أنحك لِلْهِ الَّذِي خَلَقَهَى فَلَحَسَرَ خَلَقِي وَصَوْرَتِي فَاحْسَرَ صُورَتِهِ الْخَلُ لِيهِ الَّذِي ثَالِيَ فِي ماشانيز غرى والرمني بألاسلام وانشلت فقل الله يمكا حسّنت عَلَق فَحِنْ خُلْقِي قَيِرَةً فِي وَفِحْ لِحُون الدالتظرفيها فليا خذه اليك البسرى وليقل يُبْمِ الله وليضعين المنى على تراسه ويسح بها على جمه ويقبض على يته وينظر فيها و يفول كالمالقوالذي خلقني كبتراسويا ولمانني فكمينني فضكني كالتيرم خلقف وَيَنْ عَلَى إِلْهِ الْمِعْ مَنْ مِيهُ لِي دِينًا وعن الباقر عليه السّالة ان رجاد وقف على ا النوصلى تسمليه وللدوسل يستاذن عليه فخرج فوجل فحجرته ركوة فيهاما وفقف يسقى كيته وينظر اليها فلا مج داخلا قالت لمعايشة بالصول الله انت سيد ولدادم ويرسول بهالمالين وقفن على لركوه تستى كحيتك ومراسك قاللاتما

من قطع تُوبًا عِد يدًا وقر القدم واقلين مع فاذا بلغ تنزل لل تكة والرّوح اخرجُ عا مرالماء ومض بعضه على الثوب مضاخفيفاغ صليفية مرجعتين ودعارته وقالذلك في عاده لمبين ياكل ف مع تحتى يبلي ذلك الثوب للتعتم ما مرابة عم ولع تنب التختم الماتة فقدوم دماطهن كف فيهاخام حديد وفي واية عارانه من لماس اهلالتار وينبغى النيتارم للإجار ماورد فضله فالاخبار كالعقين فانمين غالفق والقاق ومنساه بهكان سهمه الاوفر وهوليان فالسفروكا لفيروزج والبواقيت فقاية انتمن يختم بهالم تفتقركف وكالزمرد فالالتختم يديس المصرفيه وكالجزع المانى فأنه يردكيه وةالثياطين وفالتهنيب باسناده عن الفضل يرعم عن الصادق على السَّلَّم احتكام وران يخترين يخواتيم الياقوت وهوافخ هاو العقبني وهواخاصهاقه ولنابآ لفيروزج وهونزهة الناظر والوصنين والؤمنات وهويقوى البصرونيسع الصدرويز يدفقة القلب والحديدالصيني ومااحت التختم به وكالره لبسه عندلقاءاهل الشرايطفي شره ولحب اتخاذه فانهبشرد المردة سن الجن والانسوسا يظهر الممالروات البيض بالغربي قلت بامولاى ومافيه من الفضل قال ستختميه ونظاليه كتبالقله بكل نظع ترورة اجرها اجرالبيين والصالحين ولولاجهالله لشيعتنا لبلغ الفصرصنه مالابوجد بالفن ولكن السرخصه عليهم لتختم به غنيهم وفقيرهم للتطيب الصلوة على على العلم وقدور في استعال الطبب انه من اخلا قالنبيين وسنوالسلين صلوات القمطنية بناواله وعليم اجعين واته يشكالقلب ويزيد في الجاء وانهاا مفق فيه فليس بض والد صول القصالة عليه والدوسلم كان ينفق فيه المرع النفق فالطعام وانه لاينبغ للرَّج إن يدعه فكل يوم فان لم يقدم عليه فيوم ويوم لا فان لم يقدر ففي كلَّ معة واند صالية عليه والدوسلم اذاكان يوم الجعة ولم يكن عنده طيب معابيعض خرن ائد فبلها

فلقل ذالا الدان يقوم من جلسة اواتيت بمانذكره لكفاح لغوالملس كخاة لغوالجلس سنغانا فاللهئم ويجبل آشه لكن لاالة الاانت علت سوعا وظلتنفيي فَاغْفِرْ لِي النَّهُ لَا يَعْفِرُ النَّوْبُ لِمُ النَّ للسل الحِدَاءِ بِسُمِ اللَّهِ وَيَالِمُ اللَّهُ مُ مَلَّ عَلَيْ وَاللَّهِ تُعْدَى وَوَقِلْ قَدَى فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وانشف فالكلة النوجة أكماليوالذي حلاني وكوشاء الحفاني وليكن وجلوس بالاليمن على ما ورد للخروج من للنزل بسيالله امنت بالله وَيُوكِّكُ الله ورد الالعبالذاخج من من الله عض له الشيطان فاذا قال بسم لقة قال المكان كفيت فاذا قال است بالله فالاله هديت فاذا قال تؤكلت على لقة قالاله وقيت فيتغول المين فيقول بعضهم لبعض كيف لنابن كفي وهدى ووقى وفح جلخوس قالحين يخرص منزلدلية حْسِمَ اللهُ مَوَّكُمْ عُوَاللهِ اللهُ مَ إِنِّي مَاللَّ حَرَ لَهُ وَي كُلِّها فَلَعُوذُ بِلِتَعِيْن خِزْيِ اللّها وَعَلَاكِ النَّهِ وَالصَّمَا اللَّهِ مَن المردنيا ، واخرته وفي النص قالحين يخرج من اب داره أعود بالعادنت به مَالْتَ تَكَةُ اللَّهِ مِنْ تَتْرَ هِذَا البَّوْمِ أَجَدِ بِعِلْلَهِ اذْا ظَارَ فَهُمُ مُدُمُ لِمُ يَعُدُمُونَ فَرَنِفَهِي وَمِنْ شَرِيجَرِي وَمِنْ شَلِ الشَّيَاطِينِ وَمِنْ تَرْفَعْن اله والماء الله والمراس وتقر السباع والمالة وتثري وبالحادم كلها المبارية باللهمن كل شرغفاله لدوناب عليه وكفاه المم ومجزوعن السوء وعصد موالش وللأذكار الولرجة فيهذا البابغيم مقصورة على اذكرناه الآات في ذلك كفايتلن استرشدان شاءاته للقاء الاخوان التسليم وحقه ان يسلم ملكل مسلم لقيه تجديدًا ه العهدكالاسلام فادان تسيعت افشاء السلام وقدوم دانة اولحالتاس بالقه ومرمولوس بدابالشام وانفيه سبعين حسنة تسعة وستون للبتدى وواحت للراد واللجيل مزيخل بالسلام وان يبتدئ به قبل الكلام وان يجمر به فورداذ اسلم احدكم فليحور بسلامه لايقول سلت فلم يردواعلى ولعلم يكون قارسلم فلم يمعم فاذابح احكم

التالقي اذاخج عباللوس للخيه انتهياله وانتجر لوضعها من اليد اللهمة الانفية وتابنا من فعِنتاك والمعلنا لانفيات من السّاح بن المسط اللهة مسل عَلَيْ وَالْمُعَدِّدِ وَالْسَبْحَ لِللَّهِ خَلْقِكَ وَيْرَيْنَةُ فِعِيادِكَ وَحَسِّنْ شَعْرِي وَلِيْرَي كلانتيلية بالتفال فلننفى المهابة بين بريتك فالدخمة من عادل المائيم وانفثت فقل ربياش كم لحمد وكيش كانه واقراس فالمنش والافار وعن النبي طل القصليه واله وسلم انعكان يست عت كيته اربعين مق ومن فوقهاسم مرات ويقول نديريل فالذهن ويقطع البلغ وعن إميرالزمنين عليه السلام اذات كيتك فاض بالشطمن يحت الح فوق المبين مق واقرانا الزلنا و في للذالقد ومن فوق الح يحت سبع مرات ولقر اوالماديات ضبعام قل اللهُ مَّ مرّج عَنِيَ المفوع والغنورة وكشنة الصرور وموسوسة الشيطان وعن الصادق على الشام من سر كيته سبعين سرة وعدها مرة مرة الميريمالشيطان اربعين بوعالينين ال تكون مالسًا والشطبيدك اليمني فقد ورد الالتشطمن فيام بورة الضعف فالعلب ولنديون الفق وانتع على ملا فان ذلك يذهب بالم والماء والتياني به عنداقامة الصلوات فقدوره في قوله سجانه خدوانينتام عندار مسجالتهن ذلاالتشطعن كرصلوة ويروى انتسيح اللح عقيب كلوضو متاينفي الفقر وفي واحداس الخماران مشط اللحية يشكالا ضراس للفراؤس مُنْجُانَهَنْ زَيِّزَالِيْجَالَ بِاللِّي وَاللِّسَاءَ بِالذَّوَابِ للقيام والجلس بِيمِ اللَّهِ الرَّفِي وصَلَى لِنَّهُ عَلَى عُمَّا وَالِم وم انص قالمحين جلس وكل الله به ملكا بمنعه مالغيبة ومن قالمحين قام وكالله باهله ملكا يمنعهمن غيبته وان شئت قلت سُجُانَ رَيِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عِتَّا يَصَفِوُنَ وسَالَةً مَلَى لِالْسُلِينَ وَالْحَلْمِ لِلْمِ رَبِي الْعَالَمِينَ فقلصَة ان ذلك كفارة للغوالجلس وفي معلية اخرع من الدان يكتال بالكيال لاوفي

قالله والقصل القصليه والموسل السلامليك فقال وعليك السلام وجهة القروقال اخوالس لام مليك وبرحة القدفقال وعليا عالمسلام وبرحة القدويكاته وقال خالساته عليك ومحة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل فقصتني فلين ماقال الشوتال اية الحية فقال والسعليه والموسلم انتك لانترك لى فضالة فهدت علياء ملة واذكان السلغين سلاقت فالردعلى فوله عليات كذاجن السنة معى في لكافي باسناده عن الباقع ليمالشاح قال حفل يهود كمل صول الله صلى لتدهليه واله وسلوعايشة عنك فقال السام عليكم فقال صول القصلي لتعليه واله وسرا مليم غردخل خرفقا اصل ذلك فرجعليه كأردعل صاحبه غردخل خر فقاله الذاك فردعليه وسول القصل القطيه واله وسلمطر وعلصاجيه فغضبت عايشة فقالت حليكم السام والغضب واللعنة يامعشر اليهوديا اخوة القرة واكذات ففالهاصول المصل المصليه والهوسل بإعايشه الالفعش لوكان مثلاككات شال والافق لم يوضع على قط الازانة ولم يرفع عنه قط الاشانه قالت يأ صول الله اماسمعت الحقولهم السام عليكم فقال بلى اماسمت مار ددت عليهم فلت عليكم فاذا سلمليكم سلم فقولواسلام عليكم وإذا سلميليكم كافرفقولواعليك اقول وفي هذا الحديث دلالذعل جوائر لابتداء بلفظ الداد فصيغة الرجعليسلي السلين وعلم وجوب التزام تاخير عن الجار والجروم فيهاكا يزعه بعظ المنشفين وليسنعون على من ابراع خالع من المؤمنين عمليع ال تفسير التاريم ما رويناه عن صول القصر المتعليه واله وسلم انه قال ذا قال التجال المحمليم ورجة الله فعنا التعهد الله وميثاقه ان لااغتابك ولااهب طيك مقالتك ولااسيل فاتا محمليه وعليكم التلتم ومحة الله وبركاته يقول لك مثل الذي عليك ورجة الله والتمشهيدعل مايقولون لتفرق لاخوان الاستغفاد فرجا ذاالنقيتم فتلاقول

فلجريرده لايقول الساسات فإبردواعلى والديصف اليه بحة القويكاتر فوردمن قال الساح مليكم ومن قال المتأدم عليكم ورجة الله فهوعتر ويحسنة ومن قال المع عليكم ومحةالته وبكاته فه الثون حسنة باللتصافح فقدوره المن تمام لقية السيرالما وتمام التسليملى المسافر المعانقة وص السنة ان يسلم الصغير على للبير والمارجلي القاعد والواحده في الجاحة والقليل على المتير والواتب على للاشي واصحاب الخيل على إصحاب البغال واصحاب لبغال على صحاب الحير واذام تا الجاعة بقوم اجزاه الديدام واحدمنه واذاسل على القوم وهم جاعة اجزاهم الديرة واحدمنه وكايبدا بالتسليم على لشرك والذمي ولاحلى مواكر الخرولا على المساحب الشطريج والنزدة وعاللة اعر الذى يقذف المحضات ولاعلى المخنث ولاعلى كالاتبا ولأهلى لفاس العابضة فلاعلى واشتغل بقضاءا كاجة اقلاذان اوالصلوة اوتلاوة القران ولافى بيت كام ولاهل الماشي مع الجنازة والماشي الحابحة والصدوق خص النوعنه فيست كام بن لاس زعليه جعابيته ويس ماوردس تسليم لكاظم السلام علمن كان في الحام عليه الالسنة جوب باتيان صيغة الجمع ولو في صورة وحالسلمليم فالسعمر الدئكة سيردالتام عليه اذاقصه واضافه اليه فورج ثلثة يردعليه ردائجاعة وانكان واحتاعنا لعطاس يقول يحمالة ولن لميكن معه غير والرجل يسلم وبغول السلام عليكم والرجل يدعولل حافيقول عافا كمراية وان كان واحد فان معه غير مرد السّاح وَعَلَيْكُمُ السَّاحُ وَلا حسالِهِ وَا بهاوبالمثل فاية التحية الديزيدعليه ومحمة الله فالناضا فالسلم زاد وبركامة فالن ذاده فليرق فانه اذااتي بن لك فقد بلغ الغاية لاستجاعه اقسام للطالب بحذافير هاوجياطته اصناف المارب برمتهافان رحة الله وبركانزاناشلت احكالميدع مض الادفعتها عندولم يذبرهنفعة الاجلبتها له روى ان رجارة

علىاليطاع

الى لناديوم القيمة فيسحب فيقول المؤمنون وللومنات بالربب هذا الذي كانيك لنافشفعنافيه فيشفعه القنعالى فيه فيخولروية مااعيهمنه باكرا لشعكيات في كنافعن الشادق عليمالسلام من عجم مس اخيم شئ فليبام ك عليه فالالعين وعن النوص ل السمليه والموسلم من العشيّا فاعبه فقال ما شاء الله لأقوّ والإبالله لميض لتناول الرياحين المقلوة عل النبي والمعليه وعليم السلابعد تقبيلها و وضعها على العيناي فقدور دانس فعل ذلك كتب الله تعالى المر الكسات مثل مل عالم وعاعنه من السيات مثل ذلك وفي رواية اخرى من تناول بهانة فشمها ووضعها على فيمة قال اللهم صل جلي العدم العقم على حتى بغغ له للبشارة مايسر الحريقة ويروى الله البر لرؤية ما يحب آكيز النافية تتج الماكات وموساينع احداداء في من نفسه الاجابة فشفى ومفل وقد من سفران بقول ذلك لرو يقم البحرة أَخَدُ يُسْمِعَلَ كُلِّ حَالٍ لروعة الجنازة أَنْخَلُ سِّهِ الذي ليعتلني من السّوا والعُنْرَعُ وفي الحديث النبوي من استقبل حنانة اصلها فقال لَهُ ٱلْبُرُهُ فَالْمَا وَعَلَى مَا الشَّفُونَ مَوْلَهُ وَصَدَقَ الشَّوْنَ مُولَمُ اللَّهُ مَن وَالْمُانَا وَتَسْلِمًا أَكُونُ لِلهِ الَّذِي نَعَنَّنَ إِلْقُلُمْ فِي وَقَهَ الْعِيالَةِ إِلْوَتِ لِمِينِ فِالسَّماء ملك الابكى محة لصوته وكاينبغ القيام لهاالالمن الدالتشبيع اوالتربيع ففيهما فضل كثير فقدور وفالاولان اقل مايتعف بدالؤس ان يغفر لن يبع جنانته وال من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله بهسبعين لكاس الشيعين يشيعونه ويستغفره الداذاخرج من قبره الى المؤقف والنهن شيعميتاحتي يصلى هليه كاندله قيراط من لاجروس بلغ معه الحقيع حتى يدفن كان له قيرالاً والقراط سلج الحدوف الناف انصن حرجنازة مناربع جوانبهاغف الساليعين كبرة وفى رواية اخرى واخذ بقائمة التربيغفر إلله محسا وعشر بيكبرة فاذا

بالقيليم والتصافح واذا تفرقتم فنفرقوا بالاستغفاد لبلوغ سلح اليه وعلي والسلام كحجة القة وكالافضل وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَمْ وَمَحْهَ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ لَلنَّهَا وَلا بوين رَبِّ إِنْحَهُمًا كَارْتَيَا فِي مَعْيُرًا وَانشَت فَقَلَ لَلْهُ مَاعَمْ لَهُمَّا وَاجْزِهِا عَنْ خَيْلِ جَالِوَاللَّهُ آهُمُ فِي بالاجساك إخسانا وبالتيات فأزأنا وردخس وعوات لاعجب ورالت نطا دعوة الامام التسط ودعوة الظلوم بقول المتعالى لانتقن لك ولوبعد حين وجعوة الولالصالح لوالديه ودعوة الوالدالصالح لولاه وجعوة الوصن لاخيه يظهر الغبب فيقول ولك مثلاه الماء للحخوان غَفَر الله الت ويقول المعوله الت وإذاقال لداخوه حياك لشبالسلام فالولنت حياك لقه بالسلام وإحاك داللهقا وإذااخذعنه قذاه قالاماط القمعناك مايكره ولذاراى احدم ضاحكاةاك اضحائ لقسنك وإذاقال لهكيف اصبحت قاللحمالة اليك وإذا وصل اليه معروفه فالجزاك الشخير فانص قال ذلك فقدابلغ في الثناء وإذا كلمقال لبيك الااذ اكال عرمًا لله بجنة اوعر فيكره له حينتُذان يلبق من دعاه ولكن يقول لدياسعا واذااوفاه دينه قال وفيتنى لوفي لقبك ومزاراد التعيي فالتعاء فليقل بينا وسَعِت كُلَّ شَيْءَةً وَعِلْمًا فَاغْفِظ لِلَّهِ بِي تَابُولُ وَلَتَّبَعُ وَاسْبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَجِيمِ رَبُّنَا فَأَدْخِلُهُمْ جَثًّا سِ عَلْإِلَّتِي فَعَلْنَهُ وَمَنْ صَلِّمِ فَإِنَّا لِيمِ فَأَزْفَاجِمُ وَخُدِيَا إِنْ الْمُ الْمُرْبِينُ الْمُكَيْمُ وَقِهِمُ السَّيَاتِ وَمَنْ تَوْ السِّيَاتِ يَوْمَتْنِ فَقَلْمَ جَنَّهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْمُ الْعَظِيمُ وليعِلْم ان فالدَّعاء للحفوان بظهالفينيضا كشراوغواباجزيلة فقدوره انذلك يدمالنق ويدفع الكروه وانصن دعالانيه بظهالغبب نودعص العرش وللت مانزالف ضعف ستله وانماسرع التهاجي النثبا وفى معلية نبوية مامن دعا للؤينين والمؤمنات لاردالقه تعالى عليه مشال لذى دعا لهمبه سكل ومن ومؤمنة مضى من واللهم اوهوات الربوم القيمة الالعبد الأولم

ناداه م

90.00

المجانب يبدابه في كال حرانية الاربعة اوماخفَ على الرَّما يحل من إلكوان شاء فكتب عليمالة اعمن إيهاشاء غمن المستعب إن يقول عند التربيع بيم الليق بالقيصك الله على والدوسكم الله ع العظ المؤمنيان والمؤمنات العبور جالفين السَّالِمُ عَلَى آهَلِ الدِّيارِ مِن السَّلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَحِمَ اللَّهُ السُّنَّقُومِ مِن مِنْ اطْلُسَاتِحِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ وانشَتُ فَعَل السَّالْمُ عَلَيْمُ مِنْ دِيارِ قَوْمُ مُونِينَ وَايَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بَعُم لِاحِقُونَ وسعُل الصّادق عليه السَّلَامَ ليف السّليم على هل النَّبيّ فقال نع مقول الشَّالعُ عَلَى هَوْ اللِّي الصِيِّ الْوُمْنِينَ وَالسَّلِينَ لَنَهُ لَنَا فَطُ وَيَحُنُّ إِنْ شاءاله بالم المحفول وعن التجادعليه التلامن وخل المقارفقال اله مرية من المكفاح الفانية فالمجساد البالية فالعظام الغرة التيخرجت من الأنا وهي با مُؤْمِنَةُ أَدْخِلُ عَلَيْمٌ رُفْحًامِنْكَ وسَكُمُ البِنِّي مِنْ الله المديعدة مَن مِن لدادم الله تعقع السّاعة حسنات لهبوب الرّياح اللهم الرّيات الله عَنْ الله المَدْ الرّيام لَعْدَا الله المُعْدَ الرّيام الله فيها فآعو ديات من شرها وترم افيها الله ما المعاملينا رجّة وعلى الكافين علا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهِ وَسَرَّمُ وَالكانت خطلة فتعوذ بالعود ناين وعلى التقلكية ينبغ كاكتابس التكبير فورد الالتكبير برقالز يخوفى وابد اخرى مابعث الله مجالة وعذابًا فاذا رايتوها فقولوا ٱللهُ مَا أَيْ الْكَ خَيْرَ الْمُواكِلِيِّ لَهُ وَنَعَوُدُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَتَنْرَّ مِا أَرْسِلَتْ لَهُ وَكِبر فِلْ وَالْمِعُولَ اصْوَاتِم بالتَّبِينَ فَانه يكسرها وعرالتبت صلى القعليه والهوسلم لانتبواالرياح فانهامامون وكالجال ولاالساعات وكالايام ولاالليالي فتاثموا ويجعاليم فرويانه صلى لقعطيه وللموسل كالاذاهبت بيح صغراءا وحراءا وسوداء تغير وجمه واصفريكم كاكخائف الوجلحتى ينزل من الشماء قطرة من مطرفيرجم اليه لونه وبقول جاءم كتم الرتحة للطرصييبا هنيئا وعادا سيللومنين عليه السائع كان يعوف الطر

مج خرج مر الذبوب وللافضل الشبيع ان تمشى وماء ها اوالى احدجانيها ولا بإس بالأسام وفى التربيع ان تبدا بمقدم السريرالايمن غمّ عليه المعوض غموض كالاير وترعليه المهقدمه فتكون دايرا عليه دورالرج على شهوراستنادا الرماروا العالات سيابتعن المتادة عليه الشاح قال شدا فحط الشريص جانبه الايس خنعليه سرخلنه الحائجان لاخرغ تم تم عليه حتى ترجع الح للقدم كذلك دورإن الرجع عليه وما رواه الفضل بويونس عن الكاظم عليه السّاع انه سأله عن تربيع الجنازة فقال له فرجات والكنكر يتقرفيه فالتوسيع انجنازة الذيجرت به السنة التبداباليدالمنيشم بالرجل السيء ثم باليد السرع حتى تدعم حما والشيخ في كخلاف بدا بالمقدم الايس وعكس الدوم ان تمسكا بالاجاء الذع حكاه وعلا برواية على بن يقطبن عنه طيه الساه قال السنة في الجانة الدنت المال المرابع المالة المالم المالة ا فتلزم لابسر يجتفك الايمن غمرعليه الحلجانب الأخروتل وخلفه الحالب الثالث والتربيخ تم عليه الى الجانب للابع مايلي بيارك ولعله الاصوب لموبه يجمع بين لثلث بحللاوليين على لاخرة اماحل لثانية عليها فظاهر لايعفى لعندى ال تنزيلها عليها اله من تنزيلها على لاولى فالاسناد اليدوالتجل الي بجنازة مجانامن غبرة بينة صادفة اليممكالايرتضيه اولو النهى وامتالا ولحى فيطابقها بالجاع الجرورات لاربعة منها الى لتيت التر على النان قراست لافعال لاربعة على ميغة الغيبة لاستقامت ورتاهيا ولمامعكسة التاويل بحراكلاخية على وليين نظر الديما تسرل لاضافتين وعدما عرتخالف التفسيل فهور الوافق لماافتي بدهوفي فيراكخاد فكالنهاية وللبسط مع الاجاع المدعى خاحاوله الشهيد في الذكرى فهو كانزي وكيف كان فالتزنيب ليستنطا فيحقن السنة كانطق بمكاتبة الحسين بسعيدالى التضاعل التاح

أتمالط العنوسه

علىالية

الفعا حَدِينَ الدُينِينَ الْوَرْقِفَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا الدُينِينَ الْوَرْقِفِلِهِ

علت

وكاحول وكافوقة الإيالقوالميا العظيم ورويهن كفغضبه عن التاس كف المعنه عذابه يوم القيمة وان هذا الغضب حرة من الشيطان تو قلص جوف ابن ادم والاحكم اذاغضب احرج عيناه وانتفت اوداجه ودخل الشيطان فيهفانا خاف احدام ذالتمن نفسه فليلن الاض فان دجزالشيطان بنهب عنه عنل ذالت وفى وابد ايا ح جلغض على قوم وهوقائم فليجلس فوروذاك فاته سينهب عنه بخالنتيطان وايما بعرفضب على وي معرفليدك منهفات الرهاذاست سكنت للقهقه اللهكم لأتمقني عن الصادق عليمالساهات القهقمة من الشيطان وان صل المؤمن تبسم وقال عليه السّلة لاتبديد عن والمحة وقد عَلْسُ لاعال لفاضحة لطنين لاذن اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْجٌ يُوالِحُ يُدُّكُلُهُ مَنْ ككرن وفيه ايماء المصقه مااشتهر بين لتاس لنطنين كاذن وودن بانه يذكر عندة وم للعطاس وسماعه أكر الله ربيالعالمين وصلى المفالخ يواه إيتنه روى السن عطس ع فضع يك علقصة انفه عمقال أَعَدُ اللهِ وَسِالعالم المَّيْ عَلَا اللهِ مَثَالَةُ اللهِ مُثَالَةً المُ آهلة وصر الله على الله خرج من صخرة الايسطاير اصغر والجراد والبين الدنابحق بصبر تحت العرش ليتغفر إلله له الي بعم القيمة واذاعط الإنساك فقال كحريقة قال للكان الوكادن به ب العالمين كثير الاشريك له فان قالمالعبد قالللكان صلى السمل عين فان فاله العبدة الاوعلى المحد فان قاله العبد فال المكان محالة وفحديث اخص قال ذاعطس الحربة دب العالمين على لل حالل يده وج الاذبين والاضار وعن الصّادة عليه السّام من سمع عطية فحداله نخالى وصلى على التبي واهل بيته صلى القصليم لينيث عينه ولاضربه همقال عليه السلام ان سمعنها فقلها وان كان بينات وبينه البحر وعنه ما السلم من قال ذاسمع عاطسا أَخَرُ اللِّهِ عَلَى كُلِّ خِالِما كَانَعِنَ أَمْ النَّهُ الْأَلْفَةُ وَصَلَّاللَّهُ

اقل ماعطرحتي ببتل ماسه و محيته و شيابه فقيل له يااميرالونين الكن الكن فقالان هالماء قريب عهد بالعرش وروى سليمان بنجعفل بعفى كال كمنت مع الرضاعليه التلام وهويريد بعض إمواله فام فلامتاله يحلله قبأ فعيث من ذلك وقلت مايصنع به فلم اصنافي بعض الطربق نزلنا الى الصلوة وابتلت السماء فالقواالتباء على وعليه وخرساجاكا فسجورت معهم بغت داسي وبقى ساجيًّا فسمعته يقول يا رسول الله يا رسول الله فكف المطل الرعد سُجْالَة مَن بُسِيًّا الرَّعُلْ بَيْدِهِ وَاللَّاتِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهُ وَانشَنْت فَقَالِ اللَّهُ مَّلاَ فَتُلْنَا إِغَضِياتَ وَلا نُهْلِكُنا بِعَنْ إِنْ وَعَافِنَا فَبَلَ ذَالِتَ لَو يُهِ الْبِهِ لِكُنَا يَعَلَى اللَّهِ الَّذِي عَافِل فِي ابتلاك به وَفَضَّلَني عَلَيْكَ وَعَلَّكُمْ مِنْ خَلَقَ وَفَحِديث اخْمِن نظرال ذى عاهة اومن فله قل بداؤصاحب بالتوفيلقل سرافي نفسه من غيران يسمعه الْعُكُرُ اللهِ الَّذِي عَافًا فِي البِّلَا السِّهِ وَلَوْشًا ءَلَفُعَ لَ فِي تَلْتُ مِلْتِ فَانْهُ كَانِصِيبِهِ ذَلْكَ البلاء ابدا لرؤية العاصين إن تُعَزِّبُهُ فَائَمُ عِبَادَكَ وَانْ تَعَوْلُهُمُ فِأَنْكَ أَنْتَ الْعِزْيْنُ الحكيم لرؤية الكافر أنح ليتيرالأرى فضلبني فأنك بالاسلام وبنتا وبالقراب كينابًا اذاراى يهودياأ ونصرانيا اوغيرها من دان بغير التالاسلام لم يجع القديث وبينه في التارا بل المرضا حبينا الله سيوتينا الله من فضله وي وله الااللة الفبود للغضب الله مَ اذهِ عِنْ عَنْ غَيْظَ قِلْبِي وَاغْفِرْ وَنْبِي وَلَجِرِفِ مِنْ عَفَاتَ الْفِتَنِ اَسْأَلُكَ يِضَاكَ وَالْعُودْ بِلِتَهِنْ سَحَطِكَ اَسْأَلُكَ جَنَّتُكَ وَلَعُودُ بِلِيَّهِنْ الرك وَاسْ التَاكِيْ وَكُولُهُ وَاعْوُدُ بِكِ مِنَ الشَّرِكُلُواللَّهُمَّ تَبَيَّهُ عَلَى المُدَى وَالْمَالَ والجعلف الضيام فيتاغب فالرولام فيل وانشنت صليت على على وال محدوقلت الله م اغف الم ذبي وادهب غَيْظ قبلي والجرف من الشيطال الميم

الت والأجوان ترفظ أوقر الته إذا تشكمها عن أحديم تصديع أمها تحطياً عنديمًا صلّ على المالية كما يأم تكل مجمع بوطول ومطالب و مراصا مدر الدارينية و المداريم الصلية مع المدارية المدارية

ومرالتاس دعاء واماقوله وسلواته ليما فانزسنالة ليمله فيماور ومنه فالفقلت كيي تصلى والمقال فقولون صكوات المتع وصكوات مكاتكتيه وكأبياا يه وكالمدوية خلقه عَلى عُدَي وَالدَّعَ وَالسَّلَا عُمَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَرَجَةُ الْمُورَيِّكُ اللهُ وَالْفَقلت فاثواب من مرقع النبي والمبهن الصّلوة قال الخروج من لذنوب والمسكمية بيع ولدته اسةوفى كتاب عيون اخباط لتضاعنه عليه التلح انعلانزلت هن الاية قيل التح الله قلع فيا السَّليم عليك فكيف الصَّلوة عليك فقال بقولون ٱللَّهُ مُ مَلِّ عَلَيْحُكُمُ فالرنج يكاصليت ونابحت علايهم فالمارهم اتك حيلة بثاث وماصر فالهر عليهاما دوله جامع الكافى باسناده عنه صلى القه عليه واله وسلم انته فالصريحك عنه ولم يم ل والنال فابعد الله وقال صلى الله والدوس لم و ورسعنه فنسالص لوعل خطئ به طريق الجنة وفي لفظ اخرمن ذكرت عنك فنسال يصل علخطااتهبهط بإلجنة وسناصل لقعليه والهوس لمن فوالشتعاليات الله ومال كته يصلون على النم للاية فقال هذا من العلم الكنون ولولا المالة عنه صااخبرتكم به الله الله وكلي ملكين ولا آذكر عند السلم فيصل على لافال لهذلك الككان غفرالله لك وفال الله وصلا تكته امين وكاذكر عن رمسا فلاتصل على لا قال له ذلك المكان لاغف الله الدوقال الله وملا تكنه امين وعالماقر عليه السّائم صرَّ على التبيّ صلّى الله عليه واله وسلَّم كليا ذكرته اوذكره ذاكر عندك فح إذا ل وغيرة وليتبع المتلق عليه بالمتلوة على المابيته العصومين صلى الله طيه وعليم اجمعين فقدوم وعنه صلى المعايه والهوسر التالز عله والمتى اذاصر على واتبع الصلوة على مريني فحت له ابواب الماء وصلت عليه الملائكة سبعين صلوة وانهلن بخطاء ثمتعات عنه النغوب كايتحاث الورق والشجو ويقول لله تعالى ليدك باعرى وسعديات ويقول للكتكة

عَلَيْحُيُّ وَالِمُوسَدُّلُمِي فَي فِه سُوءًا وْعِن النِّينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوسُلِّمِن سِبقَ العاطس بالجدعوفي من وجع الضرب والخاصة ثمام إن فالعطسة داحة للبدن وتصديقا للعديث ودليل العافية للريض والاصاجها باس الوسعة ايام ووردانكثرتها توص منحسة اشياء الجذام والريح الجيثة التي تزلية الوجه والراس ونزول الماء في العين وشاة الخياشيم وخرَّوب الشعر في العين لسميت العاطس ورج و يَرْجُلُ اللهُ والان بصيغة الجمع كان افضل كامر هذا التسيت ولماللرد فعيبه بقوله يَهْدِينُمُ اللهُ وَنُسُلِ اللَّهُ وَيَعْفُوا لِلهُ لَنَّا ولكم ومهاذاعطس الزجل فستتوه ولومن وماءجزيرة وفاخرى ولومن وراء البعروف النان وتوالسلم على السلمان يعوده اذ الشتكي وان يجيه اذادعاه وان يشهد ادامات والفيسمة داذ اعطس وروى تسبيت لامام اذاعطس ان يقال لدصل القعليك والطفل الذي لم يبلغ الحلاذ اعطريقال لمبارك لقدفيك اورخ قاع السوالراة عافاليالله وللذمى هدالا السوالريض فاك الله وكذلك اذا ذادت العطسة على لثلث وفي رواية انها اذا ذادت على للث فهزداء وسقوف اخرى اذاعطس التحراثات اضمنه تم اتركه لسماع التزكية أنا أَعُرُيْنِهُ مِنْ عَبْرِي وَرَقِيًا عَلَمْ مِنْ عَنْسِي لَلْهُ مَلِاتُوا خِذُنِي مِالِعَوْلُونَ وَالْجَلْخ أفضَّل عِلْ اينظُنُّونَ وَاغْفِرْلِي مُلْلاَيَعُلُّونَ لسماع وصف الله بمالايليزيه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰعَالِيَعَالِيَفُولُونَ مُلُوًّا لَمِيرًا لَلْكُوالْبِيصِلِّي الشَّمْلِيُهُ وَالِهِ الصَّالُوةُ عَلَيْهُ وَعَلَى آهْلِيَنْتِهِ صَلَّىٰ لِشُعَلَيْهِ وَعَلَيْمٌ وَلَفْضَالِ وَمِهَا اللَّاثُورِ السَّاصَارِ وَالشَّحِنَا

الصّدوق بضى لتهمنه فكتأب عافى لاخبار باسناده عن إبحزة اندسال

الصّادة على السّادة عن قول الله عن وجلّ التّ الله ومال مُكِنّ مُن على النّبي السّها

الذينا سواصلواعليه وسلوات ليمافقا الاصلوة من القرحة ومن اللا مكترزكية

للتميته

4

انفريعية من عنالقه ما كقطيبة فقد ورد في تفسيع عن الباق عليه السّاع من تسليم الرجل على إهل البيت حين يدخل غريدون عليه فهوسا مرعل انفسروف وطية اخرى عنه عليه السالع اذا دخل الرح إصلم بيته فان كان فيه اصليه عليهم واللمكن فيه احد فليقل التلاعليناس عنامة بايقول القعية من عنالله مالك طيبة قال فجوام الجامع وصنها بالبركة والطيب لانها دعوة موص لوص رجع من الله زيادة الخير وطيب الرزق ومنه قوله عليه الشائع سلولي هرابية التيكشي خيربيتك انتهى كلامة وانشاء فليقل الع يكن في البيت المدبع للدينه مالتها التلام على عرب عبدالله خاتم النبتين التلح على لائمة الهادين المهديين الشلام علىنا وعلى عبادالته الصّاكين كخلع الحذاء بميم لله أنكم ليوالّني مَنَهُني طااوُقِيُّ يه قَلَ عَيَّ مِنْ لَاذَى ٱللَّهُ مَّ بَيَّتُهُمُ اعَلَى وَلِلِكَ وَلَا يُرَكِّمُ اعَنْ صِرْاطِكَ السَّوِيِّ وَلِيكَ من قيام متدنا باليسي وهذا بخلاف المحتذاء على مامض للجلوس بينم إلله التخالج وصل الله على على البوسك فقدور فضلهمامر فا عديث النبوع مامرقع اجتمعوا فيجلس فلميذكر والسمالة تعالى ولميصلوا مليبيم الاكان ذلك الجلس حسق وعبالاعليم وعن الصادق عليه السائع مااجتع في بحلس قوم لم يذكر والله ولميذكروناالاكان ذلك الجلس حرة عليهم يوم القيمة ثمقال كالبعج فواللتالم ال ذكرنامن ذكرالله وذكرعد ونامن ذكرالشيطان لرؤية الصباح اللهمم الجيل لَنَا نُوْرَا نَهُمْ مِهِ فِي لِنَّاسِ وَلا تَعْرِضْنَا نُورَكَ يَوْمَ مَلَقًاكَ اللَّهُ مَ إَجْعَلَ لِنَا نُورًا أَيْتَ نؤكا الفاريانة ولبسج التراج قبال بغيب الشمس فقد وردان ذلات ينفى الفقالطالعة اللهُ مَّا خَيِّنِي مِنْ طُلَاتِ الْوَهِمِ وَالْمِنْ مِنْ مِلْلَامَةُ الْحَجَّالُونِ عَلَيْنًا اَبُوْلِبَ مَحْمَدِاتُ وَانْشُرُ عَلَيْنَا خَلَقَ عُلُومِكَ بِرَجْمَيْكَ بِالْحَجَالِالِحِينَ وَإِعلم القافضل لاوقات للطالعة والتكراح الليالي لاسحاد وفئ لايام الابكاروان

باملائكة انترتصلون عليه سبعين ولنااصلي عليه سبعان صلوة واذاصلي على ولم يتبع الصلق على هل يتكان ينها وبين التماء سبعون عجا با ويقول الله تعالى لألبتك ولاسعديك إملائكتي لاتصعد وادعاء الاال يلحق بنبيي عترته فلايزال عباحت لمجتى والمربتي وفحديث خوس قالصلى للقط عدواله وسلم قالالته تعالى صلى اله عليات فليكثرون ذلك وس قال صلى المعلى عدولم يصرعل الهليدمي الجنة وبوجد عماس سيختم انتعام تملايغفان ظلم هنالاخاريدلعلى وجربالصاوة عليه صلى الدوسلاما كأفالا وسامع كالذكره اوسمع ذكره كإذهب ليه شيخنا الصدوق تديس لقه سع فالتضغ الم في المعمرة وكالله في المحلف المالية المالية المالية على لتبي والمصلى لله عليم في شهدالصلوة على الشتهجنه لانه افتى فالفقيه وغيره باجزاءالشهادتين والحادع غيرواملص اعاظ التاخرين انعقاد الاجاء من لامامية على وخلها فالتشهدين فلعلم كاقيل لم يردبه عدم وجيهاس هناكحة بلص حيث كونها جواس الصلوة فلاستأفي بين قوليه حة التعليه غ فالفق ف ذكره صلى لله عليه واله وسلم بين لاسم واللغب والكنية والضيارتاج اليماشكا أفكذلك للبحث في كالمرف ذلك هل هوللوجوب ما الكلاسخباب كاوتع لاصحاب الوالجلة الاحتياط مالاينبغ العدول عنه على اللكر سأيركا نبياء الصلوة على نهينا والموعليه فقدورد اذاذكر بعض كالبياء فابلا بالصّلوة على عبّى والموسل مم عليه صلّى الشعلى عبّى والدوعل جبيعً الانبياء والديُّ لدخول لنزل بسم الله ويالله الله الله الله الله وعَلَى الله والله و محباعبك وكسولة وليعرا قاهوالتهاحد فانهماين في الفق على الدو وليسلم على هلهان كان في البيت هل التفك لالقوله تعالى فاذا دَعَلْتُم بيوتا مُسلِم اعلى

نقام

من ذلك فقال ذا الرجت الجاع فقل بسِّم الله النَّهُ إِلَيْ عِلَالْمَالِمُ هُوَرِي عُلْسَمَالِيَّ السَّمَالِيِّ وَلَا يَضِ لَلْهُ مَانِ فَضَيْتَ مِنِي مُ هُ مِنْ اللَّيْكَةِ خَلِيقَةً فَلا تَجْمَ اللَّشَيْطَانِ فِيهِ شِرَكُمْ كُل تَصِيبًا وَلاحظًا وَلَجِمَلُ مُؤْمِينًا كُلُومًا مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطانِ وَمِجْزِهِ جَلَّ أَنَّكُ وَعِن الميرالمؤمنين عليه السلم اذاجامع احدكم فليقل بنيم الله والله مجيِّن على السَّيْطُ انتَحْدِ النَّيُطانَ مارَزَقَ بَني قال فان قضى لقبينها وللألايض الشيطان بشي لبدا ونعِتنب الاوقات الكروهة لذلك ستمام ابين لطلوعين ومن مغيب الشمس للمغيب الشفق وعندالزلزلز والكسوفين والرياح السوداء والحراء والصفراء فقدورة لايجاملون في المدهن الاوقات وقدانته اليمانخبران رسول القصل الشعليه والموسلم بهنها فهن ولدًافيرى فولدذاك مليب وفي دواية اخرى من إقاها في عاق الشهر فليس لسقط الولد وعرالت ادق عليه التلاع لاتجامع في ول الشهر ولا في وسطه ولا في اخره فاندس فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فالثم اوشات الديكون معنونا الانزيجين اكثربا يصع في اقرالهم ووسطه واخره واستثنى من ذلك اقل ليلة من شهر مضا فى فتوى لا ستناد الى دواية ابى بير الناصة على لاستحباب ويكره الجاع عرانا وصتقبل القبلة ومستدبرها والكاهم عناه والنظر فيفهما وعلل لاخيرات بالكالاقول يورب الخرس والنانى العمي فالولد فاحتمل ختصاصها فيما بااذاآمكن حصوله ولتكن بينمام داعبة فقدوم دان ذلك اطيب للام وفا كارث النبوى إذا جامع احدكم فلاياته وكإياق الطير وليمكث وليلبث اوقال وليتلبث وعنه صلى انتمطيه والموسلم اذااراد احكم ان ياتى اهله فال يجلها وعلل ذلك فيجض الاخاربان الشاءحلي فصاف المتعاقب التعلق التنفي وعض الكانت في الاخار المانة ارهيم طئ ببينا واله وعليه السلام فضاوهي فشرجتنا سنة خسوف الراس الضمضة وللمستنشاق وفرق شعرالتاس فقر الشارب والسوال وخسرفي البدن الختاك

كان الجدة العصيالية تضى المواظبة عليه على فع الاستمار وعدم الاشتفال عنه حينا من ناء الليل والنهام لانطفاء المراج اللهُمَّ آخُوجُنامِن التَّلْمَانِ إِلَى التَّي لِصوبَ الدالة سُبُوْحَ قُلُوسُ وَيُلِلِكُ يَكِدَ وَالرَّفِحِ سَتَعَتْ وَحَتَاتَ عَصَبَكَ لا اللَّالْالْتَ وَكُنَّ المشيك التعطيت سوعا وطلت تفهم فاغفرني ولنحنى أيدلا يغفوالذنوك الأات وانشئت اكنفيت بالسؤال من فضل المتمند سماح صياحه واعلان فيهمس خصال منخصالك انبياء عليم التحية والشاء السخاء والشجاعة والعرفة باوقات الصلول وكثرة الطهقة والغيرة وقل وأرد فضلهان صياحه صلوته وضربه بجناحيه دكوعه ويجوده وعن المتادق عليه السلح الديك لابيض صديقى وصديق كل مؤصل وعنه عليهالتاج دياعابيض افرق بجرس وبرته وسبع دوبرات حوله لنباح الكلب و نهيق الحالالتعوذ بالله من الشيطان التجيمل أشق الناء الله مم المرفق وللكاكم تُقِيًّا لَكِيًّا لِيَسَ فِحَلِقِهِ نِيادُةً وَلَانقُ اللَّهُ وَلَجْعَلُ عَاقِيَتَهُ الْحَيْرِ وانشَئْتُ اللَّمُ اِيِّانِيَّخَلَاتُ فَحَمَا بِامَرِكَ وَقَيِلْتُهُا بِالمَانَيَاتَ فَانِ فَضَيْتَ لِمِنْهَا وَلَا فَاجْعَلْهُ ذَكُرُاسَوِيًّا وَلاَجْعَلَ لِلشَّيْظَانِ فِيهِ نَصِيْبًا وَلاَشِرَكُمَّا وليهم أولا ليلايث الماشيطًا فقدوم وفالمخبار المتفيضة الالشيطان ليخ فيقعلمن للراة كإيفعك الرجل منها ويديث كإيديث فان ذكراسم الله ننجال سطان وان فعل ولمسم كالالعلمنهاجيعا والنطفة واحاة وفي بعضها ينزل هوكاينزل الرفافيا خلق الوليمن احدهما ورتباخلق منهاجيعًا وانعلامة ذلك حبّ الائمة وبغضم صلوات المعليم فن احم كان نطفة الرّجل وسرابغضم كان ظفة الشيطان وتصديق ذلك فول السعر وجل وشارهم في لاموال وللأولادرو على بالماطعن عمه يعقوب بن سالم الاحتوال كنت عندا بعبداله علالم جالسًا فذكرش ك الشيطان فعظه حتى افرعني قلت جعلت فداك فاالخب

ان فرمهاناند النشاخي في والنقاء في النقاء في النقاء في النواد والحاد المجيد مداخت النواد والحاد المجيد مداخت ا الرام والقاليان بالسريطية المساورة المداخة المحادث المخاري المساورة المداخة المحادث المخارج المداخة المحادث ال

ولعااله فكالمالزتيبين ملعاة واحدوهوالتياس المتحسن فالشرجة اليضاء فالتاليد اذاتركت وطبعه ايكون طهما الحفوق وبطنها الحجت فأذ زحصول التياس علاقياته الاخرة يكون باعتبارا صل لفعل وهوظاهر يخفى واماعلى التواية الاولى فاقلبيا بالسرع ليحصل التياس فى كالصبع اصبع من الاصابع الحان يقع الختم الخنص البيني واما ماوردمن البداة بسبحة البهنى والختربابهامها فللظفي سندله فى دوايات اصحابنا بلهومانسبة العامة الح فل النبي للقعليه والدوسلم وصار فلك سببالاشتهاده بينهاحتى تصدى ككشف البرفيحسن ونه وجودة نظامه بعض عظائهم خطرله سزالعني ولماكان ماذكره متضم المنكت خفية وفوايد جلية اوردته فكأ مقلاد الرشاد بالفاظه وجبا دانزفليرجع اليهس الدالوقوف على طائف دقائقه وطرابف اشاراته للادمان اللهُمَّ إنِّي آسَالُكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَةَ فِي التَّهْيَا وَلَا يُحْرَةٍ وَلَعُونُ بلتعن الشَّيْن وَالشَّنانِ فِإلدُّنْهَا وَأَلْاخِرَة مقوله اذاصبت التمن فيدك وفي الله اخرى اذاصبب للقمن على احتك فقل اللهُ مُمّ اقياسًا لكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَ وَالْجَيَّةَ وَاعُوذُ بِلَيْصِ الشَّيْنِ وَالشَّناكِ وَالْمَقْتِ الْمُ الْحِلْهِ عَلَى الْمُوخِلِ الْمِالِمِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَقِي القالنبي ليانه عليه والموسلكان بجب لدهن ويكي والشعث ويقول الدهن يعب بالبوس وكان يدهن باصناف من الدّهن وكان ذادهن بدابراسه وكيته ويقول الالزاس قبل اللية وكالديدهن بالبننسج ويقول هوافضل لادهال للخول محام بينم الفاتخ التجم اعود بالمم والرجس الغير الخبيث النيطان التخيمون الاداب المتعلقة به ما تضمنته دوليز على برحران عن المادق عليه السّلام قال ذا دخلت الخام فعل فالوقت الذى منزع فيه شيابك الله مَ انْزَعُ مَنْي رِيِّقَةُ النِّفاقِ فَيْتِهُ عَلَي لِمُمَّانِ واذا دخلت البيت الأول فقل اللهُ مَّ إِنَّ عَوْدُ بِلَتَ مِنْ شَرَّفُهِي وَاسْتَمِينُ بِكَعِنَ ذَاهُ فاذا دخلت البيت الثاني فقل اللَّهُ مَّ أَذُهِبَّ عَنِّي الرِّجُ الْغِبْنَ

وحلق المائز وتقليم لاظفار فتف للإطين وللاستنجاء بالماء وفي وابتاخ كالحنيفية عشرة اشياء خس فالراس وهي اخذالشارب واعفاء اللي وطم الشعرى جزوالتلك والخلال وخسة فالبدك وهي ملق الشعرين البدك والختاد وقلاظفا والفسل من لجنابة والطَّهوى بالماء لاخذالتاب وتقليم لاظفار بيم الله وعَالِيهُ وَعَلَّى اللهِ تخرو البعرية المعالية ومرمن خنمن اظفاح وشاربه كلجعة وكال ذالعصين ياخد لم يقطمنه قلامة والجزازة الآكت القدام اعتونهمة ولامن الامضه التي عويت فيه و في خراخ إنه في اللقادق عليه التلاما استنزل الرزق بشئ مثل التعقبب فيماطلوع الشمس قال اجل ولكل اخرلت بخيرس ذلك اخذ الشارب وتقليم لاظفار يوم الجعة والسنة في قص القارب الاحفاء فحروحي يلزق بالعشيب ويبلغ الإطار والنهعن إطالته وتوفيع ولمرد في غير ولحدة وللخبًا وفى بعضها لايطولن احدكم شاربه فان الشيطان يخن بعنايستتريه ومثله وارد في طالة الاظفار فعن المادق عليه السّائع الاسترواخفي مايساط الشيطان من ابن ادم ان صاربيكن تحت للاظافير وعنه عليه السّالة انه احتبس الوجعل النبح لم القمليه والدوسم فقيل له احتبس الوجعنات فقال وكيف لايحتبس على التركا نقلون اظفاركم ولاننقرن واجبكم وما وردفيه انه ينع الداء الاعظم ويدمالنن والنص فعله يوع الجنة اس من الجذام والجنون والبرص والعلى وفرخبران سلم عتجام عليها السكين اوللقراض يحكما مكا وفاخس قص اظفاره بوم الخيش ونزك وإحداليوم الجعة نفى لقاعنه الفقر وعن الباقطيه السّالة من خدّاته اله كلخيس لم ترملينه وفي دواية لم يرمد ولا خالسنة فيه البداة من الخنص واليدل ليسرى والختم الخنص من ليدالهني على المح وبروعان ص قلم يوم الانجاء فيل بالخنص للايمن وختم بالخنص للايسركان له اصانامن الرمد

المامان المام

من الطَّعْلَم فروع انَّ الصَّادق عليه السَّلامَ كان اذا الدحول محامِّنا ولشيًّا فاكله فقيل لهان الناس يقولون انهملى الريق لجودما يكون فقال لابل تاكل شئاقه لموطفي المرار ويبكن حرارة الجوف وعنه عليه السلم ثلث يهده البالة ورباقتلن كلالقديدالغاب ودخول الحامط للبطنة وتكأح المجايزوروي الغشيان على لامتلاء ومنها الكاتلهنه كل بعج بل تلخله يوما وتغب بومًا فا ذلك يكتزالهم وادمانه فكل يوم يضرالدن ويلىب شحرالكليتين وفي دواية يورث السل للأطلاء بالنوع اللهم طيب اطهر بني وطيقه واطاب يني والج مَعَرَّطَاهِ إِلاَ يَعُضِبُ كَ ٱللَّهُمَّ إِنِي تَطَهَّرَتُ النِّيَاءَ سُنَّةَ الْمُسَلِينَ وَابْغِاءَ مِضُوّا ومَغِوَنِكَ غُرَّمُ شَعِي وَيَشَرِي عَلَى التَّادِ وَطَهِّ خِلْقِي وَطَلِيْ خُلْفِي وَزَلِيَّ عَبَاقَا حِيلَن عِنْ بَلِقُاكَ مَلَى كُنِيفِيَّةِ السِّيمَةِ مِلَّذَا إِنْ هِيمَ خَلِيْلِكَ وَدِينُ كُلِحَبِيكَ وَرَسُولِكَ عْلِيلًا بِشَالِعِكِ نَابِعَ السُنَّةِ بَبِيِّكِ احْلَابِهِمْ تَأَدِّبًا بِحُسُنِ تَادِيْبِكِ وَتَأْدِيبِ بِرَولِكَ فتأجب وليايك الآيت على فنهم والميك فنمة كأكمة فصدور فوتجلله معادن لعِلِكَ صَلَوانَكَ عَلَيْمٌ ورجانون قال ذلك اذا اطلى بالتورة طهم الله من لادناس فالتنياوس للنوب وابدله شعر الايعمى وصلق الله بحل شعق جسك مككا يسجله الحان تقوم السّاحة وال تسبيعة من تسبيح مقدل الف تسبية تسبيرا هل لا من وعن المادق عليم السلام س الدالاطلاء بالنورة فاخنص النورة باصبعه فشمه وجعله علط فيانفه وقال صكى لشع على كَبَّمَانَ بْنِ دَافْدَكُمْ الْمُؤْكِمُ لمخرقه النورة والسنة فالنورة ال تطلى بها فكلخسة عشريها فالاشتعليات عشرون بوما ولميكن عندات ما بتنوي به فاستقض على لقدوعن سيرالونين علىمالسّانة احب المؤمن إن يطلي فكل خسة عشر بويمًا وعن النبي على الله عليه واله وسكرانه كان يطلى العانة وملتحت لاليتين في كلجعة وعنه صلى لقع على ولم وطهرج يوع وقلبى وخنص للاءاكاد وضعه على هامتك وصب سنه على جليك ولن اسكن إن تبلع منهجرعة فافعل فاندينقي الثانة والبث في البيت الثاني اعة فاذادخلت البيت الثالث فقل مَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّاسِ وَيَسْأَ ٱلْأَكِنَّةَ مُرَّدِهِ مَا الْحِقْت خروجاتمن البيت الحادوايال وشرب للاءالماله فانه يضعف البدان وصب الماءالباردعل قلهبك اذاخرجت فانهيسل إلداء منجسدك فاذالبست شابك فقل الله م البيني التَقُوى وَجَنْفِني الرِّدى فاذا فعلت ذلك امنت وكل الله داء اقول لاستعادة سن النام عند دخول الحام و ترديدها الى وقت الخروج من البيت الحالم الفاق المون البدان يتلك والما المجالة المجالة ولذاورد بعاليت بيت الحام يذكر حرجه في وفي لفظ الخريذ كرالتا مرويف البات وفى الذيذهب الاذى ويذكرالتاد ومنهاان لاستى فيه ولا تضطيرولا تسلق فقدوره فيهن الخصال نهامن يشحم الكليتين وان لانسل راسك بالطين فائه يذهب بالنيرة ولأتدلك بالخرف فاندبوين البرص وفى وليترينكي ليحسد وفيلغظ اخرسا الجسد ورتبايروى الدفالت طبن مروخ فالشام وفي دواية الددلك الرجليد بالخرف يورب الجذام ومنهاان تغسل راسات بالخطبي والتسعم ففيعض للخبافيل الراس الخطمينهب بالترك وينفى لاقنار وفي لفظ اخوالافذاء بالهزع مكارا لراء جعقنى مقصور اوهومايقع فالعين وفي بعضها ينفى الفقرورزيد فالزرق وأنه في كل جعة امان فن البرص والجنون وعن الصادق عليه الشائم من فسل السه بورق السمه فالقعنه وموسة الشيطان سبعين بوعا ومرجف التهعنه وسوسة الشيطان سبعين يومالم يعص ومن لم يعص دخل المحتة وفي معلية اخرى غسل التراس بالسدم يجلب الرزق جلبا ومنها الاندخلة لا جوفك شئ تطفى به عنك وهج العنق وهواقوى للبدان ولاتدخله وانتهتلي اداریخی احلام در دسام دادان در یک ارمزام سال و اسامه در یک مراسی و اسامه در یک

The same of the state of the st

الالكي دعابع فتحرض قالحر وامرازها قال فلتصن لطدان بإخذ نضيبه فاخذه لانع وفكناب معافى لأخبار أشيحنا المتدوق بضى لقه عنه عنه عليه الشارم فيعنى روعص ابائه عليم المتلح السن دخل كام فلبرطيه الثره ان معنى خلات اذاخر احلكمون الحاموقال سلمفليصل كمعتين شكراوني دوابة اخرى فليحل لقفوجل السراويل الله عَ اسْرُعَوْرَ فِي وَامِن رَفْعَ فِي وَلَمِفْ فَهِي وَالْاعْمُ اللَّهُ عَالِللَّهُ عَالِلاً عَلا ذلك صَيْبًا وَلَالَهُ إِلَى فَالْ فَلِكَ وَصُولًا فَيَصْعَلِي لَكُمْ يِنَا فَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ وليوخوعن السرالقيص فقدومه ان الانبياء عليهمالتالم لسسالقيص فبل التراويل وس لادب ال للبسه من قيام ولاستقبال لقبلة ولامولجما الانكا وصردس ليرالتراويل وتعودونى وجع الخاصة للهنية السيح ظاب ماهم منيك ق طَهُمَاظابَ مِنَاتَ وفي الفقيه الاكسن بن على الوات القعاليم الحرون الخام فلقيه انسان فقالطاب سحامك فقال بالكع وماتصنع بالاست ههنافقال طابحيك فقال المانعلم الالحيم لعق قال فطاب الث قال فاذاطابهم فاقضى لى ولكن فاطَهُم اطابَ ماطهم ينات وَطابَ مَا طَهُم يَنْكَ وَالنَّانَ ا بماياتي لردها أنعم الله الك عن القادق عليه السلم اذا قال العاض وفلخوت من الحامطاب حامل فقلله انع الله بالله وعن عبدالله بن سنان قالكناجاعة مراصحابنا دخلنا اكام فلاخجنا لقينا اباعبلا تقعلبه التلاع فقالنام واراقلتم فقلنالهمن الحام فقال انقر الله فيسكم فقلناجعلنا فدلك واناجئنا معهحتي دخل كام فجلسناله حتى خرج فقلنالهانقي الله غسلك فقالطه كمالقه صل فالمتاوكا كالمالي وردف قول القانعال حكاية عن موسى على بينا واله وعليه المتلاع ربتان لماازلت المتن في فقيلنه سال المعام كمضور لما تاق اللهامة الجعلها يغية مشكورة تصر بهانع الجنة وانشت اتيت بالوع عن بالعا

قالص كأدبوص بالقمواليوم الاخوفال يترك عانته فوق اربعين يوما وكايحل لامراة توص بالقواليؤكلاخران تدع ذلك سنها فوقعشين يوما وكاباس بالتنورجنبا فقدومه الالنوع تزييا بحسب نظافة ويستعب التدلك بالحناء اثرالاطلاء بهافقد ومردان من اطلى فتدلك بدمن قريد الى قدم دنفي للسعند الفقر وفحاكس النبوع مراطلي واختضب بالحناء امندالقمن الشخصال الجنا والبرص فلاكلة الحطلية شلها وموع الحسن بعتيبة عن الجواد عليه التلم قال طيته وفلا منا كخناء وجله على ظافرج وقال ياحس مانقول فحفا قالفقلت ماعيبت الالقول فيه وانت تفعله فالتعند نا يفعله الشباك فقال باحسال الاظافيراذاا صابتها النورة غيةهاحتى تشبه اظافيرالوتي فغيرهاباكناء ولاباس بالتدلك بالدقيق والزيت وليس ذلك بسرف المالاسلف فيما اللف المال واض بالبدك كحلق الراس بشم الله وَعَالِيهِ وَعَلْى مِلَّة وَسُول اللهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ اللَّهُمَّ اعْطِني بِكُلَّ عَنْ مِغْمَاتِومَ الْقِيْمَةِ وليدامن الناصية الى العظين كاورد حلى باحنيفة فالحبت الحجام ليعلق اسى فقال دربيانك واستقبال لقبلة وسمالة فتعلى منه ستخصال لمتكن عندى فقلت ليه ملوك انتام حرفقال ملوك قلت لمن قال بحفظ محالصادق قلت الما امفايب قال شاهد فصن الى بابه واستادت عليه نجبني وصاء قوم ساهل الكونة فاستاذ نوا فاذك لهم فدخلت معم الحكاية بطولها للفاغمنه اللهُ مَّرَزَيْنِي بِالتَّقُوٰى وَجَيِّئِنِ الرَّدَى لَلِسِ الشَّابِ بِعِدَ الْخُووجِ ٱللَّهُ مَّرَ البيني التَّقُوى وَجَيِّبْنِي الرَّدْي ومدان ذلك مابومن من الداء على مامضي وليتعم بعدا لخروج من الخام شداء وصيفا فقدوره ان ذلك امان من القداع وليدخن فقد روى مراذم قال دخلت مع الحاكس عليه السّارة الحام فلاخج

وليسرا لام فيماغن فيهمن ذلك القبيل وال قطعنا النظرعن التفسير الذي دلناعليه مارويناه من للها لذكثير من لاخبار الواردة في الوضوئين مصرح بغسل اليداو اليدين على التعبير بالوضوع وغسل اليدليس مختصابها التعام الهوارشام ذايع فحاص تهم عليم التاع وسلادبان لاتسع يديك بعدالغسل لاقل بالمنديل بقاء للبركة بالنداوة فوج لانزال البركة في الطعام ما داست النداوة في اليدور وعمرانع قال راين إباا كسن عليه السّلام اذا توضّا قبل الطعام لميس المنديل ولذا توضأب والطمام سرللنديل وان منتح باللح ويختم بداو بالخل ففيدقع سبعين منعامن إنواع البلاء أيسرها المحذام وفي حديث اخرس افتقطعامه باللح عوفي اثنين وسبعين بوعامن انواع البلاء منه الجذام والجنون والبرص و لماليداليها بشمان وأكرية ركب العالين فوج الالتجال الدالدال بعملعا فاهوى بيده فقأل ذالتعفر إلقتعالي لهقبل انتصل اللقمة الحفيه وفي مالتزايج اذاوضع الغكاء والعشاء فقل بسم القه فالالشيطان لعنه القيقول لاصحابه اخرجوا فليس ههناعشاء ولأسبيت وإذانسي إن يسمق اللاصابرتعا الوفان للمههناعشاء ومبيتاوفى ثالثة من ذكراسم القعل الطعام ليك العن نعيم ذلك الطعام ابداور وعاتجا التسمية على الون بل على ناء اذ الختلف للنية قيل فان نسيت أن اسم قال تعول بسماسة على إقله ولخرة وعن إسيرالقونين عليه السلم ضنت لمن سم على على المال لأيشتكر صنه فقال لعابن الكواء ياامير المؤسيين لقلكاس البابعة طعامًا فعيت عليه وإذاني قال فلعلات اكلت الوانا فسميت على منها ولم تسم عليهض يالكم وفى وابتسمع قال شكوت الى ابع بالقعليه السّلام االقي من اذى الطعام اذااكلته فقال منم قلت انى لاسمى وإنه ليض في فقال ذا قطعت التمية بالكار غ عدت الح الطعام تسمّعلت لا قال فن ههذا يضل امالوانات ذاعدت اللطعا

عليه المتلع انعكان يقول إذا وضع الطعام بين يديه اللهمة هذا من مَنات وَيْنَ فَضَلِكَ وَعَطَائِكَ فَبَالِ لِهُ لِنَافِهِ وَسَوَعْنَاهُ وَلَهُ فَالْمُفَاا خَلَقًا إِذَا الكَلْنَاهُ وَرُبّ مخناب النه تغفت فأخسئت أللهم والجعكنام والشاكرين اواسيت بسول القصلى لقصليه والموسر حيث روى انه كان يقول اذا وضعت للائت بين يه مُجَالِكَ لِلْهُ عَمْ الْحُسَنَ مَا تَبْتَلِينَا الْسُجَالَاتَ مَا ٱكْتُرَبِّا لَعُ إِنْ الْلَهُمَ أَوْسِعَ عَلَيْنَا وَعَلَى فَقَلَ وَالْوُصِينَ وَالْوُصِاتِ وَالسَّلِينَ وَلَلْسَلِاتِ وَصَ لِادب نَعْسَلَ يدياتجيعاقبال لاكل وبعده وانكان اكلت بيدواحة فقدوره الخسل اليدين قبال لقعام وبعن نيادة في العرواماطة للغرج والثياب ويجلوا لبصروفي ويث اخرالوضوع قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر وفى ثالث يزيدان فى النق وفيمام الوله ينفالفقر واخره ينفالهم افول ولماما افرج به شيخنا الحقق نجم التريب ابوالقام جعفين الحسين يعين سعيدا لحلي ضي الله عنه في تابد الذي سماه نزهة التاظرفي بجعبين لاشياء والنظاير منحل الوضوع فهذه الروايات علعضوع الصَّلْوَة حيث عدهما في الوضوعات المتحبات معلاد بان الفاظ الشارع تخمل على كقاية الترعية فيد فعه مارواه الشيخ طاب نزاه في لامالي باستاده عن إبي القاسم جعفين يحالعلوى للوسوى عن عبدالله بن احديث نهيك عن علين ابي عبرعن هشام بن سالم عنجمفر بن محتم عن عليم السّائم قال كال صول الله في القعليه واله وسلمن سروان يكثرخيربيته فليتوض اعنا حضومطعامه وت توضّا قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفي البادر فجسك قالهشام بسالم قالح الصادق عليه السلام ياهشام بن سالم والوضوء ههنا غساليد فبل الطعام وبعده وبعده فان مااستنداليه من التعليل غيرواض السبيل لا فيما اذا لم تقرق منة صادفة عن حل اللفظ عن الحقيقة الشرعيّة التاس للفراغ سن لاكل أتحد بقوالًن عَلَمُنا في أيم بين وسَقانا في ظانين وَسَسَانا في الت وَهَالْنَافِهِ اللِّينَ وَجَلَنَافِ لَ إِلِينَ وَأُولَنَا فِيضًا جِينَ وَلَحْتَمَنَا فِي عَالِينَ وَفَضَّا لَطَك كتبريت للعالمين وفي لفظ أخراكم يقير الذي أشبعنا في اليمين والدفال فظايمين طُلْوَانا فِضالِمُ مِن وَجَلَنا فِي رَاجِلِينَ وَاسْتُنا فِخَانِمْ مِن وَلَخْدَسَنَا فِي عَالِينَ وات شئت فقال كَذُر بِقِوالَّذِي مُطْعُ وَكَايْظُمُ اللَّحِلِية النوحِية ٱلْحَرُيْقِوالَّذِي كَطْعَبَى فَلَوَشَاء آجاعني ومناوره للفراغ من الطعام أكمَن تقوالَّذِي أَطُعَهَمْ فَأَشْبَعَهُ فَ وَسَقَا فِي فَارُوانِي قطانني فحاد أكرية الزع عرفني البركة والمن بااصبته وتزكنه منه أللهم اجْعَلَهُ هَبِينًا مِنْ لا تُبِيًّا وَلا دُوِّيًا وَلَبْقِنِي مَعْ نَاسُونًا فَأَيْمًا شِكْرِكَ كُافِظًا عَلَطا عَلَا عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَا عَلِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَ قَلْمُنْ فَهُ مِنْ قَادَاتُكُ وَأَغْتِهِ عَيْثَا فَالْآوَاجَمَهُ غَلِيكًا بِالْكُواجُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ ال العادمن أساقا بتخيف باانخرال إجب ومن لادبان تلقطما سقطس للائة فتاكله فورجان ذلك ينفالفق ويكثرالول وعرامير للؤمنين عليه الساح كلوامايقط من الخوان فانه شفاء من كل داء باذر القلن الديشة شفية وعن الرضاعليمالساع النص كلف منزله طعامًا فسقط منه شئ فليتنا وله وصن كله في الصح إواوخارجًا فليتركه للطير والتبع لرفع المائنة أتخف تقيرت العالمين الله م اجعلها فعَهُ مُسْكُنيٌّ وازشئت انبت بمأروع عن زين العابدين عليه السلام انه كان يقول إذار فع الخوان أنح أبقوا لَذِي حَلَنا فِي البَرِ وَالْجَرُ وَمَنَ فَالْسِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَا هَا كَتَايِنَ خَلْقِهِ تَفْضِيلُهُ اوْناسيت برسول الله صلى المصليه والموسلم يشاروي نه كأن يقول ذارفعت للائن الله م النَّرْتَ وَلَطَبْتَ وَلَاكِتُ فَاشْبَعْتَ وَلَا وَيُتَاكِمُ يتم الذي يَظِيم وَكَا بَيْنَا لِمُ اللِّيدَ أَنْعَلُ يقوا لَّذِي هَالْ الْوَاطَّةَ الْوَسَقَالا أَوْكُلُّ مَلاَّ عِ طليح أولانا روعان سول تقصل القمطيه والموسلم كان اذافرغ سنغسالليد بعدالطعام سيبضل للاءالذى في يدوجه مم يقول ذلك وعن الماء الذي الماء

سميت ماضك وعبد عليه السّائع مااتخت فطوداك انت ابرابطعام الاقلت يسم الله ولم افرخ من طعام الاقلت الحريقة ومتاينبغ إن يقال عند الشروع فلكل الْخُلُالِهِ اللَّهِ كَيْطُعُ وَلِالْطُو وَتَجِيرُ وَلا يُجَادُهَ لِيَهِ وَلَيْسَتَغُنِي وَيُفْتَعُ إِلَيْهِ اللَّهِ مُ لَكَ الخلطل فارتنفتنا منطعا وادام فيشر فطافية من فيركم منافلات فقيد بنيالة الاسماء بشمالله وياكا دض والسماء بسمالله الذي لايض مع الميه سنى في لانض وكافي لسَّمَا وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيمُ اللَّهُمَّ السَّعِينُ فَ مَطْعَى هُذَا يَجَيْرِ وَلَعِنْ فَ مُنْ ال وامتعنى بينفعه وسيلنى من في وعن المياللومنين على المالع المقاللينه الحسن يابني لانظعم لقة من حادولا باردولانش بن شربة وجهة الا وانت نقول قبل ان ماكله وقبل ان تشريه اللهُمَّ إِنِّي سَالَكَ فَأَكْبِي وَشَرْبِ السَّلامَةَ مِنْ وَعَكِمِ وَالفُّوَّةَ بِمِعَالِطاعَتِكَ وَذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ فِمَا أَبْقَيْتُهُ في بَلَةِ وَلَنَ شَجَّعَنِي مِقُوَّتِهِ اعَلَى عِبَادَتِكَ وَلَنَ تُلْهِمِنِي حُسُنَ الْعَنْ يَعَرُّ مَعْصِيَّتِكَ فَأَيْكَ إِنْ فَعَلَتَ ذَٰلِكَ أَمِنْتُ وَعُكَّدُ وَعَالِمُتُهُ وَمِنْ لادب لاكتاب التيد فى شاءلاكل فورداكاد وحمًا لاأكاد وصناوعن اسراللؤمنين على السّارة وا السعلى الطعام ولانلغطوافانه نعته سنعمالله ويزقص درقه يحب عليكم فيه شكره وذكروجن وعن النبوصل الشمليه والهوسل الطعام اذاجع اربع خصال فقدينم اذاكان وسحلال وكثريت لايدى وسمى فاوله وحمالتعن وجلفاخره وعن كسن بعلى عليماالسدم انه قال فالمائة اثنتاعش خصلة يجبعل كلصلمان يعرفهااربع فيهافض واربع سنة واربع ناديب فاساالفض فالمرفة والرضا والتسمية والشكروات السنة فالوضوعبل الظعام والجلوس على الجانب لايسر والاكل بثلث اصابع ولعق لاصابعواتا التاديب فالاكل مايليات وتصغير اللقمة وتجويد الضغوقلة النظرف جؤ

موالسندان

الَّذِي سَعًا فِي فَأَدُوا فِي وَلَعُطَا فِي فَأَنْضَا فِي وَعَافًا فِي وَكَفًا إِنْ اللَّهُ مِّا يُحَلِّيٰ مِينَ تَسْتِينِهِ فيلتعادس خوض تحتيصل لشملته والدوسكونشعث بمرافقته وخمتات بالنهراتات وانشنت اكتنعيت بالتعييلاول اوقلت أنخر بقوالذي سفانا عنا أنكا ولم يتينا مِلِعُ الْجَاجَاوَ لَمْ يُواخِدُ نَابِرْ مُنُوسِنا اواتيت بالكلة النّوجيد الْحَدُيْقِ الَّذِي سَقَافِي وَ لوساءاظاني وتلكولحسين وتلعن قاتليه فقل معى داودالوقى قالانتعنا ابي عبدالله عليه السّام اذاسستعى للاء فلاشر بدرايته قداستعبر واغر من عيثًا بلعوعه ثم قال لياداودلعن لقة قاتل كسين عليه الشائع مامن عبد بسرالا فذكرا كسين عليه التاح واهل بيته ولعن قاتله الآكسي القله ما مة الفحسنة وحطعنهما بةالف سيئة ومرفع لهمانة الف درجة وكأنم ااعتومانة الف نمة وحشرم الله نغالى ومالقيمة تلج الفواد لباكوع الثمار الله عمايك كنافي تَمَرْا وَالْرِكْ لَنَا فِهَدِيْنَتِنَا وَلِالِكُ لَنَا فِصَاعِنَا وَمَارِكْ لَنَا فِهُ فِي اللَّهِ صلى المعليه والموسلم اذااتي بفاكمة حديثة قبلها و وضعها على مونفول الله تركيتنا أقطاقا بنااخ كها ففالفظاخ كاداداراها قبلها وصعهاعلى عينيه وفه مم قال الله عُمَّ أَرَيْتُنَا أَقَلُما فِي عَافِيَةٍ فَأَرِنَا الْخِرَهَا فِي عَافِيةٍ وينبغي ناتحو اصغروليدخاض فتعطيه ذلك كالمهاالله م كالطعنة في الطعنة في المرحاط وكايك بي فيها مصافعا بيعاق التخدلي روى الالتاس كانوايس تنجون بالكوف والاجار فاكل بعض لانصابطعاما فلان بطنه فاستنج بإلماء فدعاه رسولاته صلى القمليم والموسلم فقال له ابشرفان القائزل فيك الالسجة لتوليب ويجت التطهين ثمام بمصلى المعليه والموسلم وصنعه للخول الخرج بشيالية وَإِللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوُدُ مِكَ مِن الْحَيْثِ الْخَيْثِ الرِّجْسِ النَّيْظ الوالدَّيْمِ وَان شئت زدت الله م المطِعَبَى لاذى وَاعِدُ في عِنَ السَّيطان الرَّجِيمُ ال التفيت الجواك

ان سالوجه بعدالوضو مذهب بالكلف ويزيد في الدّنة وعن للفضل بعر انه دخل عليه عليه السّائع فئكا اليه الرمد فقال له اوتريا لطريفي ثم قال لم اذا غسلت يك بعد الطعام فاسيحاجبات وقل ثلث ملت كُمُّ الله المُعْنَالُمُ الْجُلْ المتع الفض فاللفضل ففعلت ذلك فالصل عبني بعد ذلك والحرالة رب العالمين ومن لادب انتهج يدك بالنديل بعد هذا النسل جلاف النسكالاف على مادريت من قبل ولكن لا تعجم ابدوفيها شئ من الطعام تعظيم اللطعاجي تمصها اويكون الحبنات صبى بيصهاعلى افي واية زيدالشحام لاهالطعام ٱللَّهُمَّ الدِكْ لَمَّ فِيمَا نَنَقُتُمْ فَاغْفِظُمْ وَانْحَمْهُ ٱللَّهُمَّ أَطْفِعَنَ طَعَنِي قِاسْنِ من سَفًا في والشفت اليت بما روى الدوسول الله صلى الله عليه والموسل اذاطعم عناهليب فالطع عنلى كالصائمون والاطعام لابرل وصلت عليكم الملائكة الاخيار لشب الماء أكم ألقه مُنْزِلِ الماء مِن المَماء مُصِّف لَمَ المُعَالَّةُ مَنْ اللهُ المُعَالَةُ بشم السيخ أكسماء وسلادب ان تشربه مصالاعبا فقد ومدانه بوجله والكباد وال تشرب بثلثة انفاس فتعابا لقمية مختما التحيد في كأنفس فورج الاتط منكم ليس الشربة من الماء فيوجب الله لمبه الجنة ثم قال نه لياخل الانافضير علفه فيسمى فيشب فيعمد وهويشهيه فيعمالته نعالى فريعود فيشب شمر ينجيه فيحلالله فيوجب لقعن وجلله بهاا بحتة وفخ اخراذا فعل ذلك ذلك لماءلهمادام فيبطنه الحان يخرج وروى نداذاكان الذى يناولك الماء ماوكًالك فاشرب في ثلثة انفاس ولن كان حرّل فاشر به بنفس ولحد شقر اذااردت ان تشر بالماء بالليل معرك الماء وقل ما أماء ماء ترمزم وَمَأْفُولِ مِنْ فَالِيَ السّائم ولجنب اذرالكون وموضع كسرمان كان فيه فقد ورد انه شراك يطان للفراغ منه آلكَةُ يُقِوالَّذِي سَقَالَى مَاءً عَنْ يَا مَلْ يَجْعَلُهُ مِكَّا أَجْاجًا بِنُهُوجِ لَكُنَّاتِهِ

عمود فلسرب م مخصود فلسرب م على ما م

المركاليم عو

الحلال وجين الحرام ومدمامن عبالا ومعملاته وكليه يلوى دقته حتى يظر المحدثه غيقول له اللك ياابن دم هذا دخ الذي تكرج له في التنيا فانظولي اخذنه والم اهوصاير فينبغ للعبد وقشذاك يقول ذلك الفراغ منه أنخ أبق الذي عافاني سَلَبَالاءِ وَاصَاطَعَتَى الدَّى وانشئت فقل الْعَيْن إِلَيْنِ المَاطَعَةُ الادى وَهَنَّا نِطَعًا مِي وَثَرَابِ وَعَافًا فِعِنَ الْبَلْوَى وَفُرُولِيةً احْوَالْمُ لَلْهِ الَّهِ كُلَّةِ الْمُؤتِّلَةُ مُ مِنْ كُلَادًى فِي مُنْ مِعَافِيةِ لِلنظر إلى المَا الْخُنُولِيدِ النَّذِي مَعَلَى الْمَاءَ طَهُورًا وَلَهُ يَعْمَلُهُ يَجِسًا للرستنجاء اللهُ مَحِين فَرْجِي وَاعِمَّهُ وَاسْرُعُورَةٍ وَحَرِّمْنِ عَلَى النَّادِ وليكن باليدالسرئ ولينوالهن عن سرالفرج وليبدا بالمقعن غبالاحليل ماورد وعلاذلك بافتقاللاستبراء من البول المالسيمن القعده وقبراغساها اوسعمابالاحجاد بهايتعدى بخاستها الكالدن وليجتنب كاستنجاء بالروث المظموها عيان عاللشهور والحق بهما الطعوم والمحترم والاقوى انديجزك لوفعل واداغ وليوثرالباء على لاستجاره عدم التعدى لأندابلغ فى للنظيف الجع اكالمامعه فاريجزى غيرالماء ويتعين لنسامئ البول طلقا وليستري مندليلا ينتقض وضوع الوخج بالم شتبه بعده والحجبه النيخ بحه السوكيية التيسح من للقعة إلى صل القضيب ثلثا وصنه الدراس الحشفة ثلثا وينتره ثلثا على اقاله البسوط فأناكا كثركا لاصحاب وقال فالتهاية اذا فرغ من غسل وضع الغو والدغسل لاحليل فليسع باصبعه على لقضيب وينتره ثلث عزات والمالتنعني ثلثاعلى الكقه العلامة وغيره فلاظف لهبستنان وكذلك تخصيص الوسطى الباسحتيم سعمه الح اصل القضيب وتخصيص التبابة بوضعها تحته والابهام بوضعها فقه النتزعل اذكره بعض لتاخين والتفالة يدالمرتضى ضي السعنه بنتر الذكر مراصله الحطرفه ثلثاولا بستزلب في المحميد السعابلغ في لاستظها معان

الكنائية ألحافظ الوزرى وكالالمقادق عليه التلح اذادخل فينع لاسه ويقول في فسه بيم الله وَالله وَكِاللهُ لَمَّ اللهُ رَبِّ الْمِرْجَ عَنَى لَا ذَى سُرِّ الْمِعْبُرِجِ الْبِ وَاجْمَلْنَ لَكَ مِنَ السَّاكِدِينَ فِما اتَّمْرِ فَهُ عَنِّي مِنَ لَا ذَى وَالْغَيِّ الَّذِي لَوْحَبَيْتَ مُ عَنَّ عَلَكُتُ السَّاكُ لُ القصمني من شَرَطافي هذه البُقْعَة وَلَحْضِي مِنْهَا سَالِنًا وَكُلْ بَنِي وَبَيْنَ طَاعَةُ الشَّيْطَا التجية الالفيدطاب وامس الادالغائط فليغط راسه ان كان مستوفاليامن بذلك صعب التيطان ومن وصول الراية الخبيثة الى دماغه وهوسنة من النبي على الله عليه واله وسلم وفيه اظها والحياء من القلك ونعه على العبد وقلة الشكروشيخذا الصدوق طاب شراه علاخ الت بانه اقرار بانه غير رفيخف من العيوب ويكروان تعظم وعليك خاتم اوشئ منقوش فيماسم القاواسم عترم اومعات درهم ابيض كالان يكون مصرف كالكشف يسيم الله فورد اذاتكشف احكم ليول اولغير لك فليقل بسمالة فالالشيطان يغض بصرعت بفرغ للالور اللهُ مَ اذْهِبَ عَنِي الْقَلْف قَالاذى فَاجْعَلْني مِنَ السَّطَهْ بِينَ ولِيجتنب الشارع والشوارع وافنية الساجد وابواب الدوم وصاقط التماد وصواقف النزال واستقبال القبلة واستدبارها بالبدن في الصحاري البنيان وللن شق اوغى واستقبال التيج واستدبارها واستقبال النيرين بالفج والبول في الصلبة وقامًا ومطحاوفالماءالكك فانهيورك لنسيان بالجارى يضاللامن ضهمة فان الماءاهاد وإطالة الجلوس هناك فقدوم دان طول الجلوس على لخاد يويث الناسور والتكل لا كاجت اف فوتها فرى ان رسول القصل المتعمليه وله وسلفهان عيالتم التم الخروهومل الغائطاويكله حتى يفرخ وفي تعاليان الصن تكلم على لخار لم تقض حاجته والسواك فاته يورث البخر للترخو اللهمة كالماسية طيبان عافية فاخرجه مني ويتانى عافية للظالمة ألله عالنها

المال المالية المالية

الشعر يجلوالبصر وينفع القم الكحلة منه بعث الثين سنة قعن الصادق عليه السائم الكحل بالليل ينفع العين ومو بالتهاد نرمينة وانه ينبت الشعرف الجفن وعبالبصر ويعلونوس علطول التجود ويزيد في الباضعة ويذهب بالتعة ويعذب الريق وانصنا مطاغد غيص الماء الاسود ابدامادام ينام علية وعن البا قرعليه الساع الالتحالم بالاثديطيب النكمة ويشداشفارالعين لارادة النام بسيم للواللهم إن المكنفني التك وَقَجَمْت وَجْهِ لِلنَّكَ وَفَوْضَتُ أَمْ فِي النِّكَ وَأَجَاتُ ظَهْرِي النَّكَ وَتُوَكِّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَمَغَ قُالِيْكَ لِأَمْلِكَ أَوْلَمْغِا وَكُلْمَةُ مِنْكَ الْالْيَكَ الْمُنْتَعِنَّا إِلَّا الَّذِي كَثَرُكَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي آرَكَتَ وانشَت قلت اللَّهُ مُمَّ إِنَّ عُوذُ بُعَافًا لِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاعُودَ بِرِضِالْ مِنْ يَعَظِلْ وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُ مَ إِيَّا اسْتَطِيعُ أَنْ اَبْلُغَ فِي الشِّناءِ عَلَيْكَ وَلَوْحَرَمْتُ انْتَكَا النَّيْتَ عَلِيْفَيْكُ الْعَلْت بِسِيم للهِ المُوثَ وَلَيْنِي وَالِيَ اللَّهِ الصِّيرُ اللَّهُ مَا امِن مَفَعَتِي وَاسْتُرْعَوْرَ فِي وَلَدِّعَنَّى إِمَانَتِي الكَّتفيت بقولك باشيك الله كالجني والميك أمؤك ومن اهماندب اليه عندالناميع مولاتنا الزهراءعليها التلع فعراميرالتومنين صلوات القعليه انهقال الرجاح بنصعلا احدثات عنى وعن فاطة انهاكانت عندى فاستقت بالقرية حثاثي فصدرها وطنت بالرحرحتى بجلت يداها وكعت البيتحتى اغرت شابها واوقديت تحت القدمحتي وكنت شيابها فاصابهاس ذلك ضرب ديد فقلت لها لواتيت ابال ضالته خادماً تكفيك حصاانت فيمس مذا العرفات النبي ملى الله عليه والهوسلم فوجدت عنده أحلاثا فاستحيت وانصفت فعلم عليمالسّلم انها جاءت كحاجة فغداعلينا ويخن في كافنا فقال السّلة عليم فسكتنا واستحيبنا الكانيا غمقال التاح مليم فسكناغ قال التاح مليم فغشيدا أن لمرزد عليه الدين ف وقاد كالديفع الخالت يسلم ثلثافاك اذك وكالاانص فعلت وعليك استاهم بارسول الله

كانكاكتفا وبعضها ادفق بطواه الإنجار ففي ماية حفص بالبخرى والسادق عليه التائع فالتجايبول قال ينتره ثلثاثم ان سالحتى بلغ السوق فلايبال ف رواية عدب سلرقال قلت لا وجعف عليه السلام رجل بال ولم يكن عهماء قال بعصاص لخكره الحطرفه ثلث عطرت وينترط فه فانخرج بعد ذلك شئ فليس والبول وكنده من لحائل وفى رواية عبد للك بن عمر وعن الصادة والمل فالزجل بول شم يستبغ ش يحد بعد ذاك بللا قال ذابال نخرط مابين للقعال و الانثيين ثلث مرات وغرما بينماغ استجفان سالحق يبلغ السوق فلايبالي للخروج أكَيُلْقِ النَّو مَنَرَقِي لَذَّتَهُ وَأَنْقِي فِي مَسَلِي ثُوَّتِهُ وَلَحْرَجَ عَنْي ذَاهْ لِلْمَا نَعَةً بِالْمَانِعَةُ بِالْمَانِعَةُ لا يَقْلِيمُ القادِرُونَ عَلَما وفي الفاضة لايقات القادرون قدمها وفى رواية اخرى بِنْهِم اللَّهِ وَأَكُو اللَّهِ الَّذِي عَافًا فِي مِن الْحَيْثِ الْحَيْثِ فالماطع المخنى وليسع بطنه عنالخروج بيده اليمني فالشهوراستعباب تقديم الرجل السرى عنداللخول والمنى عندا تخروج وعليه شيخنا الصدوق طابتك فقابين دخل لخاد ودخل البعد والخريج منها فصافح التعاقب ومة ثلث فيهز القت من اللمعر وجل بوم من غير مع و فعلت من غير عي والا كلط الشبع للالتحال اللهمة إفي الماكت عِنْ يُحْتَدِ وَالدِيحَة إِن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَاليُحْدِ وَانْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي مَرِّ وَالْبَصِيرَةَ فِينِي وَالْبَقِينَ فِقَلِي وَلَا خِلْتُ فَعَالِمَ اللَّهُ في تغنى والتعدة في رَبْرَف والشُّكُولات ابْدُاما أَبْقَيْتَنِي روي الناس لي النام الله عليه والموسلم كان يمتعل كالاثداد الوى الى فإشه و تراويراً في حديث اخرانه صالية عليه والدوسلم كان يكفل فعينه المنئ الثاوق السي اثنتين وفي الحكان يحفل قبل النيام البعافي اليني وثلثافي البسك وهن الرضاعليه السلام من اصابيعف فيصر فليكتح الهبعة مراود منالاتمدفانه ارجة فاليمني وثلثة في السري ينبت

مة لفط افركا وكالمتكاوم في الدعيد والدالليل وكا وكفي الفرد افراد فركاع من م

بهكاشئت وعراميرللونين عليمالتله اذاارادامكم النوع فالايضعن جنبه على لا يضحة يقول أي فُنَفْسِي وَدِينِي وَاهْلِي وَيَالِي وَخُوالِيَهُمَلِي وَمَالَزَقَهُ تع وخوَّلِي بِوَ وَلَهُ وَعَظَمَ اللهِ وَجَرُف اللهِ وَكَاللهِ وَمَا اللهِ وَرَحَهُ اللهِ وَرَا فَوَاللهِ وَ غفاك الموقفة والله وغذكرة الله وكالثرالله ويصنيع الله وكرخان الله وجهوالله وبرسول الله صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَ يَعْدُ مُنْ اللهِ عَلَى النَّاءُ مِنْ تَرَالِتُ اللَّهِ وَالْمُ أَسْهِ وَتَنْ مَرَّالُائِم قَلِحِنْ فَيَنْ شَرِهِ الدَنْبَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَا وَمِنْ شَرِما يَرُبُ فِي كَا دَضِ صَالِحَوْجُ مِنْهَا وَمَا يَتْزِلُونَ المَّاءِ وَمَا يَمْ فِيهَا وَمَنْ كُلِّ الَّهِ رَبِّ الْحِدْيْنَا وِيَتِهِا الَّ وَمُ عَلَيْلِ إِ مُسْتَقِيمِ وَهُوَعَلَى كُلِّ مَنْ قَدِيرٌ وَكُلْحُولَ وَلَا فَقَ الْمِلْ اللَّهِ الْعَلِيمُ قال فان رسول الله صال المتعليه والدوسلم كالدين ونبها الحسن والحسير عليهما التأدم وبذلك المرسول القصلى تعمليه والدوسة وعن المتادق عليه النائة لايدع الرجل نيقول عنداس اَعِيْدُ نَفْسِيْ وَفُدِّيَّتِي وَلَهْ إَيَّتِي وَمالي كَلِاتِ السَّالِتَ السَّالِةِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِيّالِيِّةِ السَّالِي السَّالِيَّةِ السَّالِي السَّالِي السَّالِيِّةِ السَّالِي السَّالِيِّةِ السَّالِي السَالِي السَّالِي الْعَالِقِلْمِ السَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي الْ وَهُالَّةِ وَصِنَّكُلِّ عَبْنِ لِأَمَةٌ فَلَ لَكُ لَلْهُ عُوذَ بِهُ جَبِينًا لِكُسْ وَلِكُسِ عِلْيِمُ السّلامِ وعنه عليه الشائع من قراقل هوالله احدم الزمرة حين ياخذه ضجع معفلهماعل قبل خلاج سين عاما وعنه عليه السّلام س قر إاذا اوى الى فراشه قل التمالكا وقل والما كتب لقد لمبراء من الشل وعنه عن النبي للقصليه والموسلمن قراالها والتكاثر عندالنوم وقى فتنة القبر وعن الزهراء عليها الشائم قالن فطر على إلى سول الله صلى الله على والموسل والنق قدا نترشت الفراش والرجت ال انام فقال بإفاطة لاتنام حتى تعلى اربعة امثياء حتى تختى القران وتجعلين كالأسا شفعاءك وتجعلى للومنين راضين عنات وبتعلى يته وعرة ودخل فالتلوقة على الشيحة لم المتلوة فقلت بالسول لقه امريني بالبعة الشياء لا اقتى فيهف هنهالتاعة ادافعلها فتسمسل إسمليه والهوسم وقالاذا قراي قاهما تساحد

ادخل فدخل وجلس عندر وساوقال يافاطية ماكانت حاجتك اسرعندي تد فخشيت ان لمجبمان يقوم فاخرجتُ واسى فقلت اناواته اخراج بالسول القانَّما استقت بالقرية حتى از في مدمها وجرّت بالتجحتى بدا ما تحداليت حتى غرب ثيابها واوقد يحت القدمحتى كنت ثيابها فقلت لهالواتيت اباك فسالته خادماً تكفيك حماالت فيه من هذا العلفقال لي لقعليه والديم أفاد اعلكاسا هوخير لكاس الخادم اذالخان تناسنا مكافكبرا اربعا وثلثين تكبير ويتجا المثاوثلنين تبيعة واحداثاثاوثاثين تحية فاخرجت فاطمة عليها السلام طسها وقالت نضيت عن الله ويسوله اقول وقداش فالباب الثا في الماحدات المخبارفى ترتيب هن الاذكار وروى ان رسول السمل السمليدواله وسلم كان يقر الذااوي الى فراشه اير الكرسي ويقول بشم الله استن بالله وكذرت بالكا ٱللهُ عَامُفَظِني فِينَايِ وَفِي يَقَطَتي وفي خول نوطل لله عليه والدوسلم كات يقرااية الكرسي عندمنامه ويقول تافجرشل فقال ياعدان عفي تامن الجن يكيدك فهنامك فعليك بايقالكرسي وفى ثالثة سن قراها اذا اخله ضجعه امنهالقه على وجان وجارجان والابيات حلة وعرالصادق علاليم من قالحين باخذ منجعه ثلث عراساً تُحَدُّدُ لِيِّهِ النَّهِ عَلْ مُقَهِ وَلَكُمُ لِيِّهِ الَّذِي عَلْن فخبر والخايله الذي ملك فقد م واكن ليه الذي يخيى للوق وينك لاخيارة عَلَى الشَّمْ عَدَيِدُ خرج من ذنوبه كيوم ولدته اسه وعنه عليه السَّالم اتَّه قال للفضل بنحمران استطعت ان لاتبيت ليلة حق تعق ذبا صعشر حوفا قالفقات اخرب بهاقال قل عَوُد بِعِزَّة اللهِ وَلَعُونُد بِقِنْتُمْ اللهِ وَلَعُود بِعَلْ إِللهِ وَلَعُود بِلَطْ الله وَاعُورُ جَالِ الله وَاعُورُ بِدَفِع الله وَ اعْدُدْ مِنْع الله وَاعْدُدْ بَعْ ع الله وَاعْدُدُ مُلَات الله وَآعُونُ دِيوَجُهِ اللهِ وَآعُونُد برَسُولِ اللهِ مِن تَبْرِما خَلَقَ وَبَرَا وَذَكَا الوَتعود

السروان لاتنام وحدلت ولاعلى طي غير يجرولا ببرالطلوعين فانها نوبرة مشوبة تمنع الرزق وتصقاللون ولابعدالمسرفان يختلس بها العتل وتدوردانه مق ولابين العشائين فانه يجرم لرزق وال تنوى القيام سن خرالليل للتعجر فتعدا لطهور و التواك لذلك تاسيابالبي على لقعليه والموسلم وإياك وكنزة النوم فأن كثرة الف بالليل تدع الرتج افقير إيوم القيمة وعز الصادق عليه السامة ال متدبيغض فتقالنه وكثرة الفراغ كخوف لاختلام اللهيم اعود بالتمين الهنياليم ومن تتراكه خلا وميناك يَتَالُّ عَبَ يِكَالشَّيْطَاكُ فِالْمَعَظَةِ وَالنَّامِ تقول ذلك في أشك اذاخفت الجنابة على ارواه معوية بن عارع والصادق عليه التلام كوف اللّص قالدَّ والسَّاوَاقُولُ الرَّضَ إِنَّا مَّا تَدْعُوفَكُهُ الْمُمَّاءُ الْمُسْنَى وَفَيْحُمْ نِصَلْقِكَ وَفِي الْمُعَافِثَ فِهِ اللَّهِ مَن دْلِكَ سَبِيلًا وَقُلْ كُنُ يِشِهِ الَّذِي لَمَ يَتَّخِذُ وَلَكُا وَلَيْكُنُ لَدْشَرِكَ فِي الْلَاتِ وَلَمَ يَكُنُ لَهُ وَلِي مِن النَّالِ وَكَبْرُهُ وَمَهْمِيرًا تقراه عند مناملُ ويروى انديق إعلى كان و الاقفال وعزام باللوسنين عليه السلام اذا الاداحدكم النوم فليضع بيعاليمني غت حدالاين وليقل بشمالله وصَعَت جُنبِي لله على ليَّا إنوهِ مَودين عُمَّا وَوَلا يَت مِّن افْرَةَ اللهُ طَاعَتُهُ مَا شَاءَاللَّهُ كَانَ وَمِالْإِيْنَ الْمِيكَ النَّهُ لَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَل قال فانصن قال ذلك عند منامه حفظ من الكص والمدم ويستغف له الملائكة وصن قراقل هوالقا معنده ضعمه وكالقه به خسين ملكا يحرسونه ليلكن الهدم إنَّا الله يُسْاعُ السَّمُواتِ وَلُهُ كَضَ آنَ تُرُولًا وَكِرُنُ ذَاكِنًا إِنْ أَسْتَكُومُ أُمِنْ أَعِد مِنْ يَعْدِهِ أَنِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَمِ لم يقل احد اذا الدان ينام فسقط عليه البيت وقب الانتباء قُل عَياانا بَشَ شِكْمُ يُوحِي إِنَّ إِنَّا الْمَعْ الدُّولِ فَالْحِدُ فَنَكِيانَ يَنْجُولِفَاءَرِيِّهٖ فَلَيْعَلُ عَلَّهُ صَالِحًا فَلَايْتُرِلْتُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَخْلًا فَدَعَ السَّا عليه التلام مامن إحديق لإخراكه في حين بنام الااستيقظ في لتناعة التي مين

وماورد لذلك مركادك ما اسلفناه فما تعال عبد المصفارة

التعياي

ثلث الت تكانك مع مت القال واذاصليت على وعلى لانبياء من قبل فقلصرا الت شفعاء يوم القيمة واذااستغفرت للمؤنين فكلم واضون عنات واذاقلت منبخ ألاله والخائية ولاالدالا التف فقد بحت واعترت والاذكاط خب في لاتيان بهاعدالنا غيرمقصورة على أذكرناه وفيما اكتفينا دويما للاختصار كفناية النشاءاله فالخيا من ذلك ما تشهيه وتعوله وصل لادب ان تكون على لها رة لتبيت وفرات المجالة وال ذكرت المات على غير وضوع فتيم من وثالث كايناماكان كاورة قال بعض العفاء اذانت فاياك أئتنام الاعلى طها والظاهر وللباطن وان يغلبك ألنوم الابعد غلبة ذكرالة علقلبك استاعول بلسانك فان حركة اللسان بجرد ماضع فلاش ولعلر قطعابانه لايغلب فالنوم الاماكان فالباقبل التوم ولاتبعث عن بوماتيكا ماغلب علقلبات في نومات التري كلته دوان تضع وصبيتات مكتوية تحاساعن مجوم الموت دونها وان تستقبل القبلة كاللحود فتضطع عليجانبات الايمن فائه الوندين فعن إحدين اسحق قالقلت لابح مجاريعني الحسر العسكري عليه السلم جعلت فلاك افي مغتم لشئ يصيبني في نفسى وقدارد كان اسال باك عنه فلم يقض ذلك فقال وماهوا إحد فقلت روى لناعن بائك عليم التلتمان نوم الانبياء طاففيته وبوم الومنين على مانه وبوم النافقين على شمائله وفع الشياطين على مجرههم فقال عليه السّلة مكن لك هوفقلت ياسيدى فاتفى اجدان نام على ين فماليكنئ ولاياخذف النوم عليهافسكت ساعة ثمقال بالحدادن سن فريوت منه فقال أدخل بدل عت شيابك فادخلتها فاخج يدمن تسابه فسربيك المنى على البي وبيك البيرى على البلاين تلت عرات قال حد فا اقد ما ونانام عليه ارى سند فعل ذلك بى عليه السلام كا باخذن النوم عليها اصلا ومن لادب ان توكي لاناء ويطفال تراج وتعلق الباب وتغى

ساليمه

شرَّمادِهِ وَمِنْ مَرَاتِ الشَّيُ المِينِ وَالنَّحِيثُ وَفِي تقوله عدر إن وارضت فرات المعوِّدين اوتلوت اية الكرسي في قلت وَاذِ بُعَشِينَا لِمَا النَّا اسْ كَمَنَةً مُونَهُ وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سُبَالًا أوالتنيت بقولك هُوَاللهُ لاشرَ لِتَلَةً وروى داودبن فرقل عن اخيه ان شهاب بن عبدريِّل الدا الصّادق عليه السّارم ويقول لمان امراة تغرجه في للنام بالليل فقال فالملجع إساحا فكبراته اربعا وثلثين تكبيرة وسخالة ثلثا وثلثين وأحدالة ثلثا وثلثين وقلكا الْمَاكِّ اللهُ وَجُنُّ لَاشَرِيكَ لَمُلْمُ الْلَكْ وَلَهُ الْكَانِي وَيُنِثُ وَيُنِثُ وَيُنِثُ وَيُخِي بَيِنِ الخيرُ وَلَهُ الْحَيْلُ فُلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ قَالَ بُدُ التقلب على الفاض الله الإَاللهُ الْحَيْ الْتَيْقُمُ وَهُوَعَلَى كُلَّ شَيْ قَرِينَ مُجُالًا للهِ رَبِّ النِّيِّيْنِ وَالله الْمُسَلِينَ وَ شجاك الفوتية السمالية السبع وما فيهن وربة العرش العظيم سكافح الأشاب وأتخر ليورية العالمين وعن الباقرعليه السادم في قوله تعالى كأنوا فإلياره مل لليل مايعجعون قالكان القوم ينامون وككن كلاانقلب احدهم فالأكترنيقو والاه المِيَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ لِلا سَبَّاهُ آكَةُ لِللِّهِ الَّذِي بَعَنَى مَنْ فَدِيْ هَذَا وَكُوْشَاءَ كَعَلَّهُ اللَّهِ يَغِمِ العِيْمَةِ الْخَرُسِي الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَا وَخِلْفَةٌ لِنَ الْادَانِ بِتَنْكُرُ وَالْإِنْكُورًا سُجُانَك إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ الْخُلُسِ اللَّهِ مَا لَكُونُ مُنْ مُاللِّحُومُ وَكَا يَكُن مِنْ مُ التُسُومُ وَكَايَعُهُ عَلَيْهِ مِنْ فِي الصُّدُونِ وانشيَّت قلت كَكُدُ لِلهِ الدَّي حَيْن المِينَان ما اماتني قاليه البغث قالنَّهُ وَمُ الْخَدْ الله الله الله الله المات الله المات الم سُبُحُانَ اللهِ يَعْمُى لِمُوتِى وَهُوعَلَى لَيْ شَعِيْ قَدِيدٌ وعن ميرالومنين عليه السّام اذا انتبه احكمون فومه فليقل لا القالم الشاكم ليم الكويم الكي القينوم وهُوَعَلَى السَّمْ قَدِيْ سُجُ الْنَاكِيْ لِنَبْدِينَ وَالِهِ الْمُسْلِينَ سُجَالُ نَتِ الْمَوْلِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَيَرْتِ كُم لَا يَهِ مِنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَ وَيَرْتِ إِلْعَ شِي الْعَظِيمِ وَأَكْفُ أُبِيِّةٍ رِيَسِيالُعَا المَيْنَ

وعوالنبى للقعليه السلم من قراه فالاية عندمنامه سطع له مؤرا لالبحاكرام حنكوفالك النورمات كديستغفوك لدحتى بصبع وعنه صلى الشعليه والهوسلمن اللدشيئامن قيام الليل واخذه صجعه مفليقل الله يكانتوني م كرك ولاننسني كرك ولاتجعكني موز الغافلين اقوم اعة كذا وكذا فاندبوكل لقد بممكانيه فالساغد روى فلك ابوجعفر على بيعقوب الكليني طاب ثراه في كذابه الكافي والشادف عليهالسّام وفى دولية اخرى دواهاالشيخ رضى التمعنه فصباح المنعج المخاط بنجيع والكاظم عليه الشلام الله عملا فؤنم في مكرك وكانشين حكرك وكانول عَتْي وَجَمَات وَلاَ يَهْدِلْ عَنْي سُرَك وَلاَتَا مُلْكِ عَلِيْمٌ وَي وَلاَعْعَلَىٰ مِن الْعَاطِيرَ فانتظى وي نفكة وسَقِ لِي التيام في في اللَّه الدَّو في حَبُّ المَوْقات الدَّك وَانْفُو فِهِ الصَّلْوَةُ وَالشُّكُرُ وَالدُّعَاءَ حَتَّىٰ مُلَاكَ فَتُعْطِينِي وَلَدَّعُولَكَ فَسُجَيْبَ لَ السَّنَغُيفُكَ تَتَغُفِرُ لِي آيَكَ السَّالْعَفُورُ الرَّحِيمُ للرُّو بِاللَّهِ وَاللَّهُ الْجُوْمِ وَالشَّيْظَال ليغزوا لأبوا منواقليس بضاريع شكالا باذواله ومداداما عالمعرا المده فيهنامه فيلتعول عن شقه الذف كال عليه نامًا وليعل ذلك عليقا عُلْتُ عِلا طادَتْ بِهِ مَلاَ يَكُمُ اللهِ الْمُقْرَبُونَ وَلَنِيافُ الْرُسَالُونَ وَعِبا ادُه الصَّالِحُونَ مُثَىِّ ماكايت وين فرالس طاوالرّجع وفي الدوي الرويا الصالحة ماية فاذاراى احلكمواعب فلايعاث بهاالامن عب واذاراى رفيامكروهة فلتنفرع بساره تلثا وليتعق ذمن شرالشيطان وشرها ولايحرش بهااملا فانهالن تضرع وفح خراد رؤياالومن ترق بين التماء والابغ على اس صاجهاحتى يعبرهالنفسه اويعترهاله شله فاذاعبرت لزمت للمض فلا تقصوا وباكم لاعلى بعقل اقول السف ذلك ماجاء به الخبص ان الرؤياعلى العبرللفزع فالنوم اعوذ بكلاات الليمن فضيه ومين عفابدكين

MARTINE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

للتعيين فالتدبيل لول سوالنصف للخيرس الليل فانهاساعة لابوانقهاعبد بمغص يصلى ويدعوالله فيهاللاا سجاب له روع عمزت اذينة انسمع المتادة على التاح يقول ان فالليل اعتما يوافق فيها عين وسري ويعوالله فيها الااستجالي فقال لراصلحات السواى سامات الليل هتكالذ أمض نصف الليل وبقالسات الاول من النّصف الثاني وفي خراخ عنه عليالتلام انه قيل لدان النّاس يوعيت عزالتبص للم الشعليه والدوسلمان فالليل اعتكايلعوفيها عدم وسربدع فأكم استحيب لمقال نع تيل متى والماين نصف الليل الثاث الباق قيل ليذ من الليا اوكل له فقال كل يلة الما والعامس مرات و بالم المسام المعالية الما المعالية الما وكل المتعالمة الما المعالمة الما المعالمة المعالم ولجار تروكك يومنه زيارة عنصة من يجظهو الضياف والاجادة عنفوم التبت النبي لي الله عليه والروسل ويوم لاحل لامير المؤينين صلوات السملية ويوم لاثناين للحسنين ويوم الثلث اللتجاد والباقر والصدق ويوم لادبعا إلكا والرضاف الجواد والهادى ويوم الخبير للعسكرى ريوم الجعة للجة ة العام سلة الله عليهم اجمعين اذاعلت ذلك فاعلم بانسااورده الاصحاب في كتب العبادات لايام الاسابيع ولياليهامن العوذة والتسيير والتعاء والصلوة الاثرين ان يتيسي المثابرة عليه مع القيام برعاتب كلاوياد المتعلقة بمايتكرية بكري كالات والاوقا مضافاالل داء وظايف سايرالعبادات والعادات فلنكتف هناما اوردو وبالقليللا مرالنف لابشق لانيان به على المتحردين لقضاء حق التعبد والاخبات اللتزمين لعدم الاخلال بمافضواعلى نفسهم من تلك الاذكار وللتعولت مع لغض الممايزاد فليلة الجمة وبومها فضل مفر بالاثبات والتدولة النؤت للغيرات ليوم الجعة يبشب الفالتخو الزجيم شغان تنكيس العن والوقاد منخان من

الله المنافقة المنافق ويغ الوكيل نقول ذلك قبل ان تقوم وليكر اول اتفعل مماللانتيا والتجودات تاسيابالنبى والقصليه والموسل فقلوم وانهما استيقظمن بوم الآخر يققوط ساجة اللقيام والنوم سجحان لفورك التبيين قاله المثر المرت وكالمستضعفين وَالْخَنْسِيلِ اللَّهِ يَجْنِي لِلْوَقِ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءَ قَلِيرٌ فور عن الصّادق عليه السّلام اذاقام احدكم س الليافليقل فالتفائه اذاقال فالتيقول القتبال وتعالى قعباف ويكر وعنه على التلام انه كان اذا قام اخرالله ابغ صوته حتى بمع اهر الدّاريقول ٱللهُ مَّ لَمِنْ عَلَى هُوْلِ الْفُلْمِ وَوَيِّعْ عَلَيُّ الْفَحْمُ وَلَمْنُ فَيْ خَرِمُ الْفَلْ الْفَتِ وَلَنْنُ فَي خَيْرًا المِكَالُونِ وعن لياقر على التالم الماقت بالليل من امك فقل المُرسَّالَةِ كدَّعَلَى رُوحِ إِحْدُكُ وَلَعْبُكُ وَمِنَ الأَدَابِ الرغب فيها التَ تَلْوَلِا بِالْخُسِينِ العمان عن فظك فجوف الليل للماء وان تدعو وقت أنماسين فكوف الباب الثالث من لاتهاء وم عات البيق لل تسعليه والدوس لكاوا داصل العشاء الاخرة امربؤضوئه وسواكه فيهضع وضوء عندماسه مخرا ويعضع سواكه نخت فراشه فيرقله اشاءالله فاذااستيقظ جلس شمقل بصع فحالتماء غمتلا الايات صال عمان ان في التموات وللمن ثمية في تعلم في تقوم الى البعد فيركم ا ربع كعات على المقراء ته دكوعُ ويجود ، على المركوع متى بقالمتى يرفع المه وليجدحتي بقالمتى يرفع واسهم يعودال فراشه فينام ماشاء الشغ يبتيقظ فعلم فيتلو الايات من الحران ويقلب بصره في التماء غيد من ويتطهر ويقولك المجدفيصلى لبع ركعات كاركع قبل ذلك غيعود الخراشه فينام ماشاءالته ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات وقلب بصره فحالتماء ثم يتعن ويتطهم وبيقوم الاالمجدفيونز ويصل الركعتين غيخرج الاالصلوة وينبغ ان يكون قيامك

نفهى بَيِدِ النَّادِقِ وَالْمُغَادِبِ وَمِنْ تَرَكُلِ خَيْطانِ الدِدِ قَائِمِ إِفْقاعِدَ وَمَا كِرِ أَصُعانِدِ وَنُرْزُمِنَ السَّمَاءِ سَاءَ طَهُومً وَيُسَرِّلُ لَكُوْمِنَ السَّمَاءِ مَا عَلِيْكُوْ بِهِ وَيُذِهِبَ عَنَكُمْ مِجْوَالشَّيْطَاكِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِهِ وَيُشَيِّتَ بِهِ أَلاَ قَالُمُ ٱنْكُضُ بِمِطِكَ هَنَالْمُعَشَّلُ بايدُ وَشَرَاكِ ٱلْمُانَحَقَّفَ اللهُ عَنْكُورُ ذَلِكَ تَغَفِّيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَحَمَّةُ بُرِيْكُ اللهُ آتَ يُغَيِّفَ عَنْ اللهُ فَسَيَ كُفِيهِ اللهُ وَهُوَالتَّمِيعُ الْعَلَيْمُ وَلَا حُولَ وَلا فُوَّةً إِلَّا بِاللهِ العَلِي العَظِيمُ اللهُ عَالِبٌ عَلَى كُلِّ شَيْعُ لِاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى سُولُ اللهِ اعْوَدُبِعِزَّةَ اللهِ وَلَعُودُ بِعَدُرُةِ اللهِ وَلَعُودُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِيهِ وَعَلَيْهِ آجُعْيِنَ وس دما الكاظم عليه السّائم مَرْجَبًّا بِعَلَيْ الله الْجَدِبُدِ وَبِكُمَّا مِنْ كَالَّيْمَ مِنْ وَشَاهِدَ بُنِ اكْتُنَّا يسم الله الرَّغِيل لرَّجْ مِلْ اللَّهُ كَانُ لا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيلَتَ لَهُ وَالشَّهُ دُالَّ مُحَدَّمًا عَلَىٰ وَيَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَاشْهَا لَكَ كَالِيْ لاَمُ كَا فَصَفَ وَالدِّينَ كَاشَرُعَ وَانَّ ٱلكِتَابَ كَاأَثَرَلَ وَلَهُ وَ كَنَاحَلَتَ فَلَقَ اللهُ هُوَاكُنَيُّ البُيْنُ وَصَلَوْكَ اللهُ وَبَرَكَانُهُ وَشَرَامِهِ عَيْمًا يَهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْ عَنْ وَاللهِ آضَعَتُ فَيَ مَا إِنَا لِللَّهِ اللَّهِ كَالْمُتَمَّا أَوْفِي مَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ وَفِي جول إلفي اللَّه علايضًا أم وَكِنَفِهِ الَّذِي لايُزاهُ وَجَازًا للهِ المِنْ تَخْفُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ يغمة فَن الله لاياني بالحنبر إليّا الله ما الشا منا الله يعتم الفاد كالله ما الله الله و الما الله الله و الما الله و ا عَلَى اللَّهِ النَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَّ لا شَرِيْتَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَذِي فِي فِيكَ وَهُوْحَى لاَ يُونُ بِيكِ إِلَا يُرُونَهُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْعَ قَلِيلَ ٱللَّهُ مَّا غَفِرْ لِكُلْ ذَنْ يَعْيِسْ يْرْقِي وَيَجْنُ مُسْئَلِتِي أَوْيَقُصُرُ فِي عَنْ بُلُوعِ مَسْئَلِتِي أَوْيَصْلُ وَجَمَلَ ٱلْكَرِيمَ عَبَّى الله ع الفين والرزقي والرحمني والمبرن والفائني والفف عبى والرفعني والميد فَانْصُرْنِ فَالْتِي فِعَلِيمَ الْعَبْرُ وَالنَّصْرُ إِسْالِكَ الْكَالِي فَالِنَّهُ لَا يَبْلِكَ ذَالِتَ عَبُركَ اللَّهُ مَر وَمَا كَنَبَتَ عَلَيْ مِنْ خَيْرِ فَوَقِفْنِي وَاهْدِنِ لَهُ وَمُنْ عَلَيْ وَأَعِنِي وَقَيْتُ وَالْجَعَلُ المحبَدَ إِنَّ مِن جَبْرِهُ وَالْرُعِدُ بِي مِنْ السِوْلَةُ وَمِرْهُ فِي فَضَالِكَ اللَّهُ مَ إِنِّي آسَالُكَ

تَعَظَفَ بِالْجُنُونِ وَتُكُرِّقُ بِمِسْجُانَ مَنْ لِإِينْ فِي السَّنْفِي لِأَلْهُ سُجُانَ مَنْ لِحَصَى كُلُّ ثُنَّى بعِلِه سُجَالَ ذِي الطَّوْلِ وَالْفَصْلِ سُجَالَ ذِي الْمَتِ وَالنِّعَ مِسْجَالَ ذِي المُعُدُرِةِ وَالْمُرِّم الله م إني سالك بمعاقي العيزمين عن شك وسُنته كالمختر من عنا يك والمنعات المعظم وَذِكْرِكَ المعلى وَيَكِلِأَ فِكَ التَّامَّة وَقَتَتَ كِلاأَنْكَ صِنْقًا وَعَلَالْاَبُمَّالِ لِكِلَالِكَ إِنَّكَ آنْتَ الْعَرَبِ الْكَلِيمُ يَاذَالْكِلَالِ وَلَكَرِّوْلِمِ آسْتَلْكَ مِالْلَيْعَدِلْهُ شَيًّ مِنْ سَالِيْكَ الْنَشْكِيْ عَلَى عَلَى قَالِ عَنْ الْمُعَلِّى وَجَعْمَ لَلْمِ مِنْ أَمْنِ فَرَجُ الْمَعْزَجُ الْمَانَاتُوسَعَ عَلَى فَهِ مِنْ فِي فِي مُسْرِينَاتَ وَعَافِيَةٍ مُنْجَانَ الْحِيِّ أَكْلِيمُسْجَانَ الْحَلِيمُ لَكُوبِمِسْجَانَ الباعظ الأرث سنجاد العرا العظيم سنجانة ويجن اللهكم صرِّ على عُدَّدُ والدُّعُاءِ كَلْمَاصَلَّيْنَ وَيَارَكُتَ عَلَا إِنْ هِيمَ وَاللِّهِ هِمَ إِنَّاكَ حَمِيلٌ عَيْدًا ومن دعائه بيم الفيالقط الرَّجِيم لَكَ مُن يَوْمُ كُولُ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَلْيِم النَّوَى لاَيْنَسَى مَنْ ذَكَّرُهُ وَلاَ يَقْصُ مِنْ شَكَّرَهُ وَلاَ يُحْتِيبُ مِنْ دَعَاهُ وَلا يَقْطُمُ رَجْاءً مَنْ رَجْاهُ ٱللَّهُمُ إِنْ أَشْهِلُ كَ وَكَفَى بِكَ شَهِيْ لِأَوْالْشِهِ لَجَيْعُ مَالْاَ بَكْتِكَ وسكان سموانك وخلة عضية ومن بعثت من نبيا يُك وَيُم لِك وَالشَّات مِنْ صَالِهِ خَلِقِكَ آتِي أَشْهَدُ أَنْكَ آنتَ لَهُ لا الدَّلِا أَنْتَ وَخِدَكَ لاَشْرَاتِ الدَّ وَلاَ عَذِيلَ وَلاَ خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَلاَ تُبْدِيلَ وَلَنَّ عُمَّلًا صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ آدُّى مِنا حَلْتَهُ إِلَى العِنادِ وَجِاهَدُ فِي اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّحَ فَالْجِمَادِ وَأَنَّهُ بَشَّرَ بِالْهُوَحَقُ مِنَ الثَّوَابِ وَأَنْلُمَ بِإِلْهُ وَمِيدُقُ مِنَ الْعِفَابِ اللَّهُ مَ تَبَيْنُهُ عَلَى سِاءً مالخينتني وكاتُرغ قلبي عَدادُ هَدَيْتني وَهَبْ لِمِن لَدُنْكَ رَحُهُ وَالْكَ السَّالَ اللَّهُ صَلِّ عَلَيْعَةً وَاللِيُعَيِّ وَالْجَعَلَىٰ مِن أَشْياعِ وَشِيْعَتِهُ وَاحْشَرْنِ فَي ثُمَرَنِهِ وَوَفِقْنِي لاذاء فض الجئات وماا فجبت على فيهاس الطاغات وقممت كاهلهاس المقطاء فيتوم الجزاء إيك أنت المنزئز الحكيم ومن عودته بشم الله الرقم إليم أعيل

وتغويفتن لااينفعنى طالبقيتني والاالشرك بكنايك مدرى وتخط بيلا ويترفيه وَيُعَنِي السَّالْعَدَةُ فِدِينِي وَنَفْسِي وَلا تَصْحِينَ إِلْهُ النَّبِي وَيُسِتِمُ الْحِسْلَاكَ فِيمِا بَقِيَّ عُسُمِي كَمَا الْحُسُنَتَ فِيمَا مَتَىٰ مِنْهُ الْأَرْجَمَ الرَّاحِينَ وَمِنْ عَوِدْ نَهِ لِمِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ لاحول ولأفؤة والإياش العلي المنها المهمة متالكات المان والتوج والتبيين والتاب المناسبة فَقَاعِمَةَ فِي السَّمَوَاتِ فَلَا رَضِينَ كُفَّ عَنِي بَاسَلَهُ لَشَّرَادِ وَالْعَيْمَ بَصَارُهُمْ وَقُلْوَيْمُ قَلْجَمْلَ مَنْ عَنِيْنَهُ عِنْ إِلَا لِلْكَ مَثْنَا وَلا قُوْ اللهِ إِللهِ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُ عالمنيهِ فمِن شَنّ ذَا بَهِ مَنْ اللَّهُ لِ عَالِمَهُ اللَّهُ لِ عَالَمُهُ لِ عَالَمُهُ اللَّهُ لِ عَالَمُهَا وَفِن شَرِي كُلِ سُوَّهُ وَعَلَى لِللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى وَالله الطَّاهِ رَيْنَ وَسَكَّم سَنَيْمًا وْص دعاء الكاظم عليهالسلام ترتحبًا يخلق الله المجديد ويكاس كانيتي وشاهدتين كثبا إسطاف التَّمْنِ الرِّيمِ أَشْهَ كُأَنْ لِاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُ مَنْ لِللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال فَلَهْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَصَفَ وَلِلدِّينَ كُلَّ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ حَلَّتَ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَاكِمَ اللَّهُ مِن وَصَلُول اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْ عَبُدُ وَاللَّهِ أَضَعَتُ اللهُمَ فِي مَا يَكْ اَسْكِتُ إِلَيْكَ نَفْسِي وَوَجَّفْتُ الِيَكَ وَجِي وَفَوضَّتُ الِيَكَ المرى وأنجا الله القطفي وهبة منك وتخبة اليك لالمجاولا مخاسات الْالِيَكَ الْمَنْتُ بَكِينًا بِكَ الَّذِي آنَزَكَ وَمَنْهُ وَلِكَ الَّذِي آنَ مَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ فَقِيرُ النِّكَ فَالنَّرُقْنِي بِعَيْرِ حِنابِ إِنَّكَ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْرِحِنابِ ٱللَّهُ تُمانِّ السالك الطينات من التنق وتذك المنكرات ومُستالسًا كبي والذسوب عَلَى ٱللَّهُ مُ إِنِّي الشَّالَ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّ مُلْمُ اللَّا لَمُلْمُ مُلْمُ اللَّا مُلِّمُ مُلْمُ ال يخسن اعتلف قلف تغطيني من جزيل عظائك أفضل ما اعظيته احكامن عِبَادِكَ اللَّهُ مَا إِنَّا هُودُ بِلَتَ عِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَى فِتْنَةً وَمِنْ وَلَهِ بَكُونُ لِي عَلُقًا الله مَّ قَنْ تَرَى مَكَانِ وَلِشَمَعُ مُعَالَى وَكَانَ مِي وَتَعْلَمْ عَاجَتِي اسْتَلَكُ عَبِيعِ اسْمَالُكَ

يضوانك والجنّة فاعود بلقين تعطك والثار واستكك التميب لافقر فجنايا التع اللهمة طهر لينا فعين الكانب وقلي من التفاق وعمل من الرناء ويصري من الحيادة فَانَّكَ تَعَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن وَمَا تُعُمُّون الصَّدُورُ اللَّهُ مَّ ازْكُنتُ عِنْدَكَ عَرُومًا مُقَرَّا عَلَى بِرْقِ فَالْحُ مِنْ لِمُ الْكِتَابِ جِنِ الْفِ وَتَقْبَرُ بِمِنْ فِوَالْتُنْبِي عَنِدَكَ مُزَدًّا مُوقِقًا الْغَيْراتِ فَالِمَكَ قُلْتَ مَا أَرَكْنَ وَيَعَالَيْتَ يَعْنُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُدْبُثُ وَ عِنْكُ أَمُّ الْكِتَابِ وَصَلِّى اللهُ عَلَى خَلْبُ وَالِمِ النَّكَ مَنْ لَجَيْدُ ليومِ السّب بسيم الفوالتَّخِين التَجِيم مُنجُ التَّاكِم الفِ الحَقِّ مُنجُان القَّالِينِ البالسِطِ مُنجُانَ الصَّالِةِ التافع سنجان القاضي إلحق سنجانة ويجنب سنجان لعراق الأعل سنجان من علاق المواء سُجُانَهُ وَتَعَالَى سُجَانَ الْحَسَنِ الْجَيْلِ سُجُانَ الرَّوْفِ الرَّحِيْمِ منخان القيقي انحبيد سنخان الخالق البادي منخان الرفنع المقل سنخا والقبليم المَعْظَمِ سُبُحَانَ مَنْ مُوَهَلَنَا وَلاَيْكُونُ هَلَنَا عَيْنُ سُبُوحٌ قُلْ فُسُ لِيَالَحِيْ الحليم سنخان ويالعظم ويجنب سنخان من هوذار لايسهو سنخان من هوقايم لا يَلَهُوسُجُانَ مَن مُوتَفِين لايَفْتَقِرُ سُجُانَ مَن تَوْاضَعَكُلْ شَيَّ لِعَظَيَهِ سُبُحانَ مَنْ ذَلَكُ لُقَى لِيرِّتِهِ سُجُانَ مَنِ اسْتَسْلَمَكُ لُشَى لِعُنْدَيَهِ سُجُانَ مَنْ حَضَعَ كُلُّ شَيْعَ لِلْكُرِدِ سُبِخِانَ مِن انقادتَ لَهُ الْمُونَى بِآ رِمِّيَهِ اوْمِن دعائه بشم النوالتخل التجيم باسم الله كلية العُتَصِمين ومَفَالَة النُعَرِيزِينَ وَآعُودُ بِاللهِ تَعَالَىٰ الطَّافِينَ مِن جَوْرِ إِيكَاثِينِ وَكَيْدِ لِكَاسِدِينَ وَبَغِي الطَّالِدِينَ وَأَخَذُهُ فَوْقَ حُلِكَامِدَةٍ ٱللهُ مَا نَتَ الوَّاحِدُيلِا شَرِيْكِ وَللَّاثُ بِلاَ مَنْكِيكُ الْصَادُ فِي مِنْكَ وَلاَ تَنَازُعُ فهُ أَكِلَ اسْتَلْكَ آنَ تُصَرِّى عَلِيَّةً بَعِبْدِكَ وَمَتُولِكَ وَالنَّوْزِعَهِ مِنْ الْكَوْرِ نَعْ النَّ مَا تَبْلُغُ بِهِ عَالِيَةً يِضَاكَ وَإِنْ تُعِينَتِي عَلَى ظَاءَ يَكَ وَكُنُومِ عِبَادَتِكَ وَ انتخفاق متوبتك بالطف عناتيك وتؤثم في يتدع مع معامنا فالخيث

المضافة وبالتا تستعين فيالفترن بوالقائح وكالخاخ وإيال أنعب فطايس العابية ولاانها وتشؤل التلامة ودفامها واعودبك بارتص وكالسائدا طب وَلَخْتَرِينُ لِيسُلطانِكُ مِنْ جَعِي السّائِ طِينِ فَتَقْتَلَ مِا كَانَ مِنْ صَلَوْتِي وَصَوْعِ المُسَلِّ غَلِى وَمَالَمْ نُهُ أَفْضَلَ مِنْ سُاعَنِي وَيَوْى وَلَعِزَنِ فِي عَشِيرَ فَي وَقَوْى وَلَحْفَظَنِه فَيْقَظَتِي وَنَوْي فَأَنْتَ اللَّهُ حَرَّكُ خَافِظًا وَلَيْتَ آنَحُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مَ إِنَّ إِنَّ إِلَيْكَ فهوي فالما وما بعدة من الاخادم والشك والمكاد واخلص لت دُعَالِقَاتُهُمَّا للرِجابَةِ وَأَقِيمُ نَفْسِي عَلَى ظَاعَتِكَ رَجْآءً لِلرِثَابَةِ فَصَرِّقَ لِلْ يُحَرِّخُ لَقِكَ اللَّمَ الاحقك وأعزني بعزك الله كاليضام واخفظني يغييك التي التنافر والخيم بالانفيظاع اليّنات أمرى وبالغنفرة اليّات عُمْري إنَّكَ آنَتَ العَفْوَى الرَّحِيْمِ وص وذته ان تقرالحه والمعقد من وتقول عَوْدُ بِالله الواحِد الصَّمَا لِلَّذِي لَم الله فَلَمْ يُولِدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا آحَدُ الْعِيدُ نَفْسِي إللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالَّالَّاللَّالَّالِلَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا وَلَا رَضِ النَّهِ خَلَقَ السَّمُواتِ وَلَهُ رَضَ بِأَكْفِي لَهُ الْخَذُ وَلَهُ النَّاكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّوطِامُ الغيب والشَّهادة وهُوَالْكَكِيمُ الْخَبِيرُ الَّذِهِ حَلَّنَ سَنع مَوْاتِ طِبَالْقًا وَمِنَّ لَا مَضِيًّا لَأَن يَتَنَزَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِنَعْلَمُوالْقَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ فَلَحْصَى كُلُّ شَيْعَ عَلَةُ السِنْ فَرَكِلْ فِي شَرِي وَمِنَ لِجِنَّةِ وَالْبَشْرِ فِينَ شَرِّما لَيضَمُ اللَّيْلِ فالتهار قين ترطاوي الليل والنهار فين شرطا ينزل اتخالات فالخرابات وكالأفدية والقفارى وكالمنفار والمانفار والمنك ننفسى واهلي والخاب وجبنة قُرْلِهَاتِي بِاللهِ منالِكِ النَّالِي تَوْقِي النَّلْكَ مَن تَشَاكُولِكَ قُولِهِ بِعَيْرِ الْ وَمُنزِلِلْقَوْ وَلَا يَعِيلُ وَالزَّبُورِ وَالْغُوَّانِ الْعَظِيمُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّطَاعِ وَبَاغٍ وَمُلْطَانٍ وَشَيْطَانٍ وساجرة كاهن وناطق وتتعرك وساكن نشجير بالفحززنا ونامرا ويونينا مِنْ كُلِ يَتِي وَهُوَ مَيْ فَعُ عَتَا الاَشْرِيْكَ لَهُ وَكِلْمُعْ أِنْ وَكَالْمُعِزَّ لِنَ اذَلَّ وَكِالْمُل

اَنْ تَقْفِي كُلُّ طَاجَةٍ مِن حَوْلِ عِلَى النُّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ثُوَّتُهُ وَاشْتَالَتْ فَاقْتُهُ وَعَظْمَ جُومُهُ وَقَلَّ عَلَهُ وَعَلَيْهِ وَمَا مَنْ لا يجِكُ لِمَا قَيْمِ سَادًا عَبُكَ وَلا لِصَعْفِهِ عَوْيًا سِواكَ آسْتَلُكَ جَوَامِعُ الْعَيْرِ وَخُواتِهُ قسوابقه وقوايده وجيتع ذاك بدفام تلك فضلك ولخسانك ومتلك ومتنك فَانْتُمْ بِي وَلَقْتِقْ فِي مِنَ الثَّادِيامَنَ بَسَرُّ لِمُ نَصَ عَلَى النَّاءِ وَيَامَنْ سَمَلَ الْمُواءَه بِالسَّمَاءِ وَيَاوَاحِدًا تَبْلَ كُلِّ آحَدِ وَيَاوَاحِدًا بَعْدَ كُلِّ يَغْفِي وَيَاسَ لَا يَعْدُمُ وَلَا يَدْمِ كَيْفَ هُوَالْا هُوَ وَالْمِنْ لا يَقْدِينُ قُلْمَ رَبِّرُ الْاهُوَ وَالْمِنْ كُلِّ يَوْمِ هُوَفِينَا إِن المَنْ يَشْعَلْهُ شَاكَ عَنْ شَانٍ وَيَاعَوْثَ النُّسْعَيْنِينَ وَيَاصَرِحَ ٱلْكُرُوبُينَ يَا مجنبة فقوة الضطرين وبانض النه الكافؤة وتمجمه التواتي انطني الانْضِلُّنِي وَلانْشُقينِي عَلَى هَا ابْكَا اِنَّاتَ حَبْلُحَجِيْدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى يُخْرِ النِّي وَاللهِ وَسَلَّمَ لِيومَ الأحلُ بِسُمِ اللهِ الزَّخْنِ الزِّيمِ سُجُانَ مَنْ مَلَةَ الدَّهْرَ قُلْسُهُ سُجُاتَ مَن يَفِيتُ كُلُا بَالُ نَوْرُهُ مُنْجَالَ مَن آلَدُقَ كُلُّ مَوْء ضَوْءُه مُنْجَالَ مَن يُلالْ يَدُا كُلُّ دِيْنِ وَكَايُلُانَ بِعَيْرِ دِينِهِ مُجْنَانَ مَنْ قَلْمُ يِعِنْ مُرْتِهِ كُلَّ قَلَمِ وَكَا يَعْدِهُ آحَدُ قَلْمَعُ سُجَانَ مَنْ لايوصَفْ عِلَيْهُ سُجُانَ مَنْ لاَيعْتَكِ عَلَى هَلِ مَلْكَتِهِ سنجان من المن المكالك وض باللايالعذاب سنجان الوفي الرَّجيم عنات مَنْهُو مُطَّلَّعُ عَلْ خَلْقِ القَالْوِ مُجَانَ مَنْ يُصِعَدَ النَّهُوبِ مُجَانَ مَنْ لا تَغْفَىٰ عَلَيهِ خَالِيَةُ فِي لاَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ سُغِانَ رَبِّي ٱلوَدُو رِسُغِانَ رَبِّ الفَرْ الويرسنجان العظيم لاعظم ومن دعائه بسمالله التعريم إسم الوالدع لأفاق اللافضلة وكالخشى للاعدلة ولالفقيل اللافولة وكالسائ اللايعبله ويافاتهم يادَاالمَعْوِقَالِزِصْ لِمِانِ مِنْ لَقُلْمُ وَالْعُدُ فَانِ وَمِنْ غِيرَ الزَمَانِ وَتَوَا ثُرُكُ لَا تَحْرَاتِ قص المقصاء الله وقبل التاكم والمنة والإاك استزش الدانه والصالع و

اللهالة

اف القاليالة المارقة فيال

وتغنيز بطاما مضى وذنؤب وتغصنى بطافي ابقى ين عنهى بالمفل التعوى والعلامة وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ القنارن تجواد سنجان الكريم المكرم شخان البصنير العليم سنجان التمبير الواسع سجال السِّعَلُّ الرِّبَارِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَالرَّالتَّهَارِ وَادْ بِالْإِللَّةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْ النَّهَادِ وَلَهُ الْحُدُنُ وَالْجُنُدُ وَالْعَظَدُ وَالْكِيْرِيلُ مُسَ كُلِّ فَشِي وَكُلِّ طَنْ فَرَقَكُ لِلَّهُ عَ مَتَقَ فِيلِهِ سُنْجَانَكَ مَلَةَ ذَلِكَ سُنِجَانَكَ زِنَةَ ذَلِكَ وَمَا اَحْمَى كِنَا أَبْكَ سُنِجَانَكَ ونتزع شك سنجاتك سجاتك سجانك سنجان يتنادى كجلال وكولا أينجأ بِنَالسَّنِيعَاكَايُنَهُ فِي حَيْمِ وَجِيهِ وَعِرْجَلا لِهِ سُجَانَ بِينَالَّمَا يُعَامُقَلَّمَا الْمُاكِظُ كَنْ النَّ تَعَالَى يَبُّنَا النَّجُانَ الْحَيْ الْحَلِيمِ سُجُانَ الَّذَهِ كَتَبَ عَلَى مَنْ الْحَقَة منخال المنع كقادم والخرجاين صليه منخان الذع يخيى كالمنوات ويمياكنا سُجُانَ مَنْ هُوَرَجِمُ لِالْمِعِلَ سُجَانَ مَنْ هُوَقَرِيبُ لِاَيْفُولُ سُجَانَ مَ هُوَجَوْلَدُلا يُغُلِّ بِخَالَ مَنْ هُوْرَجِمٌ لِأَجْمَلُ بُخِانَ مَنْ جَلَ شَاقُهُ وَلَهُ اللَّهَ أَالِبَالِغَهُ في تهيع ماشاء عَلَيْهِ مِنَ الْجَبُ سُبِخَانَ اللهِ الْحَلِيمِ وَصَدٍّ لِاللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَاتُحُهُ وَاللهِ الظاهرين ومن دعائه بنيم السالقن التحم أتخذ بله الذي أو فينه داحد اجين قطر السلات وَلَكُنْ فَوَلَا النَّغَلُ مُعِنَّا جِينَ بَنَّ النَّمَاتِ لَهُ يُشَارَكُ فِي لِالْفِيَّةِ وَلَمْ يُطَاهَرِ فَ الوَّمْلانِيَّةِ كَلَّتِ الْمُلْسُ عَنْ غاية صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْزَقَتِهِ وَتَوَاضَعَتِ الجبارة لمنبقيه وعسوالوجوه كخشيته وانفادك وعطيم يعظميه قالت الحن مُتَوَائِزًا مُنتَ عَا وَضَوَالِيًا مُسْتَوْسِقًا وَصَلَوا تُهُ مَلَى مَهُولِمِ أَبَدًا وَسَلامُهُ وَأَمَّا سُن مَا الله مُمَّا اجْمَلَ قَلَ يَوْجِ هِ مَا صَلاحًا فَلَوْسَطَهُ فَلاحًا فَالْحِرَهُ مَجَاحًا قَ المُوذُيْنَ يَفِي أَوَّلُهُ فَزَعُ فَأَوْسَطُلُهُ جَزَعٌ وَالحِنُ وَجَعُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ اسْتَغَفِرُكَ لِكُلِّنَدُي نَلَنْ تَهُ وَكُلِّ وَعُدِو عَنْ تُهُ وَكُلِّ عَهْدِ عَاهَدُ الْمُعْ الْمُرافِ

لِنَ عَنَّ وَهُوَ الواحِدُ الفَّهَا وُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُبِّدٍ قَالِهِ الطَّاهِ رَبِّنٌ ومن دعاء الكاظ عليه الشلام تزجاع كالقالب المجدنيد ويظامن كالتيني وشاهدة يكثبا ينيم الفالتظال عيم النهالان لاإلة لاالشاف كالأربك لة وآشها لمات بخلاع بن ورسوله والنهادات المونالة وكل فصف فالله إن كاشرع فالقالكوناب كالنزل فالعول كاحدَث فالله هُوَاكِ قُلْ الْبِينَ حَيَّا اللهُ كُمَّ مَلَ بِالسَّالَ مِنْ مَلَى اللهُ مَالِيهِ مَا هُوَاهَا أَوْ وَعَلَى اللهِ آصَحَتُ فَ آجَة الْمُلْكُ قُلْكِيرِيّاءُ وَالْعَظَمَةُ وَلَحَلَقُ قَلُهُ مُن وَاللَّيْلُ وَالنَّهَا وُصَالِيكُونَ فِيمِاللَّهِ قعُنَ الأنبَياتَ لَهُ ٱللهُ مُمّاجِعَلَ قَلَ هذا النَّهَ ارِصَلَّحًا وَاوْسَطَهُ نَجَاءًا وَاحْرَهُ عَلَّهُ عَاوَلَسْنَالُتَ خَيْرَ التَّهُ الْكَالْحِرَةِ اللَّهُ مَ الاَتْلَعْ فِي ذَنْبًا الْأَخَفَرَ وَلا مَتَا الْأَفْحَةُ ولادنينا الافضيته ولاغائبا الاحفظته فادتثه ولامهضا الاشفيته وعافيته وكالطاجة من حوائج الدُّينا وَلاخِرَة لكَ فيهارِضَّ وَلَي فِها صَالَحٌ لِلْاقَتَيْتَها اللَّهُ مَمَّ نُورُكَ فَهَكَيْتَ وَعَظَّمَ حِلَاكَ فَعَفَوتَ وَلَبَطْتَ يَلَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَا لَكُلُ وَا خَيْرَالُوجُوهِ وَعَطِيْتَاتَ أَنْفُعُ العَطِيَّةِ فَلَكَ أَخَذُ ثُطَاعُ رَبِّنَا فَتَشَكِّرُ وَنَعْضَ إَيِّنا فَغَفِرُ تجيب المضطر وتكيه فالقو وأغي والشقم وأننج من الكاريا لعظيم لأيجز كالالا ولايفسى تغاءك احد تختك وسعت كل شئ فانحني ومن لحتال فأفع تَقْبَلُ صَلَّتِ وَاسِمَعُ دُعَانِ وَلِانْفُرُ ضَعَتَى يَامَوُلاَى حِينَ ادْعُولَ وَلاَنْفُرُضِي لِقَاءَكَ وَالْجَعَلَ عَبْنِي وَلِلْادَةِ عَبْنَكَ وَالْفِيهِ هَوْلَ الْطَلِعِ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ إيُمَانًا لاَيْوَيَاثُ وَنَعِيمًا لاَيْرُولُ وَمُلْ وَقَالَةَ فَنِيتِكَ مُعْيَصٍ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَأَعْك جَنَّةِ الْخُلْدِ ٱللَّهُ مِنْ وَإِسْ الْتَ الْعَمَّافَ وَالتُّرَافِي وَالْعَمَلِ عِلْيَعِتْ وَتَرْضَى بَعْدَ القَضَاء وَالنَّظَى إِلَى وَجِمِكَ ٱللَّهُ مَّ لَقِهُ يَجَبِّي عِنْدَالْمَادِ، وَلا يُرْفِعَ لَحَالَة اللهنة الفيخ طلب مالة تُقَدِّم لِمِينَ الْتِرْقِ وَمَا فَمَتَ لِي قَاتِني بِهِ فِهُيْرٍ مِنْكَ وَعَافِيهِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَلَكَ تَوْيَةً نَصُوعًا تَقْبُلُهُ امِنِّي ثُبْقِي عَلَيْ بَكَيَّهَا

. 211

بالقام

وَنَقْتَنِي لَهُ وَيَسْرَنَنِي وَلِا خَمَلِ إللي فِيا كَانَ لِي مِنْ غَيْرِ وَلَا عُلْمَ لِي فِيا كَانَ فِي مِن سَرِ ٱللهُ مَا إِنَّ اعُودُ بِكَ أَن أَنْكِلَ عَلَى مَا لاَحْدَلِ فِيهِ أَوْمِنًا لاَعُلُمْ لِمِفْ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ اللَّحْوَلُ وَلا فَقُ مَّلِي عَلِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَيْكِ بَامَنَ بَلَّعَ آهَلَ لَكَيْرِ لِحَيْرَ والفائم مليه بلغني الخير والعنى مليه اللهء آخين طاقبتي في الموريكيلا فَلْجِرْنَهُ مِن مُواقِفِ الْجُزِي فِ الْتُنافَلاخِرَةُ النَّكَ عَلَى كُلِّ مَن عَالِيكُ اللَّهُ إِنَّ استكك مؤجباب تخميات وعزاغ مغفزات واستلك النبيئة من كل بروالتالعذ مِن كُلِّ إِنْهِ وَآيَسَ عَلَاقًا لَفَوْنَى بِالْجَنَّةِ وَالغِّنَا وَمِن كُلِّ إِنْهُ وَالنَّهُ المَاتَ حَتَّى لَاادُبَ نَعْمِيلُ مِنَا الْخَرْتَ وَلِا تَاخَيْرَ مِنْ عَتَلْتَ عَلَى ٱللَّهُ مَ الْفَطِينِ مَا الْحَبْتَ والجعلة خَرًا لِمَاللَّهُمْ وَمِا السَّيْسَيْ فَلا تُنْسِبِي ذَكْرَكَ وَمِا الْحَبْثُ فَلا الْحِبُّ مغصِيتك الله م المكولي ولات وعلى وأعيى ولاتون على والنض والالك عَلَىٰ وَاهْدِنِهِ وَيَسْرِي الْهُدُى وَآعِينَ عَلَىٰ مَن طَلْمَ عَتَىٰ بُلُغَ فِيهِ الْرِي الْمُعَالِمُهُمَّا التَ شَاكِرًا لَا يَعِيًّا لَاهِيًا وَاخْتِهِ مِنْكَ يَعِيْرِ لَالْهُمُّ إِنِّ اسْتَلَكَ بِعِلْ فَكُو تُلْرَنْكِ عَلَ الْعَلَقِ انْ تُعْيِيِّنِي مِاكَامَتِ الْعَلُوقَ خَيْرًالِي وَانْ تَتَوَفَّا فِي إِذَاكَامَتِ الوَفَا أَخَيْرًالِي قَ استلك خشيتك في السروالعلاية والعدك في اليضا والعنسب والعسدف الغِناوَالْفَقْرِ وَآنَ عِنْبَ إِلَى لِقاءَكَ فِي فَيْضَرَاءَ مُضِرَّةُ وَكُلْ فِنْدَةُ مُصِلَّةٍ وَالْحَيْمِ لِي بِالْحَمَّنَ بِهِ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِنَّا حَبِيْلُ عَيِيْدُ وَصَلِّى اللهُ مَا لِيُحَيِّرُ وَالْحُمَّد لبوم الثَّات بشيم للسالرَّخي الرَّحيم سُنجان سَن هُوَ فِي مُلْقِهِ دانٍ سُجَان مَن هُوفِيُ دُنِّهِ عال مُخانَ مَنْ هُوَ فِي الشِراقِهِ مُنهِ وَسُخانَ مَنْ هُوَفِي سُلَطانِهُ وَوِيُّ سُخَادَ الْحَلِيم التجينل شخان لفتي أنحيد بشخان الاسع لعيلي منجان الشوقف النصخات فكفيف الضُرَّ وَهُواللَّائِهُ الصَّمُ لُمُ الْفَرِجُ الْقَدِيمُ شَيِّنانَ مَنْ عَلَا فَي الْمُواءِ مُنْجَانَ لَحَيّ الرَّفِيع منخات كوي الفينور سنجان الذائم البافي الذي لأيؤل سنجان الذي لاينففن خراية

به وَلَسُالِكَ فِي خَالِمِ عِنَادِكَ عِنْهِ فَأَيُّنَا عَنْهِينَ عَبِيْدِكَ ٱوْلَمَةُ مِنْ لِمَالِكَ كَا لَهُ يَهِ خَطِلَةٌ ظَلَتُهُا إِيَّاهُ فِيَعَسُم آوُفِ مَالِم آوُفِي مَلِم وَوَلِيم آوَغِينَةٌ الْمُتَبُّثُهُ بهاان خاسل عليها بميل فهوى افانعة أفجيتة أفريا وأفعصية فايا كان أوشامِ لل وَحَيًّا كَانَ الْوَيَّتَ الْفَقْصُرَتْ يَدِى وَضَالَ وُسْعِ مَنْ رَدِّهِ اللَّهُم وَالتَّحَالُ مِنهُ فَالْ اللَّهَ المَنْ مَثْلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِي سُجِّيَّةٌ لِمُسْتَعِدًا لِي اللدته آن تُصُلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَلِ وَلَنَ تُرْضِيهُ هَنَّى مِنَا شِئْتَ وَتَهَبَ لِمِنْ عِنْكِ تَحَةً إِنَّهُ لِاسْفُ لَ الْغَفِيرَةِ وَلانصُرْحُ الوَّهِيمَةُ يَا أَنْكُمُ الرَّاحِيْنَ اللَّهُ عَافِلِي فِكُ لِمُومِ إِنَّهُ مِن يُعَمَّيُن مِنْكَ ثِنْنَيْنِ سَعْادَةً فِي وَلِهِ مِظِاعَتِكَ وَبَعْتُ أَ فلخره يمعفونك ياس موالاله ولايعنز النوب سول وصعودته بسيال الرفيل التحم النة آكبر الله المستراكة المستروع الرب على العرش وعات السَّمُولَ وَلَا دَصْ يَحِيلُم وَمُلَّتِ النَّحُومُ إِمْرِهِ وَيُرْتِ الْجِبْالْ بِإِذْ يُوالِّلَى ذانتَ لَهُ الْجِيالُ وَهِي ظَالِمَتَ أَنْضِبَتُ لَهُ لَا جُنادُوهِ فِي بِالِيَةٌ وَقَالِ حَجَبَتُ مِنْ ظُلِم كُلْ بَاغِ وَالْتَجْبُتُ بِاللَّهِ جَعَلَ فِي السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِلْجًا وَفَيْلًا منيرًا قَرَيْنَ فَاللَّاظِينَ قَحَفِظُها مِنْ كُلِّشَيْطا يِدَجِمْ قَجَعَلَ فِي الْمَرْضِ أوثادًا أَنْ يُوصِلَ إِنَّ أَوْ إِلَى آحَدِينِ أَخِوْلَنِ وَلَخُوالَى بِسَوْءِ أَوْفَالْحِشَةِ إِفِيكُنْ إِحْم تَنْزِيْلُ مِنَ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عُمَّلِ وَاللهِ الطَّاهِمْ بَنَ وَسَ دعاء الكاظمِيه السّادة مَرْجَبًا بِحَلْقِ اللهِ الْجَدِيْدِ وَيَكْلِينَ كَاتِبَيْنِ وَشَا هِدَيْنِ ٱلنَّهُ السِّهِ اللَّهِ السَّفِي الشَّهَدُ أَنْ لِاللَّهُ لِكَاللَّهُ وَحَنَّ لِاشْرَاتِ لَهُ وَالشَّهَدُ الَّهُ عَنَّا عَبُكُ وَمَعُ ولَهُ وَاسْهَدُ انَّ الإشالامُ كَا فَصَفَ قَالَةِ بِنَكَاشَرُعُ قَانَ الْقَوْلُ كَاحَلَتَ قَانَ الْكِنَابَ كَا ٱنْزَلَ وَلَنَّ اللَّهُ هُوَ لِكُنِّي لَكُيْنُ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا بِالسَّالِمُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَللهِ ٱللَّهُ مَ ما اصَعَتُ نِيهِ مِن عالِيةِ فِي دِيني وَدُنيا يَ فَانتَ الَّذِي اعْطَيْتَنِي وَمَنَ أَتَنَى قَ

وَالْوَاءِ

ربيالعالمين وبجبرتيل قسيكافيل قاسرافيل فطائم سكماك بوداؤد وطائم تخرص للفاعلينه فالبو فقلتم الجمعين ومن دعاء الكاظمليه السادم مَجَمًّا عِلَيْلِ اللهِ الْجَدِيْدِ وَيَجُلُونَ كَايِتَيْنِ وَشَا مِدَيْنِ آلْنُبَا إِنْ إِلْهُ التَّحْرِ الَّيْمِ الشهك النالالة كالماللة وَجَلَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَالشَّهَ لَالَّا يَخَلَّا عَبْلُ وَمَهُولُهُ فْلَانَ أَلانِسَانُعُ كُمَّا وَصَفَ وَلِلدِّينَ كَالْشَرْعُ وَالْكِنَابُ كَلَّانُولَ وَالْفُولَ كَاحَلَّتُ فكذالله هوانتق البين حيّا الله مخدًّا بالسّائع وصَدًّا للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اصْعَدُ السَّالَ العَفَر فَلَعْلَقِيَّةَ فِهِ يَنِي وَدُنْيَاى قَاخِرَتِي فَلَعْلِي فَيْ الْمُوَقِلَةِ مُ اللَّهُمَّ السُّرْعَ وَرَاتِي وَلَجِبُ دَعَوْاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَنْمِي يَلَكُ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ الْمِالِيَ الْمُورَانِ فَعَنَّا مَنْ ذَالْإِي يَضَعُنِي قَالِ صَعَبَى فَنَ ذَاللَّهِ مَنْ فَعَنِي لَلْهُمُ لِاتَّفِعَالِهِ لِلْهَ أَنْ اللَّهُ لِلْهِنْنَةِ نَصَبًا وَلا نُسْبِعْنِي بِيلاءٍ عَلَىٰ شِرَبَلاءٍ فَقَدُ تَرْى ضَعْفِي فَقَلْدَ جُدِلَتِي وَتَعْضِي آعُودُ بِلتَينَ جَيْعِ غَضَيِكَ فَأَعِدُ فِي فَأَسْتَجَيْرِ بِلاَ مِن جَيْعِ عَذَا بِكَ فَاجِنِ فَلْتَنْفِيلَ عَلْ عَدُ وَى فَانْصُرُ فِي وَآتِتَمِينُ مِكَ فَاعَبِي وَاتَّوَكُّلُ مَلَيْكُ فَاكْفِنِي وَآتَتَهُ دُيْكَ فاهزن واستغصاك فاعصمني واستغفرك فاغفر واسترجث فانحمني و اَسْتَرْزِقُكَ فَانْرُهُ فِي مُخِالَكَ مَنْ ذَالْيَعْلِمُ مِنْ النَّتَ وَلِإِيَّخَافُكَ وَمَنْ يَعْرِفُ أَفُلَنَا ولايها بك سُخانَك رَبِّنا اللَّهُ مَ إِنِّ اسْتَلَكَ إِيمَانًا ذَاتُمَا فَكُمَّا خَاشِعًا وَعِلَّا نَافِعًا وَيَهِينًا صَادِقًا وَأَسْنَلُكَ دِينًا قَيْمًا وَأَسْلُكَ دِرْقًا وَاسِعًا ٱللَّهُ مِمَّ لا تَقْطَعُ رَجَاءً فَأَوْلُحُمِّيَّةً دُعْلَمْنَا وَكِلْ يَحْدُنُ بَالْءَنَا وَأَسْتَلْتَ الْعَلِفِيَّةَ وَالشُّحْرَعَلِ لِلْعَافِيةُ وَلَتْ تَلْكُ الْعِنْيَ عَنِ النابل مَه بن ياانعَم الراجين وياسُنته هيتة الراغبين والنفرج عن الغوية وَيَامِنْ إِذَا ٱللَّهُ مَنْ يَا لَمُعَمِّدُ الدِّيمُولِ لَذَكُرُ فَيَكُونُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ كُلَّ شَعْ النَّا كُلُّ شَيْءِ مِيدِكَ وَكُلُّ شَيِّ البِّيكَ يَصِيرُ فَلَنْتَ عَلَى إِنْ الْمُعَالِمُ لِاسْانِعِلِا الفظيت ولانفط لااستغت وكالمنيسر لااعترت ولالمعتقب للحكت ولايفغ

سُنِيانَ النَّهُ إِنْ فَكُمُ اعْنَاكُ سُبِّعَانَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ سُنْعَانَ مَنْ لِإِنَّا وَرُحْ أمرع احكاسخان السالعظي سنخان الشوريج وسنخان من لااله عَيْرُهُ سنخان دلعيّ الشَّايِجِ النَّهُ يُنْجُنِّ انْ ذِي لَكِمَا لِإِللَّانِجِ العَظِيمِ سُنْعَانَ ذِي كُمُكَا لِمُلْالفًا خِرالعَدِي سُغِانَ مَنْ هُوَ فَي عُلُقِ وَابِ وَفِي دُنْقِ عَالِ وَفِي الشِّراقِهِ مُنْدُرٌ وَفِي سُلُطَانِهُ قَوِيكَ وَفِهُ لَكِهِ وَأَمُّ وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُعَيِّنِ بَيْهِ وَآهُلَ بَيْهِ الظَّاهِ بِنَ ه وصن دعائه يسم السالكَ في الرَّحِم أَكُنُ للهِ وَالْحُنْ حَقَّهُ كَالْسَتَحِقَّةُ حَمَّا كَثِيرًا وَلَعُودُ يه من شرَ نَفْهِ إِنَّ النَّفْرَ كُمَّانَةً بِالسُّوءَ اللَّمْ الدِّجِرَةِ وَاعْوُدُ بِهِ مِن شَرَّ التَّيْظانِ النَّهِ يَنِينُهُ وَنَبَالِكَ وَنَبِي وَآخَتَرِنَ مِنَكِلِ جَبَّادٍ فَاجِرَ وَسُلطانٍ جَانِ وَعَدُونِ فَا هِمِ ٱللهُ وَالْهُ وَاجْعَلَى مِنْ جُنْدِكَ فَانَّ جُنْدَكَ هُمُ الْعَالِيُونَ فَاجْعَلَم مِن حِزْمِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلَجْعُلَمْ مِنْ وَلِيانِكَ فَاتَّ اوْلِياءَكَ لاحَوْدُ عَلَيْمِ ولاهم يَخْزَنُونَ أَلْلَهُ مَ آصَلِ لِي دِينِي فَالْتَهُ عِصْمَةُ آمِي وَاصِلِ لِاحْرَقِ فَالِهَا ذارُمَ فَرِي وَالِنَهَا مِن مُجَاوَرَةً اللَّهُ مِفَتِي وَاجْعَ لِلْكَيْوَةَ رِيَادَةً لِي حُلَّ خَيْرِ وَالْوَفَاةَ لَاحَةً لِمِنْ كُلِّ شَرِّ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى كُتَّا يِخَاتِمَ النَّبِيَانَ وَتَمَامِ عِنَّةَ النُّسَلِينَ وَالِهِ الطَّلِيمِ إِن الطَّاهِ إِن وَآضَعَا بِهِ النُّبْعَيَ إِنْ وَهَبْ فِل التَّلْفَا لْاَنْكَعْلِى ذَنْبًا لِلْاَعْفَرَةِ ۗ وَلَاعَمَّا لِلْا اَذْهَبَتَهُ وَلَاعَلُ قَا اللَّادَفَعْتَهُ بِيسِمِ اللهِ خَيْرًا لاسْمَاء بِشِيم اللهِ رَبِّ لِمَا رَضِ وَالسَّمَاءِ الشَّدَى فَعُ كُلَّ مَكُرُوهِ إِقَلَّهُ مَعْظُهُ وَاسْتَعْلِبُ كُلِّ تَعْبُوبِ أَقَلُهُ مِضَاهُ فَاخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغَفَالِ يَا وَلِيَّ ٱلاخِنَاكِ ومن عودته لسيم الله الرَّحْن الرَّجِم الْهَيْدُ نَفْسي بِينِ الكُلْبِرِمِيّا أَيْعَ فَي فَيْلَمُ رُمِن مَن عَالَ اللَّهِ وَذَكْرِ وَمِن شَرِّ مِالَ آتِ الشَّكْسُ وَالفَّرُ فُدُوسٌ قُدُوسٌ وَمِن سَبِيْ المائيكة والرفح آدعو كذائها الجران الشامعين مطبعين وادعو أَيُّهُ ٱلْإِنْسُ وَلِينُ بِالَّذِي دَانَتُ لَهُ الْعَلَّائِينُ آجْعَوْنَ وَخَتَمْتُ بِعِزَّةِ اللَّهِ

9800

हटारी

.

وَالْحَقَّاة

الليام

136

اللقام

العَرِينُ الَّذِينَ لايصُنامُ السُّلطانُ لَذِي لايُعْلَبُ الدُن فِي الَّذِي لا يُمَا السُّلطانُ اللَّهِ الأنجي ومن دعائه بنم الله الرَّحْمِ الرَّجِيمَ الْحَالِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّمِي الللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّا سُلِاتًا وَجَهَلُ النَّهُ ارْنُسُورً اللَّهُ الْحَلَانَ بَعَنُكُمْ فِي مُنْقَلِهِ وَلَوْشِفُتَ جَعَلَتُ مَنْ مَا حَمَّا لَا يُعْطِعُ إِبَّا وَلا يُحْصِيلُهُ الْعَلاَثِينَ عَلَجَا ٱللَّهُ مُ النَّا كَذَا الْحَدَا اللَّهُ مُ النَّا الْحَدَا اللَّهُ مُ النَّا الْحَدَا اللَّهُ مُ النَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَسَوِّيْتَ وَقَلَّمْتَ وَقَضَيْتَ وَلَهُ مَتَ وَلَحْبَيْتَ وَلَمْضَتَ وَضَفَيْتَ وَعَافَيْتَ فَي أبَلَيْتَ وَعَلَى العَرَشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى اللَّا عِلْمَتَوَيْتِ أَدْهُوكَ دُمَّاءَ مَنْ ضَعُفَتْ فَ وَانْقَطَعَتْ جِنَاتُهُ وَاقْرَبَ اجَلُهُ وَتَلاف فِي النَّيْ الْمَلُهُ وَالْمُنَا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّكَ فاقته وعظت لتغيطه حشرت وكثبت ذكته وعشته وخلصت لوجك وتن فَصَرِّ مَلَى عُلِيظَامَ النَّبِينِينَ وَعَلَى أَهْلِ مِنْ الطَّلِيمِ الطَّلِيمِ الطَّلَاهِ مِن وَلَهُ مُ فَيَضَفَاعَهُ نُحَيِّ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلا تَعْرِينِ صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَنْحُ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَّ اقْضِ فِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّفِهِ فَعُلَّا عَتِكَ وَلَمَّا لِمِ فَعِنَّا وَتِكَ وَمَعْبَتِي فَقُلْبِكَ فَتَك فَنْهُدِي فِمَا النَّوجِ اللَّهِ عِفَا بِلْ النَّالَةُ لَلْمِينَ إِلَا أَشَاءُ وَصِ عَفْتِهِ لِسَالِيَّا اللَّ التعيراعين نفسى بالله الأنبرا لأنبرا لأنبر كبريت المتمال القائمات بالتعك وَبِاللَّهِ خَالِتِهَا فِيَوْمَيْنِ وَخَالِوَكُا الْفِحَدِ فِيوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوا تَهَا وَجَعَلَ فيهاجنا لاافنادا فيجاجا سبال وآنشا التغاب واخرالفك وتنخ العريب فجعل فالانض مطابئ وآنها كافي تنعة أثام ستواء السائلين بن تتيما يكون في للَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَتَعَقِدُ عَلَيْهِ انقُلُوبُ وَشِرَادِكِينَ وَالْمَانِينِ عَفَامَاالله كَفَانَا اللهُ كَفَانَا اللهُ لا الدّ كَالْمُ اللهُ مُحْمَدُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّورَ مَ وصن دحاء الكاظم المدالة اح مرجبًا يعلق الله الجدنيد ويكامن كالترين وشاهنة الشيايس الفالتخر الترجم اشهد أن لا الذاع الشوخة لاشريك لدواشهد التَّكُمُّلُ عَبْنُ فَرَسُولَهُ وَأَشْهَدُ التَّاكِينُ المَّاكُمُ كَا فَصَفَ وَالدَّيْنَ كَاشَرَعَ فَالَ

ذَالْجَنْمِينُكَ الْجَدُولَافُقَةً لِلْآبِكَ ماشِئْتَ كَانَ وَمِالَةٍ ثَتَ لَمْ يَحَنُ لِللَّهُمَّ فَاقْمَرَ عَنْهُ عِلْي فَرَابِ فَلَمْ مَنْلُفُهُ مَسْنَلِق مِنْ خَيْرٍ فَعَلْ نَهُ إَحَلَامِنْ خُلْقِكَ فَخِرْ إِنْتَ مُعطِيهِ أَمَدُ لِينَ خَلْفِكَ فَإِنَّ آسْتَلُكَ فَلَرْجَبُ لِينَكَ فِيهِ يِالْزَحَمُ الرَّاحِينَ لَلَّمْ مَصَلِّ عَلَى مُحْتَى قَالِهِ لِنَّاعَ حَبِيلٌ عَبِيدٌ ليوم الأربعاء بشم الله الرَّخِي النَّا عَبِي اللَّهِ ال مَن سُبِّخُ لَهُ أَلَانَعْامُ بِأَصْوَاتِهَا يَقُولُونَ سُبُوجًا مُذُوسًا سُجُانَ الكَلِّكِ الْحَقِلَيْنِ سُنِعَانَ مَن شُيَتِحُ لَهُ الْعِالُ بِآمُوا حِناسَتِعَانَ رَبِيًّا وَيَجَدِي مُنْعَانَ مَن شَيْحُ كُونَا وَكُولُهُ التمالي بإضارتها سنجات الله المخود فكل صفاكة سنجا تالذي يستج كالكريث وَمَاحَوُلُهُ وَمِنْاتَعَتُهُ شُنْجًا لَ الكِلْشِائِجُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ كُوْسِينُهُ السَّمُواتِ السَّبْعَ وَلَكَ زَضِينَ السَّبِعَ سُبُحَانَ اللهِ بِعَدَدِمَا سَبِّحَهُ السُّيْخُونَ وَلَكُنُ لِلْهُ بِعِدَدِما حَيِّنُ الْحَايِدُونَ وَلَالِدًا لِأَاللَّهُ بِعَدَدِمَا هَلَّلُهُ النَّهُ لِلْهُ لَالْوَقَ وَلَيْدًا كَبُرُ بِعِدَدِما كَبِّرُهُ الْكُلِّبِرُونَ وَاسْتَغْفِي اللهُ بِعَلَدِمَ السَّغُفَرُهُ الْكُبِّرُونَ وَلِأَحَلَّ وَلِأَفَّقَ المالية العلى العظيمية كدما المجتن المجيد وق ويعكد ما فاله الفايلون وصلى الشُهُ عَلَى عَلَى وَاللَّهِ بِعَلَى وِمَا صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَّوْنَ سُنِعًا لَكَ الالدِّلِيَّ الشَّسْعَ لَكَ الدَّوْابُ فِي مَا عِيْهَا وَالوَّحُوسُ فِمَظَايِّهَا وَالسِّبَاعُ فِي فَلَوْا يَهَا وَالطَّيْرُ فَيَ تُعْمِيا سُجُعانَكَ لا إلهُ إِلَا آنتَ شُيَّحُ لَكَ الْبِعارُ بِإِمْوَاحِنا وَالْجِنانُ فِي المِما وَالْإِلَّا عَلَى عَالَيْهِا وَالْمَوْلِمُ فِي مَاكِنِهِا سُجُعَانَكَ كَاللَّهِ لِلْالْسُوا كُولَا مُعَالِكُ الْمُعَدِّدُ التبكاليف مَمُ الْجَدِيدُ النَّهِ كَايَبُولَ لَحَدُ شِهِ البَّافِي الَّذِي تَسْرَبَلَ بِالْبَقَاءِ الرَّاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الأيفتى العزيز الذي لايذ لا الله الذي لا ينزول سنخ أنك لا الدَّا لا الدَّا لا الدَّا الله الله الله المايعتي المتلائع المتنب العليم التبائم الذي لاترنا والمصر الذي لا يسال تعليم الذي الميجة لمنجأ آل لا الدَّالْا الشَّاكُ المُهُ الَّذِي لا يَعْمُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللل اللَّهُ وَلا يَاهُو النَّاهِ أَلَّهِ وَلا يَعَنِي الْمُعَالَاكَ لا الدِّلا انسَالَقُوعُ الَّذِي لا يُعْلَمُ

250

تكاتك والنخ ملكك متعالف لاإلة إلا الت ما ابترك والبخك وأخلك واعظك واغلك واستحك والجلك والأرمك واعتك والماك والقراك والشمعك ولبضك سنجانك لاله الأانت ماالفيهع تختنك وأكثر فضلك سُجَالَتُ لا الله الا الشامنا النم الا وكت والسُبَعَ نعاء ل سُجَالَتُ لا الدّاع الدّاع الدّاع الدّ ما افضَلَ قَالِكَ وَلَجَزَلَ عَظَأَكَ سُجُ اللَّهِ الْالْهُ الْأَالْتُ مَا الْوَسَعَ مُجْتَلَفًا فَيَ بُرُهُ إِنَّكَ سُجَانَاتَ لِالدُّ إِلَّا آتَ مِن الشَّدُّ الْفَاتَ وَاقْجُمَ عِقَالِكَ سُجُانَاتَ لاللَّه اللااتت ما اشَكَة كُرُكَ وَامْتَنَ كَبَدَكَ سُجُانَكُ لا الدَّلْ الشَّكْ الشَّيْخِ لَكَ الشَّمْوكُ التَنْعُ قَالِمَ رَصُونَ السَّبْعُ سُنِهَا لَكَ لِالْهُ كِلَّالْمُتَ الْقَرْبُ فِي الْمُتَّالِي فَرَقْقِ التُكَانِي دُونَ كُلِ شَيْعِ مِن خَلْقِكَ سُجْانَكَ لا الدُلا انْتَ القَهِبُ قَبَلَ كُلِّ شَيْعٍ وَ التَّاعُ مَعَ كُلِّ شَعْعُ وَالبَّالِقِ مَعْدَفَنَا وَكُلِّ شَيْعُ سُنْخَانَكَ لا الْهَ الْعَالَثَ تَصَافَ كُلُّ عَيْ يُجِبُرُونِكَ وَانْقَادُكُلُ مَنْ إِنْ لَظَامِكُ طَالِكَ وَذَلْكُلُ مَنْ عَلِينًا إِنَّ وَخَضَعَكُلُ شَعْطُ لِلْكِلِكَ وَاسْتَسْلُرُكُ أَنْ مُعْ لِقُدُمَ فِلْكَ سُنِهِ اللَّهِ الْالسَّالِيُّ الْوَاسْتُ لَلْتَ الْمُلُوكَ بِعَظَيَكَ وَقَهِنَ الْجَبَائِرَةَ بِقُلْمَتِكَ وَذَلَتُ الْعُظَمَ آءَبِغِ زَلْتَ مُجَانَك الالله والمالة المنت تسبيع المفضل على تسبيط الشيع بن كله من قل الله إلى المرية ومات التمنوات وأكارضين وكراما خلقت وصلة سافكن في منجانات لاإلة إلاات شَيِّخ للرَّاليَمْواتْ بِأَقْطَارِهِا وَالتَّهُن فِي عَارِيْهِ ا وَالتَّمْ فِي مَازِلِهِ وَالْتَحْوُمُ فِي سَرَاعِا وَالْمَلْكُ فِي عَالِيهِ مُنْحَالَكَ لِالْهَلَا الْمَالُو النَّهَ النَّهَارُ بِعَنْوَمُ وَاللَّيْلُ بِهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُ عَامِهِ وَالظُّلَّهُ بِعُنُونِهُا مُجَانَكَ لا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ التنائح ويمقيها والقعاب بانظارها والبزق بآخطافه والرعد بانظامه منجانك لاإلة لأانت تُبيخ التَ الانض باقواتها وليجال بإطاو ما والأنجاد

الكِتَابَ كَالْنُولَ وَالْفَوْلَ كَاحَدَتَ وَإِنَّ اللَّهُ هُولِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تُحَمَّلُ بِالسَّالَ مِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ اللهُ مَّاجَعَلَىٰ مِن فَضَلَعِبَادِكَ سَيْبًا فِي لَيْنِ تَفْسِمُهُ فِي هُذَالْيَوْمِ مِنْ نُوْرِ تَهْدِي بِهِ آوْرِيْنِ تُسْتُطُرُ آفَضِيْ تَحَشِفُهُ آفَكِ إِنْصَرِفُهُ أَوْشَيْ أَنْ فَعُنْهُ أَفْتَهُ مَا أَوْسَعُصِينَةٍ تَصَرُّفُها نَرْضَى بِهِ عَنْيَ لَالْهُمُ إِنِّ لَمَا لَكَ بِكُلِّلَ شِيمُ هُوَلَكَ سَمَّيْنَ بِهِ نَفْسَكَ آفَا زَلْتَهُ في شَيْعُ مِن كُثْرِكَ أواستا تَنت بِم فِعلْ الْعَنبِ عِندَكَ أَوْعَلَيْهُ أَحَدَّا مِن خَلْقِكَ آنَيَغَغُلَ القُرُّانَ بَسِّعَ قَلَبِي وَشِيْفًا مَصَلُهِ فَوْرَيْصَهِ وَذَهَا بَهِي فَحُرْفِ فَإِنَّهُ المخل ولافؤة المعبات اللهمة مت كالمذول الفائية وتبالاجساد البالية التا يطاعياً لا والمالغة إلى مُركيها وَيطاعة الشُور النُشَعَة عَن الْمالا الله الله الصّادِقَة فِيمُ وَلَخَالِكَ الْحَقَّ يَنْهُمُ وَبَينَ الْحَالَةِ بِي فَلَا مِنْطِعُونَ مِنْ تَخَافَيْكَ بَرُهُونَ تَحْتَكَ وَعَافُونَ عَلَابَكَ اسْالُكُ التَوْرَ فِيجَرِي وَاليَقَيْنَ فِي قَلْمِ قَلْمُ فَالْافِلَا فيمكى وَذَكُرُكَ عَلَالِمانِ ابْدَالْ الْقَيْتَانِي لَلْهُمَّ مِنْ افْتَحَتَّ فِي مِنْ بَالْ طَاعَةِ فَلا تُغُلِقُهُ عَبِي إِبَا وَمَا أَعْلَقْتَ عَبِي مِن الإِسْعَصِيةِ فَلا تَغْتَعُهُ مَلَى آبَكًا الله عَانَمُ فَهُ حَلاقَ لَا يَمَانِ وَطَعُمُ الْغَفِرَةِ وَلِنَّةً الْمِسْلَمِ وَيَرْدُ الْعَيْشِيعَ لَ المؤنب إنَّهُ لا يَمْلِكُ ذلِكَ غَيْكِ ٱللَّهُ عَلِيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل آوَاذِلَّ اوَاظْلُمَ اوَأَظْلُمُ اوَآخِمَ لَ وَلَجْمُ لَ عَلَيْ الْوَاجْوَرَ اوْجُارَ عَلَى آخِنِي مِنَ الدُّنْيَامَغُفُورًا لِي دَنْبِي مَقْبُولًا لِمَنْلِي وَأَعْطِنِي اللهِ بِمَيْنِي وَأَحْشُرُنْ فِينُ مُن إلنِّي مُحْرُوا لِهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنَّكَ حَبِيلًا عَبِيلًا ليوم الخيس ينم إلله الدِّخ الرَّج مِي مُنِهَا لَكُ كُلُ الْمُلِّلَا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلْا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِا الْمُلِّلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَوْنَ المَّمَ لَالْبُ لايُطَعُ الْوَاسِعُ النَّاسِعُ النَّاسُ النَّاسِعُ النَّاسِعُ النَّاسِعُ النَّاسِعُ النَّاسِعُ النَّاسُ النَّاسِعُ النَّاسُ النَّلِي النَّاسُ الْمُلْسِلُمُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ

وَلَشْهَا لَانَ الْمِينَ لِمُ كَا وَصَفَ وَللَّهِ بِنَكَاشَرُعُ وَلَقُولَ كَا حَتَثَ وَالْكِئَابَ كَالْزُل مَلَتَ اللهُ هُوَلِكُونًا لَلْبِينَ حَيَّا اللهُ كُلُمُ بِالسَّالْعِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَصَحَتْ أَعُودِ بِعِيدٍ الكريم قاسيد العظيم وكلاا يوالثامة فالما أتنه والعين الأتنه ومين أرساخكق فذرآ وَمُلَوْمِن تَرَكُلِ ذَاتَةُ رَجِّا حِلْ بِنَا صِينِهَ الدَّرَةِ عَلَى إِلَامُمَّا إِذَا عُودُاكِ مِنْ جَيْعِ خَلْقِكَ وَلَتُوكِّلُ مِلْيَاتَ فِجَيْعِ المُوْرِي فَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَلَكَ وَمِنْ خَلْفِ فَينَ فَوْقِ فَمِنْ عَنِي وَلا تَكِلْبِي فِحَوْلِهُمِ لِإِيمَا بِمِنْ عِبَادِكَ فِيَعَلَيْ لَا تَكُولُانَ وَسَيِّرِهِ وَلَا تَغْنِيَتُنِي مِنْ رَحَمَيْكَ اللَّهُ عَلِي آعُوذُ بِكَ مِنْ زَوْالِ نِعَيْنِكَ وَتَعْفِل عافيتاك أستعنت بجول الله وفرته من حول خلقه وفرتهم واعود مسالفات مِنْ تَرْجِ الْمَلْقَ حَسِيمَ اللهُ وَيَعْمُ الْوَكِيزُ لِٱللَّهُ مِنْ آعِرْنِي بِطَلْعَيْكَ وَلَذِلَّ آفلا في مَعْمِيدًا وَانْفِمْهُمْ يِافَا فِيمَكُلِّ جَارِعَنِيْ إِنَّاسُ لِالْعَبِيثِ مَنْ دَعَاهُ وَيَاسَ إِذَا لَوَيَّا الْعَبْل عَلَيْهُ لَفَاهُ آلِفِهِ فَحُ لِّ مُهِمِّ مِن آمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَا كَالْعَالِمَة وتخف المعارطين وخشؤع العابديت وعيادة التنقيين وليخبات للفضيين وايابة الخبيزي وتوكل للوقيين وفي والنوكلين والحفنا بالاختاء الرزوفين وأذطنا الجثة فَلَعْتِقْنَاصَ التَّارِ فَلَصْحِ لَنَا شَامَنَاكُمُ اللَّهُ مَّ إِنَّ إِنَّاكُ آيَانًا مَا الدَّقَالِا مَنْ اللَّهُ حَوْلِيْعُ الشَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ أَضْرِ السَّالِينِينَ إِنَّكُ بِكُلِّ خَيْرِ عَلَيْهُ غَيْرُ مُعَلِّلِ إِنَّ قَفِي لحظاعي فالن تعفق في ولوالدة وجينع المؤسنين والمؤسنات والسلين فالسلا المخياء مينه مرقالا تنواب وصلى الله على قاليا يَاله حيد للتجيدٌ فصل فيها مزاد فى ليلذا كجعر ويومها ماثبت فى شرى الاسلام اللجمعة حقوقًا وفضا بالسيت لغيرهاس لايام فقدر ويناعن سيكالانام صلى لقصله والموسلم الكرية الليالى وتجدد تالايامان بوم الجعترسيد للاياميضاعف القفيه الحنات ويجوفيه

السيئات ويرفع فيهالتهجان ويستجيب فيمالتهوان ويكشف في الكرياب

يآفزاقها والزاعي فمنايتها أسجانك ويجاب لاالة الأاتت وحك لاشرك لَكَ عَلَدُ مِنْ الْسَبِيِّ اللَّهِ مِنْ شَيَّ وَكَمْ النَّحِيثُ إِلَى إِنْ تُحْدُونًا يَسْعُ إِعْظَيَاكَ وَ كِبْرِيَانِكَ وَعُرِّنِكَ وَتُوَيِّكَ وَقُلْمَ نِلْتَ وَصَلَّى لِلهُ عَلَى سُهُ ولِهُ مُحَيِّنِ البَيْدِينَ واله آجمع بن وص دعائه بشيم الله الرحم والتحيير أنحك ليوالدي ذهب الليك فللما بِقُلْرَتِهِ وَجَاء بِالنَّهَ أَسْمِ إِيرَهُ مِرْوَكَمَا فِضِيناء وُوَانَا فِي نِعْتَهُ اللَّهُ مَ فَكَا أَنْفُتُهُ لَهُ فَابَغِينِ لِإِمَثَالِهِ وَصَلِّعَ لِالنَّبِي تُحَيِّرُ فَالْلِهِ وَلاَ تَغْجَمَنِي فِيهِ وَفِي مِن اللَّالِيَةِ الكيام بإذنيكا بالمخايم وكأنساب الكاشوول ثفني فغير مانيه وتغيرا آباك وَاصْ حَنَّى فَتُرُّهُ وَتُرَّمِا أَفِيهِ وَقَرَّمِ الْعُلَا ٱللَّهُمَّ إِنَّى بِنِمَّ وَالْمُ الْعِ الْوَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَجُرْمَةِ الْقُرْانِ آغَنَي مَلَيْكَ وَجُمِّلِ الْمُصْطَعْمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالم اسْتَشْفِعُ لَدَاتَ فَاعْرِفِ ٱللَّهُمَّ ذِمَّتِي لَتَى جَذِبُ بِهِا قَصْاءَ طَلَّتِي لِالْحُمِّ الرَّاحِينَ ٱللَّهُمَّ أَضِ في الكبير جسالا يَسْعُ لَمَا الْأَكْرَبُ الدَّيْ وَلا يُطلِيقُها اللهِ يَعُكَ سَلاَ مَدَّ اقْوَى بِعِا عَلَى ظَاعَتِكَ وَعِبَادَةً ٱسْتَحِقُ بِهَاجَزِيلَ مَتَوْيَدَكِ وَسَعَةً فِلْكَالِمِ وَالرِّنْ فِلْكَالِمِ وَلَنْ تُوسِنَىٰ فِمَ مَوْاقِقِ الْمَعْوْفِ بِآمَنِكَ وَيَجْعَكُمْ مِنْ طَوْارِقِ الْمُوْمِ وَالْعُمُو فِي حِيلِكَ صَلِّعَلَى عَنْ وَالْ يُعْلَدُ وَالْمُعَلِّ وَسُلِيهِ شَافِعًا مَوْمَ الفِيمَةِ فَافِعًا الْكَ آنت أَدْحَمُ الذاحين ومن عودته يسم الله الرَّخْنِ الرَّحِيم اعْمَالُ نَفْسِي قُلْمَ قَاللهُ وَعِنَّ اللهِ وَعَظَمَةِ اللهِ وَسُلِطَانِ اللهِ وَجَلَا لِاللَّهِ وَكَالِ اللَّهِ وَيَجْمِعِ اللَّهِ وَبَسُولِ اللَّهِ مَا لَيَّةً عَلَيْهِ وَاللهِ وَوُلاةِ آمَ إِللَّهِ مِن شَرِما آخاف وَلَحَدُمْ وَأَشْهَدُ آنَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْعَ قَدِيدً وَكُلْ حُولَ وَكُلْ فَوَهُ اللهِ إللهِ المَيْدِ العَظِيمِ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَى سَيِّدِ فَأَعْمَ فِي اللَّهِ الظاهرين وسكر تشليم اقتسبنا الله ويغم الوكيل ومن دعا الكاظمالية منجاعات العالية الجديد وبطاين طاتبني وشاهد بن اكثبا بسياه التحاليم الشَّهَ لَ اللَّهِ اللَّهُ وَجَنَّ لَا شَرَطِيَّ لَهُ وَأَشْهَ لُ النَّ تُحَلَّكُ وَرَسُولُهُ

11/2

الم المالية

وَدُودٌ وَإِنَّكَ مَّفْعَلُ الرُّيْلِ اللَّهُمَ اجْعَلْنَا هَادِينَ مَهْدِيِّينَ عَيْرَ طَالِينَ وَلا سُطِلِين سِلُكُ وَلِيَاآنِكَ وَحَوْيًا لِأَعْلَانِكَ نَحْبُ يَخْيِكَ التَّابِينَ وَنُعَادِي بِعَلَاقِتِكَ مَن طَالْفَكَ ٱللَّهُمَّ هٰذَاللَّهُاءُ وَعَلَيْكَ ٱلاَسْجَابَةُ وَهٰذَالْجَعَدُ وَعَلَيْكَ التَّكْدُنّ ٱللهُ مَا اجْعَلَ الْوَمَّا فِي قَبْرِي وَنَوْمًا آبَانَ يَلَكَ وَنُومًا لَحَبْتِي وَثُورًا فَوُقِي وَثُومًا فَسَعِي وَيُوْرًا فِيصَرِي وَيَوْرًا فِي شَعْرِي وَيُؤرًا فِي بَشْرِي وَيَوْرًا فِي تَجْبِي وَيُؤرًّا فِي جَوَيْرًا في عِظْا مِ لَلْهُ مَا آعظِمْ لِي لِلتَوْيَ سُبُحَانَ الْذِي لِيَنْ وَيَاكِينَ وَيَابَيِهِ سُجُنَانَ الَّذِي سَ الْجُدَ وَتَكْرُمُ بِهِ سُبُخَانَ مَنْ لِالْبَغِي الشَّبِيرُ لِلْالْهُ سُجَانَ ذِي الْفَصْلِ وَالنَّعِ سُجَانَ ذِي الْجَدِ وَالْكُرُم سُنِعُانَ ذِي الْجَلَالِ وَلَي كِلْمُ وَصِي دَعَاتُهَا ٱللَّهُمَّ الْجَعَلَىٰ فَالْتَ حَقَّىٰكَ إِنَّالَكَ وَلَسْعِدْنِي بِتَقُولَكَ وَكَالْتُشْقِينِي بِمَعْاصِيْكَ وَخِرْنِهِ فَمْ قَضَا يَكْ وَلَا لِيُّ له فكرك حتى الحيب تعيل الحرَّث ولا تاخرَ العِمَا عَدَادَ وَالْعَالَ الْعَرْدُ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَرْدُ الْعَلَامَ الْعَلَامُ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامُ الْعَلَامَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامَ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَامِ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللّلْعِلَامِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى وتغين يشبع فتصرى والمحتله ماالوارتين منى وانصن على تنظلني وليفه فُنْمُنَّكُ بِالرَّبِ فَأَفْرُ مِنْ لِللَّهُ عَنْنَى لَلْهُ عَلَّمَ الْعِبْمَ الْقِيمَةُ وَآخُوجُ إِنَّ فَ التناسالا وادخلن المتنقاسنا فنوجي وكالحرالمين فأكفن فؤنن وفئنة عِنْ إلى وَمَوْنَةُ النَّاسِ وَلَدْخِلِني بِرَحْتِكَ فِي الدِكَ الصَّاكِيْنَ ٱللَّهُ مَانِ تُعَيِّيْنِ فَأَهْلُ لِإِذَالِكَ أَنَا وَإِن تَغْفِي فَأَهْلُ لِإِذَالِكَ أَنْتَ وَكَيْفَ بْعَكِيْبُنِي بْأَسْيِرِبِ وَجُبُّكَ فى قلبى مَا وَعِزَ يِكَ لَئِنْ فَعَلَتَ ذَالِكَ بِي يَخْعَنَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِ طَالَ مَا عَادَيْهُمُ فيك اللَّهُ عَجِق ولي آيك الطَّاهِرُينَ عَلَيْهِ مُلِسَّلَامُ النُّرُقُنَاصِلُكَ الْحَدِيثِ وَلَاءً الممالنة وَالْخَافَظَةُ عَلَى الصَّلَواتِ اللَّهُمَّ إِنَّا الْحَقُّ عَلَقِكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِالْ اللهُ مَا اعْمَلُهُ بِنَا يَرْجَيَاتَ اللَّهِ مَ الْفَعَظَمِ النَّاكَ صَاعِدًا وَلا تُطْبِعَنَّ فِي عَلَ قَاقَلا خاسدًا وَاحْفَظْنِي فَايْمًا وَقَاعِمًا وَيَفْظَانَ وَمَا قِمَّا ٱللَّهُمَّ اغْفِرُهُ وَارْجَبِي وَاهْدِ سيلك الافور وفن حرَّجهم وحربقه الله مر واحطط عَنِي الغرم والماع و

ويقضى فيماكوانج العظام وهويوم الزمية فيه عنقاء وطلقاء من النارما رجاه احلمن التاس وعف جقه وحرست عالاكان حقاعلى الشان يعلمه من عتقائه وطلقائهمن النارفان اسفي يوصه اوليلته مات شهيدا ويبث امناصالتخف احدىجرمته وضيع حقه الاكادحقاعلى تقعز معرال يصليه نادجميم لاانتيت وعن الصادق عليه الساح انه قال الابانان للجعة حقا واجرافاتاك التضيعاف تقصف شعص عبادة القاتعالى والتقرب ليه بالعمل الصائح ونزك الحاري كلهانات القيضاعف فيه الحسنات ويجوفيه السيئات ويرفع فيه الدجات ويومه مثل ليلته فالاستطعت انتجيها باللهاء والصّلوة فافع [فان الله نعال بضاعف فيها اكسنات ويجوفيها الشئات والتالقه واسعكريم وللخباط لواردة فيضلهما كيرة موغورغ فلشتغل عنايرادها بالاشانة الحجلة ممتة من وظايفها الماغمة لمراخف العناية بيك فالادالتفغ فيومه لما يتمرسعادة غده لليلتها اللهم الته آشالك وَحَةً مِن مِنْ لِكَ تَهْدِى بِهِ اللَّهِي وَجَمْعُ بِهِ الْمَرِي وَتَلْتُمْ بِهِ المَّعَنِي وَتَعْفَظُ بهاغائبي وتفياع يهاشا مدى وتزكي بهاعلى وتلهشني بالشدى وتغينني فا مِنْ كُلِ سَوْءِ ٱللَّهُ مَ اعْطِهِ لِمِيْ أَنَّا صَادِقًا وَيَقِينًا خَالِصًا وَمَحْمَةً أَنَالَ بِهَا شَرَحُ كُلَّتِكَ فى للنَّهْ فَا وَكُلَّا هُوَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ لَهُ مَا لَكُ فَلَ الْفَوْنَ فِي الْقَضَاءِ وَصَاٰلِ لَا الْعُلَاءِ وَعَيْدًا لِيُعْلَاءِ والتَّضَّ عَلَيْ لا عَذَاءِ اللهُ مَا إِنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَحْتَيْكَ فَأَسْنَاكَ يَا قَاضِي كَالْمُومِ فَيَا شَافِي الصُّدُورِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوَلِ وَعُيْنِ مِن عَلَابِ التَعبرِ وَمِن مَعْقَ الشُّورِ وَمِن فِيْنَةِ القُبُورِ اللَّهُ مَم الْقَصْتُ عَنْهُ مَسْعَلَتِي وَإِنَّهُ لَعُهُ يَسَّتِي وَلَهُ غُطْمِهِ مَسْئَلَتِي فِنَهُ وَعَلَى تَهُ الْمُدَّامِنَ خَلْقِلْتَالَةِ • اَنْغَبْ لِيَكْ فِيهِ اللَّهُ عَمْ إِذَالْكَ إِلاَّ مَنْ يُولِلا مِرْ الرَّفْ يُدِالْكُ اللَّ كُلَّ مَن يَعْ الرَّهِ وَلَجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِمَعَ الْمُرَّبِينَ السِّهُودِ وَالْرَقِعِ النَّحُودِ الْوُفِينَ بِالْمُهُودِ أَلِكَ تُحِمُّ

مؤفعم وفالثانية انص قراها فكالليدجعة لميتحق ببدلا القاع ويكويين اصابه وروى انمن قراسورة الواقعة في كل ليلتجعة احتبه القوجبه الى الناس ولم يد في الدنيا بوا الله ولافتراو لا افتدن الماس الذي المراين المراين المرايد في التربيد الوتر من التهاء اللهُمَّ حَيْثِ إِلَى لِفَاءَكَ وَاحْبَ لِقَايْ وَالْجَمَلَ فِي لِقَاتُكَ الرَّاحَةُ وَ الكرامة فالبركة وأغفني بالشاكيين ولانونق بفالاشرار والحفني صالحن قالجماني من مالج من بقى قائعيم لي مقلى الخسيد والجعل قالبه الجنَّة يرفعنات وَخُلْ إِسْبِيْلِ الصَّالِحِينَ وَلَعِبَّى عَلَى الْكِيمِ مَالْقَطِّيَّةِ فِي الْمُعَنَّى الْوُمِيدِ عَلَى الْ مااعظية م ولاتنزع مِن صالحًا اعطيتنيه ولاتركة ف في سُوع استَنْقَذَة ف مِنْهُ ابْكًا ولانشيث بع عَدُقُلُ وَلا طايسًا اللَّا وَلا تَكِلْ إلى نَفْسى فَ شَيْءَ مِنْ أَمْ عَلَا فَكُمَّ عَلَيْ ٱبْدَّيْارَتِ السَّالَيْنَ ٱللَّهُمُّ صَلِّعَلى كُلِّي وَالنَّيِّةِ وَاسْالَكَ إِيَّااً الا آجَلَ لَهُ دُونَ لِقْائِكَ تَخْيُنِهُ عَلَيْهِ وَتُمْنِنُهُ عَلَيْهِ وَتَبْعَثُهُ عَلَيْهِ إِذَا تَعِنْتُنِي وَابْرَا قَلْبِي الرِّنَاءَ ق الشُمْعَةِ وَالشَّكَ فِي دِينِكَ اللَّهُ مُ اعْطِبِي بَصَرَّا فِي بْنِكَ وَقُوَّةً فِي إِذَتِكَ وَفَهُمَّا فِعِلِكَ قففها فحكيك وكفلنس من تختيك ويتيض وجهى بؤرك واجعل عجبتي فياعلة وَنَوَةً يَى فِي سَبِيلِكَ عَلَى لِتَتِكَ وَمِلَّةً رَسُولِكَ صَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِ ٱللَّهُ عَلِي آعُودُ بِكَ مِنَ الْكُمْ لِي وَالْمُرُورِ وَالْجُبُنِ وَالْعَفْلَةِ وَالْفَثْرَةِ وَالْفَصَّنَةِ وَلَعُوذُ بِكُ لَيْفْهِي وَلِاهْلِي وَذِيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّخِيمُ اللَّهُ مَ أَيَّهُ لا يُجِيرُنِي مِنْكَ آحَدُ وَلا آجِدُ مِنْ وَيْكَ مُلْعَكَا فَلَا تُودِي فِهَلَكَةً وَلا تُودِي بِعَنْ إِلَى مَلْعَالِكَ النَّبَاتَ عَلَا فِيلِكَ وَالنَّصَدِينَ بِكِنا بِكَ وَاتِّيناعَ سُنَّةِ رَسُولِكَ صَلَوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُمَّ إِذَكُونِ فَيَ والأتذكرن بعفويتيك بخطيئتي وتفترا منى وزدن وخالك إناليك الغاك اللهنة اجعَل فواب منطقى وتغواب تجليسي صناك والجعل عبل ودُعافي خالصًا لَكَ قَلْجَمَلُ قُولِيَ لَحَنَّهُ بِرَحْمَتِكَ وَاجْمَعُ لِيَجَرُمُ السَّالْتُكَ وَيَرْدُنِ مِنْ فَضَالِتَ إِنَّ

من خيارالعالم الله م المنهم على الاظامة لى يه وكاف را عليه م حقيلة م حقيلة الم الرُّاحِيْنَ وماندباليه فيهاان بقالعَ مُن اللُّهُ إِنَّمُ الفَضَلِ مَلَى البَرِّيَّة بإذَاللَّهِ ب التنيتة بالاسطاليكن بالعطية صل على عَلَى والدُحْدَة مِن الدّرة سَعِيَّةٌ وَاعْفِرْلَنا باذاالعُلي في العَيْقة وقد وردس لق بمكتب لمالف النحسة ومح عنه الفالف سينة ومغم له الفالف درجة فاذاكان بومالقيمة فاحرابر هيرها المتلحف مجلية وسالسخب كثالالفاوة على والعديفها وفي يومهامن بعلصلوة العص يوم الخيس للاخرنها والجمنة فعن الصادق عليه الشاع اذاكانت عشية الخيس ليلت الجمة نزلت ملائكة من المتماء معها اقلام الزهب وصف الفضة لايكتبوع شية الخيس وليلتا بحمة المان تغيب الشمس الاالصلوة على لتبي وليلت المحمدة المان تغيب الشمس الاسلام وفيافظ لخراذاكان ليلزائجهة نزلمن السماء ملاتكة بعدد النم في يديم اقلام الذهب وقراطيس الغضة لايكتبون الى ليات التبت كالصلوعلى محد والعاقات منها ثمقال المن السنة التصلي على على والمعلواه الميته في اليوم جمة الفعة وفى سايرالا يام ما تدم وفي الحديث النبوى اكثر وامن الصلوة على الليلة الغراء والبوم لازه ليلت الجمة ويوم الجمة فسئل لكم الكثير قال أن ما ذا دت فه إضل وماندب ليه فيهما ال يقال سبع مرات الله مرق الالقالي التا خلقتني قلانا عَبْلُكَ وَلَيْنُ لِمَتِكَ فِي فَتَضَيَّكَ وَنَاصِيَتِي بِيكِكَ أَسْيَتُ عَلَيْحَهُ لِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اعْوْدِينِاكِمِنْ شَرِيها صَنَعْتُ ابْوَءُيمَ لِيَابُوهُ بِلْنُوبِ فَاغْفِلِينَّهُ لايغف النائؤ كالاتت ومايدعي بهفهما وفي ليلة عرفة ويومها ما ياقت فالفصل المعقود لما يتعلق بذع المجتة من الباب السادس وس وظايف ليلتها قراءة سوق الاسراء والكمف فقدوره فحالاولم لاسترقاها فكالميلة جعتكانت كفالقمابين الجعة الى بجعة وفي رواية اخرى لم تمت الإشهيال وبعثه القمع الشهدا، ووقف

ما يزومه

موفع

ماأضعك تناق وأقلها في عَثْرَة دُنُوبي وَمَا ٱكْثَرَ دُنُوبِ وَلَقَظَتِها عَلْقَهِ مِعَيْمَا عَلَيْ قضعف عمتى متيما المتولاملي فضراحلي فانعداملي قطا أفيح سرين فعالتين تعليمة المناججة والمالم المالية المنافقة المنافق اللهُ تُعِينَ قَالَ كُولِمَا أَوْلَيْتَ وَمَا الْمَفْ مِيْرَانِ فَقَالِكِ لَمْ تُرْجِيُّهُ وَلَرُكَّ لِمَا إِي الْمِ تَثَيِّتُهُ وَاسْوَةً وَجُعِ إِنْ لَمْ تُنْيَضُهُ رَبِّ كَيْفَ إِينُ ثُونِ الْتَصَلِّفَ مِنْ فَالْعَلَ لَمَا الكانين مَيْف لِطلبُ شَهَوالِ النَّيْا الزَّابَكِ عَلى مَن فِيها وَلا أَنكِي وَتَشْتَدُ عَلَيْف مِن حَسَلِ إِلَيْ الْمِيضِ الْهِ وَتَعْرَبُطِي مَتِ دَعَتْنِي وَالْمِي النَّهُ الْمَا الْمَالِمَ اللَّهُ ا طائيًا وَدَعَتُهُ وَلَا عِلَا لِحَرَةِ فَتَلْبَطَتُ عَنْهَا وَلَهْاتُ فِي لَا إِبْدَوَالُ انْعَدَالِيها حَيْنَامُنَا وَعُثَالِي دَوَاعِ لِلنُّنْيَا وَحُظامِهَا الْمَامِدِ وَنَهِيْهِمَا الْنَائِدِ وَمُنْ إِيهَا الذاهب تبخفتني وشقفتني والمتحت على وكفلت بين في فاست خوفك و وَتَنْبَظَتُ عَنْ تَشْوِيقِكَ وَلَمْ أَنَّكُمْ عَلَى ضَمَانِكَ وَتَهَا وَفَتُ بِالْحَجَاجِكَ ٱللَّهُمَ لِمَكَ المنى يَاتَ فِي هَانِ النَّيَا حَوْقًا وَحَوْلُ نَتَبْطِي فَوَاوَنَهَا وَفِي كُجِّيْتِكَ فَرَقًامِنك شَعَ تضييا فتمت لمعن ينقلق باكريم استألت بالميك العظيم طالتع تكالتخطة وَالْفَرْجَةُ عِنْدَالْكُورَةِ وَالْتَوْرُ عِنْدَالظُّلُهُ وَالْبَصَيْرَةَ عِنْدَ شِكَالْغُفْلَةِ رَتِياجُعَل جُنَّتِي مِنَ الْخَطَانِا حَصِيْنَةً وَدَبَطَاتِي فِي أَجِنَانِ وَفِيْعَةً وَلَعْالِ كُلُّهَا الْمُتَقَبَّلَةً وَحَنَّا مضاعفة ذاكية اعود بإعين الغين كلهاماظه منها وصابطن قمن شرالظم وَلِلْتَبِ وَمِن تَيْرِمُ الْعَلَمُ وَمِن ثَيْرِ مِا لَا اعْلَمُ وَلَعُوذِيكَ أَن النَّيْزَ لِلْحَالَ الْعِيا وَلِجَفَاء بالحلا وكخوته بالمذك والتقطيعة بالبيزا والجزع بالقنبر والحذك بالضائ لوالكنن بالإيان اللهنة إن النكات بتختيات البي لأنال الأبيضاك الخرفة بن جهنيم معاميك والتخول فكرماين ضيات والغاة منكل فنطة والخرج منكل 

التك الفك اللهم إق الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الما الله عَلَيْ الله عَلَي وَاوْلُوالْمِلِ آنُولَا لِلْهُ إِلَّا أَسْتَالُمْ مِنُ الْحَكِيمُ فَنَ أَيْسَهُ لَكَ مِاللَّهِ مُنَا مَا اللَّ وَشَهِينَتْ مَاكُ يَكُنُكَ فَا وُلُو العِلِ فَاكْنَبُ شَهْادَةِ مَكَان شَهْادَيْرِ أَلْلَهُمَّ آنْتَ السَّالَةُ وَمَنْكَ السَّالَةِ آسَالُكَ يَاذُا الْجَلَالِ وَلَكَ وَلَا مِنْ تَفَكُّ دَفَهُ مِنَ النَّادِ اللهة إني مناك مفاليح الخير فيخواتيه وتشل يعه وفوايدة وتبكايه ومالك عِلْهُ عِلْي وَمَا قَصْرَ عَن خِصائِه حِفْظِ لَاللَّهُ مَ آنْ فِي إِلْسَابَ مَعْ فَيْتِهِ وَافْتَى لج آبوابر وَغَيْتِهِي رَحْمَنُكَ وَصُنَّعَلَ بِعِصْمَةِ عَنْ لِاللَّهِ عَنْ دِيْرَاتَ فَطَهِ وَلَكِي مِنَ النَّافِي وَلا نَشْعَلَ قَلْبِي بِهُ بِنَا يَ وَعَاجِلِ عَاشِي عَنَ الْجِلِ ثَوَادِ الْجَرَقِ ٱللَّهُمَّ النج استيكانة منطقى وَذُلُ مَقَامى وَعَلِيبى وَخُصُوعِ إِلَيْكَ مِرْقِبَتِي إِسْئَلَكَ الله لقاله المناع والمتال والبمني والعالية والرشكون التواية والسفاك آكثر التهايين كالتخآء وآخك القنرج نكالمؤيتية والفضك الشكرء كالتخويع الشَّكُو وَالشَّالِبَهُ عِنْ كَالشُّبُهُ اتِ وَلَسْ اللَّ الْفُوَّةَ فِطَاعَتِكَ وَالضَّعْفَ عَنْ عَعِيدِكَ فَالْمُرْبَالِيَكَ مِنْكَ وَالنَّقَرُ مِبَالِيَكَ دَبِيلِمَرْضَى وَالْقَرْبَى لِكُلِّمِالْيُصِيْكَ عَنَّى فانخاط طَلْقيكَ البِّمَا الرِّضِ الدُّرَيِّ مَنْ أَنْجُوهُ إِذَا لَمْ نَزَهُمْ فِي مَنْ يَعُودُ عَلَي اِنْ رَفَضْتَنِي آوَمِنَ يَنْفَعَنِي عَفُوهُ اِنِ عالَبَتِي اَوْمَنَ الْمُلْعَظا ياهُ اِنْ حَرَمْتَنِي آفَتُ يَمُلِكُ كَالِمَةِ إِنْ الْمَنْتَهِ فَوَيْنَ يَضُرُّفِ هَوْلُ نُهُ لِكُ أَكْرَفَتَنِي رَبِيِّ طَالَسُوَ وَفِيل وَلَفْجَ عَمَلِي وَآفْلَي قَلْبِي وَاطْوَلَ أَمَلِي وَأَفْضَرَ أَجَلِي وَأَجْزَانِ عَلَى عِضِياكِ مَنْ خَلَقَهُ يَتِ مِنْ الْحُسَنَ بَلْ وَكَ مِنْهِ وَالْفَهِ رَمُوا وَكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مِنْكَ عَلَى النِّعَمْ فَمَا الْحُجِيهِ لَمَا وَقَلَّ مِنْ النَّكُرُ فِيمَا اوْلَيْمَيْمِ فَبَطِرتُ بِالنِّعَم وَتَعَرَّضْتُ لِلنِقَمِ وَسَهَوَتُ عَنِ لِلْأَكْرِ وَرَكِيْتُ الْجَمْلَ بَعْمَالُعِلْمِ وَجُزِيثُ مِنَ العَدَ لِإِلَى الظَّلِمِ وَجَا وَفَرْتُ البِرَّ إِلَّا لِأَجْ وَحِينَ إِلَّا اللَّهِ مِن الْخَوْفِ وَالْحُرُنِينَ ؟

المِيْ الْحُا

المخباطيومها أللهمة هذابوع مبالك مبمون والمنطوق فيم مجتميدون في قطارا منوك

تَنْهَدُ النَّائِلَ مِنْهُ وَالْطَالِبَ وَالرَّاءِبَ وَالرَّاءِبَ وَالرَّاءِبَ وَلَنْتَ النَّاطِرُ فَحَالَجِهُ فَآسَنَكُتَ بجودك وكروك ومواب ماسالتك عليك النتم لي على على الله والمالك اللهمة مَتَنَا بِأَنَّ لَكَ الْكُلْتَ وَلِكَ أَكْنَهُ لِلْالْفَرُلُوْ أَنْتَ الْخَلِيمُ الْكَيْمُ الْكُنَّا فَالنَّا فُ دُولُجُلُالِ والازرام بالغالة مالت والانض مقما فسنت بنن عناوك النوب ون وزاف الفاية اَوْبَرَكَةٍ أَوْهُلُكُ اَوْهُمُ لِيظِاءَتِكَ أَوْجَرْبُنْ بِهِ عَلَيْمٌ ثَمْ لِمِيْمُ بِهِ النِّكَ أَوْتَرْفُمُ لَمُمُ عِنْ لَكَ وَرَعَةُ أَوْنُعُطِيمَ بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ النَّبْنِ الْلَّاكُ اللَّهُ مَا إِنَّ الْعَالِكَ والمتناكة لالفلالات النصل على على على الما على ومكولات وحبيبات وصفوتات فخِرَاكِ مِنْ خَلَقِكَ قَالِ مُ كَيْلِ الْمُنْ إِللَّا الْمَالِمِ مِنَ لَا كَذَا رَصَالَوْ الْآيَقُوعَ عَلَا يُظَّا اللاانت وَانْ تُشْرِكُنا فِهِ الْجِسَّ دَعَاكَ فِي هُ فَاللَّيْوَ مِنْ عِيادِكَ المُؤْسِنَ لِا رَبَتِ العَالَمِينَ وَإِنْ تَعْفِرُ لِنَا وَلَهُمُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَنَّفُ عِنَّا ولدائزك اليفع ففرى وفاتنى واستكنتي والتي بمغفزتك ومخياك أفاقو فيعلى وَلَعْقِيْكَ وَيَهُمُّنُكَ آوَسَعْ مِنْ ذُنوْبِ فَصَلِّ عَلَى عُلِّي وَالْ يُحْلِّدِ وَتَوَّلَ تَصْاءَ كُلَّ طاجة هِي إِينْ مُنْ إِلَى عَلَيْهَا وَتَنْسُ مُرِذَالِكَ عَلَيْكَ وَيِفَقْمِ الِّيَكَ وَغِنَاكَ عَبْظَانِي لَمُ الْمِبْجَيْرًا قَطَّا لِلْمِنْكَ وَلَمْ يَصْرِفْ عَبْي سُوءًا فَطُل المَكْ فَيْرُك وَلا النَّم بِلْمُ إِخِرَةِ وَكُنْيَاكَ سِوْالِتَ اللَّهُمَّ مَن تَهَيّاً وُتَعَبّاً وَآعَدٌ وَاسْتَعَدّ لِوَفَادَةِ الْحَالَةِ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَمَوْافِلِهِ وَطَلَبَ نَبْلِهِ وَجَايِزَ يَهِ فَالْيَكَ بِالْمَوْلِي كَانْتِ الْيَوْمَ تَهَنِّئُتَ فَتَعْيَتَى قلفلادى واستيغالا ورطاء عفوك ورفيك وطلب مناك وخايز لك اللهمة فَصَلِ عَلَيْ عَلَيْ وَالْمُعْلِي وَلا تُعَيِّيل البَوَع ذلك مِن رَجَابُ مِن المَري المُعْفِيهِ مِنا عِلْ وَلا

يَنْقُصُهُ نَايُلُ فَافِهُ أَايِّكَ يُقِعَةً مِنْ عَبِهَ لِصَالِحِ فَلَفْتُهُ وَلاَشْفَاعَتِ عَلَوْقِ مَجُوثُهُ

الأشفاعة نخي وآهل نيه صلوانك عليه وعليخ وسلامك اتبتك مقراباك

تَحُوَّاتُوقِفُنِي بِهِ مَلِي حُدُودِيضِاكَ وَتَشَعَّبُ بِهِ عَنِّي كُلُّ شَهُوَ فَحَطَّى بِهَا هَوَايَ وَأَتَرْ عِنْدُهَا مَانِي لِبَعَافِرِ مَرْجَلِ إِلَى آسَتُلُكَ اللَّهُ مُّ الْأَضْدُ بِإِحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَوَلِيَ بَيْن الزائظ كإما مَعْمُ الْوَالْمَعْلِينَ مِنْ حَيْثُ الْعَلَمُ وَعِنْ حَيْثُ لِالْعَلَمُ السَّفَالْ السَّعَةُ فِالرِّينَةِ وَالرُّهُ مَدُ فِي الْكُفَافِ وَالْحَرَّجَ بِالبَيْالِيمِنَ كُلِ شَبْهَةِ وَالصَّوَابَ فِي كُلِ حُجَّةٍ وَالسِّنَةَ فيجبع المواطن وانصاف الثابرون تغنى فيماقك ومالى والتذكر فالقطاء التصف في مناطن التغفط والرضا وترك قليل البغي وكثير في القوليدي والعداق الم يغتيك فح بيع لاشباء والشكرات عليها الني ترضى وبعد الرضا واستاك الحيرة فِكُلِّ صَالِكُونَ فِيهِ الْحِيَرَةُ يَمِيْسُورِ للمُورِلا بِمَعْسُورِ هَا يَاكُونِمُ لِأَكْمِمُ لِأَكْمِهُمَ اللَّهُمَّةَ الِيِّ اللَّهُ قَوْلِ التَّوَا بِيْنَ وَعَلَهُمْ وَيُورَكُ لَيْنِاء وَصِلْ فَهُمْ وَجَااة الْخَامِدُينَ وَ ثَوَابَهُمْ وَشُكُرُ الْمُصْطَفَيْنَ وَنَصِيْعَتَهُ وَعَلَ لِلنَّاكِرِينَ وَيَقِيْنُهُمْ وَإِيَاكَ العُكَااءِ وفففه وتعبدكا كاليعبين وتواضع وكحكم الفقهاء وسنرنه وكشيراليفين فَيَجْهَمْ وَتَصَادِقَ المُنْ مِن وَتَوَكَّلُهُمْ وَرَجَاءُ الْحُسِيدِينَ وَبِرَّهُمُ اللَّهُمَّ إِيَّالُتُ تَوَابَ الشَّكْرِينَ وَمَنزِلَةَ المُقَرِّينَ وَمُرافَقَةَ النِّيتِينَ ٱللَّهُمَّ إِبَّالْسَكَاتُ خُوفَ العاملين العالمين وَعَمَلُ لَخَائِمِن وَخُشُوعَ العَابِّدِينَ لَكَ وَيَعِيْنَ الْمُتَوَيِّلِينَ عَلَيْك وَ تَوْكُلُ النُّونِينَ بِكَ ٱللَّهُ مُمَّ إِنَّكَ بِخَاجَتَى عَالِمُ غَيْرُهُ عَلَّمْ وَلَنْتَ لَمَا وَأَسِعُ غَيْرُتُكُلِّهِ قَائِكَ النَّهُ لِايْحُفِيكَ سَائِلٌ وَلِا بَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلِا يَبْلُغُ مِنْحَنَّكَ قَوْلُ قَائِلِ الن كالتول وفوق النول اللهم المعل فكافرة الفرا الماء السفرا جَيْدًا ٱللهُمْ هَدَاَتِ الاضوال وَسَكَتَ الْحَرَكاتُ وَخَلاكُمُ حَيْبٍ عَجِينِهِ وَخَلَوْتُ بِكَ إِلَا فِي كَاجْمَالُ خَلُونِي مِنْكَ اللَّيْلَةُ الْمِثْقَ مِنَ النَّارِ وَمَاحِنْ عليه النهالمالة مرة بعدالفراغ سردساسيها سجان رق العظم ويجروا ستغفالهرب والتوباليه وللانضل لاتيان بركل ليلتعلى التكوار وقد ستنجض اورد فضكر

يُكُومِني قَانِ مَنْ اللَّهِ مَنْ دَاللَّهِ مَرْحُمْني قانِ الْمُكَنِّينَ فَنَ ذَاللَّهِ مَعْجُ لِكَ فَعَبْدِكَ الْيَسْتَاكَ عَنْ لَنِي وَقَلْ عَلِيثَ أَثَّهُ لِيسَ فِي حَلِكَ ظُلُمٌ وَكُلْ فِي فَيْسِكَ عَجَلَةً وَلِتَا يَعِمُ لُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتُ وَإِنَّا آيَتُ الْجُ إِلِّي الظَّلِمُ الشَّمِيفُ وَقَالْ نَعْالَيْتَ بِاللَّهِ عَنْ ذَلَاتَ عُلُوًّا كَنِيرًا اللَّهُ عَمَلِ عَلَيْ عَلِي وَالْحُنَّا وَلاَ يَعَمَّلُهُ لِللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا وَمَهَّلَى وَنَفِينُهِي وَأَقِلْهِ عَثْرَتِي وَلَا تَبْتَلِينَ بِيَلَّوْمِ عَلَى أَثِي بَلا وِفَقَلُ تَرْعُ صَعْفِي وَقِلَّةَ مِنْ لَنِي وَتَضَرُّعِ إِلَيْكَ وَلَّعُودُ إِلَى اللَّهُمَّ اليَّوَمِّسِ فَضَيِكَ فَصَرِّ فَالْحُمَّ إِلَهِ فَلَمِنْهِ وَأَسْتَجِيزُ بِكَ الْيُومَرِينَ عَظِكَ فَصَلِّمَ الْحُثَالِةِ وَلَجِنِهِ وَلَسْنَالُكَ آسَالُونَ عَنَابِكَ فَصَلِّ عَلَى عُتَيْ عَالِيهِ قَامِنِي قَاسَمَ لَهُ اللَّهِ عَلَمْ فِي عَلَيْهِ عَلَمْ فِي عَلَيْكُ فصر لَ الْعُقِيَةِ وَاللهِ قَانَصُ فِي قَاسَتُ جُكَ فَصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ قَالِمُ فَانْحَهُ فِي قَانَتَكُونِكَ فَصَلِّمَا عُلَيْ عُلِّهِ وَالْمِ مَا لَيْهِ فِي فَاسْتَنْ فِلْكُ فَصَلَّمَا فَعُرُ وَالْمِ وَالْمُرْفَقِي فَاسْتَعِينَاكَ المَصَلِّ مَكَ اللهِ وَلَعِبِي وَلَسْتَغَفِلُ لِلسَّلْفَ مِن دُنُونِ فَصَلِّ مَلْ مُعَلِّ مَالِلهِ قلفيزلى وآستغصمك فصرل على عَلَى والله والقصم في البّ لزاهود لِنَوَى كَرِهْمَهُ مِعْ إِزْشَتْ ذَالِكَ لِارْتِ بِارْرَتِ بِاحَدَّانَ يَامَنَّانَ يَاذَا الْجَارُ لِ وَلَمَ كُولِمِ صَلِّ عَلَى عُبِّدٍ قَالِهِ قَاسَجَيِبَ لِهِ جَنِيعَما سَالَتُكَ قَطَلَبْتُ إِلَيْكَ فَمَغِيْثُ فِيهِ إِلَيْكَ فَلَرْهُ وَقَدِّنُ عَلَاقِهِ مِوَامْضِهِ وَحِرُ لِي فِيمَا تَقَضِى مِنْ مُوَالِكَ لِي فِ وَالتَ وَتَعَذَّلُ عَلَى به وآنعة في بالعُطِين مِنْ مُونِده في فَصَلِكَ وَسَعَهِ مِاعِنُدَكَ وَإِنَّاكَ وَلِيعً كَيْعُ وَصِلْ النَّ يَعْيَرُ لا خِنَّ وَنَعْمِيهُ الْأَلْتُمُ اللَّهِ إِنَّ شَمِنا عويما بدالتَّ وَكَ على والدالف عن فاته عليه الشائع هكذا كان يفعل فعن الباق وليه الشاماس شي يبالله به يوم الجعة احب الص الصلوة على عند والسحب انتقرا بعدف اغائص فيضة الغداة سورة الاخلاص المترة وتعقب ذلك بالصاوة عك التبى والمعليه وعليم التلغمالة مزة ويقول اللهئة اجعل مالوتك وصافق ملتكلك

وللاساءة الانفسى تنتك الخوعظم جقوك البدع فوت يه عراكا طائن م مَعَنفك طُولُ عُكُونِهِ مُعَلَى عَظِيم أَجُرُم إِنْ عُلْبَ عَلَيْهِ فِالرَّحْةِ وَلَلْغَفْرَةِ فِيَامَنُ تَحْمُنُ فَايَعْ فَعَفُونُ عَظِيمُ لِاعَظِيمِ لِأَعَظِيمُ لِاكْرَعُ لِللَّهِ مَا لَكُمْ مَا لِكُلِّهِ فَعُلْمَا يَخْتَكَ فَقَعَظَفَ عَلَى بِفَضْلِكَ فَتُوسَّعْ عَلَى يَغْفِرُنِكِ ٱللَّهُ مِّ اِنَّ هٰذَاللَّفَامَ يُحُلِّفَا يُكُ الصفياآيك وَمَوْاضِعَ أَمَناكِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الْتُحِصَّصْتَهُمْ قَدِا بُرَّوْهِا فَلْتَ الْمُقَدِّمُ لِنَالِكَ لايْعَالَبُ آمْرِكَ وَلايْجًا وَيُ الْحَتُومُونَ مَذْ يُبِرِكَ كَيْعَ شِئْتَ وَلَتَى شِئْتَ وَلِالشِئْفُ آنتَ آعَلَمْ يِهِ غَيْرُ مُتَهَى عَلَى خَلْفِكَ وَلَا الْفَلِكَ حَتُّى عَادَصِفُوتُكَ وَخَلَفًا وَلَا مَعْلُوبِينَ مَقْهُونُ إِن مُشْرِّينَ يَرْفَلَحُكُكَ مُبَلَّكً وَكِنَابِكَ مَنْبُوذًا وَفَرَا بِصَلَا مُحْرَفَةُ عَنْ جِنا سِأَشْرَا عِلْتُ وَسُنَنَ بَيِيكَ مَنْزُقُكِةً اللهم العن عناء م من لا قلب قلام و الله م ال ٱللهُ عَصْلِهَا يُحْدِّدُ وَاللَّهُ عَنِي إِنَّاكَ حَيْدُ كَمُ لَمُولِتِكَ وَبَرَكُمْ اللَّهِ عَيْدًا وَاتَّعَلَى اصفياتك إنهم فالإنهم فعجل لفرج فالتفح فالتفرة فالتكرن والتاعية لَهُ مُ اللَّهُ مُ وَاجْمَلُ وَمِن آهُ لِالتَّوْجِيدِ وَكُلِّيمَاكِ مِكَ وَالتَّصْدِيقِ مِسُولِكَ وَكُلَّمَةٍ الذين حَمَّت طلاعَتَهُم مِتَن يَعْرى ذلك بِم وَعَلَى مَدَ يَه امين رَجَ العالمِينَ اللَّهُمَ لَيْسَ يُرِدُ غَضَمَ كَ لِالْحِلْكَ فَلْ يَرُدُ تَعَطَلَكَ لِلْا عَفُوكَ فَلا يُحِيرُ مِنْ عِقَالِكَ اللاَحْتُكَ وَلاَيْغِيْنِي مِنْكَ إِلاَ التَّضَرُّحُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ فَصَرِّعَ لِيَّالِكِ مُحَدِّيهِ وَهَبْ لِنَايَا الْمُومِنِ لَكُنْكَ فَرَجَّا وَعَزَجًا بِالقُنْدَةِ الَّذِي بِهِا تَعْبِي آفَا الْعَلْ وَبِهَا تَشْرُ سِبْتَ البِلادِ وَكَلا تُعْكِرُنِي يَا اللهِ غَمَّا حَتَّى سَبْجَيْبَ لِي وَتُعْرَفِي إِلْمَا في دُعْا بِي وَازِقْنِ طَعْمَ الْعَافِية وإلى نُنتَه لَ جَلِي وَلا تُنْمِتْ بِي عَدُوى وَلا مُكَلِّنهُ مِنْ عُنْقِي وَلا لُتُلِظَاهُ عَلَى الله إِنْ رَفَعْتَمِي فَكُن ذَا الَّذِي يَضَعُني وَانْ وَضَعْتَن فَنَ ذَا الَّذِي يَرْفَعُ بِي قَانِ ٱكْرُمْتَنِي فَنَ ذِاللَّذِي يُهِينُنِي قِانِ هَنْتَمَى قَلَى ذَاللَّهَ

Ela

اليرالؤفنين عالياسة إدبع كعات بتسليمتين فيكل فهالكلعة والتوحيد خسين مرة فاذاانصرفت فسيت القدمه في التبيير سُبُعًان من لا تبيد ل معالية سُعُمَان مَن لا تنقض خَوْلَتِنَهُ سُنْعِالَ مِن لِالْفِيعَالِ لَ لِنَعْ وَسُعِنانَ مَن لاَيْنَفُ مُسْاعِنَا وَسُخِالَ مَن الْقِطاع التي المناف والمنابط المنافية والمنافية المنافقة وَلَمْ يُحَانِيهِ الْمُحْمَّعِبُكُ يَاللَّهُ نَعْبِي نَصْبِي لَمَاعَبُلُكَ يَاسَيْلُ مُأَنَّاعِبُكُ بَيْنَ يَمْناك يَارَبًا وَ لِهِ يَكِنُونَ فِي كِالْمَاكُ وُ يَارَجُالِهُ فِي الْحَانَاهُ يَا غِيالُنَا مُعَلِّكُ فَ عَلَى كَ لَهُ يَامُنُتُهُ يَ خَبَتَاهُ يَالْجُرِيِّ لَلَّهِ فِي مُوفِقِ عَبُدُكَ يَاسَيِّ لَلْهُ وَيَامُ الْكُلَّ وَآيَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّا اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ ال يارتاه مَنْكَ عَنْكُ لايم لَمْ لِي وَلاعِنْ عَنْ فَسْ وَالْسَتَطِيعُ لَمَاضَرُ وَلاَنفُعُ ولااجِلُهَن صانِعَهُ تَقَطَّعَت آسباب الخلائع عَبَّى قَاضَعَ لَكُ أُمَّظُنُونِ عَنَّى أَفُرَدَ فِي اللَّهُ وُالَّيْكَ فَقُدُتَ بَيْنَ يَدَيُكَ هَذَا الْقَالَمُ اللَّهِ مِلِكَ كَانَ هَنَا كُلُّ فَكَيْفَ أَنْتَ صَالِمٌ فَلَيْتَ شِعْبِي كَيْفَ تَعَوْلُ لِلْعَالَى اتْقَوْلُ نَعَمْ أَمْرَقَعُولُ لا فَاكِ للتكالفياق يلى ناويلي ياويلي ياعزلي ياعولي ياعولي ياشعون ياشعون الشعوي المدل الذُلِّي الْمِن فَعِينَ أَوْعِنْدَمَن أَوْكِينَ أَوْمِادَا أَوْ النَّايِّ شَعْمًا كَجُا وَمَن آخِهُ وَمَنْ يَجُودُ عَلَى كَيْفَصْلِهِ حِينَ تَرْفَضُنِي يَا وَاسِعَ الْغَفِرَ عَوَانِ قُلْتَ نَعَمُ كَأَالظَّنَّ ا بِكَ وَالرَّجَاءُ لَكَ فَطُونِ لِي مَا السَّعِيدُ وَإِنَّا السَّعُودُ فَطُوفٍ لِي وَلَنَا الرَّحُومُ بالمُنتَجِّمُ المُمْرَقِفُ بِالمُنْعَطِّفُ بِالْمُغَيِّرُ بِالْمُمَلِّكُ الْمُقْسِطُ لاَعْمَلَ لِمُمَعَ تَجَالِحِ طاجَتِي اسْنَاكَ بِاسْمِكَ الْهَجَعَلْتُهُ فِي كُنُونِ غِيكَ فَاسْتَقَرُ عِنْلَكَ فَلْتُخْرُجُ مِنْكَ النستى سواك استلك به ويك ويك ويه فايته الجل والشرف اسمالك لانتى إ غَيْرُ هٰ نَا وَكَا اَجِلُ الْعُودُ عَلَيْ مِنْكَ يَا كَيْنُونُ يَا مَكُونُ يَامَنَ عَنَّهَ يَفْسَهُ يَاسَن آمرنى بطاعته وبالس تفان معصيته والمنفؤ وبالسنول والمطلوبا الته تَفَضَّتُ وَصِيَّتَكَ الَّتِي أَفْصَيْتَنِي بِهَا وَلَمْ أَطِعُكَ فِيهَا وَلَوْلَطَمْنُكَ فِيمَا آمَرَ تَنِي

ورسلاع النعي والعروع أوجم وانشت قلت اللهم صل علي والعرف العراع العرف العراب فرجم ويتبعها بالاستعفار مانة تن وص وظايف هذااليومان تلوفيه خسور س لقران النساء وهود والكهف والشافات ومورة الرّحين وورد القراء الهف وقتهابعد فهضتى الظهر والعصوالنس قراهابعدها كانت كفارة لممابين الجعة الالجعة فتن وليتحادب عثمان ان دبرصلوة الغداة وقت قراءة سومة الرِّحن وانه تقول لا إِنْ يَمْ عَلَى المُورِيْكِ اللَّهِ كَالمَا قالت فيا تَكُلاء رَبِّكِمَ اللَّهِ وعزالصادة عليه السلامن قراسوع الصافات فكلبوم جعة لميزل عفوظا منكل فقمع فوقاعنه كل بلية مرزوقا في النياط مع ما يكون من الرزق ولم يصبه الشفهاله ولافى ولده ولافى بل نه بسوء من سيطان رجيم والمنجبًا رعنياً وص الصّالوات الندوب اليهافيه صّلوة رسول القصل السّعليه والدوسرو ويحتا القل فكل منما القدر بعلا كحاف لركوع ومفعه والسجابين ورفعهما خسوعشة مرة فاذا فرغت عقبت بمااردت وانصفت وليسر بينك وبين القذنب الاغفواك وانشئت دعوت بعدها بهذا التعاء لا القراق الله ويرث البائيا الأقليرك القارقالشالها فاحتاف عَنْ لَهُ مُسْلِقِ وَالقَالَةِ السَّالَا تَعْبُكُمْ وَايَا مُعْلِصِينَ لَمُالِيَّةَ وَلُوْكِ السَّرِي وَنَ اللَّهُ إِلَا اللهُ وَحَلُ وَحَلُ أَخَرُ وَعَلُ وَعَلَى وَعَلَ الْمُوْتِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى وَعَلَى الْمُؤْلِقَ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَهُزَمُ لَاحْزَابَ وَحَنَّ فَلَمُ اللَّكَ وَلَمْ الْحَيْنَ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنَّى قَدِيزًا لِلَّهُمَّ اسْتَوْنَ السَّمُواتِ وَلَّهُ رَضِ فَالمُلْكُمُ وَلَنْ قِيامُ السَّمُواتِ وَأَلَا رَضِ وَمَنْ فِيهِنَّ فَلَا لَكُمُ وَلَنْ الْحَقُّ وَوَعُلُكَ حَنَّ وَالْجِالْكَ حَقٌّ وَالْجَالَكَ مَنَّ وَالنَّالُحَقُّ ٱللَّهُمَّ ٱلْكَلَّك وَبِكَ المنْ فَعَلَيْكَ مُوكِلُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالِّيْكَ حَالَمْتُ يَا رَبِّ يِا رتب اغف لها فَقَهُ وَلَخَّرْتُ وَلَعَرَهُ وَلَعْمَرُ وَلَعْلَنْكَ لِنَا لِهَ لِاللَّهُ الْمَالَةُ الْمَاسَةُ وَلَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّاللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُعَدِّدٍ وَالْمُعَدِّدِ وَاغْفِرْ فِي وَارْحَمْ بِي وَتُبْعَلَيْ اللَّهُ الْذَكَ كَيْمُ رَفِّفُ تَجِيمُ وَهِ المالوة

الخايلت رّستِه

ياشِغُون م ياشِغُون م يازُل في الوليديضى لتمتنميروى هذه الضلوة وتوليه الكالته كان يقول انى لااعرفها بساؤ فاطبة وإماا هل الكوفة فانتم يعرفونها بصلوة فاطبة عليها الشائع وصهاصلية المتك وصورتها على ادواه الشيخ م فوعًا عن زيد براب قال القيم الم الاهراب المسؤلالة صلى الشمليه واله وسلم فقال بابي است واعط سول التمانا تكون في هذه البادية بعيلا من الدينة كانعد الل ناتيك في كلجمة فلالفي على من الدينة كانعد الله المعدادا مضين الى المختر تهم به فقال لد صول الله صلى الله والدوسل اذا انفع النها فصل كعتبن بقرا فالأولى الحدمة وقالعوذبن الفلق بعرات وافرافالت الحديرة وقالعوذ برب التاسبعمات فاذاسلت فاقرااية الكرس سبعترات عقضل نمانى ركعات بتسلمتين واقرافي كل كعة منها الحيمة ق واذاجاء نصابقه مرة وقل هوابتها حدحسا وعشرجن مرع فاذافر خنصن صلوتك فقال يجان الية ركباكتيب ألكريم والمحول والأفقة إلابالقه الع إلى عظيم سبعين تق فوالذي اصطفاف بالنبقة مامن وصن ولامؤمنة يصلي هذه الصلوة يوم الجعة كالقول لاواناضاس له الجنة ولايقوم ومقامه حتى يغفرله جميع ذنوبه وكابويه دنوبها تمام الخبرو منهاالصلوة أتكاملة وصويتهاط مارواه هوطاب ثلهمسنداعو الصادق عن ابيه عنجات عن ميرالقونين عليم السّائم قال كال رسول الله صلّى لله عليه طله وسلم س صلى ربع معات بوع الجمعة قباللصلوة يقراف كل معة فاتحة الكتاب عشرم ات وقل عوذ بربة القاس عشر الن وقال عوذ بربة الفلة عش مرات وقل هوالقاحدعش مرات وقل باايتها الكافرون عشر قرات وايترالكرسي عشرة إت وفى والمتناخى انالنزلنا معشق التوشه السعشق إت فاذافغ م الصَّلوة استغفالِته ما مة مرَّة تنم يقول سُجْ أنَ اللَّهِ وَأَخَذُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وكاخول وكافؤة الإالفيالعلوالعظيماننزة وبصلة على لنتبصل لقمليه والموسلم

لكفيتني فالقنت النك فيه وانامع معصية لك نلج فلاتكل مني وبين صنا تَجُونُ يَالْمُتَرِيِّمُ إِلَا عِذْنِي مِن يَبْنِ مَلَكًا وَمِن خَلْفِي فَوْفَ وَمِن خَلْق قصن كاجنا عاطة بالله عني سيدى ويعلي وليتح والايتمة الزاشدين عَلَيْمُ السَّلَامُ اجْعَلَ عَلَيْنَا فَا فِيلَةً فَمَ الْفَيْكَ وَمَحْمَدَكَ وَلَوْسِعُ عَلَيْنَا مِن مِنْ قِلْتَ وَ اقَيْنُ فَتَااللَّهُ مِنْ فَجَيْعَ حَلِجُ نِا يَااللَّهُ مِا اللَّهُ لِاللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللّ عليه السالة من من المسلق ودعابه المالة هاء انفتل ولم بين بينه وبين الله تعلى ذنب للاغفرلة ومنهاصلوة الزهراء سلم القعليها تعتان تقلف لاولى كبيرة و القدمهامة وفحالثانية الحديج والتوجيد مانتفاذ اسلالتيت بتسبيها فمقلت التنجا ذى العِرَالشَّالِيخ النَّيْفِ مُنْخَانَ ذِي الجَلَّالِ البَاذِخ العَظِيم مُنْجَانَ ذِي الْلَايِ الْعَارِخ القديم سُجُ الصَّرُ لِيرَ البُغِيَّةَ وَلَكِ السِّجُ الصَّنْ النَّهُ عِلَا النَّعْ النَّوْرِ وَالْوَقَارِ سُجُانَ مَنْ يَكِ أَثْرَالِمُنْ إِنْ الْسَعِالَ مَنْ يَرِي وَقَعَ الصَّائِرِ فِي الْمَوْاءِ سُجِّانَ مَنْ هُوَهَكَذَا وَكُلْهَكُذَا عيرة قالالشيخ مفع القد دجته ينبغ لمن صاهن الصلوة وفرغ من التسبيح أنيكشف كبتيه وذراعه ويباش بجميع ساج بهالاخ بغير حاجز بينه وبينها ويد وبالحاجته وماشاء من المعاء ويقول وهوساجد يامن بَسَرَ عَيْنُ دَتِ يُلْعَيْ يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اللَّهُ يُغْشَى يَامَنُ لَيْسَ دُوْنَهُ مَالِكُ يُتَّفَى يَامِنْ لِيَسَ لِدُونِ يُرْبُونِ يَالْ لَيْسَلُّهُ طَاجِبٌ يُرْشَى يَامَن لَيْسَلَّهُ بَوْلَ يُخْشَى يَامَن لا يَزْخَا دُعَاكِمْ وَإِلْسُوالِ إِلَّا كرمًا وَجُوعًا وَعَلَى إِنْ اللَّهُ وُسِ الْإِعْفُولُ وَصَفْعًا صَلَّ عَلَى حُكْمِ قَالِمُعَارِ وَافْعَلَ كذاوكذا اقول وبربايعكس فتسندهن المامير التوينين فللإجالتابة طيهااله ولاتناالزه إءسلام القعليها دوى هشام بن سالم عن القادة على الما من صلى اربع ركعات فقرافي كل ركعة خسين في قله والقداعد كانت صلوة فاطة وهصلوة الاوابين وقالالصدوق طاب ثله وكان شيخنا عديد لكري

صَلَوْالِكَ وَ :

بغفراك مابينهما وعن المقادق عليه السائع صل صلوة جعفراي وقت شئتص ليلاونها روانشت حسبتهاس نوافل الليل وانشئت حسبتهاس نوافل النها تحسب المؤمن فوافلك وتحسب لك فصلوة جعفه ليه الشاح وصفتها اربع وكعات بتسلمتين بقول في كل منها بعد القاءة سُجّان الله وَالْعُدُ الله وَكُولُ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والتفاكبر خسوعش مرة وفكل التوع ورفعه والسجدةين ورفعها عشافلات ثلثمانة فكال ركعة خس وسبعون ففيها الف ومانتان نسبيحة يضاعفهااته تعالى ويكتب لك بهااشترعش والفحسة الحسنة شهاشل خبال حد واعظم ويجون تجريدهاء والتبيعات وتضاؤها بعدال لقلوة عندالعجلة وكذا تاخير لاخترين لوتعجله حاجة ورتبايقدم التكبير على للنك للخروب خرالقاعة عزجيعها في لادبع والعمل بكلمن الزوايتين موسع اماالقراءة فيهاففكا ولى بعداكمالزلزلة وفالثانية العاميا وفي الثالثة النصروفي الرابعة الاخلاص وانشئت ففي لثانية النصروفي الثالث المقام وفئ الثقالتوجيد فكلابع وفى العبة التوجيد والجد فكلمكعة وس الستحت التقول فاخرسجاة منهابعدالشبير سُجانة وُلِيسَ العِزَ وَالْوَقَارَسُجَالَةَ وَتُكَلِّفَ بِالْجَارِقَكُنَّ بِهِ سُجُانَ مَنْ كَالْمَنْ عِلَاسْتِيمُ لِلْا لَهُ سُجَانَ مَنْ آخْطَى كُلَّشَى عُلْسُجُانَ ذِعَالَيْ وَالنِّعْمِ سُجُالَ ذِعَالَقُدُنْ وَأَلْكُمْ اللَّهُمَّ إِنَّا النَّاكَةَ مِعَاقِوالْعِرْمِنْ عَصْلَ مُنْهَى الْتُحَةِمِن كِيَالِكَ وَاسْمِكَ لَا عُطْمِ وَكِيالِ إِنَّالًا مَّةِ النِّيْعَ فَنَ صِدْقًا وَعَلَاْ مِلْ عَلَيْ وَأَمْ لِنَيْتِهِ وَافْعَلَ مِكَا وَكُذَا وَمِأْيِدِ عِيمِهِمَا يَامَنَ لِمُتَعَفِّعَ لِلَّا اللَّااتُ وَلاَنَتُ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ الْمُعْوَاتُ وَالْمَنْ هُوكُلِّيْ فِي فِيشَاكِ وَالْمَنْ لاَيَتَعَلَّهُ شَأَ كَعَنْ شَا المُدَيِّكُ كُوْمِ الْمَاعِثَةَ فِي القُبُومِ الْمُعَلِّمُ وَعِيمَ مَهُمُ الْمُطْسُلُ الْمُطْسِلُ الْمَا يانغا لألائر بدياللزق فن يشاء يغيج ساب اللزق أتجبين والظفال تنهير وبالاح الشيخ الكبير وياجا بوالعظم الكسير بالمدرات الماديين وباغاية الطالبين

ماسرة قال من سلّ هذه الصّلوة وقال هذا القول دفع الشعنه شرّاهل السّماء في الملكانض تمام الخبر ومنهاما دوله عن جيد بنالثني عن الصّادق عليه السّلخ قال اذاكان يوم المعة فصل كعتين تقراق كل كعة ستين مع موع الاخلاق فاذا كعت قليم السيخال كقدية العظيم وجي وانشئت سبع تاب فاذا يجاب قلت تبحك لك سولدى وخيالى فاس بك فوادى وآبؤ اليك بالتع واعرف التَ بِالِنَّائِبِ الْعَظِيمِ عَلِثُ سُوكًا وَظَلَاثُ نَعْسَى فَاعْفِرْ لِهِ وَنُوبِ فَاتِهُ لا يَعْفُر الذَّوْتِ الْمُ أنت اعُون بعِفُول عُون عُفُور الله وَاعْون بَحْمَا اللهِ وَالْمُون فِقَدُ اللهِ وَالْمُون الدَّاسِ الدُّلْسُ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدُّلِي الدَّاسِ الدُّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ الدَّاسِ ال تعطت قلفونيك سنك لاأبلغ من خنات وكالمعص بغيثك وكالسَّاء عليات آنت كَا النَّيْتَ عَلَى فَشِيكَ عَلِيْتُ سُوًّا وَظَلَتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي دُنُوفِي إِنَّهُ لاَيغُفِي الذُّنوبَ لِلْالنَّ قال قلت في ساعة اصليها في معتجعلت فعالت قالفا التفع النهارم ابينات وبين نوال الشمس في قال وصلاها مكاتما قر القران اربعي مرة قصنهاما وعصن ميللؤينين عليه التلام قال كال سول القصل القعلية والموسلمن المعان يدمل فضل بوالجعة فليصل فبالظهر ادبع وكعات يقل فكل كعتفاتحة الكتاب ولية الكرسي خسرعشرة مرة وقله والقاحد حشق مرة فاذافرغ من هن الصلوة استغفاليه سبعين مرة ويقول لاحول وكافق الإبالية خسين مرة ويقول الله إلا الله وحدة وعقول الله والله وال النبي كالمتي والبخسين مرة فاذافعل ذلك لم يقرص فامه حتى يتقارته مرالناد تمام الخبر وازشئت فصلخ هذا اليوم صلوة الشبيج السماة بصلوة ألحبوة فقدوره الافضل اوقاتها صدرالتها رصن يمالجعة وهي التي حباها رسول السمل السمليه والدوس لمجعفر بابطالب وقال لدستى اصليته تغفالقداك مايينهر إزاستطعت كأبيم والافكل بومين وكلجعة أوسه أوكل سنة فأيه

ملت

المَالِيَّةُ الْمُعْمِينَةِ الْمُعْمِينَةِ الْمُعْمِينَةِ الْمُعْمِينَةُ الْمُعِمِينَةُ الْمُعْمِينَةُ الْمُعِمِينَةُ الْمُعْمِينَةُ الْمُعْمِينَةُ الْمُعْمِينَةُ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينَاءِ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينَاءُ الْمُعْمِينِ

عَايُولُوبِ يَاسِيِّدِي هُنَامُ الْمُنْسِ السَّجِيرِ عِنْولَ عِنْ عُقُوسَاتَ هُنُامَقًا مُرَاثِقَكَ جِلْتُوخَابَ رَجَافُ وَالْمِينَاكَ هُ نَامَقَامُ المُا وَكِلَهِمِ مِنْ المَقَامُ الْقَلِيدِ الشَّرِيلِ السَّيك اَقِلْنَ عَثَرَ قِي الْمُفِيلُ الْعَثَمَانِ الْمَيْدِي اَعْطِنِي الْمُفْلِي السِّيدِي الْحَدِّمُ عَلَيْ <del>مَثَلُكُ وَاثْنُ</del> الضّعيف وَجِلْدِيَا لَرْفِيَ لِلْهِ كَافَقَ لَهُ عَلَى جِرِالتّارِياسَيِّيكِ انْحَبْنَ فَالْتِحَبْلُكُ فَلّ عَنيكَ وَابْنُ الْمَيْكَ بَنْنَيكَ يَكُ يَكُ وَفِي قَبْضَتِكَ لاطالَقَ لِي بِالْخُرُوجِ مِنْ الطالِكَ يَبْ وكيف لى البِّخاة ولا تضابّ لل لدَيك وكيف لي التّحة وكانشا ابالله من عالية اللقاكا نبياء وقلِتًا كاتفياء وتبيغ مزيلًا كُل مَة النك قصنت وَيك اترك طحية قالِيَّكَ شَكَوَتُ اسُرافِ عَلْفَتَهِي وَيِكَ اسْتَغَثَّتُ فَاغِتْنِي وَانْقِيْنْ فِي بَحْسَاتَ مِمَّا الْجَثَّر عَلَيْكَ يَاسِيِّهِ عَالَيْنَا فَيْلَتَىٰ فَيْ الْمُرْبُ مِينَ لَكَ لَا يِنَ كُلُّهُ مُ فِي مَنْسَيْهِ وَلَلْقَاصِي كُلُهُ إِينِ المستديد ونك هَنْ وَالدُّكُ وَقَعَفْتُ مَنْ مُنْ يَكُمْ لِكُ مُتَظِّرٌ وَالدُّكُ طَجِيًّا لِالدَّيْك لاللى وَسَيْدِهِ حَلْجِينَ لِنِينَ الْمُطْمِنَةِ فِي الْمِنْسُونِهِ الْمُنْفَعْتِينِ وَالْسِنَعْتَيْهِ الْمُنْفِعْتِ طالعَطَيْتَهِ لَسَالُكَ فِكَاكَ رَفَيْقِ مِزَ التّارِسَيِّدِي قَلْقِلْتُ فَايْفَنْتُ نَاسَالُكُمْ لَوْ وَالْكِلِكُ كُولُ الْذِي لَاسْتَى لَهُ وَكَاشَرِ لِيَ لَهُ إِلْسَيْدِي أَنَاعَ بُلْكُ مُقِرُّ لِكَ بِوَعَالَ يَسْلَتَ وَهُجُهُ مُبُوبِيَّتِكَ انْسَالِدَوَخَلَقْتَ خَلْقَكَ بِلاَسِتَالِ وَلاَنْعَنِ وَلاَنْصَبِ اَنْسَالْمَهُودُ وَالْطِلَّ كُلُّ عَبُودٍ عَبْرُكَ أَسْالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَحْشُرُ بِوالْوَقَ الْالْحَشْرُ لِاسْزَكَا يَقْدِمُ عَلَى ذلاتا حُدْ هَيْرُهُ وَاسْتَلْكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَحْبَى بِدِالْعِظَامَ وَهِي مَعْمَ انْ تَغْفِر لِ وَتَعْيَف وَيُعْافِينِي وَنُعْطِبِي وَتَكْفِيبِي مِا الْهَبِي إِنْهُ هِلَا لَيُعَادِمُ الْخَالِثَ احْدُعُمُ اللهُ الله الذالاد تشيئان يَقُول لَهُ فَن فَيكُون أَيَامَنْ أَعاطِبِكُلّ فَيُعِلِّا وَأَحْسَى كُلَّ ثَنْ عَلَا السَّلَكَ انْ تُصَلِّحَ لَيْ عَلَيْ عَبِيكَ وَمَ مُولِكَ وَبَيْنِكَ وَخَاصَّيَكَ وَخَالِصَيْكَ وَخَالِ قخير إن مِن خَلْقِكَ فَلَمِينِكَ عَلَى فَجِيكَ وَمَوْضِعِ مِرْكَ وَمَسُولِكَ اللَّهِ كَنْ مَلْتُ الله بنادك ومن جَعَلْتَهُ رَحَةً لِلعَالِمِينَ وَنُومً السَّصَاءَيِهِ النُّومِينُونَ فَيَشَّرُ مِا يُحْزِيلِ والمن يناما فالقمير ففا تكن المتدون التراكلاناب ومتيدال الاوتوالة الملفة وجَالَكِ إِبَوْ وَمَلِكُ النَّيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ القِّالِ آسَّالُكَ إِسْمِكَ أَلْزِي لايفَوْمُ لَمُّسَّى وَلايفَوْمُ لَمَانِضَ وَلاسمَاءُ وَلَسَالُكَ إِسْمِكَ الَّذِي مَّقَقْتُهُ مِنْ عَظَيْرِكَ وَلَمُ اللَّهِ بِعَظِيِّكَ الَّتِي مَعْقَتُهُمْ المِنْ كَبْرِيا يَكَ وَلَمُ اللَّهِ بكبرنانك المخ تقنقا من كينونيتاك وإسالك بكينونيتاك المتضفقة فام ودك وَلَسْ ٱلْكَبِرُمِكِ الَّذِي شَقَقَتُهُ مِنْ حَمَّياتَ وَلَسْ ٱلْكَبِرَحْمَتِكَ الَّهِ صَقَقَتُهُامِنَ مَلْفَيْكَ وَلَسَالُكَ مِلْفَيْكَ اللَّهِ مَنْفَقَتُهُ امِن حِلِّكَ وَلَسَالُكَ عِلِكَ الَّذِي تَقَقَّتُهُ مِنْ عُلْفِكَ وَلَيْنَا لُكَ بِالْطَفِكَ الَّذِي شَقَقْتَهُ مِنْ فُدُمَّ إِنَّ كَالَّتِ بِالسَّمَ إِنَّا كُلِّهَا وَلَمْ الْكَ بِالْمِيكَ الْمُهَيْزِ الْعَزِيزِ الْقَدِيرِ عِلَى الشَّاءُ مِنْ آمَلُ اللَّهُ الْمُنْ مَعَكَ السَّمَاءَ بِعَيْرِ عَادٍ وَاقَامَ لَلا نَصَ بِغَيْرِ صَدَّا وَخَلْقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِعِ الْمُمْلَلُ الفاضة لإخسانه ويغركه والمائة تيخته واظها لالفنتية آشه كالسيدي الملك لتنائض إبلاع يمكا فل فحشة لِتَقَرُّهِ إِنْ وَلَ تَسْتَعِن بَعْرِكَ عَلْ شَيْءِ مِنْ أَمْلَ اللَّهُ بغناك عَنْ خَلْقَاتَ وَجِاجِتِمُ الِّنَكَ وَقَقْمُ مُ وَفَانَهُمُ إِلَيْكَ اَنْ نُصَلِّعَ لِحَمْقِكَ مِنْ خَلْقِكَ مُحْمَدُ وَلَهُ لِينَةِ وِ الطَّلِيدِينَ لَمَ فَيْتُ وَالْرُالِيدِينَ وَلَنْ يَجْعَلَ لَعَبْدُ لِتَالْهُ لِي بَيْنَ بَدُيكَ مِنْ أَفِي فَرَجُ أَوْ يَخْرِجُ الْمِنْ الْمِيدِي صَلَّ عَلْي قَالِهِ وَكُلُّمْ فَأَنْ أَنْ فَي أَكُونَ مِنْكَ وَالْخَشْيَةُ أَيَّامُ حَيْوَتِي سَيِّرِهِ انْحُمْ عَبْلَكَ أَلَاسِيَانَ مِنْ يَكَيْكُ سَيِّدِهِ اتعم عَبَكَ الرَّبَهِنَّ بِعَلِهِ إِلْمَيْدِي انْقِلْ عَبَلِكَ الْمَرْبِيَّ فِي عَلِينَظْ الْإِيالَ سَيْبِكُ اِنْجِ عَبْدَكَ الْقِرَّبِذُ نِهِ وَجُوْلَتِهِ عَلَيْكَ السَيِّدِي الْوَبْلُ قَلْحَلَّ عِلْن لتَرْحَني السِّيِّهِ فَالْمَقَامُ النَّتَج يربِعِفُوكَ مِنْ عُفْوَيِّكُ هَالْمَقَامُ السَّجَيْدِ المنتكبين هذامقام الفقيرالبار أركفهرا لختاج الاملات كريم الوتليظ الفئلة

لَمْمَيْنَ الْأَدْمُ الرَّاحِينَ وَاعْطِنِي مُؤْلِي فِي دُنْيَائَ فَالْجِرَةِي يَا اَزْمَ الرَّاحِيْنَ اللَّهُ حَمَادَعَوْنُكَ لِنَفْسِ لِعَاجِ لِالتَّهُمُّا وَاجِلَ لاَخِرَةِ فَأَعْطِهِ جَمِيعً آهَلَ فَاجْوَانِي فنك وتجبع شيعترال يحكيا المستضعفين في أقضك بين عبادك الخائفين مِنْكَ لَذِينَ صَبُرُ وَلِ عَلَىٰ لَاذَى وَالتَّكُن بَ فِينَاكَ وَفِي رَسُولِكَ وَلَهْ لِينَهِ عَلَيْ اللَّمَان انفل الأماؤن وآلفه في ما القمَّهُ في الزَّحَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ الْمُرْفِعَتْ الْمُرْفِعَةُ الْمُرْفِع التعيم واجمع بنينا وينهم وخرتك بالرجم الزاج ايت وان شئت فاقتصط فالتعاء الفهجة كإظلة وباانسي كل وَحَدّة وَبالفَتِي خَكْلِ شِنَّة وَبالفَتْرَة وَادْلِيلِ فِي الصَّالَ لَيْزِ إِذِ الْقَطَعَتْ وِلَا لَهُ أَلا وِلْاءِ فَاتَّ ذَلَالَتُكَ لَا تَنقَطِعُ عِنكُلْ عُمْ وَكُلْيَضِلْ مَنْ هَلَايْتَ الْعُمُتَ عَلَى فَالسَّبَعْتَ وَمَنَ فَيْنَ فَوَفَّتْ وَعَوَّدْتَمَ فَأَحْمَنت وَلْفَظِيْتَنِي فَأَخَرُكُ بِلِرَّا مُنِيُّعُمَّا يِمِيِّ بِفِعْ لِ فَلْكُو إِنْتِلْ الْمُنْكَ بِكُرْمِكَ فَجُودِكَ فَانْفَتْ يُزِينَ لِيَهُ فَهُ عَالِيمُكَ وَتَفَوَّنُ بِنِعْيَاكَ عَلَى يَعَطِكَ وَآفَيْتُ عُمْ يَ فِيا المنتجب وليتنتع المخزلق عليك وكهوب مانعينتني عنه ودخولي فياحقت عَلَىٰ أَنْ عُلَثَ عَلَى بِفَصْلِكَ وَأَظْهُرْتَ مِنْيَ أَجْيُلَ وَسَنَرْتَ عَلَى القَّبْعَ وَلَمْ يَنْعُني عَوْدُكَ عَلَى آنِ عُلْثُ فِي مَعَامِيْكَ فَانْسَالُمَ قَلْدُ بِالْفَصْلِ قَلْنَا الْمُولَادُ بِالْمَاصِفِيا ٱلْمُرَمَنُ إِذِي لَهُ بِنَانِي وَلَعَنَ مَنْ خُضِعَ لَهُ بِنُ لِي لِكُومِكَ ٱقْمَرُتُ بِنَانِي وَلِعِرْكَ خَضَعت بِذُلْ قَاالَتَ طابع في فَكُومِك بِاقْرادِي بِلَنْهِي وَعِرَّكَ فَحْضُوعِي بِلْلْصَلِّ عَلَيْحَةً وَالْمُعَدِّ وَالْعَلْمِ مِلْ الْنَا الْمُ الْرَاحِينَ وَلِيتِيتِ زيارة التبتى والائمة عليم التلام فيهذا اليوم فعن الصادق عليه السلام سلطان ينوع قبرم سول القصل المقعليه والهوس لم وقبر الميرالومنين وفاطة والحس لحسين وقبورا كج عليهم الشائع وهوفى بله فليغتسل فيوم الجعة وليلبثوب الطيفين وليخرج الىفلاة مركالاج غريصلال بعركمات يقرأنيهن ماتيترون مِن عَلْمِكَ فَأَنْدَرَ بِالْالْمِيمِينَ عِقَامِكَ اللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ فَصِيدًا فِي اللَّهِ ويكل منقبة من مناقيه ويكل طال من خلاية ويكل منقف من طافقيه صلاةً تُحَيِّن إيها وَجَمَهُ وَتُعْطِيم بِهَا النَّرَجَةُ وَالْوَمِيدَةُ وَالرَّفْعَةُ وَالْفَصْيِلَةُ اللَّهُمَ متن في التناسة مقامة وعظم الناء واعلة تنجمته وتفيّل شفاعته في است وَلَعْطِهِ سُوُّلَهُ وَارْفَعُهُ فِي النَّهِ إِلَى ظَالِتِهَا ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى هُلِ يَدِّيهِ أَيَّةً الهُنْهُ وَمَضَابِيعِ النَّجُ إِمُنَا آيَاتَ فِي خَلْقِكَ وَلَصْمِينَا آيَاتَ ثِهِ ادِكَ وَمُجْجِكَ فَلَهُ مِنك وَمَنْارِكَ فِي الرَّدِكَ الصَّابِينَ عَلَى بَلَّ يْكَ الطَّالِينِينَ رِصَالسَّالُوفِينَ بِعَهْدِكَ المؤقينين بوفدك غنن شاكِين نيات وكالجاحين عِنادتات وافليا ياك وسَلا يل آفِلِيَّانِاتَ فَخُرُّانِ عِلِكَ اللَّهِينَ يَعَلَنَهُمْ مَصْلِيْحُ الْمُنْكُ فَغُمَّ اللَّهِ عَلَيْمُ مَلَلًا وعضنك ومضوانك ألله عمر قال فالمالي وعلى سارك في المالاله الناف بإذنات الغاغ بآنرك المؤقى عن مسولة عليه ولله السّالي الله على الما المّالية المفهمة فَاغِزُكَةُ مِالْوَعَلَى مَا فَعُلَيْهُ وَمُولِيْهِ الصَّحَالِهُ وَلِنْصُرُ فُوتَوِ نَاصِ مِع وَيَلِغُهُ أَضَل لَكِهِ وَاعْطِهِ مُؤَلَّهُ وَجَدِّدِيهِ عِنْ عُيْ وَاهْلَ بَيْتِهِ بَعْ كَاللَّهُ الَّذِي قَلَ زَلْ بِهِ مَعْدَ بَيِيكَ فَالْوُفَا مَقْمُولِينَ مَطْرُؤُدِينَ مُشَرَّدِينَ خَالِمُفَايْنَ غَيْرُ إِمِنِ إِنَ لَعُوْافِحَنِاتَ التغاءم فالت وظاعتك الأذى والتكذبت فصر فلعل بالصابح فينات المضين بذلك مسيلين لك فجيع ما وَمَة عَلَيْنِ وَعَالِرِدُ النَّهِ عَالَا فَهُمَّ عَيْل فَرَجَ قَائِهِ مِ إِنْ فِي وَلَنْصُنْ فِلْفَضْنِ بِهِ دِينَكَ الَّذِي غُيِّرَ وَبُرِّلُ وَجَرِّدُ بِهِ مَا المُعَجِّى مِنْهُ وَيُلِّلِ بَعْدَ بَنِيِّاتَ صَلَّى لِشَهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ مُ صَلِّحَا يَجَنِعَ النبَيِينَ ق المُسْكِينَ النَّهِينَ بَلَغُوا عَدُكَ الْهُ لَكِ قَلْ عُتَقَاكُ وَالنَّاكَ الْوَاثِينَ بِالطَّاعَةِ اللَّهُ مُرْصَلِّ مَلِيْمْ فَعَلَىٰ وَفَاجِرِمْ فَلَجْسَادِهِمُ فَالسَّالَةِ مَالَّهُ فَيَحْتُهُ اللَّهِ فَيَكُا ثُرُ اللَّهُ مَ مَلْ عَلَا مَلا يُكْتِكَ الْمُعَرِّيْنِ فَا فَلِي الْعَزْمِ مِن آيْدِيا يَاكُ النُّسَلِيْنَ فَعِبَادِلْ الصَّالِحِيْنَ ه

جَنَانِكَ ؟

لِدُالِكَ ا

الاظفار وللاخذون الشادب فقدوره ان غسل الراسرا يخطر في كل جعدامان مر البرص والجنون وفخر تقليم لاظفار وقص الشارب وغسال الراس الخط فكلجة ينفالفق ويزيدفالنف وادس اخن شادبر وقلم اظفاره وغسالهم بالخطيي فيولجع كال كراعتق نسمة ومنها تنظيف البلان والتجنب عاينفي اويضعفعن إتيان الجعتركش التواء ومنهاشم الطيب فوج ليطيب املكم يوم الجعة ولوس قادورة امراته وعن الصادق عليه السلام لينزين احديميوم الجعة يغشل ويتطيب ويسر كيته ويلس انطف شيأبر وليتهيا الجعفه ليكن عليه فخ الااليوم السكينة والوقار وليجسن عبادة ربه مااستطاع فالته يطلع على لانض ليضاعف الحسنات ومنها ادخال السروم ولي العيال بأعطائم شيا غيرمتادهم في سابرالايام فورداط فوااهليكم كابوم جمعة بشئ من الفاهنواللم حتى بفرحوا بالجعة وصنها حفظ اللبان علايمني فورداذا رايتم الشيخ يوطمعة عنشجلا الملية فاصواراسه ولوبا كصى وانص انشذ بيت شعريوم الجعة فهوحظ من ذاك البومر ومنها تزك السعي فالحوائم النيوية قبل قاسة الصلق اسابعدها فجائن شبرك بدكاور وقلما البيع والشفرج بالنداء فهما محمان وفي البيعم العقودكالاجارة ومخوها وجمان ويكره السفرفيماين طلوع الفحال الزمال مزغر وندول الشهور وطلقا وخرج بعض لاصحاب تحريه على وجبت عليه الجعة لانه مامور بالشع ليهاس فريخين فكيف يجون لدان يسع عنها ومنهاالتبكيرال السجد فوج الالباق عليه السركان بكر الالسجديوم الجعتمين كون الشمس قيدس فاذاكان شهريضان يكوب قبل ذلك وكان يقول المجمع شهر مضان على جمع سايل شهو فضار - كفضل شهريضان على ايرالشهور وان الكاظم عليه السلام كان تبهيا يوم الخيد للجعة

من القران فاذا تشهد وسلم فليتم ستقبل القيلة وليقل السَّالعُ عَلَيْكَ إِنَّهَا البِّيِّ وَيُرْحُنُّهُ اللهِ وَيَرَكُا تُمُ السَّالِمُ عَلَيْكَ أَيْهُمُ النِّبِي الرِّسُلُ وَالْوَصِيُّ لِلْرَيْضِي وَالسَّيِّدَةُ اللَّهِ فِي السِّيَّةُ الرَّهُمْ إِنَّ وَالسِّبُطُ إِن النَّجْبَ الْ وَلَا لَا ذُولَا عَلْمَ قُلْمُ اللَّهِ النَّبْعِيدِ النَّفِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ البه والالبالة ووَلِن الملفِ عَلى الله المُعَنَّ وَعَلَيْهُ اللَّهِ الْمُعْمَدُ وَلَكُمْ الْمُعَنَّانُ حَتَّى يحكم الشاريب فعكرت للامع عدق والتي القاتلين بفضيكم المتعرب يجعينا لأأنور لله قُلَنَ وَكَا الْمُعْمِ لِإِمَا مُناءَاللَّهُ فَعِنَّا لَاللَّهِ وَلِلْلَّاتِ وَاللَّكُونِ يُسْتِي إِنَّمَ إِيهِ مَنْ عَلَيْهِ فالسَّاخُ عَلَى وَالْحِمْ فَأَجْسَادِ مُوالسَّاحُ عَلَيْكُمْ وَيَحْمُهُ السِّوْبَكَالُهُ وَفَا حَيْفُ وَاللَّ علىطودارك وفى ثالثة دوا هاسد بربرا لحكية كالتوعيد التهمليه السلام باسدية تنوفن قبراكسين عليه السّلة فكالبوم قلت جعلت فلاك لا قالفالجفا فتزوم ونه فى كلجعة قلت لاقال فترورونه فى كل شهرقلت لاقال فتزورية فكاسنة قلت قديكون ذلك قال بإسليرما اجفاكم للحسين عليه السلم اما علتكة المعتر وجر الفي لف ملك شعث غبر بهكون ويزورون ولايفترون وماطيك باسديدان تزور قرالحسين عليه الشاه فكالجعة خسر برات في كل بوع مرة قلت جعلت فعلك بينا وببيه فراسخ كتبرة فقا للصعدة وف سطحك تمتلننت يمنة ويسرة غرتوم السك الى التماء تمتخو يخوالقبر ويقول السَّالَعُ مَلَيْكَ وَمَحْمَةُ المَّهِ وَبَرَّكَ أَنَّهُ تَكْتِ اللهُ نعمة والزوع جمة وعرة قال سليمة افعلت ذلك في الشهر المرص عشرين مع وفي روايتره شامعنه والتم اذابعه بتكاهمة الشقة ونات بهالدا وفليصعد اعلى فنزله فليصل معتين و ليؤم بالسّاع الى تبويزا فان ذلك يصل لينا وعن النبي صلّى الله عليه والموسلّ من الرقبي بعدموق كالكن هاجرالي فحيوتي فان المستطيعوا فابشوالي بالسّلة فاته يبلغني وصن وظايف هذااليوم النسل وغسل الراس الخطم وقص

عَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَعَلَى الْوَاحِمْ وَلَجْنَادِهِ وَمَحْمَةُ اللَّهِ وَبَكَانُهُ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عُمَّهِ والبخية ولنعللم من أمى فرجًا وتغرَّجًا والرئ في حاد الأطيبًا مِن المنت وات شِئْتَ وَكِيْفَ شِئْتَ فَانَّهُ لا يَكُونَ إِنَّا مِنا شِئْتُ حَيْثُ شِنْتَ كَاشِئْتَ مُلَّافِهُ تَ به بعلالثانية فيقول بعدالرابعة الله مُركِّكًا عَصَنيتُكَ وَلَجْتَرَاتُ مَلَيْكَ فَإِنِّ اَسْتَغْفُرُكَ لِالنَّبْتُ اِيْكَ مِنْهُ يُتُمَّ عُلْتُ فِيهِ وَاَسْتَغْفُرُكَ لِلْاَوْلَيْتُ لَكَ بِمِلْ نَفْسِي فَلْمَ أَفِيهِ وَالسَّعَفُوكِ لِلْعَاصِي لَبِّي قَوْيَتُ عَلَيْهَ البِيعَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِ مِنْ خَالْطَهُ عِنْ كُلِخَيْلِ لَدَتُ بِمِمْ النِّسُ لِكَ فَالِّكَ النَّ الْتُ وَلَا النَّا فَقِوْ بعلالسادسة الله عمراقي أدعون وآساك بادعاك بم دوالنون إذ دوس مُغاضِبًا آن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ مَنَاذَى فِي الظَّلَاتِ آنَ لِالْفَالْ الْفَالْ الْتَالْ الْتَالْ الْفَالْ فَاسْتَجَبَّتَ لَهُ فَانْدُوطَاكِ وَهُوجَبُلُكَ وَلَنَا الْدَعُوكِ وَلَنَاعَبُلُكُ وَمَالَكُ وَلَنَا اللَّهُ النُّنْفِيِّجَ عَبِي كَا فَرَجَتَ عَنْهُ وَلَدْعُولِيَ اللهُمَّ وَلَسَالُكَ بِمِا دَعَاكَ بِمِ إَيْوُ لِإِنْكُ الضُّنُ قَادَى كَيْ سَنِي الضَّنُ وَلَهُ الرَّاحِينَ فَفَرَّجْتَ عَنْ مُفَاتَّهُ دَعَاكَ وَهُنَ عَنْهُ كَ قَلْنَا الْدَعُولَ وَإِنَّا عَبْدُكَ وَسَالِكَ وَلِنَا السَّالُكَ فَفَرْجُ عَنْيَ عَلَاقَتْتُ عَنْهُ وَلَدْعُوكَ عِلَادُهُاكَ بِمِ يُوسُفُ إِذْ فَرَّفْتَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْعِلَاذِهُ هُوَنِي السِّجُنِ نَفَحْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ دَعَاكَ وَهُوَعَ بُلْكَ فَإِنَّا الْمَعُوكَ فَأَنَاعَ لُكَ فَسَالَتَ فَأَنَّا النالك فاشتجب لهكأ استخبت للمؤقيخ عبتي كافترجت عذ فولد ألاهم و السَّالَكَ بِمَادَعَاكَ بِعِالْبَيْدُونَ فَاسْتَحْبَتَ كُنْمُ فَانَهُ مِ دَعَوْكَ وَهُ عَبِيدُكَ وَسَأَلُكَ وكنا اسالك الدين تُصَلِي على مُحَدِّدٍ وَالدِيمُ عَلَى مِعْنَ إِفْضَ إِصَالَوْ إِنْ قَالَ ثَبَارِكَ عَلَيْهُمْ إِفْضَلِ بَرَكُا يَكَ وَأَنْ نَفْرَجُ عَنْيَكُمْ فَرَجْتَ عَنْ آنِينَا يَكَ وَمُسْلِكَ وَعِبْدِكَ الصَّالِحِينَ وتعول بعدالثاسة آشه كران لاالة إلاً الله وصَابُ لا شَرَات لهُ وَاشْهَدُ التَّعُمُ عُنْهُ وَمَهُولُدُمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّال

ومنهاان يزادعل بجترسايرللا بام اربع ركعات واختلفت الروايات فيتوزيع العشرين على لاوقات ففي بصهاست ركعات بايتفاع التهادوست تبريضف القهاد ويهتان عندالزوال قبل لجعة وست بعدها وفي بعضهاست بوة وستصدرالنها ومكعتاك اذا ظالت الشمس وست بعدالفريضة وفيعما عشق المتلوة وعشرجدها وريايزاد فيجضها ركعتان على العشري بعل العصرور بالنقص عنها البع فعض والشهور بين للاصاب انهاعشون ستعنال بساط الشمس وستعنال تنفاعها وستعند قيامها وسط النهار فبلان زول وركعتان عنالز وال والعل بكل ذلا يحسن إن شاءالله الآال كحمين الروايات يعطى افضلية تقديمها جمع على كالفضين على ان مقتضى ماثبت من تاكل سخباب الجع بينها يوم الجعة بإذان وإحد وإقامتين عدم قسيطشي منها في لبين ومايؤيل ماذكوناه روايتملي بيقطين كال سالت بالكس عليمالسان عن النافلة التي صلى يوم الجمة قبل الجمة افضل اوبعدها قال قبل الشلوة والشيخ حل ما يعارضها على الذالدركم الوقت ولم يصلها بعدى افظة على الوقت للونرمضيقا في هذا البوم فقد ص عنهماليم التلامان صلوة الجعة مزلامو الخضيقة انالها وقت واحدحين بزول تو العصريع الجمعة وقت الظهرفسايلة يام ويتعبان تعقب هذه الصلوات بماورد للفراغ منهامن المتعوات وهروية عن نين العابدين سلح القعليه وعلى بائرالطاه بن وسنذكرها بحرة عالكق بهافي بعض الروايات مل الزيادا للفراغ من فوافلراً للهُ مُمّاتِي أَسَالُتَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَبِكَ وَتَجَالِكُ عِزْكَ وَلَعْتَصُمُ بِعِبْلِثَ قَلَمْ يَبُوثُ لِإِلِكَ يُلُولُهِ بِالْعَطَايَا يَالْمِانَ سَمْ غَفْسَهُ مِنْ جُوْدِهِ الْوَقَا اِتَصَلَّ عَلَيْحَيْنِ وَالْ يُحْتِي الرَّضِيةِ بَن بِاقْضَلِ صَلَوْلَيْكَ وَإِلَيْ عَلَيْمٍ مِافْضَلِ رَكَالِك والسَّلْمُ

عَدُوي فَانَ عَدُوي عَدُولُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَعَدُولًا لِكُنَّا عَدُولُ كُنَّا وَعَدُولُ عَلَى وَال فَأَعْطِنِي مُولِى الْمَوَلِاي فِي عَدُقِي طَاجِلُ عَيْرَ الْجِلِ المُعْطِي الرَّغَايِبِ فَصَّلِّ عَل مُعَيِّرَ وَالْرِيْحَيِّرُ وَلَعْطِنِي مَجْبَتِي فِيماسَ الْتُكَ فِي عَدُولِ فِي اذَا الْجَالَةِ لِ وَلَكُ كُولِمِ اللَّهِي المافلجلالالة الااتت صلى على على في والعُمّال الطليبين الطاهري والروالتفاء ق السُّرُ فِي عَاجِلًا غَيْرًا حِلِ وَصَلِ عَلى مُعَلِي وَأَهْلِ بَنْيَةِ وَالْأَوْضِياءَ الْرَضِيانَ مِأَفْضَل صلااتك وبايك فليم وفن ليتكايك والشلاع عليه وفاليم وعلى فالحرز آجنادم وَمَحَةُ اللهِ وَبَكَانُهُ ٱللَّهُ مَسَلَّ عَلَيْ وَالْ يُحَدِّدُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ لَذُكَ فَرَجًا وَمَوْرَجًا فَالْمُنْ فَيْ حَلَّا لِأَطْيِبًا فالبِعَامِنَّا شِنْتَ وَأَنَّا شِنْتَ وَكَيْفَ شِنْتَ فَاتُنْ الايكون إلاما المشتكن كالشفت وتقول بعدالزابع عشرة اللهمة انتانس الاينان الأود آيك وآخض فنم لكفاية التوكلين عليك تشامله فضائيه وَيَقَلِلُهُ عَلَى سَرَائِرِهِ وَتُحْفِظُ بِمَالِغِ مَصَائِرِهِ وَسِرِى لَكَ اللَّهُ مَسْكُشُوفَ وَإِمَّا الِيَّكَ مَلْهُونَ فَإِذَا أَوْحَشَتْنِي الْعُرْبَةُ السَّنِي ذِكْرُكَ قِلِذَا كَثَرَتْ عَلَى الْمُومُ تَجَاسُ إِلَّالْمُ سِيِّعَارَةِ مِكْ عِلْمًا مِاتَ آزِمَّةُ أَلْمُ وُرِبِيلِكُ وَمَصْلَمَهَا عَنْ تَصَالِيَاتَ خُصَّعًا لِحُكُلِكَ اللَّهُ مِ إِن مَمِيتُ عَنْ مَسْ الْيَاتَ آوْفَهُ فِي مُعَمَّا فَلْ لَنِي عَلْ مَصَالِحِي وَخُلْ بِقَلِي إِلَى مَالِيْهِ فَلَنْتُ بِمِنْ عَلِيتِكَ وَلاَ بوترمين الالقاللة الله المرت بكفافك قضينت للطابة لعبادك وكن يخيب مَن فَرِعَ النِّكَ بِمُعْبَدِهِ وَقَصَلَ النَّكَ عِلْاجَدِهِ وَلَمْ تَرْجُوبَكُ طَالِيَّةً صِفْرُ مِنْ عَظَايْكَ وَلَاخَالِيَةً مِنْ خِلِهِ بِالتِكَ وَلَكُ لَاحِلِ لَمُّكَ فَلَمْ يَجِيْكُ أوْوَا يُ وَالْفِدِ وَفَكَالِيَاتَ فَاقْتَطَعَنْهُ عَوْلِيْقُ الرَّدِدُونَكَ بَلَ يُ مُسْتَجِيرِ بِفَصْلِكَ لَهِ يَنَالِ فِي فَضِر جُودِكَ قَلَى مُسْتَنْبِطِ لِزَيدِكَ ٱكُنْ وُوَالسَّفَامَةِ ببغال عَطِيَّتِكَ ٱللهُ مَّرَقَالُ قَصَلْتُ البَّكَ عِلْجُنِي وَقَرْعَتْ بابَضَ لِلسَّ يَلُ

وَالْقُولُ كُمَّا حَدَّثَ ذَكُرُ اللَّهُ عُمَّا وَالْحُكُم عَنْدِ وَجَيًّا هُمُ إِلسَّا لَا إِلَّهُ عَ صَلَّ عَلَيْعَانِ والعُنْمَ إِنْ مَنْ إِصَلَوْلِ اللَّهُ مَا دُدُدُ عَلَى جَنِيعِ خَلَقِكَ مَظْ الْهُ مُ الَّتِي فِيكِ فَيْ فَا وَكَبْرَهُا فِي يُسْرِمِينَكَ وَعَافِينَةٍ وَمَالَ مَبْلَغُهُ تَوْقِي وَلَمْ تَسْعُهُ ذَاتُ يَلِي وَلَمْ يَتُف عَلَيْهِ مِنَافِهِ فَأَدِّهِ عَنِي مِن جَزِيلِ طَاعِنْ لَكَ مِنْ فَضَلِكَ حَتَّى لَا تُخْلِفَ عَلَى شَيًّا مِنْهُ مَنْفُصُهُ مِنْ حَسَنَاتِي لِمَا أَدْتُمُ الزَّاحِينَ صَلَّ عَلَى مُثَرِّدٌ وَالْحِجُرُ الْرَضِيَّةِ مَا أَفِيلًا صَلَوْالِكَ وَيَا رِكْ عَلَيْمٌ بِأَفْضَلَ بِكَايَاتَ وَالسَّلَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٌ فَعَلَى وَلْحِيمُ ولجناده وتخذه الله وبكائد الله مرقال فقي فالمفي والمملك بين آم فرَجًا وَيَخْرُجًا وَالْمَرُنُ فِي حَلْا لِأَطِيبًا والسِعَامِ الشِفْتَ وَاتَّى شِفْتَ وَكُيفَ شِئْتَ فَاتَدُلايكُونَ إِلَا مِالْيَتْتَ حَيْثُ شِئْتَ كَالْيَثْتَ وَتَقُولَ بِعِلْعَامُ قَ لَامِنَ النجو الكلايتي والمتنامن عفوبته عندكل عثرة والمن يعطى لكنير بالقليل فياسن اعطالك أيريان قليل ويامن عظمة ساكه عَيْنُ امنه وَرَحَهُ وَيَامَن اعظ مَنْ إِنَّ يَمَالُهُ وَمَنْ إِيغِرْهُ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ تَفَصُّالٌ مِنْهُ وَكُرُمَّا صَلَّ عَلَيْحُمَّادٍ قَالِ مُحَدِّدٍ وَلَقَطِني بِسَالَتِي إِيَّاكَ مِن جَنِيعٍ جَبُرِ الدُّيْنَا وَأَلَا خِرَةٍ فَانِيَّهُ عَيْرُ مَنْعُوصٍ طالقطيت ونردني فضلك إقياليك لاغب وصل على والفي والفي المنته المال المرضين بأفضل صلوانك وبالك علنم بأفضل بكاتك والساخ ملته وعلنم فَعَلَى نُولِجِهُ وَلَجُنَادِهِ وَمَحَهُ اللهِ وَبَرَكَامُ اللَّهُمُّ صَلَّ مَلَ عَلَيْ وَالْمِعَلَ مِنْ آمَى فَرَجُ الْاَخْرَةُ وَالْرَهُ فَهُ وَلَا لِأَطَيِّبًا فَاسِعًا مِنْ الشِّفْتَ وَلَيْ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتُ فَاتَّهُ لِالْكُونُ لِالْمُنافِئَتُ كَاشِئْتُ وتقول بعدالثانية عشرة اللهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَمُ سَرَيْرَةِ فَصَلِّ عَلَى عُلِي قَالِ مُحَيِّدٍ وَاجْدَلُ سَيِّدِ بِي وَعَوَلَا يَ مَعْذِيرَةٍ وَتَعْلِمُ أَجْ فَصَلَّ مَانِ كُنَّا وَالْعَلَىٰ مَا أَنِّي وَلَعْطِنِي مَنْ الْمِي وَتَعْلَمُ مِنْ الْفِي فَصَلَّ عَلَى كُنَّا وَالْفَحْدَةِ قَاغِفِتُ وَنُوبِ اللَّهُمُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَصَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَالْمِرْفُ مَتِي وَالْمِوْكُ مَن

وشين الم

قرياء

بَقَيْعِ عَلِي فَالِتَ عَفْقَالَ وَجُودَكَ يَسَعُنِي عَنقول المَّمِّ قَسُجُالَ اللهُ رَبِّ وَعِجَسُدِهِ واستغفر رب واتوب النه فالاسموقتك بعدوكا دلقلبك اتبال يدعوك ال للحفاء فالشؤال فات بماندب اللهانيان بديوم الجعند بعدالف لغس معتال والس وهوناسابة التقيه يادافع التقير يالي عاليته باعلى المعتم يالمغش الفلم ياذا المجودة الكرم ياكاشف المغر والمكلم المونس الستوحشين فالظلم الالانع كم صلي المستوصل المستوصل المستوصل المستوال المستوصل المستوصل المستوالي المستوصل المستوصل المستوصل المستوصل المستول المستوصل المستوصل المستوصل المستوصل المستوصل الم تُحَدِيوال مُعَلِّي وَانْعَلَ إِمَا النَّا هَالُهُ مِا اسْ اللَّهُ وَفَاعً وَذَكُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَاءً انحم من رَاسُ الوالرَّجاءُ وَمِالدَّهُ البِّكاءُ سُجَانَكَ لا الدَّلَا آتَ وَيَجْلِكَ ياحتان يامتان يابرنغ التمالي وكالانض ياذا أبحك وكالإثرام شردع بعاءات الحسين زين لعابدين عليه السلام الذيكان يدعوب مهاتين الرحدين الله يتمكل التُفَكِيمُ لَمُنم مادِقُ قَالْتَاكِيْرَ مَنْهُ مُزَاِّهِيُّ وَاللَّهِ يَمُ لَمُمْ لاحِقُ اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَيْحَكِي والإنجياكة فيالحصين فغيا فالشطرين ومكجا المارين وتفك لخانفين و عِصْمَةِ للْعُتَصِينَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى تَعْيَوْاللَّ عَيْصِادةً كَنْيِرَةً تَكُونَ لَمْمُ رَضِاءً وَكَيَّ عُلَيْ قَالِ عُمَّا إِذَاءً وَتَصَاءً عِمُولِ مِنْكَ وَقُوَّةٍ فِالدِّبَ لِلْمَالِمِينَ ٱللَّهُمَّ مَلَّظًا تُحَيِّرُ وَالِيُحُيِّرُ الَّذِينَ آفَجَبْتَ حَتَّهُمْ وَمُوَدَّنَهُمْ وَفَرَضْتَ طَاعَتُمْ وَوَلاَيَهُمْ اللَّمُ صَلِقَك مُعَدِّي وَالدُحُدِّ وَاعْمُرْ وَالْمِيظِاعَيْك وَلا تُغْزِهِ بَعْصِيدِك وَلْرُهُ فِي وَلْسَاةً مَنْ فَتَرْتَ عَلَيْهِ وِيْرَقَكَ عِلْ وَمَعْتَ عَلَى مِنْ فَضْلِكَ الْحَسْدُ لِلْهِ عَلَى كُلِ فِي وَ استغف الله من كُل فَنْ وَكاحول وَلا فُقَةً إلا يالله مِن كُل هَوْلٍ روى ته عليه السّل كان يبجد عقيب هذا التهاء ويقول فتجوده يا أهَلَ التَّقُوٰي فَأَهْلَ الْغَفِيَّ وَأَنْتُ خَبِرُ لِمِنَ آبِ وَأَبِي وَمِنَ النَّاسِ لَجَمِينَ لِمِ إِيَّاكَ حَاجَةٌ وَوَقَلَّ وَفَاقَةٌ وَأَنْتَعَنِيُّ عَنْ عَلَا إِلَسْ الْكُ النَّ تُقِينُلِنِي عَثَرَتِي وَان تَقْلَبَنِي بِقَصْل وَ طاجَتِي وَتَتَجَيْب لِكُفَا

مَسْالَتِي وَنَاجِاكَ بِخُشُوعِ للاِسْتِكَانَةِ قَلْبي وَعَلِنتَ ماليَعَلُ مُعِنْ طِلْتَتَيْ عَطْرَ بِبَالِي أَوْيَقَعَ فِهِ صَلْمِي فَصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَاللِّهِ وَصِلِ اللَّهُ مَّ دُعَالِي بِإِجْابِيكَ وَ اشفغ سنالتى إياك بنخ حوائج الزيج الزاجين وصل الشفل نخي والم وتقول بعدالنادس عشرة يامن أرجو ليكل خرقام ف يخطه عِندَ كُل عَنْ المن يُعْطِلُكُ إِن بِالْقَلِيْلِ الْمَنْ اَعْطَى مَنْ اللَّهُ تَعَنَّا مِنْ أُونَ وَتَرَجَّةً المَنْ اَعْطَى مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ تَفَضُّلا مِنهُ وَكُرُمُ اصَرِاحَ لِي حُرِّنِ وَالِحُرُنِ وَأَعْطِن يَسَالَتِي إِنَّاكَ جَنِيع سُؤُلِ مِن جَيْع خَيْرِ النَّيْا وَاللَّهِ وَ فَاتَّدُ عَنْ مَنْعُوصِ الْعَطِّيتَ وَاصِّ فَهَيْ ثَرَاللَّهُ الْكَلَّا وَاللَّهِ كَلايْنَ عَلِيْهِ بِاذَالْجُودِ وَلِكُنِّ وَالطَّوْلِ وَالنِّعْمِ صَلِّ عَلَيْخَارُ وَالنِّحَارُ فَكَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل الفني جَنِيَ الْفِيرَ مِنْ أَمْ لِلنُّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَتَقُولُ بعدالنَّاسَ عَشْرَة بِأَذَاللَّ اللَّهِ المُناقَلَاتَ عَلَّيْكَ باذًا الطَّوْلِ الدَّالِةُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل كان في مِلْ الكِنابِ عِنلك أَنْ شَعِي تَعْرُومُ الْوَسْفَةُ عَلَى يَرْقَى فَالْحُمِنُ مِ الْكِنابِ شَقَائِي وَجِهُ إِن وَاقِتَامَ مِنْ فِي وَاكْتُبْ عِنْدَكَ مَعِيدًا مُوفَقًا الْكَيْرِيُومَتَعَا مَكِي فِ مِنْ فَا زَلْفَ قُلْتَ فِي كِنَا بِكَ الْنُزَلِ عَلَى يَبِيْكِ الْزُسَلِ عَلَيْهُ وَالِمُ وَسَلَّمُ يَحُواللهُ مالينا ا وَيُدِينُ وَعِنْكُ الْمُ الْكِتَابِ وَقُلْتَ وَمَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ مِنْ وَإِنَاشَى فَلْتَعْنِي مَحْمَنُكَ لِالْحُمُ الرَّاحِينَ اللَّهِ مَ صَرِّ قَلْ مُعَلِّي وَالدِّوسُ عَلَيْ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَالسَّلِمِ لِمَرْكِ وَالرِّضَابِقَلَمِكَ حَتَّى لا أُحِبَ تَعَيِّلُ صَالَخَنَ وكاناخيرما عَلَى يَارَبُ العَالَيْنَ مَعْ نصل الرَّكُ عَيلِ الباتية بن عندالرَّفال وتقوم الى الفيضة ان دخل وقتها وللأفقول بعدها الله عمراية انتقى اليات بغودك وَكُولَ وَكُولَتُ وَلَتُسْتَفَعُ إِلَيْكَ بِحُتَى مِنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَلَسْ الْكَ آنْ تُصَلِّي الله مُحَايِعَ بلك وَرَسُولِكَ وَلَدْ نُصُلِحَ عَلْ عَلْ عَلَى الْتَعَيِّنِكَ الْفَرَّيْنِ وَلَنِينَا عِلْ الْمُسْلِقَ وَلَنْ تُقْتِلَنِي عُثْرَتِ وَلَسْ يُرْعَلَى دُنُوبِ وَتَغْفِرُ إِلَى وَتَقْضَ الْكِوْمَ طَلَجَ فَالْتُدَيَّةِ

تعكينى

عَلَوْنِ رَجُونُهُ وَلِكِنَ لِيَنْكُ مُقِرًا مِلْظُمْ وَأَمْرِنَاءُ وَلَا عَنْدَ وَلَا عَنْدَ وَالْتَ الدي الْ يَعْطِينِي مَسْنَلِقِي وَيَعْلَبِي بِرَعْبَتِي وَلَا تُزَدِّفِ يَجْبُوهَا وَلا خائِبًا يا عَظِيم إعْظِيمُ اتجك للعظيم أسالك ياعظيم أن تغفز إلعظم لاالكلاات الله عَم سَلِ عَلى عَلَي وَال مُحَيِّ وَالْهُ أَفِي خَيْرَهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَيْنِي شَرَفَتَ وَعَظْنَتُ وَتَعْسِلَتِي فِيهِ مِنْ جَبِيعِ ذُنُوهِ مِحَظْنًا وَيْرُدُنِينَ فَضَلِكَ إِنَّاكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تِلْعُويِهِ الْدَاتِهِيَّاتِ لِلْخُرِيجِ وَلَافْضَالِت تكون ماشيا فاذااردت دخول البجد فات بماسبق فاذا دخلتها تيت مصارك واستبلت القبلة فادع بمانكر وللتوجه اليهاللتوجه اليها ألفتم إنج أقلم إليف محملا نبيتك بجئ الرَّحَة وَالْفَلَيْدِولَا وَصِياءَ الْمُضِينِ مَيْنِ يَلِكَ حُولِيْ وَلَتُوَجَّهُ مِمُ الْيُكَ فَاجْعَلَىٰ بهنمونك وجيها فالنيا والاخرة وبراللفري الله عاب اصلوق بعمنه ولأوقا بهيم منتخابا ودنبي بهم مغفوما وينفر بهيئ من وطاوانظراق بوجيك ألكريم نظرة استكرا مهاالكرامة والايان عملات فالمعفى للايغفرتك وتوبتك سبالا تُزِعُ قُلُونَا ابَعْلَا ذِهَدَيْنَا وَهَبْ لِنَامِنْ لَكُنْكَ رَخَةً إِلَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ ٱللَّهُمَّ النك تؤجَّث فَرِضاكَ طَلَبْتُ وَتَوَا لِكَ البُّعَيْثُ وَمِكَ امْنَتُ وَعَلَيْكَ كُلُّ ٱللهُ مَا قِبْلِ إِنْ وَجُونَ وَاقْبُلِ إِنْ يَقْلِي لِللهُ مَا عِبْعَ عَلَىٰ ذِكِ فَصَارِكَ فُونِ عِلَادَيْكَ ٱلْخَدُقِوالَّذِي جَلَيْحَ أَنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُ مَلِكَ الْخَلَعُلِي الْمَدَيْتِنِي وَالْتَ الخدعلى افصكتني والتاكن ماتفرقتني والتأكن على للاع حسرافتك تنبى ألله م تَعَبَّرُ صَلَوقِ وَتَعَبَّلُ دُعَاءُ وَاغْفِرُ فِ وَالْهُمْ مِنْ وَتَبْعَلَ إِيَّاتَ امْسَالْتُوابُ الرَّحِيمُ للقنوتُ لا قِلْ لا لِلهُ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ اللهُ اللهُ العَلِيمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا التُهُ رَبُّ المَّمْ الْسِيالَةَ بِعِ وَرَبُّ لِمَا رَضِينَ السُّبِعِ فَمَا فِيهِينَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبُّ الْحَرْ العظيم وأكذ القدرت العاليين الله عرصل على تقيف العقيمة المقديتنا بدالله عمل عَلَيْحًا يَوَالِيُعُا بِكَا أَكُنَتُنَا بِهِ اللَّهُ مَّا اجْعَلْنَا مِتَنِ إِحْتَرْتُهُ لِدِينِكِ وَخَلَقَنَهُ بِخُنَّاكَ

وتنحكم صوفي وتكليف ففاع البلاء عنى بتخيات باأنخم الواحين ويقول مين مرة استجير بالله من التاليد فاذار فع واسه دعام الحب لغله الشهد كان لا إله اِلْاَلْهُ وَحَدَى لَاشَرِكِ لَهُ وَلَتَ مُعَلِّمَ مِنْ فَعَيْسُولُهُ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى كُلْ الْمُعَيْرِ فَ اجعلنى مِنَا لِتَوَا بِينَ وَاجْعُلِنِ مِنَ النَّطَةِ بِينَ وَلَحَدُ فَعِ رَبِّ الطَالِينَ وَأَنشَتَ قلت ٱللهُ مَّ طَقِة قَلْبِي مِنْ كُلِّ الْمُفِيَّعُينُ دِينِي وَتُنْظِلُ عَلِ اللهُ مَا المَّمَانِينِ وَالْتَعْلِينِ مِن التُطَهِّرُينَ ولاينبني تركه فانه من وكيد الشنف وقدوم المطهور وكفارة لماينها من النَّوب من الجمعة الى الجمعة وفح جلاح إنّ المير الوصنين عليه السّلام اذا الدادان توبخ الرتبل يقول له والقدلان اعجزمن نارك الغسل بوم انجعة فانعلا يزال فيطهر الى الجمعة الاخرى وعن الكاظر عليه الشائم ان الشائم صلوة الفريضة بصلوة النافلة ولتمصام الفيضة بصبام النافلتر واتم وضوا الفريضة يغسل بعم الجعتم اكانص ذاك من مهوا وتقصيرا ونسيان ونقصان ووقته مابين طلوع الفرالي نموال الشمرف كلاقي س الزوال كان افضل لالمن الدالبكورالي السجد ويذبغي تقديمه مع الخير لمنخاف عويز للاء في الجعة على ماور وبل مع خوف الفوات مطلقا على ما قالة الشيخ فكناقضاؤه بعدالصلوة لمن فاترفان لم يتيسر فين الغد فعن الصادق على السام انهستر عن جافا ترالفسل بوع الجمعة قال بفتسل مابينه وبين الليل فا زفايت اغتسل بوبالتبت وعنه عليه التلام في الرّجل يدع غسل بجمعة ناسيا اومتعمَّل فقال ذاكان ناسيا فقدتم صلوته وأنكان متعبل فليستغفل قولايعد للغريج المالصلوة الله مَرْسَ مَهَمَّا وَمُنَّا وَأَعَدُّ وَاسْتَعَكَّ لِوَفَادَةِ الْحِنْاوُقِ رَجْاءُ رِفَانِ وَ طلب نايله وجَالِيزِهِ وَفَواضِلِهِ فَالَّيْكَ السِّيدِي وَفَادَقِ وَتَهِيثُنِي وَنَعْبِيِّتِي قلفالمى واستغلادى تجاء وفرات وجواس ك وتواظات فالمتخيب اليوم وجاني يا مَنْ لا يَجِيبُ عَلَيْهِ سَأَفِلُ وَكِلْ يَنْقُصُهُ فَائِلُ فَإِنِّي لَا إِنَّا الْبَوْمَ بِعَرَاصِ الْجِ قَالَمْتُهُ وَكُلْمُفَاعَةِ

الطِّلبَاتِ وَنَفَسَّعَتْ دُونَ بُلُوعِ نَعْتِكَ الصِّفاتُ فَلْكَ لَعُلُوكُ لِاعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَالِ قَلْجَلُالْ الْمُخَدُّ فَوْقَكُلُ جَلَالِ كُلْ جَلِيلِ عِنْدَا فَصَعِيرٌ فَكُلْ شَرِيفٍ فَجَنْبِ تَتَوَاتَ حَقِيرٌ خَابَ الزَافِدُونَ عَلَى عَنْ فَصَدَ لَلْتُعَرِّضُونَ لَلْالْكَ وَضَاعَ النَّهُ وَكَالِلْالِكَ وَ آخِذَبَ النَّبْيِعُونَ لِلْأَمْنِ لَيْجَعُ فَضَلَكَ بِابِكَ مَفْتُوحُ لِلْلْغِيْنَ فَجُودُ لَصِّبُا كُلِينَالِينَ واغانتك ويبة والتنفشين لايخيث منك الاملون ولاينشن من عظايات التُعَرَّضُونَ وَلاَيْسَعْ بِنَقِينَا النَّتَعْفِرُونَ رِنْ قُكَ مَبْمُوطُ لِنَّ عَطَاكَ وَعِلَاكَ مُغَرَّضٌ لِنَ اللهُ عَادَثُكَ المُحِسَانُ إِلَى السَيْمِينَ وَسُتَتَكَ المَيْقَاءُ عَلَى الْعُتَابَ حَتَّى لِقَدْ عَرَّتْهُ مُ آنَاتُكَ عَرِلاتُجُوعِ قَصَلَّهُ أَيْهِ الْكَ عَرِللُّرُوعِ وَلِقَالَا لَيْتَ يَمْ ليَغِيثُوا اللَّه لِي وَالْمَهَلَّةُ مُنْ يَفَةً بِمَا وَامِمُلُكِكَ فَنَكَانَ مِنْ الْفِرْ السَّعَادُونَ حَمْت لَهُ بِهِا وَمِنَ كَانَ مِنْ آهَلِ الشَّقَاقِةِ خَلَ لَنَّهُ لَمَا كُلُّهُمُ صَائِرُونَ إِلَى حَكِمَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ النَّلَةُ الا آخِرَاتِ لَمْ يَهِنَ عَلَى طُولِ مُثَنَّقِهِمْ سُلِطَانُكَ وَلَمْ يَنْحَضْ لِيَّرُكِ مُعَاجَلَتِمْ بُرُهَا تَجَتُكَ قَائِمَةً لاَتُلْحَضَ وَسُلطانَكَ قَابِكُ لا يَزْعُلْ فَالْوَيْلُ النَّائِمُ لِنَ خَعَ عَنْكَ وَلَكَيْبَةُ الْخَادِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ وَلِشَّقَاءُ لَمَ الْمُقْتَقِيلِ اغْتَرَّبِكَ مَا ٱلْكُثّ تَصَنُّونُهُ فِي عَلَابِكَ وَمَا أَطُولَ مَرَدُّوكُ فِي فِي إِلَّهِ وَمِا آبِعَ لَهُ فَالْتَهُ مِنَ الْفَرِج وَمَا الفطة من سهولة الحرج علامن قضا الك لايجوز فيه وافضا قامن حليك لا تحيف مليه فقلظام بالمج والليت لاغلاد وقد تقافت بالوغيد وتلطف فى لتَّرْغِيْب وَضَرَيْت ألامَثال وَلطَلتَ لامْهال وَلَحَوْت وَلَنْت مُسْتطيع لِعَاجَلَه وَتَاتَيْتَ وَلَنْتَ لِكُا الْمُادَرَةِ لَيَكُنُ الْلُتَجَالِ وَلا إِنْهَا لَكَ وَهُنَا وَلا إِنْسَاكُكَ عَفْلَةً وَلِا انتظارُكَ مُنالِاةً بَلِيَتَكُونَ حَبَّتُكَ ٱبْلَغِ وَكُرُمُكَ آكُلُ وَلَحِسْأَنَكَ آفَفَا وَنِعَنُكَ آتَمَ كُلُ ذَٰلِكَ كَانَ وَلَمْ تَنَلُ وَهُوَكَائِنٌ وَلاَ تَزَالُ حُبُّنُكَ آجَلُينِ آن تُوْصَفَ بِكُلِهَا وَجَدُكَ آزَفَعُ مِن لِن يُحَدِّي بِكُنْهِ ﴿ وَنِعْمَاكَ ٱلْذُرُمِنُ إِنْ يُحْط

اللهُمَّ لانْزِعْ قُلُوبِنا بعدًا ذِهَ رَبِّنا وَهُبُ لنامِنْ لَدُنَّاتَ نَحْمَا إِنَّاكَ آنْتَ الْوَهَاب للثاني الله م اليَّكَ شَخِصَتِ الْاَبْصَادُ وَنُقِلَتِ لَلْاقُلْ مُعُوفِ يَكْلا يُلِي وَمُنَّتِ الأعناق وَانْتُ دُعِيْتَ بِأَلالْسُنِ وَالْيَاكَ سِرُهُمْ وَجُونُمْ فِي لَاعْالِ بَبَنَا الْحَبَيْنَا وَبَانَ قوصنا بالحق ولتت خزالفا يجبي ألله عمانا فتكوليك ففد يتينا وغيب السامنا وقلت عَلَدِنَا وَكِيْنَ عَنْ وَيَا وَتَظَاهَرُ لِمُ طَلَّاءِ عَلَيْنَا وَوُقُوعَ الْفِتْنِ بِيَا فَفَرِّجُ ذَٰلِكَ اللَّهُ عَبِعَلْهِ تُظْهِرُ وَامِنا حَقَّ نَعَرِ فُرُ الْذَا كُتِّ رَبِّ الْعَالِينَ وَمِتَا وَرَدُ لَهُ مَطَلَقًا مَا رُولُ وَالشَّيْخِ وَفَع القدرجته مرفوعاعن مقاتل بعقاتات لتخال والحرال ضاعليه الساح الفي تقورك فح قوت صلوة الجعدة الظت مايقول لذاس قال انقل مايقولون وللن قالله ما أعليه عَبْدَكَ وَخُلِيفَتَكَ مِا اَصْلَاتَ بِهِ الْبِياءَكَ وَيُسُلَكَ وَحُمَّهُ بِمَلاَ يَكْتِكَ وَلَيْنَ وَيُوعِ القُدُس مِن عِيْدِكَ فَاسْلُكُمْ مِنْ مَنْ مِينَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ وَصَمَّلَ عَفَظُونَهُ مِن كُلِّ سُوَةٍ وَإِبْرِكُهُ مِنْ بَعْدِخَوْمِ إِمَنَا يَعِبُ لُكُ لايْزِكِ إِلَّ شَيًّا وَلا يَعْفَلُو كَيْمِنْ خُلُقِكَ عَلى وَلِيْكَ سُلِطَانًا وَلِنَوْلَ لَهُ فِي حِنْ الْمِعْلُ وَعَلَ وَعَلَ وَعَلَ وَعِلْمَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ شَيُّ عَلِيْ وَفَ مِلْيَة العلى بن خيس عن الصّادق عليه السّام ليكن من قولم في قنوت يع الجعة اللهُمَّاقِ عَبِينًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّاكِينَ فَاسُولِينًا إِلْكَ وَمُنَّةَ بَنِيتِكَ مَكَّالِهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ فَاجْزِهِمْ عَنَّا خَيْرًا كِمْ لَا يَلْعُ مِنْ لِا يُحْدُلُونَا قناسَ يَقْبُلُ مَنْ لاتَقْبُلُهُ البالدُ وَيَاسَ لايَعْتَقِدُ لَهَال كَاجَةِ النَّهِ وَيَاسَ لايُحْيَبُ الكِعَيْنَ عَلَيْهِ وَيَامَنُ لايَعْبَهُ مِالرَّدِ اهْلَ لِللَّالْةِ عَلَيْهِ وَيَامِنَ عُنْبَى عَعْبُرَ مَا أَنْعَفُ يَهُ وَيَشَكُونِهَ إِينَا أَيْعَلُ لَهُ وَيَامِنَ يَشَكُوعَلَى القَلِيْلِ وَيُجَانِي مِالْجَلِيلِ وَفِامَنَ مِنْهُ اللمَنَ دَنَامِنُهُ وَيَامَنَ يَلْعُولِكِ نَفْسِهِ مَنْ آذَبَرَ عَنْهُ وَيَامَنُ لا يُعْيِرُ النِّعْمَةُ وَلا يُبَادِدُ بِالنَّفَةِ وَيَامَنُ نَبُرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُنْمِنَهَا وَيَجَا وَنُرْعَنِ السِّيَّةِ وَتَلْ يُعَقِيهَا انصَفَتِ للامالُ دُوْنَ مَلْ يَكُولَ إلحاجاتِ وَامْتَلَاتَ يَعْيُضِ مُودِكَ آفْعِيتَةُ

يوالجمةكت القلهمانة الفحسنة ومحاعنه مائة الفحيتة وضي لهبهاماتراك حاجة ورفع لهبهامانة الف درجة وفي اخرى والماسبع اليت والقصلية كال عبلحسنة وكالعله فخالت اليوم فقبولا وجاديوم القيمة وبين عبنيه نون ومانل اليه عقيب عصهاقلءة القدم القرة والصلوة على التبح والمماسرة وافاعابع مرات ويروي استجاب لاستغفار عقيب ذلك سبعين مرة بهذه الصورة استنفيك وَلَنُوبُ إِلَيْهُ وَمِن وَكِيدِ سأيدى بِمعقبها دعاء العشرات فقد ومردان افضاله بعلالعصرفي الجعات وقدسبق ذكره فيادعية الصباح والساءس لاذكا والتعلقة بمخول لاوقات وانشئت دعوب بمهاءزين العابدين سلمالة عليه فانهس اجل النعوات اللهُ مَ إِنَّكَ انْفَخْتَ سَبِيُ لِالدُّلالَةِ عَلَيْكَ بِأَعْلاَمِ الْمَدَانِةِ مِيْدِكَ عَلَىٰكَ إِ وَلَقَتَ فَمْ مَنَا وَالْقَصْدِ إِلْ طَبِيقِ أَمْرِكَ بِمَعَادِن لطَيْكَ وَتَوَلَّيْتَ آسَبًا بَلِانًا بَة النَّكَ بُسْتَوْجُاتٍ مِن بَجِيكَ قُلْرَةً مِنْكَ عَلَى السِّخَالَ مِنْ الْمِيادِكَ وَحَضًّا لَمْ عَلَا لَااءِ مَضْمُونِ شَكُولَ وَجَعَلَتَ تِلْكَ لَاسْبَابِ عِصَائِصَ مِنْ آهُلِ الْحِسَانِ عِنَاكَ وَذُوعِ لِجِنَاء لَدَيْكَ تَفْضِيداتُ لِاهْ لِلنَّازِكِ مِنْكَ وَتَعْلِيمًا التَّمَا أَفَتَ مِنْ ذِلِكَ مُبَرَّأُ مِنَ لَكُولِ وَالْقُوَّةِ لِإِلَّهِ إِنَّ فَشَاهِدٌ فِي إِضَاءِ الْجُنَّةِ عَلا عَلَ السَّافَعِلْمِ ونجوب كخيك المهمة وقايان تشفقف الغرقة بدالق اليك وقفف يقض لتهاعنك وَقَلَّهُ النِّقَةَ بِكُ فَسِيلَةً فِي سِينِهِ إِن مَوْعُنُوكَ وَلاَ خَذِيضِ الْحِمالَدَةُ النَّهِ الدّ وانتخاعا بهاتح أتصد بقتك والانضات النفه عناوة اليطرجن توجيات علما مِنْ يَعَوْا فِي الْحَبْرَة فِي ذَلِكَ وَالسِّرْضُ ادَّا لِبُرْهَا إِنَا الْمَاتِكَ وَاعْتَمَانُ تُك وَزَرَا وَاقِيّا مِنْ وُونِكَ وَاسْتَغَجَانُ لَهُ عِيضًا مَ بِكَ إِكَا يَافِينَ السِّبَابِ خَلْقِكَ فَارِفِي مُبَدِّل بِينَ الطبيت تفي عُسْرِ الظِّنِّ مِكَ فَتَنْفِي عَوْلِ مِنْ النَّهُ مِلْقَضَا رَاكَ فَإِنَّهُ صَمَا لَكُ لِلْجُمَّةُ وَمِنْ وَوَفَا وُكَ لِلرَّا غِبِينَ النَّكَ ٱللَّهُ مَ وَكِلا آذِ لَنَّ مَلَى التَعَرَّيْرِيكَ وَلا اسْتَقْفِينَ مُجَالِشًا

بِآسِرِ هَا وَالْحُسَانَاكَ ٱلْمُؤْمِنَ آنَ ثُنَكُرُ عَلَى ٱلْلِهِ وَقَلْ فَصَّرِ بِي السُّكُونُ عَنْ تَجْبُدِك وَفَهُمْ يَ كُلايسُاكُ عَن يَجْدِيكَ وَقَصْالِا يَ الْمُ فِرَالْ بِالْحُسُورِ لِانْفِيةُ اللَّهُ عَاتَ بَلَجَعَ فَهَا انَا ذَا أَوْمُنَاكَ بِالْوَفَادَةِ وَلَسْ اللَّ كُسْنَ الرِّيَّادَةِ فَصَرِّ عَلَى عُمَّا يَ اللَّهِ وَاسْعُ تَغُولِيَ وَاسْتَعِبُ دُعَائِي وَلاَتَغُمْ يَوْمِي عَيْبَتِي وَلا تَعْبَهُنِي إِلرَّدِ فِي سَنَلَتِي وَٱلْدِمْ منع في الشيادة مُنْصَرَف وَالنَّاكَ مُنْعَلِّم إِنَّاكَ غَيْرُ ضَائِق بِالنَّهِ لِلْمُ اللَّه عَلَا عَلْمَ عَالْمُ اللَّهُ وَلَنْتَ مَلِي كُلِّ شَيْ فَلَهِ وَكَلْحُولَ وَلَا فُقَةَ إِلَّانِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ وعاص دلنعقصافة الجعة خاصة قراءة الحيمة والتوجيد سبع مراستم الحيمة والفلق سعالم الحية والناس بعادوى انصن قراها في درها الميزل بعبلية ولمسبه فتنة الحيوم الجعة الاخرىفان قال اللهُمُ اجْعَلَني مِنْ الْهُلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَسُولُهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْهُلِّي محكية وكيبا البراهيم معاسبينه وبين عدوا برهيم فح الالماع صلى لسعل عد طبرهم والمماالطاهرين وفى وايتاخ ومن قرابعد الجمة حين ينصف جالسًا منقبل نبركع الحدمة وفلهوالقه احدسبعا وفلاعوذ بربت الفلق سعا وقالعة برب الناس معاواية الكرسي وإية السخرة وقوله لقَدْخَاء كُمْرَ سُولْ مِن اَنفُسِلْ مِوْزَنْ عَلَيْهِ مَا عَنِيٌّ مُوسِيٌّ عَلَيْهُ إِلْكُوسِينِ تَكُفُّ تَحِيمُ فَانِّ تُوَلِّوا فَقُرْ كَسِيمَ اللهُ الله الاهوكلية بتوكلت وهورب العرش العظم كانت كفارة مايرا بحعة الحاجعة وفى ثالثة من قرابوم الجعة حين بسلاك لل وللعوذ تين والتوحيد والجدسبعًا سبعًا واخرسورة التوبة لقلجاء كمرسول من الخاخرالسُّون واخراكش وخسل باسمن المران ان في خلق السموات والارض الى قوله اللك لاتخلف الميعادكف ابين بجعة الى بجعة للفراغ ص العص اللهُ مُصَلَّعَا عَلَيْحَالُ وَالْمُحَدِّدُ الأفصياء المضييين بإفضر إصلوانات وبارك علمهم بافضل بكاتاك والسادر عَلَيْمْ فَعَلَىٰ نَوْاحِيمُ وَلَجْسَادِهِ فَتَحَدُّهُ اللَّهِ فَعَكَانَةٌ دُوى الص قالما في دبالعصر

المعتهدين

والقطع دوية كنهم فرقيقا سنطق كخالتين وكلت كالشن عن فالترقضيفا فليكم النينكغ شيناين قضفك فتغيف شيئاين تغيلت الأماحكة تذوقصفته وققفته عَلَيْهِ وَلَكْتُتَهُ إِيَّاهُ فَأَنَامُ عِنْ بِإِنِّهِ لِا ٱلْمُعُ سَالَنتَ آهَ لُهُ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَقَدُمُ يُتَغِيكَ وتخييك وكريات والثناء علينت والمتنج لك والذكو يلالايات والخدرات على الت على الت وَالنَّكُولَاتَ عَلَى نَمَا أَيْكُ وَذَالِتَ مَا تَكُلُّ كُلُّ كُلُكُ السُنُ عَنْ صِفَتِهِ وَتَعْجُرُ لَا بَالْ فَعَنْ أَدَثَّى ككره وافراب لآف وسا المختطبت علاقفهم من موفيقات الذافو التي قال و وَعَلَم المُعَلَّم اللَّهُ وَاللَّه وَالمُعْلَمُ اللَّهُ عِنْ لَكَ وَجُهِي وَلِكَبِيرِ خَطِيْتَتِي وَعَظِيمِ جُرُوعِ مَرَبُ النِّكَ دَبِّ وَجَلْسُ بَبُنَ يَلَ يُكَ مَوْلاَ وَقَضَرَعُ البَاكَ سَيْدِي لِأَيْلُ التَّيوَ مُلاينتيك وَيوجُهُ وِرُبُويِيَّيَات وَاثْنَى عَلَيْكَ مِنَا ٱثْنَيْتَ عَلِيْهُ فِيلَ قَاصِفَكَ مِاللَّهُ مُ لِكَمِنْ صِفَايَكَ وَلَذُكُومُا الْعَتَ بهِ عَلَى مِنْ مَعْ فَتِكَ وَلَعْزَفَ لَكَ بِلْ فُوبِ وَلَسْتَغْفِرْكَ كِمَطِينَتِي وَلَسْ ٱلْعَالَتَوْيَةَ مِنْهَا النِّكَ وَالْعَوْدُ مِنْكَ عَلَى بِالْغَفِرْعِ لَمَا فَإِنَّكَ قُلْتَ اسْتَغَفِرُ فِلَ يَكُو إِنَّهُ كَانَعُفَّاكًا وَقُلتَ ادْعُونِهَ الْجَيْبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّهِينَ لَيْنَاكُورُ فِي نَعَنْ عِبِا دَتِي سَيَكُ خُلُونَ مَعَنَّ وَاجْهَ المحاليك اعمر كالمتناء طاجتى ويات أنؤك اليقع ففرى وفاقتى المتاسا يتح في وترجاء منى لينوك فإنى لرختيك وعفوك النجابي ليملى وتحتثك وعفوك آفَتَعْ مِن دُنُوْبِ فَتُولِّ الْيَوْمَ قَضَاءَ حَاجَتِي بِقُدُمَ يِكَ عَلَى ذَلِكَ فَتَنْسِ يُوذَلِكَ عَلَيْك فَإِنَّ لَمُ الْخَيْرًا فَظُ لِأَلْمِنْكَ فَلَمْ يَضْرِفْ عَبِّي سُوءً فَظُ احَلُّ غَيْرُكَ فَانْحَبْني سَيِّل يَوْمَ نُفِرِهُ فِي التَّاسُ فِ حُفْرَةٍ وَانْضَى اليِّلَ يَعِمَ إِفَقَدَ فَلْتَ سَيِّدِي وَلَقَدُ نَادُنَا نؤح فليغم المينون أجل وعِزتات سيبه كنعم الجنب إنت ولنغم المنفؤات وكنعت الرتب آنت ولنعتم الفاد وكانت ولنعتم الخالؤ كنت ولنعتم البه ين آنت وليعم الغيل أنت وَلِيغِمُ المُنتَعَاثُ أَنْتَ وَلَيْغِمَ الصَّرِيخُ أَنْتَ فَأَسَّا لُكَ يَاصَحُ لَكُوْبِينَ وَلِإِنِياتَ الشَّنَعِيْدُ مِن وَيَا وَلِيَّ الْوُسِنِينَ وَالْعَقَالَ لِالْمُزِيدُ بِالْكُرِيمُ لِالْكَرِيمُ لِالْكَرِيمُ لِالْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْلِكِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكِرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكِرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكَرِيمُ لِلْكِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُرِيمُ لِلْكُوبِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِلْلِيمُ لِلْفُرِيمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْلِيمُ لِلْلِلْكُوبِيمُ لِلْلِيمُ لِيمُ لِلْلِيمُ لِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمِ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ لِلْلِيمُ

عَنْكَ وَقُلْ أَمْنَاتَ تَكَالِبُ عَلِيمَ وَلَيْقَتَ فَالْزِعُ الْمَالِيةِ لِلِيَاتَ وَيَالِمَالَةِ عَنْ البَصَائِولِ فِنكَ ٱللَّهُ مَ وَلِا السُّلَبَنَّ مَوْ إِيْدَ مِنْكَ غَيْرُمْ تَوْتِمَاتٍ إِلَا غَيْكَ ٱللَّهُ وَجَلِّهُ إِن وُصُلَةً الْمُنْقِظًا عِلِيْكَ وَلَصْلُهُ قُوى سَبَى عَنْ سِفَاكَ حَتَّىٰ أَفِرٌ عَنْ مَصْالِعِ الْمُلَكِّاتِ النَّكَ وَلَحْتَ الرِّحْلَةُ النَّ النَّارِكَ بِاسْتِظْهَا رِالْيَقِينِ فِيكَ فَانَّهُ لا عُنْدَ لِنَ جَمَاكَة بَعُدُ اسْتِعْلُ والشَّاءِ عَلَيْكَ وَلاجْعَة لَلْ خُتَرُكُ عَنْ لَم يُقِالِعِلْمِكِ مُعَ إِنَا مَةِ الْمُعَينِ مَوَاقِعَ الشَّافِ فِيْكَ وَلا يُبْلَغُ إِلى فَضَارُ لِالْقِسِمِ لِلَّا بِتَابِينِ فَ لسَّنْ إِلَى فَنُولِّنِي مِتَابِيْدِ مِنْ عَوْنِكَ وَكَافِغَ عَلَيْهِ بِجَزِيْلِ عَظَائِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْفِي كَلْكَ المعسر الشاء لاق بالأعلى عندى الحسن البالاء أو فرتني نعما وافق سننس دُنُوبًا كُمْمِن يِغُمَّةِ أَسْبَغْتَهَا عَلَيْ لَمْ أُوِّدِ شَكْرَهَا فَكُمْمِنْ خَطِيْنَةِ آخْصَيْتَهَا عَلَ استخبى من ذَكْرِها وَإِخَافُ جَزَاءَها إِن تَعَفْ لِعَنْها فَآهُ أَذِ الكَ آنت وَانِ تُعَافِين مَلِهُ الْمَا مُلْ خِلِكَ اللَّهُ مَ فَانْحُمْ عِلَا فِي لِذَا أَلْدَيْتُكَ فَلَقِيلِ عَلَى لِذَا أَلْجَيْتُكَ قَالَ اَعْتَرِفُ الْكَ يِنْهُ فِي وَأَذَكُو الْكَ بِنْهُ فِي وَأَذَكُو النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَفَا فَهِي وَقَسُوَةً تَلْبِي وَمِيْلَ فَفْسِي فَالْتَكَ قُلْتَ وَمَا اسْتُكَا نُوْالِيَهِمِ مَالَيَفَعُ وَهِ النَّا ذَا يَا اللَّهِ قَلِ اسْتَغَرْثُ مِكَ وَقَعَلْتُ بَيْنَ يَدَيْكُ مُسْتَكِينًا مُسْتَجَيًّا اللَّهَ للجيالااعدكة تزان وتغكرمنا في تفسى وَتَشَمَعُ كَالْمِي وَتَعْرِفُ خَلَجَةٍ وَصَنَكَمَةٍ وَطَالِي وَمُنْقَلِمِي وَمَثْوَالِيَ وَمِالْمُ بِيُ الْنَاتِينَ فِيهُمِنْ مَنْطِقِي وَالْمَهِي الْجُومِينَاتَ في عاقِبَةِ أَمْرِي وَلَنْتُ عُصِ إِلا أَرْبِيلُ التَّفَقُّ وَيَهِ مِنْ مَقَالِحَرَثُ مَقَادِيرُكَ بِأَنْبُا وَمَا يَكُونُ مِنِي فِ مَرَيْقِ وَعَلا نِبَتِي وَآنَتَ مُتِمٌ لِمِمَا أَخَذُتَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَ بِيلِكَ لاِمْيَدِغَيْرِكَ نِياْدَتِي وَنُعُصانِ وَلَحَقُّ مِنَاأُعَيِّمُ النَّكَ مَنْ وَكُولِما حَتِ وَالتَّفَوُّهِ بِطَّلِبَتِي شَهَادَتِي بِوَجُدَانِيَّتِكَ وَإِقْلِي بِرُبُوبِيَّتِكَ الَّهِ صَلَّتَ عَنْهَا اللاَلاَءُ وَتَاهَنُ فِيهَا العُقُولِ وَقَصْرَتُ دُونِهَا الْاوَهَا مُوَكِّلَتُ عَنْهَا الْمَخْلَامُ

مقسوماناه

ett et

ستكنأج

النَّهَا يِ وَالشَّاءَاتِ وَعَقَتَ بِهَا عَلَدَ السِّينَ وَلِيسًا بَ وَجَعَلَتَ دُوْيَتَهَا كِيَهِ النَّآجَ مَنَا وَلِيدًا وَلَيْنَا لَا عَالَهُمْ يَعِيدِكَ الَّذِي كَلَّتَ بِمِعْنَاكَ وَيَسُولِكَ مُوتِيعِ فِي عَلْكُ عَلِيهِ السَّالْمُ فِي لِكُنَّدُ مِن فَوق الحِسار للكَرُّفِين فَوْقَ عَلْمُ النُّورِ فَوْقَ تَا بُوت الشهادة فحمود الثاروف كلورميناء وفح جَبْلِ مُؤنيت في الواد المُقدَّة في المُفعَّة الباركة من البالطفيلا بمن من الشَّعَرة وَفَانَض مُن بَشِيطانات بَيْنات وَيَعْم فَرَقَتَ لِهَ إِنْ إِنْ لِلْهُ وَوَلِلنَّبَيْ الْسِالْةِ صَعْتَ بِهَا الْعِالِيْ فَهُوسُوفِيٌّ وَا عَقَانَةَ مَاءَ الْجَوْفِي قَلْبِ الْغَرِي كَالْجِهِ اللَّهِ وَجَاوَثُونَ بِسَبِي إِسُرَائِيلَ الْجَرَ وَتَسَكَّلُكُ المسنى عَلَيْهِ مِناصَرُ فِلْقَافَ ثَنْهَ مُن مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَادِبَهَ البِّي بَارَكْتَ فِيها لِلْعَالَمِينَ فَأَغْفَتَ فِرَعَوْنَ فَجُنُودُ، فَمَرْ إِلِيهُ فِالْيَرِ فَإِنْمِكَ الْمَظِيمُ لِأَعْظَلِمُ الْعَظِيم الإعراطة الماكرة ويجزيات الذب تجليت بملؤس كليرات مليه الشائع في المرسيناء ولإبراه خليات ملتوالتائم ونقتل فمن الكنيف ولانعق ميتك ملتوالسائم في بنوشياع وليعقوب تبيت عليه السّائع في نيت إيل ملوفيت وبنهم مليالسّام بيثانات ولانحق على التلائر يجلفك وليغقوب عليه التلام بقطا دناك وللفات يوغدك وللتاجين بالشايك فأجبت ويجدك الذبطة لمؤسى بوغزان عليه المستلام عَلى قُبَةِ الرَّمُ الدِّي إِيكَ الَّهِي وَقَعَتُ عَلَى نَضِ مِصْرَ يَجْدِ لِالعِّنَّ وَالْعَلَبَ فِ بالاست غززة وبسكا الفؤة ويعزة الفئمة ويشارا لكلة التانة ويجالات التنقفضك بهاعلا فالسماك وكالمنض واخرا للتنا والاخرة وبخيات البي مَننت بهاعلى جَبُع خلقك وباستطاعتك البي كقت بهاالمالمين ويولي الذى قَلْحَرُّمِن فَرَعِهِ طُوْرُ سَيْنًا ءَ وَيعِلِكَ وَعَظَيْنِكَ وَجَلا لِكَ وَكِيْرِيا يُكْ وَ عِزَّاكِ وَجَبُرُونِكَ الَّتِي لَرَتْتَ عِلْهَا لَا رَضُ وَلَعْفَضَتُ لَمَا السَّمَا وَانْ وَانْوَجَر العُوَّ الْأَرْدُ وَيَرَدُنُ لَمَا الْجَازُ وَجَرَبْ لَمَا الْأَنْهَا وُجَفَعَتْ لَمَا الْجِالُ

آزْتُ يَبِينَ مَقَاءِ هِذَا وَفِيمَا لَعَتَ كُلِامَةً لا تُهِينُنِي مِنْكُمَا لَبُنَا وَلَنْ يَخْمَلُ افْضَلَ جاينيك البؤم فكاك مقبق عن الناد قالغؤى الحنفة فلان تفرض عبى مَرَكُل عِنافِيه فَثَرَكُ إِنْ يُطَانِ مَنِهِ وَشَنَ كُلْ ضَعِيْفِ مِنْ خَلَقِكَ أَفْشَهُ بِدِوَثَرٌ كُلْ فَرَسِ إَوْ بَعِيدٍ وَثَنَّ كُلْ مَنْ مَكَانَهُ وَيَكَانَهُ وَكَفْنَا تُهُ وَلَيْكَ عَنَهُ وَمِنْ شَرِّ الصَّوْاعِيقِ وَالْبَرَدِ وَالرِّيْعِ وَالطَّغَيْثِ التركاخ وتنه وفر كل دا تقصف وكيرة والله والتها والتقاط فالتاحد والتهاالة والتها على صلط المستقيم السّاحة الأخيرة منه الله على الله المالة بالما العظيم المحفل المحقل الاجراع الزياد والمتعالى معالى معالى المعالي المتاء الفقيم بالرّعة وانفققت وإذا في به عَلى مَظ أَوْلَ إِنْوَا بِلَا نَضِ لِلْفَرِيجِ انْفَرَجُ وَلِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسُرِ لِلْيُسْتَمِينَ قَلِذَادُ عِبْتَ مِهِ عَلَى كَمْوَاتِ لِلنُّشُولِ إِنَّتَشَرَتْ وَلِذِادُ عِبْتَ مِهِ عَلَى مُشْفِ الباساء وَالفِّرْ إِنْكُنُفَتْ وَعِلْ لِ وَجِهِكَ الكَرْعَ كُرُمِ الوُجُوهِ وَآعَرُ الْوُجُوهِ الَّذِعَفَةُ لَهُ الوُجُوهُ وَخَضَعَتُ لَهُ الرَّقَابُ وَخَشَعَتُ لَهُ الأَصْوَاتُ وَعَجِلَتُ لَهُ القُلُوبُ مِن مَافَتِكَ وَبِهُوَّتِكَ الْبَيْمُ الْمُاءَانَ تَفَعَ عَلَ لانفِلْ إِذِنِكَ وَمُسِك التمواب وكالانفران توولا وبشيتك البح وان لما العالون ويتحليك أبخلفت بهاالسمواب وكالاض ويجكتا البنصنغت بهاالعائب وخَلَقْت بهاالفَلاة وتجعلتهاليَلُ وَجَعَلتَ اللَّيْل سَكَنَّا وَخَلَفْتَ بِهَ النَّوْرَ وَجَعَلْتَهُ نَهَارًا وَ جعلت التها ونشوع منص وخلقت بهاالشمس وجعكت الشمس خياء وخلت بِهَاالْقَرُ وَجَعَلْتَ الْقُرُ نَفْرًا وَخَلَقْتَ بِهَاالْكُوَّاكِبَ وَجَعَلْتَهَا نُجُومًا وَبُوْجًا قعضا بيخ ومزينة وتحجؤها وجمكت كمامشارة ويتغاريب وجعك كالمطالم وتجارى وجعكت كافككا وساج وقلتنها فيالتماء سنازل فلخسنت تَقْدُيرَهَا وَصَوَّرُ تَهَا فَأَحْسَنُتَ تَصُويرَهَا وَآخَمَيْتَهَا بِأَسَّمَا يُكَ اخِصَاءً وَدَبِّرَتَهَا عِيلِنَيْكَ مَنْ بِيلًا فَلَحْسَنْتَ مَنْ بَيْرِهَا وَيَعَزُّتُهَا بِمُلْطَادِ اللَّيْلِ وَسُلْظًا

وَلِمَنْكَانِهُ إِنَّ

e (3)

de

فادعوابه للحاجة عندالله وكاتبد وه للشغهاء والصبيان والطّالمين والمنافقين وبنغ إن تحافظ على هن السّاعة و تراقبها و تشعّلها بالدّعاء الدغ وبالشمس فود ان موكانت الزهراء سلام الله عليها كانت ندعوفيها و تراعيها و إنها من السّاغات الترقيح الليّعوق فيها و بها تحدم الذاغاب في الفرض و بقنصفه الالفرواليم عنداً

الباسبة المستدالية ومن فيما يتعالى بالشهور والسنوات المعال المتعدد المتعالية المتعالي الحرم اقطالان عليمساء الجيلهج بةالناسعة لسايرالتابيخات قال الصادق عليه التاه التعاق الشهورج والقاش اعشرضه لفكتاب القيوم خلق السموات والاص فغرة الشهورشم الشوهوشه ببهضان وغلب شهر بهضان ليلة القدر ونزل القران فاقل ليلة من شهر مصفان فاستقبل الشهر القاية فلنات اولابنبذ مالايختص بنهر واحد بعينه بالمجميع الشهور غلنور ومانصطفيه مستلاو والدالختصة بعضهاعلى الترتيب الشهورج الخترذ لاءمايتعلق بنير فتل لفرس الذى لانطبق عليهابل بدوس لرؤية الماحل أيها أنحكو للمليع الثايب المتريع المترد فيمنازك التَّقَديرِ النُّصَرَّفِ فِي فَالْتِ التَّدْبِيرِ المَنْتُ بِمِن نَقِيرَ بِكَ الظُّلَمُ وَآوَفَتَ مِكَ البُّهَمَ ق تحلك أية منظاب ملكم وعلامة من علامات سلطانه والمتهاك بالزيادة وَالنَّقُولِ وَالطُّلُوعِ وَلَا فُولِ وَلَا لِأَرْةِ وَالْكُسُونِ فِي كُلِّ ذَالِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَاللّ اللكيّه سَرِيعُ سُجُانَهُ مِن الْجَبَ مِن دَبَّرَ فِي لَيْكَ وَالطَّفَ مِناصَتُمَ فِي أَيْكَ جَمَاكَ مفتلح شفيرطادي لآمر حادث فأسال للترقق ورقا وفالفي وخالقات ومفرا ومُقَلِّ رَكَ وَمُصَوِّرِ وَمُصَوِّرِكَ أَن يُصَلِّى عَلى مُعَدِّ وَاللهِ فَانْ يَعْمَلُكَ هِلا لَيَكِيْ المتحقه الأيام وظهارة الاترتيه اللانام هاد لآمز ميت كالاات وسَائمة مِن التينات هادل سغد المتخس بنيه فأن لانكد معة ولنر لاينا يغة عند

وسكنت لمالازض بمناكيها واستسكت لماائ آثين كأها وخفقت كماالياخ فيجذ يانطاقحك شكاالتيران في فطايفا وبسلطانك الذع فن لك به النكبة دُهُوَ الدُّهُ وُرِوَجُهُ تَ بِهِ فِي الشَّمُواتِ وَلَهُ كَاضِينَ وَبَكِلْتِاتَ الْتَهِ كِلْهُ الصِّدُةِ البي سَبَقَتُ لِإِنِيا الدَمُ عَلَيْهِ السَّالْ مُورَدُيْتِهِ بِالرَّحْدَةِ وَلَسَالْتَ اللَّهِ عَبِكَلِيكَ البِّي غَلَبْ كُلُّ شَيْعُ وَيَوْمِ وَجَوِكَ النَّهِ تَعَلَّيْتَ بِهِ لِلْحَبِّلِ فَجَعَلْتُهُ ذَكًّا وَحَرّ مؤسى معقا وتجزيك الذعظم ملط طورسيناء به فكلنت يه عبدات وتهولك مُوسَى بْنَعْلَانَ عَلِيَهِ السَّلَا وَيَطِلْعُتِكَ فِي الْعِبْرَ فَظْمُورِكَ فِيجَلِ فَالْآنَ بِرَ بَوَالِدِ النُّفُكُّ سِبِنَ وَجُنُودِ الْكَارُ يُكَّاةِ الصَّافِينَ وَخُشُوعِ الْكَارُ يَكُةِ السَّجِيْزَ ق يبركانك البي التكت فيها على برهم خليلك عليه الساح في أمَّة وُعَرَّبِ في الله عليه عليه والفواكف لاسطى صغيت عليه الساخ فأسة عيسى عليه السادم والركت لِيَعْقُوبَ إِسْرَائِيَاكِ مَلْيَهِ السَّلَامُ فِي أَمَّةِ مُوسَى مَلِيَهِ السَّامُ وَيَا رَّكُتَ كِينِيكَ مُحَّاصِلًا اللهُ عَلَيْهِ وَعِنْ يَهِ وَدُيْتِيهِ وَلَقَيْهِ اللَّهُمَّ وَكَاعِبُنَا عَنْ ذِلِكَ وَلَمْ نَشْهَا نُهُ وَلَمْ نُوهُ صِدْقًا وَعَلَى السَّنَاكَ انْ نُصِّلَى عَلَى عَلَى وَالدِّيحَةِ وَالدِّيحَةِ وَالدِّحَةَ وَالدِّحَةُ وَالدَّحْةُ وَالدَّهُ وَالدَّالِقُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَآنْ تُبارِكَ عَلَيْ عُلِي قَالِ عُنِي وَتَرَجَّمَ عَلَى عُنْدِ وَالْحِقْدِ كَأَفْصَلِ مَاصَلَيْتَ وَلَأَدَ وَتَرَحَّنُ عَلَا تِرْهِيمَ وَاللِّحُمُ إِنْهِمَ أَيِّكَ حَيْدُ جَيْدٌ فَعَالٌ لِمَا يُرْبِدُ وَلَتَ عَلَى كُلَّ شَيْ عَلَىٰ وَأَحْمَلُ مِلْ مِالْمِيدِ تَعُولِ ٱللَّهُمَّ عِنْ هَذَا التَّفَاءُ وَعِيِّ هَٰ فِ الآسْماء الَّتِي لايغَلْمُ تَنْسِيرَها وَلاَيعَلَ بالطِّنَهَا غَيْرُكَ صَلَّ مَكْ مُعَّدِّ وَالدِّحَسَّةِ وَلَعْمَلِ بِمَثَّا وَكُنَّا وَلَعْفِرْ لِي وَنُوْدِ مِنَا تَقَدُّمْ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرُ وَوَسِعْ عَلَى مِن حَلْالِ بِنْ قِكَ وَكُفِينِ مَوْنَةَ النَّالِ سُنُوا وَجَالِسُوا وَقَرْبِي سُوَعَ وَسُلطا أَيْعَ شَوْءِ إِنَّكَ مَلْ مِنَاتَشَاءُ فَعَيْثُ وَيَكِلْ شَيَّ عَلَيْهُا مِينَ يَارَبُ الْمَالِمِينَ وهِ فاللَّهَاء يتم دعاء التمات وهوس إجل المتعوات فوردانه سعيق مكنورالعلم ويخزونه

صَلَوْلَاكُ٥٥

صَلَوْلَنُكُ عِي

الأنت الفراد والمتنعل المنتعل المنتعل

الاستغفاد والتعانفا ماساالتهاء فيدفع عنكم البلاء واسالا ستغفار فيجح فنوبكم ومتا وردفي فضله الاقله بحة واصطدمغغغ والخرالاجابة والعتوس التابعان الممع انتسم الصادق عليه التائم يوصى والعاذاد خل شهر مصان فاجماعا انفسكم فان فيه يقسم للانزاق وتكنب للجال وفيه يكتب وفلالقه الذين يفدون اليه وفيه ليلة العل فيهاخي الفضه وعنه عليه السلام س ليغفرله في ال بصان ليغفرله الى قابل لاان يشهدع فقة ومن وظايفة ان تتعدله قبل دخوله بالتوبة ومدالمظالم ونزك الشواغل وانتخصه بزيادة الصدقة والتاثوة والدعاء وبدالوالدين وصلة الارحام وللحسان المالفق إءوان تلتسوليلة القد فالثلث الحتملة لهابزيالاجتهاد والمراقبة والاحياء والتحفظ لسانك فيه وفحكل صوم عن الكذب والنيبة والنبية والشتم والخناء وعن المذيان والخصوبة والمراء وتمنع سمعك عن الصفاء الى اشالها فاللسمع شريك القايل فيها وتغض بصك عرالاتساع فالنظرال مايكره النظراليه والىكل مايشغ لالقلب عن فكرالله يلهجن لاستكانة لديه وتكف يرافعن الضب والظلمواذ والحذام وعن اخذ الشبهة فضأة عن الحرام فتعبس جلك عن الشع الي الكاره وللذام وكذلك ثول سايرا كجوارح والاعضاء وبالجلة لايكن يوم صومات كيوم فطك باليكن عليك وقادالمسام فورجان سولالقصلي القعليه والهوسلم أمراة تسبجادية لهاوى صامة فدعابطعام وقال فاكل فقالت لقصائة فقال كيف تكونين صائمة وقصببت جاريتك الالصوم ليس من الطعام والشاب فقط ومن وظايفالقيام التسريه فوردالتي يركة وفي واية اخرى تعاويوا باكالتعو علصام التهارف بالتوعن القيلولة على قيام الليل وفى ثالثة ان السوصاد تكته يصلون علالستنز والتعوين بالاسحان فليتم إحدكم ولوبش بةمن ماءوفى دابعة لوات التاشخوا

وَخَيْرِ لِانْشُونِهُ مَّنَ هِلَالَ آمَنِ وَلِيُنَانِ وَنِعُهُ وَلَحِسَانِ وَسَلَّمَةٍ وَلِسَلْمُ الْمُمَّ صرِّعَالَ عَبَرَوْالِهِ وَلَجْعَلْنَامِنَ آنضَى مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَلَنْ كَامَنْ نَظَرَ إِيْهِ وَلَسْعَكِ مَنْ تَعَبَّدُ لَكَ فِيهِ وَوَقَيُّنَا فِيهِ لِلنَّوْبَةِ وَاعْصِمْنَا فِيهِ مِنَ لَكُوْرَةِ وَلَحْفَظْنَا فِيه صن لمناش ومعصيتك والوزعنافيه شكر يغيث والبسنافيه جنز العافية وَالْمُعْمَلِنَا إِسْتِكُمْ لِطَاعَنِكَ فِيهِ النَّهَ النَّاكَ النَّاكَ مِنْدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مُعَمَّدٍ قللوا نظيتين الظاهرين وعن اميرالفينين عليه السلماذا واسالمادل فاد تبرح فقل اللهُمَّ إِيِّ إِسْاللَّ حَيْرَ هَلَ الشَّهْ فِي فَعَهُ فَعَوْرُهُ فَنَصْرُ فَرَكَّتُهُ وَظَهْرُ قينة قه وَلَسْ الْكَ خَيْرَ مِا فِيهِ وَخَيْرُ مِا لَهِ الْعُونُ الْمِينَ مَنْ مِا فِيهِ وَشُرَّ مِا بَعُنُ اللَّهُ مَا دُخِلُهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ قُلْمِيْنَانِ قَالْمَنْ الْمُعْنَا فِلْمَرْكَةِ وَالْتَقْوَى وَالتَّوْفِيقِ لِلْانْجَبُّ وَتَرْضَى ويروى التس قراالفاتحة عند رؤية الماداب عا عوفى من رصدالعين وفي الدروع الواقية من المخطار عن الجواد عليه السّائر اذادخل شهرجديد فصل اقليوم منه تعتين تقرافي لاولى بعداكما لتوجه الثين مرة وفح الثانية بعلاكد القدر المثين مرة مرسدة ماتية فتشرى بمسلامة ذلك الشهركلة وفيه عن الصادق عليه السلم نع اللقية الحبر عية الغرويطيب التهة ويشهى الطعام ويهضه ومن يعتماكله داس الشهاوشات اللانزدله حاجةفيه ومن وكيالسنن صيام ثلثة اتام فكل شهرا والخيرواخ خين واقلار بعاءس العشر الذانى فانهن يعدلن صيام الدهر ويذهبن بوحر الصدم ويروع خبس بين العبرا س الاان الرواية الاولى شهر وسئل رسول لله صلى لله عليه والموسل عن صور خيسين بينما البعاء فقال لما الخير فيويين فيه الاعال واما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار وامّا الصوم نجنة فص يتعلق بشهر مضان عن ميرالوكمنين عليهالسّالة عليا في شهر مضال المثنة

00 - C

الَّقِيءَ تُعِيِّدُ لِالْفَدَاءِ وَاغْفِيرُكِيَّا الْدُونُدِيَّةِ الْفَيْدِيِّةِ

بالنة الذخن صل على عَبِّ وَالْ حَبِّي وَالْحَقِي وَالْحَفِرُ لِيَالِدُنُوبَ الْبَيِّ عَبْرُ الْتِعْمَ وَاغْفِرُ فِي النَّهُ وَ الَّتِي أُولِ النَّهُ وَاغْفِلُ النَّهُ وَبِّ مَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَاغْفِرُ لِمَالَةَ وَكَانُونَ الَّتِي تُلْ إِلَّا لَا عَالَاءً وَاغْفِرُ لِيَالِلْمُونِ اللِّي تَرُدُّ اللُّهُ هَاءَ وَاغْفِرْ لِيَالْدَهُوكِ اللَّهِ يُسْتَعَقَّرُ مِهَا مُزْفُكُ البَالاءِ قَاغُوْ لِالنَّهُ وَكَالَّهُ عَبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَاغْوَ لِالنَّوْبَ الَّهِ عَلَيْهُ فَالْمِطَّاءُ وَاعْفِي لِمَالُنَّهُ وَبَالْتَى تُوْمِثُ النَّدَمُ وَاعْفِرْ لِمَاللَّهُ وَبَالِّتِي تَفْتِكُ العِصَرَالِيسِي دِنْعَلَقَاكَمُ صِينَةَ الْبَهُ لِمُثَلَمُ وَعَالِمِنِي مِنْ مَتَرِجًا الْخَافُ وَاكْتَادُ وُمِ اللَّيْلِ وَالتَّمَّالِ فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَةِ هَذِهِ اللَّهُ مَ مَجَ السَّمُولِ السَّبْعِ وَرَبَّكُ لَا يَضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ قصابينه وترق وترب العظيم وتربت الشبع التناني والفال العظيم ورت اللفيل قَوْيَكُمْ الْمِلْ وَجَبْرِيلَ وَمَنَ يُحْتَابِ وَلَهْلِ مَيْتِهِ سَيِّدِلِ الْمُسْلِينَ وَخَالِمُ النَّبِينِ لَسَالُكَ بِكَ وَبِالسَّيْنَ بِهِ نَفْسَكَ بِاعْظِيمُ إِنْتَ الَّذِي مَّنُّ بِالْعَظِيمِ وَلَذَ فَعُكُلَّ عُنُكِ وتعطي كأجزيل وتضاعف مزاكحتاب بالقليل والكثير وتفعل الشاء القريث المالله المنادة والمائية والمنافية والمستنفي والمستنفي والمنافة والمستنفي والمتنافية نَضِرُ وَجُهِ مِنُورِكَ وَلَحِينَ يَجَبَّتِكَ وَكَلِّهُ بَى يَضُولَ نَكَ وَشَرِيثَ كُلْمَتِكَ وَيَلِّ عَظْانِا عَمِنْ خَيْرِمُ اعْنَدَكَ وَمِنْ خَيْرِمِ الْعُطِي إَحَدًا مِنْ خَلَقِكَ وَالْسِينِ مَعَ ذَالِثَ عافِيَتَكَ يَامَوْضَعَكُلِ شَكُولِي وَلِيشَاهِمَكُلِ جَوْي وَلِيطَالِ كُلْخَفِيَّةٍ وَيَادَانِعِمَايَشًا مِنْ بَلِيَّةٍ لِلْأَرِيمُ الْعَفْوِلِ حَسَنَ اللَّهَا وَنِي تَوَقَّىٰ عَلَى اللَّهِ الْمُعْمَوْفِظُ يَهُ وَعَلَى فِي تَعْلِدِ وسُنَّتِه وَعَلَىٰ جَرُوفَا فِنْتُوفَى فَالِيَّالِا وَلِيالِكَ مُعَادِيًّا لِإِعَالَا عَلَا اللَّهُ وَكَيْبَى فى هٰنِ السَّنَةِ كُلُّ هَمُ إِلَى فَوْلِ اوْفِعْلِ مُنْاعِدُ فِي مِنْكَ وَاجْلَبْنِي إِلَيْكُلِّ هَمْ إِلَّا قَوْلِ الْفِعْلِ يَوْيُهِ مِنْكَ فِي هِنِ السَّنَةِ يُالدُّهُ الرَّاحِينَ قَامَنَعْنِي مِنْكُلِّعَلَ اَفْقُولِ اَفْفِعُ لِيَكُونُ مِنْي لَخَافُ ضَمَ هَافَيتِهِ وَلَجَافُ مَنْقُدَاكَ إِيَّا يَعَلَيْهِ حِذَالِكُ تَفْرِفَ وَجَمَا عَلَيْهِ عَنِي فَأَسْتَوْجِبَ بِمِنَعْصًا مِرْجَظِّ لِي عِنْدَكَ لِارْوُنْ لِإِيمِ

ثملينطر فللاعلى الماء لفدر والعاشان بصويعا التهروية اكداحيام شهر مضافط مافى دوايتسماعة بن مهران وافضل مايتسي بهالتويت والترواك التسواليات تستيقن الفح فقدقيل للصادق عليه الساه اكل فشهر مهضان باللياحتي إشات كالم كلحتك لنظرال هداله ألله عراف ألفه عرف الماليالم التكافئة وللانداخ واليقين ق الإيماك والبع والتفوى والتوفية إلغي وتنضى وانشفت صدرت بعوات ألخي لِقِ النَّهِ حَلَقَهَى وَخَلَقَكَ وَقَلَّمُ مَنَا ذِلَكَ وَجَعَلَكَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لَلَهُمَّ آهِلَهُ كَيْنَا الْفِلْدُ لَانْبُارَكًا وْتَعْرِدِ الفقيه الحسن بنا بحقيل العافي ضي الشعنه بايجابها فالالدبالوجوب الكالاستباب فهواعليه والدالدبه المعنا كقيق المصطلعليه فالاستندلة وعن الباقر عليه المالة كان رسول القصلى القصليه والدوس إاذا اهل هلال صمصان استقبل القبلة ورفع بديه فقال للفئم أهِ لَهُ عَلَيْنَا بَالْمُسْ قَ المؤيان والسّالة وَلا شِلْعَ وَالْعَانِيةِ الْعَلَّةِ وَالْوِرْةِ الْوَاسِعِ فَكَ فَعَ لَا شَعَاءِ اللَّهُمْ رُبُونًا صِيامَهُ وَقِيامَهُ وَعَالِهُ وَالقُرْانِ فِيهِ اللَّهُ مُ سَيِّهُ لَنَا وَتُسَكَّهُ مِنَّا وَسَكَّا فِيهِ كَصُوعُ اللَّهُمَّ قَلْحَضَ سَهُ مُ مَصَنَاكَ وَقَالِ فَتَرَضَتَ عَلَيْنَا صِنِامَهُ وَأَنْزَلَتَ فِيهِ القُرْانَ هُدَى التَّاسِ فَبَيْنَاتٍ مِنَا لَهُ لَكُ فَأَنِ اللَّهُ مَّ آعِتُنا عَلَى صِيامِهِ اللَّهُمَّ تَعَبَّلُهُ مِثَّا فَسَلَّنا إِيهِ فَ تَسَلَّهُ مِثَّا فِي نَيْرِ مِنْكَ وَعَافِيةٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ ثَمْنَ قَائِدٌ لِالْتَحَ الرَّاحِينَ وروع على ب كاجعن ككاظم عليه السّلم قال دع بهذا المنّاء في شهر مضان مستقبل بخوالات وذكراتهن دعابه عتباعلصالم بصبه فى تلاالسنة فتنة وكالقهيض بهافي دينه ودنياه وبدنه ووقاه اللهشرماياني به تلك السنة الله مَّا يَيْ اللَّكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي دانكة كُلُّ مَن وَبِرُحَتِك الَّتِي وَمِعَتْ كُلُّ يَنْ وَبِيِّرَاتِ الَّذِي فَهَنْ كُلُّ مَنْ مِعْلَيْكِ الَّتِي قَالَمَ عَلَاكُلُ شَيْ وَيِعَوَّنِكَ لَبَيْحَضَعَ لِمَاكُلُ شَيْءٍ وَيِجَبُرُ وَلِكَ الَّتِي فَلَتَ كُلُّ شَيْ وَبِهِ إِنَّ الَّذِي ٱحْاطَابِكُلِّ فَنْ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ لِالْكُلَّ قِبْلُ كُلِّ فَيْ وَلَا بِالْقِيابِعَدُ كُلَّ فَتُ

وتوسيع على من التفق اكالون وانشفت فادع بمانورد واقتداء بالشيخ من ادعية القعيفة الكاملة التجادية لاقل بوع منه لاقلومنه أنحك ليوالذي هذا فالخين وتجسكنا وفاه ليتكؤن لإخساره من الشاكرين وليجز يناعل ذلا عجزاء الخسبان واكن الله الذع خالابهنيه واختقنا بملته وستبلنا في سُبُل خسانه لِسَاكمها عِيِّهِ الله يضولنه حَمَّلَ بَسَقَبَلَهُ مِنَّا فَيَرْضَى بِهِ عَنَّا فَأَكُونُ شِهِ اللَّهِ عَمَل مِن تِلْتَ التببُل شَهْرُهُ شَهْرَ مِنْ الدَسْمُ القِياعِ وَشَهْرًا كُوندامْ وَشَهْرًا لِطَهُودِ وَشَهْرًا لِتَجْدِم وَشَهُرَ الْقِيامِ الْزَى انْزِلَ فِيهِ القُرْانُ هُلَك النَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ لَهُدُى وَالْفُرَّاكِ فَأَبَاكَ فَضِيْدَلْتَهُ عَلَى سَايِرِالشَّهُ وَيِ عِلْجَعَلَ لَهُ مِنَ أَكُومًا سِالْوَفُورَةُ وَالْفَضَائِلِ الشهورة تحرَّم به ما احرِّج عَيْن اعظامًا وَجَرَبيه الطَّاعِم وَالشَّارِب آكُلْمًا فَحَمَلَ لَهُ قَفْتًا بَيِّنًا لَا يُحْمِينُ خَلَّ فَعَزَّ إِنَّ يَفَلَّمَ قَبْلُهُ وَلَا يَفْهَلُ أَنْ يُغَخَّر عَنْهُ مُمَّ فَضَّلَ لِيْلَةً وَلَحِنَّ مِن لِيَّا لِيُهِ مَلْ لِيَّا لِيَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ النَّالَةُ النَّالِ تَنَوَّ لِالْكُلُّ مِنْ عُنْ فَالرَّوْحُ فِيهَا مِإِذِن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِ سَلْحَ وَالْمُولُلِّرِ كَةِ إِلَى طُلْوُعِ الْفَغِ عَلى مَن يَشَاءَ مِن عِنادِه مِنا أَحَكُم مِن قَضَائِهِ ٱللَّهُ مَ صَلَ عَلَى عُلَى وَاللَّهِ وَالْمِنْا مَعْرَفَةَ فَضْلِهِ وَاجْدُ لَ كُونَتِهِ وَالْعَكَفُظُ مِنا حَظَيْتَ فِيهِ وَلَعِنّا عَلَيْنِيّا بِكَفِّ الْجُوْلِيجِ عَنْ مَعْاصِيكَ وَاسْنِعْ الْهَا إِنْ مِيالْيُضِيْكَ حَتَّى لانُضِعَى ه بإسماعنا الالغنوكلا نشرع بأبضار بالالهنو وتحتى لانبسط آبيينا التخطور وللتغطو بإقدال التعني وتحفى لتيم بطون الإدا اخلت ولانسطو السنا اللابنا مَثَلَتَ وَلاَ مَتَكُلَفَ لَإِمالُهُ فَعِينَ فَوَالِكَ وَلاَتَعَاطَى ۗ اللَّهِ يَقِينِ عِقْالِكَ ثُمَّ حَلِقُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِن رِياءِ الْمُوائِينَ وَسُمْعَةِ السَّمِعِينَ لانَشْكَ فِيه آحَنَّادُوْنَاتُ وَلاَ بَنْتَغِي بِهِ مُل دَّاسِواك ٱللهُ مَّ صَلْ عَلى مُحَارِ وَاللهِ وَتَقْفُنا فِيهِ عَلَى وَاقِيتِ الصَّاوَالِيَ الْخَيْسِ عِيدُ ودِهَ اللَّهِ حَلَّذَتَ وَفُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضَتَ

الله م اجملن في مستقبر له في السَّدَة في حفظات وجوارك وكذفك وعَالَم عَنْ عَافِيَتِكَ وَهَبْ مَكُولَمْنَكَ عَنَّجَادُكَ وَجَلَّ فَنَاءُ وَجِكَ وَكَالِلْهُ عَيْرَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ تابعًا اصالح من مَن قلي الله وَأَحْقِني بِهِ مَ وَاحْعَلَى مُن اللَّهِ فَالْ بِالسِّنْةِ عَلَيْكَ مِنْهُ وَلَمُونُ إِلَى اللهِ إِنْ تَجْمِطُ وِخَطِيثَتَى فَعْلِي وَلِسْ الْفِعَ لِنَفْسِي وَلَيْاعِي رلَهُواى وَاللَّهِ عِنْ الْ يِشْهُوالْفَ فَيُحُولُ ذَالِكَ بَيْنِي فَعَيْنَ تَحْتِكِ فَيْضُوالِكَ فَأَكُونَ منسيًا عِنْ لَكُ مُسْعَرِضًا لِعِعَطِكَ وَنِفْتِكَ اللَّهُ مَ وَفَقِنِي لِكُلِّ مَا لِمَا لِمُ تَنْضَى الله عَنِي فَقَرِّيْنِي بِهِ إِلَيْكَ نُلُفِي لِللَّهُ مَكَا لَفِيتَ بِيَيْكَ عَلَا هُوْلَ مَلُ قِي فَعَرَجْتَ هَنَّهُ وَكُشَفْتَ غُيَّهُ وَصَلَاثُتَهُ وَعُلَكَ فَلَجُزَتَ لَهُ عَهْلَكَ اللَّهُ مَ فَيَا الْتَفَاقِينِ هَوْلَ هَنِي السَّنَهُ وَلَا فَاتِهَا وَلَسْقًا مَهَا وَفَيْنَتُهَا وَقُرُورَهِاْ وَلَحُوْلَهَا وَفِي وَلِمَاشِ فيها وَيَلْغَنِي رَخْيَكُ كَالَالْعَافِية بِمَّامِ دَوْلِمِ النِّعَةِ عِنْدِي النَّهْ مَلَى لَجَارِيَّ ٱللَّهُ موالت الساء وظلم واستكان واعترف وأسالك تغفير مامضى والذانوب التي حَضَ تُها حَفظتُكُ وَلَحْصَنها كِلْمُ مَالْ يَكَيْكَ عَلَى فَالْنَعْضِمَني اللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ فِيمَا بَقِي مِنْ عُرِي إِلْ مُنْهَا لَ مَهِلِي اللَّهُ الدِّي اللَّهُ الدَّا اللَّهُ الم والتنح كأم اساكتك وترغيث إليك فيه فايتك آمرتني بالتفاء وتكفلت بالإجابة الأنجال العين وانشت فادع بارويناه عن الصّادق عليه السّائع لا واليازمنه لاقل ليلة منه الله عُرْبَ شَهْرَ مَ ضَالَ وَعَنْ كَالْفُرُعَابِ هَٰ اللَّهُ مُرْمَ صَالَ الَّذِي آنؤلت فبوالقُلْ قِ وَانْتُلْت فِيهِ إِياتٍ بَيِنَا يِسِ لَمُنْ عَالَفُوْ إِن ٱلْهُ عَامُرُهُ فَأَصِّلُا م وَلَعِنَّا عَلَى إِيهِ اللَّهُ مَ سِلَّهُ لَنَا وَسَكِنْنَا فِيهِ وَقَدَ لَهُ مِنَّا فِي لِيرِمِنْكَ وَمُعَافَاةٍ وَجُمَلَ فيمانقضى ويُقَرِّمُ مِن لامْر الْحُتُور وفيما تَمْ تُحُرِن لامْر الْحَدِيم فِي لِنالَة القَدر والْفَقَّا الذى لايزدولا يبك ان تشفيني في المالية على المرافع المنافعة المَعْفُورِ وَبْهُمُ الكَفْرِعَهُمْ سَيِّالْهُمُ وَاجْعَلْ فِيما تَقْضَى وَيُقَلِّمُ أَنْ تُطْلِكُمْ فِي

حق ا

اللهنة صل على عَدَي واله والن ملنافيه فعَلَيْنا وَإِن فِعْنَافِيهِ مَعْنَ اللهِ مَلْكُ اللهِ عَلَيْنا عَدُولَ الشَّيْطَاكُ فَاسْتَنْقِذُ نَامِنَهُ اللَّهُ مَّ الْعَنْ فَبِعِنَا دَيْنَا إِيَّاكَ وَمَرِيِّنَ آوَفَا تَدُيِطَلَقِنَا الْ وَلَهِنَّا فِي نَهَارِهِ مَلِي مِامِهُ وَفِي لَيْلِهِ مَالْمِلْ مَا لَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّفَرُ عِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَالنَّفَرُ عِلَا اللَّهُ وَالنَّفَرُ عِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا لَا اللَّا لَا لَا اللَّذِاللَّذِي اللَّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالِذَلَةِ بَنِي مِنَ يَكَ حَتَّىٰ لِا يَشْهَا رَنَهَا رُمُعَلِّينَا بِغَفَلَةٍ وَلَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطِ اللَّهُمَ قاجعلنانى سائوالشهو مقلاتاع كذلك ماعتز تنا فلجعلنا ورعبادك الفالجين ٱلذينَ يَرِيثُونَ الفِرْدَوْسَ فِعَ فِيهَا خَالِدُوْنَ وَلَلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا اتَوْلَ قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةُ أَنَّهُ مُ الا يَنِهِ عَ الْجِعُونَ قَمِنَ الَّذِينَ يُسْارِعُونَ فِي الْحَيْرِاتِ وَهُمُ لَمَا سَابِعُونَ اللَّهُ عَمَّل عَلَيْحَةً إِلَالِهِ فِكُلِّ قَفْتٍ وَكُلِّ اللهِ فِكُلِّ اللهِ فِكُلِّ فَالْحَالِمَ عَلَيْ مَا اللهِ فَكُلِّ فَالْحَالِمُ عَلَيْ فَالْحَالِمُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللّ مَلْيَهِ وَأَضُعُافَ ذَالِكَ كُلِّهِ بِإِلَّا تَمْعُافِ الَّهِ كَا يَعْضِها غَيْكِ إِنَّكَ فَعَالَ لِلا تُرْبِي ككل يلة سلياليه الله عَراني المنظ الشَّاء عَمْ إِنَّ وَانْتَ مُسَدِّدُ للصَّالِ مِمْ إِلَّا اللَّهُ اللق الحراللا المالية في وضع العَفْو قَالتَحْةِ وَآشَكُ الْمُا إِنْهَ فِي وَضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ وَاعْظَمُ النَّجَيْرِينَ فِي وَضِعِ الكِبْرِياا وَالعَظَةِ اللَّهُمَّ آذِنْتَ لَى فِ دُعَايَكَ وَصَنَالَتِكَ فَاسْمَعْ السَّمِيْعُ مِنْجَتِي وَلَجِبْ الرَّجِيمِ مُعْوَقِي وَاتِّلْ الْعَفْوْعَنْ فَي فَكُمْ اللف ويتمق والمنفوم والمستفقه العثرة فالمقتما وتحتفي فالشراطا وَعَلَيْهِ بَالَّهِ وَمَدُ فَكُلُتُهُ الْخَدُ لِشِالَتِهِ لَهَ يَكُنُ لُمُ مَا يَكُنُ لُمُ مَا يُكُنُ لُمُ مَا فِللُّكُ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ وَلِنَّ مِنَ الذُّلِّ وَكُبِّنُ أَتَكُمْ مِثَّلَ كُمْ مُلَّاكُمْ لِيدِّ يَجْمُعُ عَامِدِ كُلَّهَا عَلَى جَيْعِينِهِ كُلُهِ الْكَتْمَالِيَّةِ الْهِ الْمُعَالَةِ لَهُ فِي لَكِيهِ وَكُلُمْنَا نِعَلَهُ فِي مِ الْخُلِيَّةِ اللوي لاشرائ له في مَلقه ولا شبيه له في عَطَيْهِ الْكُنْ الله الفاسي في الخلق امْرُهُ وَحَيْنُ الظَّاهِمِ إِلَّكُنَّ عِنْ البَّاسِطِ إِلْجُودِ مِنْ الَّذِي التَّفْضُ خَزْلَيْنَ وَكَا يَزِينُ كَنْ الْعَطَاءُ لِإِلَّا كُومًا وَجُودًا لِنَّهُ هُوَ الْعَزِينِ الْوَهَّا اللَّهُمَّ إِنِّ إِنَّا لَكُ عَلِيلًا مِن كَتَبِي عَمَاجَةِ بِإِلَيْهِ عَظِمَةٍ وَغَيْاكَ عَنْهُ قَلِيمٌ وَهُوَعِنْدَى كَتَبِرُ وَهُوَعَلِناكَ

وَقَطَائِفِهَاالَّتِي مَظَفْتَ وَأَوْفَاتِهَا الَّتِي وَقَتَ وَلَنْزِلْنَا فِيهِ مُنْزِلَةَ الْمُنِيئِين لَنَا زِيفًا الْحَافِظِيْنَ لِاذَكَانِهَا النُّوكِينَ لَمَا فِي قَاتِهَا مَلْ مَاسَّنَّهُ عَبْدُكَ ورسولك ملواتك عليه واله في كوعها ويجودها وجيع فواضلها على التي الظَّهُونِ وَلَسْبَغِهِ وَلَبْيَالِ كُنْشُوعِ وَلَبْلَغِهِ وَوَقَقِنَا فِيهِ لِإِنْ نَصِلَ إِنْ حَاسَنَا بالبر والصلة وكن تتعامك يراتنا بألافضاك والعطية والنخلص لموالنام التَّبِعات وَلَكُ نُطَيِقٌ هَا يَاخِلِج الْأَكُولِي وَلَكُ مُلاجِع مَنْ هَاجَرُنْ وَالْسَفْعَ مَنْ ظَلَنْ اقَانَ نُسْالِمَ مِنْ عَادْ الْمَاحَاشُ مِنْ عُودِيَ فِيكَ قِلَكُ فَاتَّهُ الْمَدُوُّ الَّهِ لا نُوالِيهِ وَلَكُوْبُ النَّهِ لانصَّافِهِ وَانْ سَقَعَ بَ النِّكَ فِيهِ مِنَ لَا عَالِ الزَّاكِيةِ عِاتُطَيِّنَايِهِ مِنَ النَّهُ وَبِ وَتَعْمِمُنَا فِيهِ مِثَالْتَ انِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لايُورَة طَيْكَ أَحَدُّمِنْ مَالْ يُكَتِكَ إِلَادُونَ مانور ومِنْ آبْوابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَإِنْواعِ الفُرْبَةِ الِيَّاكَ ٱللَّهُ مُمَّالِيِّ إِنِّ ٱلْمُالْتَجَقِّ هٰ فَاللَّهُ فِي قِيَّةِ مَنْ تَعَبَّدَ الْكَ فِيهِ مِن ابتياكه إلى قَقْت فَنَا يُهِ مِن مَلَتٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ يَبِي أَنْ مَلَتُهُ أَوْعَ يُصِالِحِ اخْتَصَفَّتُهُ آن تُصَلِّي عَلى مُحَدِّدُ وَاللَّهِ وَلَهَلنا فِيهِ لِنا وَعَنْتَ أَوَّلْيَاءَكَ مِنْ كُلْمَتِكَ وَلَغِب لنانا اقتجبت لأهر البالفة فطاعتيك فاجعلنا في ظيمن التحق الزَّف الأملى بِحَيْدَكَ اللَّهُمَّ صَلِ مَلْ يُحْدِّرُ فَاللَّهِ وَجَيِّنْ اللَّهُ الْمُعَادَّ فِي تَوْجِيْدِكَ وَ التَّقْصِيرَ فِي تَجَيْدِكَ وَالنَّاكَ فِي دِينَكَ وَالْعَلَى عَنْ سَبِيلِكَ فَالْمِغُفَالَ كُوْمَتِكَ وَلَوْ خِلْعَ لِعَدُوكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِي اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى حُتَدِ قَالِهِ وَاذَاكُانَكَ فِحُ لِلَّ لِيَلَةِ مِن لِنَا لِي شَهِ فِإِهِ لِنَارِقًا مِنْ لِغَيْقُهَا عَفُوكَ آوَ يَهَبُهُ اصَفُحًا فاجتل فابناس تك الرفاب والجعلنا الشهر فالمن خفراهل وتضاب للهم صَلْ عَلى مُعَلِّي مُللِهِ وَالْعَقْ ذَنوُرَبْ امْعَ لِعُلق هِلا لِمِ وَاسْلِحَ عَنَّا تَيْمَ الْيَالْمَ الْيَالِيِّ آياب حتى ينقضي عناوفك ستيتنا بدون الخطيئات واخلصتنا بيراك

تكالالفاليين مريخ المنتضرخين مفضع طاخات الفاليبين معتم والمؤمنين آنحَةُ لِثِهِ النَّهِ مِن حَشْيَتِهِ مَنْ عَلَالسَّمَاءُ فَي كَانْهَا وَتَدْخِفُ لَمْ نَصْ فَعُادُهَ الْفَهُمُ اليائوسَ يَبَعُ فِحَرَاتِهِ الْكِدُيْسِ الْهَ يَخِلُقُ وَلَمْ يُخْلَقُ وَمِنْ فَا وَكُوْنُ وَكُوْنُ فَالْمُ ولايظم وَيُمنِ المخياء ويجني للوق وهو حي الأيوف بيدو الحيو وهو على كُلِّ اللهُ عَمَلَ عَلَى عَلْ عَلَى جبيك وخ يَن عَلَي الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال ولجل والكاف والخل والظيت واظهر والشنى والكوسا صليت والتخت فَتَرَجَّنَتَ فَسَلَّنْتَ فَتَحَنَّنْتَ عَلَى لَمَهِنِ عِبَادِكَ فَأَنْبِيا لِكَ فَرُسُلِكَ فَصُفَّى وَآهْلِ الكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلَقِكَ اللَّهُ مُصَلِّ عَلَى عَلِيَّا مِبْوِلُوْمِنِينَ وَقَصِّ تسول تبتالغالمين فعكى لقية يقتم الطاجة فاطنة الزهزاء سيتينة فناءالملبن وصر إعلى بنظى الرَّحْدَة وَالما عِي الْمُنْاعَ كَسَن وَالْحُسَيْن سَيْدَى شَبَابِ آهَلُ الجَنَّة وَصَلَّ عَلَى أَعِنَّةِ السَّلِينَ نَجِيكَ عَلَى عِبَادِكَ وَاسْفَالِكَ فِي الدِّوكَ صَلْقَةً حَتْبَرَةً ذَائِمُةُ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى قَلِيْ غِيكَ الفَائِمُ الْفُعْلَى وَالْعَمْلِ النَّقَلِ وَعَلْيَ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ مُعِنَّ وَأَيْنُ مُعِنْ فِي الْعُلُونِ إِلْ مَعَالِمُنَالِينَ ٱللَّهُمَّ الْجَعْلَةُ اللَّاعِي الكيتابك والقاع بديدك استغلغه في النيخ المنتخلف للنين من قبله سَكِن لَهُ دِينَهُ اللَّهِ الْتَصَيْدَهُ لَهُ مِن تَعْلِي وَعِيهِ اسْتَالَعْ بُلُكَ لايُسْرِكِ إِلْ عَيْد الله عَ اعَنْ قَاعَنِي مِ قَانُصُ قُلْتَصِي مِ انْصُ فَ نَصَرَاعَ مُ اللَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال وَمِلَّةُ لَبِيكَ حَتَّى لاَينتَغَغْ فِي مُنْ مُن لِكَوِّ خَالْهَ ٱلْمَهِ مِن لَكُلُولَ اللَّهُ مَا يَالَوْ مُ الناك ف دَوَلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإِندادُمُ وَلَهْ لَهُ وَتُذِلِّ بِهَا النِّفَاقَ وَلَهْ أَ تخعكنا فيهاين الثفاة إلاطاعتك والفاكة الاسبيات وقنرفايها كرامة الثيا فَلَلْ خِنَ ٱللَّهُ مَّ مِنْ أَمْ فِينَا مِنْ كَيْ فَيْلَاهُ وَمِنْ أَفَتَ رَفَّا عَنْهُ فَهِلْفَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْهُ فَهِلْفَنَا اللَّهُ وَلَا عَنْهُ فَهِلْفَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ مَا لِللَّهُ عَلَا لَهُ مَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَاللَّهُ عَلَّهُ فَا فَاللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَّهُ فَا لَهُ عَلَّهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَّهُ مَا فَاللَّهُ عَلَّهُ فَا لَهُ عَلَيْكُوا أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَّهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَا عَلَيْكُوا أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَا عَلَّهُ مِنْ عَلَيْكُوا فَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَا عَلَيْكُوا لَمْ عَلَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّا عَلَيْكُ مِنْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُ مِنْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلّا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

سَهُ لَيَهِ يُزَالِلُهُ مِنَ إِنَّ عَفُوكَ عَنْ ذَنْبِي وَتَجْافُنَ إِنَّ عَنْ خَطِيثُتِي وَصَّفَحَكَ عَنْ خُلْم فَسُرُكَ عَلَى قَبِيعَ لَى وَجِلَاتَ عَن كَتِيرِجُرْ ي عِنْلَمَا كَانَ مِنْ خَطَابُ وَعَلَيْهُ مَ فِي نَاسَالِكَ مَاكِلاالْسَتَوْجِيهُ مِنْكَ النَّهِ كَنَرَقْتَنِي مِنْ مَحْسَلَكَ وَلَرَبْتَنِي مِنْ فُلْدَلِكَ وَعَرَفَتَهُ مِنْ خِابَيَاتَ فَصِرْحُ أَدْعُوكَ المِنَّا وَلَسْتَلْتَ مُسْتَالِناً الاخايْفَا وُلاَحِارُ مُدِيًّا حَلَيْكَ فِهَا فَصَانَ فِيهِ إِلَيْكَ قَانِ آبَطَاءَ رَعَيَّهُ مُنْ يَجُمُ إِعَلَيْكَ وَلَعَلَّ الله ع الما عَمْ فَوَخَيْرً لِم لِعِلِكَ بِعَوْاقِيًّا لأَمُورِ فَلَمْ السَّوْكُ حَيِمًا أَحْمَ عَلَيْدٍ لَيْنِم مِنْكَ مَلَّ يَارَبِ إِنَّكَ تَدْعُونِ فَأُولِي عَنْكَ وَتَعْبَبُ لِكَ فَأَتَهُ غُصُ لِيُّكَ وَتَوَدُّدُ إِلَى وَكِا أَفِلُ مِنْكَ كَانَّ لِمَا لِتَطَوُّلُ عَلَيْكَ ثُمَّ لِمَ يَنَعْكَ دُلِكَ مِنَ الدَّحَة لى قَلْاخِسَانِ إِلَى قَالْتَفَصُّلِ عَلَى يَجُودِكَ قَرَمِكَ فَانْحُمْ عَنَاكَ أَلِحَاهِ لَوَجُلْعَلَهِ بِفَضْ إِخِدًا يِكَ إِنَّكَ جَوْلَةً كُرُمُ ٱلْحَتَى تَلْقِ مِالِكِ ٱللَّهُ عُبُرِي الفَلْكِ مُسَيِّرِ الرِّياءِ فِالْقِ الإصباح ديال الدين ريب العالمين أنحك الله على حلو بعد عليه والكدل الله على عفو و بعد فُلْمَ تِهِ وَالْكُلْلِيهِ عَلَى طُولِ آناتِهِ فِي هَضِيهِ وَهُوَ القادِرْ عَلَى مِا يُرِيدُ الْكُلُلِيةِ ذَالوَا تَحَاتِ قالسط التنق ذي بحالي ولك مُثل والفضل والديسا الذي تعد فالشرى وقات فَشَهِ لَالْغَوْيَ مِّبَالَكَ وَقَعَالِنَا تَحَدُّلُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعُ يُعَادِلُهُ وَلا شِبْهُ يُنَّا ولاظهير يعاضك قهر بعزته المعزاء وتفاضع لعظته العظاء فبلغ يقلميه طايشاء التين يشالذ بخينني جيت الجيه وتيساز على كأعون وآنا اعصيه يُعَظِّمُ النِّعْمَةُ فَلَا الْجَارِيمِ فَكَرَمِنْ مَوْهِمَةٍ هَنِيدَةٌ فَلَاعُظلنِ وَعَظِمَةٍ مَحُوْفَةٍ قَلَ كَفَانِ وَيَهْجَهُ وَمُونِقَةٍ قَلْ اللَّهِ فَأَثَّنِي عَلَيْهِ خَامِدًا فَأَذَّكُنُ وَسُنِحًا أَلْفَا لِلْهَالَّذِ الكفتاف حابة ولايغلق بابة ولايؤة ساعلة ولايخيب الماكة لفائية فالميفوي الخايفين وينج للشادقين ويزفغ الشتضعفين ويضغ الستكبرين وفياك مُلْوَكًا وَيَسْتَخْلِفُ لِخَرِينَ آكِدُ لِلهِ قَامِمِ إِنْجَبَّادِينَ مُبِيرِ اللَّهِ مُنْمِ إِلْمُا اللَّهِ

N 01 3

رابله م

وَلِنَكَ مَنْ لِمُ خَالِمَتُهُ الْمُعْرِينِ وَمِالْتُحْفِظ لِحَسَّدُ وَثِي لِأَرْتِ هِذَالْمَعْ أَمُ الْعَالِيْفِ بِلِتَعِينَ النَّالِ هذاسقام السنتجير بالتور والثار هذارسفام الشنخيث بالتحر والثاره فاسفام الاار التاقين النار هذامقام من يتو كالت عَدلَيْنَ وَيَعْرَثُ بِذَنْهِ وَيَوْرُ لِلْأَرْةِ له المنالم البائس القهير في المقام الخائف الشيخير في القام القرون الكري فالمقاء المترول المتموع هذامقاء العربي الغربي هذامقام المنتوج والفرت فالمقادس لايجه لننبه فافراغين وكالميته مفرجا سواك بااتد باكيملا المخرف وجهى بالتار بعن تهجودني وتعبيري بعندين يتريين عليات بالكاكا كالدوالة وَالتَّفَصُّلُ عَلَيَّ إِنْكُمْ أَيْ مِيِّتِ أَيْ رَبِّ حِنَّى ينقطع النَّفْسُ ضَعُفِي وَقِلَّةَ مُلْتِي فَيْقَةً عليه وتبكة اقطابي وتناثرتني وجبي تجتدى وقفدتي وتخشيخ تبي فجرتع من صغيرالتلاء اسالك باست في العني والاعتياطيع الحسر والتلاية يَيْضُ فَجْهِي يَارَبِ بَفِمَ تَسْوَدُ فِيهِ الْوَجُوعُ الْمِنْ مِنَ الْفَرَيْرَ لَمَ كَبْرَاسَالُكَ البُشْكِ يَنْ مَ تَقَلَّبُ فِيهِ القُلْوُبُ قُلْ الْمِضَالُ وَالْمُنْزَى عِنْ لَوْ لِالنَّيْ الْفَيْ الْمُعَالِمَةِ وَل مَوْنًا فِحَيْونِ وَأَعِنُّ وُخُرًا لِيَوْمِ فَاقْتَى لَكُولِ سِوالَّذِي أَدْعُوهُ لِأَادَعُو عَيْرُ وَلَوْتُ الله المن الخالية النها ذبوا الما الموقع المنافقة والمنافقة المناف المنافقة الخالق النعيم الخيس الغير الغير الغير الغيرالغضا وعاكم المتعدة وساحي المحسدة وفائلته كال عَبَهُ وَقَاضِ كُلْ طَاجُهُ اللَّهُ مُ مَالًا عَلَى عَلَى وَالْ عَسَّالِ فلنه في اليقين وحُسْرَ القَانِ بِكَ وَاثِيْتُ رَجْ آلَتُ فِي قَلْبِي وَافْظَعُ رَجْ آفِ مَنْ سُولِكَ حَتَّى لا أَنْجُوا عَيْرَاتِهِ، وَلا أَنْتِي الْمِلْيِقَا لِلا يَشْأَوْ النَّلْف بي فَ جيع آخال بالخيث وَقَرْضَى لِارْتِ إِنْ صَعِيْفٌ عَلَى لِتَارِ وَلا تُعَيِّنِهِ النَّارِ وَلا تُعَيِّنِهِ النَّارِ التبائخ مفاني وتفثهي وخوني وذكي وستكتبى وتغويدي وتلويدي التَّعْيِيْنُ عَنَطَلِهِ اللَّهُ اوَلَنتَ وَلِيعَ كَيْ السَّالَّ بِانْتِ بِمُقَوِّلِكَ عَلَى ذَالِكَ

بهِ شَعَنَا الشَّعَبُ بِهِ صَلَّحَنَا وَلَنْ تُنْ بِهِ فَتَقَنَا وَكَثِّن بِهِ قِلْتَنَا وَلَعِنَ بِهِ ذِلْتَالَّاكِ به وَلَتَا عَائِلَنَا وَافْضِ بِهِ عَنْ مَعْرَمِنَا وَاجْرِيهِ فَقُرْنَا وَسُلَّى بِهِ خَلْسَنَا وَكَيْرِبِهِ عُسَرَا وَيَصْ يِهِ وَجُوهَا وَقُلَ بِهِ أَسْرَا وَلَنْجَعِ بِهِ طَلْبَتَنَا وَلَخِزيهِ مَوَاعِيْدَنَا وَاسْجَيْب بِهِ دَعْوَتَنَا وَإَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبِيِّنَا آيَا غَيْرَ لِلسَّوْلِينَ وَأَوْسَعَ الْعُطِينَ الشفيبه صُدُفتَ الكَذهب بِهِ عَبْظَ قَافَ بِنَا وَلَهْ مِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهُ مِنَ كَعَقِي بإنينك إنك تهدع من تشاء الاصلط مستهيم وانصُرْنا عَلَى دُوك وَعَدُونا الله المتقالمين الله ع إنا مُسْكُ إِلَيك فَفَدَ تبيِّنا وَغَيْبَة إِمَا مِنَا وَكُثْرَةَ عَلَيْهِ الْمَشْكُ اليتن بناقتظا لمرالق ال علي المال المنتا المالي المالية المالة الديقي مِنْكَ نَجْدُلُهُ وَخُرِ تَكْمِشُفُهُ وَنَصْرِ تُعِرُّهُ وَسُلطانِ حَقِّ تُظْمِيرُهُ وَمَحَدَةٍ مِنَا تَجَلِّتُ وَعَافِية مِينَاتَ تُلْبِسُنَاها يَرْحَمَيْكَ لِالْرَحْمَةِ الْرَاحِيْنَ لاسْعَاده يَاعُلَّةِ فِي فَي قلاصاحبي فيشكة وفاولتي فيعنى وياغالتي فتفتن الشالا عقرته والوث مَعْجَى وَالْقُبُلُ عُرْبَى فَاغْفِرُ لِي خَطِيتُهِ الله مُمَّالِي آسَالُكَ حُسُوعَ الإنبالِ قِلْكُمْنَ الذُّلِ فِي لِتَّادِ بِالوَاحِلُ بِالحَدُ مِنْ اصْمَلْ يَامَنْ لَمَ يَلِدُ وَلَمْ يَوْلَدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُنُوا احَدَهُ ياس يعطى من سَالَة لَتَعَنَّنُ المِنْهُ وَرَجَةً وَيَبْدَرِئُ وِالْحَيْدِينَ مَ يَسْتَلَهُ تَعَضَّاتُ مِنْهُ وَكُرْمُ الْمُرْمِكَ اللَّا يُمِرْمَلُ عَلَى حُنَّهِ قَالِحُنَّا وَهَبْ لِي نَحْةً قالِعَةً المِعَدّ ابكغ يهاجر الثنا وللاخ واللهمة إق سَتَغَيْكَ لِالبُّكُ إِلَيْكَ مِنْهُ فَمَّ مُنْتُ فيه وَأَسْتَغُوفُكِ لِكُلِّخَيْرِ الدُّنْ يِهِ وَجْمَالَ فَخَالْطَبِّي اللَّهِ وَاللَّهُ وَصَلَّمَا تحدَّةِ وَاللَّهُ عَلَى وَاعْفُ مَنْ ظُلِّي وَجُرْءِ عِلَاكَ وَجُودِكَ يَا لَوْعُ السَّرَاعِينِ اللَّهِ وَلا يَنْفَالُ الْوَلْهُ الْمَنْ عَلَا فَلا شَيْءَ فَوَقَة وَدَالْفَلا شَيْءُ دُونَهُ صَلِّ عَلا يُحْلَمُ وَالله فَلْمَحْنِي الْفَالِوَ الْمَعْوِلُوسَى لِللَّذِلَةُ اللَّيْلَةُ اللَّيْلَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّعَاءُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعِ السَّاعِلَةُ السَّاعِةُ السَّاعِلَةُ السَاعِلَةُ السَّاعِلَةُ السَّاعِلَةُ السَّاعِلَةُ السَّاعِلَةُ السَّاعِلِيْ طهة قلبي واليفاق وتقل والرباء وإساف وتألكوب معنوس الخاتة

المتعوم مء

will

死过

الثالى قالكان سين العابدين على بن الحسين عليم السّائع يصلّ عاسّة اللّيل في شهر يضان فاذاكان فالتح وعابها الذعاء الهي لاثؤر بن بيعة وبتلة ولاثنكر أب الأبك كاللوع تخسن استغنى من مفيات وكم تيات وكاللوع الساء واجترا مليات ولم يُرْضِكَ حَرَجَ عَن قُدُم رَيِكَ بِالرَبِ بِالرَبِ عِلْ مَعْطِع النَفِي عَرَفْتُكَ وَالنَّ وَلَنَّهِ عَلَيْكَ وَدَعَوْتَهَ إِلَيْكَ وَلَوَلَا آنتَ لَمَ آدْرِيما انتَ الْخَلْقِيالَةِ عَادْعُوهُ فَجُيْنِي وَانْ كُنْتُ بَطِيًّا حِينَ يَلْعُونِ وَلَكُلْ لِلهِ الَّذِي ٱللَّهُ أَنْعُطِينِ وَإِنْكُنْتُ يَجِيدُ الَّهِ جِينَ يَسْتَقْرِضِي وَالْخَلْ لِيُوالَّذِي أَنْادِيم كُلَّالْ مُثْ كِاجْتِي وَلَفْلُو بِمِحْيثُ شِيْتُ ليرى عَيْرَ فَنِع فَيَقْضِي لَ خَلْجَة لِكَنْ لِلْهِ اللَّهِ الْمُعُونُ وَلَا الْمُوعَيْرُ وَلَوْدَعُوثُ عَيْنُ لَا لَنَجُوعَ أَنْ عَلَكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوْمَ وَلَوْرَجُونُ عَيْنُ لَاحْلَفَ رَجَانُ وَلَكُنُ لِيُوالِّذِي وَكُلِّنِي إِلَيْهِ فَأَكْرَبَى وَلَمْ يَكِلِّنِي إِلَيْنَاسِ وَيْهِينُونِ وَلَحَدُ اللهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَغَيْنَ عَنِي وَلَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ عَنْ حَتَّى كَانَ لاَدْتُ لِي فَرَيِّ أَحَدُ ثَنَى عِنْهِ وَلَحَقْ يَخْدِى ٱللَّهُ مَّ إِنَّ جِدُ شُبُلِ الطَّالِبِ لِيَنْ فَمُشْرَعَةً قطاهل الرّجاء البك منزعة فلاستعانة بفضيك لمن فالك مباحة فلبات التُعَاء النَّاكَ لِلصَّا رِجِينَ مَعْتُوحَةً وَأَعْلَمُ اللَّهُ لِيَرْاجِي مِوْضَع إِجَابَةٍ وَلَلْكُهُوفِينَ يَرْضَ لِإِغَا ثَيْرَ وَآنَ فِي اللَّهُ مَن الدَّجُودِكَ وَالرِّضَا الْقَصْلَ لِكَ عَوْضًا مِنْ مَن الباغِلُين ومندوحة عافي يرع الشتارن وان الزاج اليت قهد السامة والكاكا الخفي عَنْ خَلْقِكَ لِالْأَانَ جَعْبُهُ مُلَامَّالُ دُوْنَكَ وَقَلْ فَصَلْعَتُ الْيَلْتَ بِطَلِبَةِ وَتَوَقَّفْ الْمَقَالُةُ الآلت بِعالمَنِي وَجَعَلتُ بِكَ اسْتِعْ الْنِي وَبِرُ عَالِكَ تَوَسَّلُ مِنْ هَيْنَ الْبَعْقَافِ المستاعات متى وكالسيناب لمنفول عنى كاليقي وكرمات وسكول مِنْ وَفِيكَ وَكِمَا فِ إِلَهُ مِينَانِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمَعْنَى مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَفَعَى

وَقُلْمَ لِكَ عَلَيْهِ وَغِينًاكَ عَنْهُ وَحَاجِمَ إِلَيْهِ آنَ تَنْ فَهَى خَاجِ هٰذَا وَشَهْرِي وَيُومِ وَيُلّ هذه ينقاً تُعْنِيني وعَن تَكَانِي الزِّيدِ، النَّاسِ مِن مِنْ قِكَ الْحَالِ النَّلِيدِ لَى رَبِّي مِنْكَ أَطْلُبُ وَلِلِّنِكَ آنَهُ فَ وَلِيَّاكَ أَنْجُو وَلَنْتَ أَمْلُ ذَلِكَ لِالْحُو فَيْرَاحَ وَكَالَيْنَ لِلْايِكَ اِللَّهُ مَا لِرَاحِيْنَ آيْ رَبِّ طَلَنْ نَفْسِي فَاغْفِرْ فِانْحَبْنِ وَغَافِنِي اِسْامِع كُلْصَوْتِ قَيَّا جَامِعَ كُلِّ فَوْتِ وَإِبَارِئَ التَّفُوسِ وَجَدَالُو يَّ إِنْ الْأَفْالُةُ وَلا تَشْنَبِهُ مَلَيْهِ الْمُصُولَاتُ وَلا يَشْعَلُهُ شَيْعَ مَنْ ثَنْ عَنْ ثَنْ عَطِيحَةً لَا صَلَّى اللهُ مَلِيهِ وَاللهِ فَضَرَ ماسالك وَإِفْسَكُ مِالْسُيَاتَ لَهُ وَلَفْسَلَ مِنَالَتَ مَسْنُولُ لَمُ إِلَى يَوْمِ الشِّيمَةِ وَهَبْ الغانية حتى تُهنيم للعِيشة فَالْمِيْمَ فَعَيْرِ حَتَى لِاتَّسَرَ فِاللَّهُ وَاللَّهُ مَ يَضِنِي بِمَا فَسَمْتَ لِحَتَّىٰ لِالسَّلَ الْمَلْشَيْا ٱللَّهُ مُصَلِّعًا نَعْلَى وَالْفِعْدِ وَافْتَىٰ لِخَاتِنَ تختيك انخمني وحة لانفازيني بعندها أبكا في النيا فلاخة والمرفقي فَضَالِتَ الْوَامِيعِ مِنْ فَأَحَلَا لَا طِيبًا لا ثُفَيْ فِي إِلَى الْمَالِي مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ شَكْرُالِيِّكَ فَاقَةً وَفَقَرُ وَمِكِ عَنْ سِولكَ غِنَّا وَتَعَنَّفُا لِانْحُسِنُ بِالْجَعْلِ لِاسْفِيمُ المفضل المتليك بالمفتدية صل على عَلَى قال المناب وَالْفِي الْفِيمَ كُلَّهُ وَافْضِ بالخشنى ولايك بي خبيع اموته والفي كري حواجي الله يسر في منا الفافقين فالت بتسرير منااخات تعسيرة فعلينك سهل بينيز وتتقيل مااكفاف خزفتنه وَيَقِسْ عَبَى مِالْحَافُ ضِيْعً لَهُ وَكُفَّ عَبَى مِالْحَافُ هَنَّهُ وَاصْرِفْ عَنِهَا الْحَافُ بليتته ياأنختما الطحبات أللهم املا فلبخ بالك وخشية سنك وتصربيناك المِنْ أَنْ الْمُكْ وَفَرُ قَامِنْكُ وَشَوْقًا لِلْيَكَ الْوَالْكِلَّ لِيَعْمُونًا فتصدق بهاعلى وللناير فبلي تبعاث فتحالها عنى وقل أفجرت لِكُلْ ضيف قِرَّى قَانَامَنِفُاتَ قَاجْعَ وَإِلَى لِلْيَلَةَ الْجَنَّةَ يَاوَهَا سِلْجَنَّةُ يَاوَهَا سِلْمَعْدَة والمتول والمتوقة إلايك فالتصن سعة الوقت على طيان فادع ما رواه الوحرة

ĮĘį N

ويحيّ وال على ٥٠ لتسطانتيكاني

وعلني وع يُرَبِّن عَلى خصيت إلى حَلْكَ عَنِي وَيَنْ عُونِ إلى وَلَوْ الْحَيْلَةِ مَنْ لِكَ عَلَى وَيَعْ الالتوقب على عارمات مغرفتي بسعة وتخذات وعظيم عفوات باحليم اكريم التي الظافر الذَّنب العابل التَّوْب العَظِيم المرِّي العَلَمُ الإِسْالِ اللَّهِ الْحَيْدُ الْمِنْ عَفُوكَ الْجَلِيلُ لَيْنَ فَرَجُكُ الْقَرِيْبُ أَيْنَ غِيا الْكَ السَّرَ فِي إِنَّ نَحْمَنُكَ الواسِعَ أَيْنَ عَطَايُاكَ الفَاضِلَةُ آنِيَ مَوْاهِمُ الصَّالِمَةُ أَنِينَ صَنَالِعُ السَّنِيَّةُ آنِينَ فَضَلَكَ العَظِيمُ إِنْ مَنْكَ أَجَيِهُمُ إِنْ الْحُسَانُكَ الْقَيْمُ إِنْ كَرَمُكَ يَا كَرُيْمٌ مِ فَاسْتَنْقِدُنِ وَبَحْتَياكَ فَعَلِصْنِي الْمُعْيِنُ الْمُعْلِى الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ لَسْنَا لَمُكِّلِّ فِي النَّا وَمِنْ عِقَابِكَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّلِهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْ نعِمَّا وَتَعَفُّوعَ إِللَّهُ إِلَى مُرْمًا فَمَا مَنْ مُعَالَشَكُولَ جَيْلِ الْمَنْ أَنْ مُعْلِمُ مَا لَمُسْرَامَ عَلِمُ ما اَبَلَيْتَ مَا قِلْيَتَ الْمُكْتِبِرِمِ الْمِنْهُ نَعِيْتَ فِعَا فَيْتَ الْحَبِيْبَ عَنْ عَيْبَ الْنَاكُ وَا وللم المن المنافعة الله المن المنافعة الله المنافعة المنا ماءندنا يجيل اعنك وآئ جلات الاستاه كالمتعاب وكات والأن والانظول مين اللت قصا قند لَ غالِنا في بِيك قَكِيف نَسْتَكُون إِعَا لا نَعْابِل بِهَا ٱلْ اسْتَكَ بَلْ يَعْنَصْ مَلِ لِلْذَيْبِينَ مَا وَمِعَهُمْ مِن مَحْدَكَ إِلَى الْعَيْمَةِ فِي الْمِيْطَالِيدَيْنِ وِالتَّحَةِ فَوَعَّ لِكَ اليتدى لفنقرتنى الميختين البك ولاكنفت من مَلْق الديا التفالكيت الرَبَة يحودك وَكُرُ المُ وَانت الفاعِلُ إِللَّالَّا أَنَّهُ أَيْدُ مَن تَشَاءُ مِلْ النَّاءُ لَيْفَ لَنَّاءُ وَتَوْجَهُمَن مِّنَا مِهِ مِن مُنَا مِهِ مِن مُنَا مُولِا لَمُن كُلُ مَن فِي إِلَى وَلا تُنالَعُهُ المُناكِ ولانشارك في تربة ولانضاد في خيات ولايعرض عليك احد في تدبيرات الك الكافي فلك ورتنا رف الله رب العالبين يارب هذامقا من لاذبات والنجات المواك قالف اخسانات وتعتات وأنت انجااد الذي لاينين عفوك ولايقص

بكيف وَنُوْجِرُ المُفْوَةِ عِلِكَ فَالصَّاكُ أَمَالُ حِلِكَ بَعْدُ عِلَكَ وَعَلَى عَنُوكَ بَعَدُ قُلْ

عَيْنِ وَكِ النَّالِالنَّاتَ وَحَلَاتَ كُلَّ إِنْ النَّاللَّهُ وَانْسَالُوا اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللل وقفلك صدق والسئلوالله من فضيلهاق الله كان بكر وجما وليس وصفانك باستبعان تأش بالشؤال وتنتع العطية وآنت المتاك بالمعطيات على ما تعكيك وَالْعَايْدُ مَلْهُمْ يَعَنُّ رَافَيْكَ الْهِي رَبَّيْتُنِي فِي نَعِكَ وَإِحْسَانِكَ صَغِيرًا وَتَعَفَّتَ بإسمى المتالفات تان فالدنا بإخسانه وتفضيه ويعيه ولشار فالمن الاعفوه وكرمه مغرفتي المؤلاى مكتبغ علياك فخبي لك شغيع النات طأنا والثن مِن دليلي مِذ الله وسَاكِن مِن شَفِيتِه لِل شَفاعَيْك أَفعُوك بالسِّدي بلينان فَلْأَخْرَيَهُ ذَنْبُهُ مَتِ الْحِيْكَ يِقَلْبُ قَلْافْ مَهُ مُخْرَمُهُ أَدْعُولَ بَارَتِهِ الْعِبَا للغِبَّا للبِيَّا خَائِقًا إِذَا لَلْنِتَ مَوَّلِي ذَنُونِي فَرَغِتُ وَاذِا لِآنَيْنَ كَرْمَاتَ عَلِغَتُ فَانْ عَفَوْتَ يَغَنَّهُ للحِمِ وَانْ عَنَّهُ فَعَيْرُ ظَالِم يُحِتَّتِي لِاللهُ فِحُرْلَةِ عَلَى سَالَيْك مَعَ إِنْنَا فِي مِنَا تَكُنُ فُجُودُكَ وَكُومُكَ وَعُلَّفٍ فِي شِيدَّةٍ مَعَ فِلَّهِ حَيَّا فِي رَافَيْكَ فَعَجَدُكَ وَقَلْ مَجَوِثُ آنُ لِالْتَحْيَّتِ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْدَتِي فَحَيَّقُ مَا فَيُ وَالْسَعُ دُعالِي بالخيرَ من وَعاد داع وَلَفْضَل مَن رَجاهُ لل عَظْم بالسيري ملى وساء عَمَلِ فَأَعْطِنَ مِنْ عَفُوكَ مِقِلًا لِآمَلِي وَلا تُوالِفِنْ فِي إِسُوا عَمَلِي فَانَ كُرِمَاتَ عَبُلُ عَنْ مُخَازَا إِللَّهُ مِنْ وَحِلْكَ يَكُثُرُ عَنْ مَكَافًا إِللَّهُ عَنْ مَكَافًا الْفُصِّينِ وَلَنَا يَاسَيِّدِهِ عَانَكُ بِمَضْلِكَ هَارِبُ مِنْكَ إِلَيْكَ مُتَنَجَعٌ وَمَا وَعَدْتُ مِنَ الصَّغْرِعَيْلَ خَتَ مِكَ مَنْنًا وَعَا أَنَا بِارْتِ وَمَا حَطَرِي هَبْنِي مِضَالِكَ وَتَصَدِّقُ عَلَى مِفْوكَ أَيْ

رَبِّ جَلِّلْنِي سِنْرِكَ وَلَعْفُ عَنْ نَوْمُغِي لَا وَجُمِلْ فَلْمُ النَّوْمَ عَلَا فَهِي

عَيْرُكِ مِنا فَعَلَتُهُ وَلَوْخِفَتُ تَعْيُلُ لِلْعُقُومَةِ لِاجْتَنَبْتُهُ لَالِائْكَ الْفُولُالْتَاظِيْتِ

التّ وَلَحَفُ الْطَلِعِينَ عَلَى بَلْ لِأَنْكَ يَارَةٍ بَحَيْرُ السَّاتِرِينَ وَلَحَكُمُ الْكَالِينَ

وَاكْوَمْ الْأَكْوَمِينَ سَنَّا وَالْعُيُوبِ عَمَّا وَالدُّنُوبِ عَلَّا الْعُينَ بِنَسْتُواللَّهَ ا

بكانتي علمام

الله م

مونة

قفايينا مَذَكِن الوَلْنَا المَعْ يَزَاقَكُ بَرَنا حُرِّنا وَعَلُوكَ فَا لَكَنَ بَالْمَادِلُونَ بِالسِّوصَالُول صَلَّ لا بَعِيدًا فَخَيرُ فُلْحُسُ إِنَّا مُنِينًا ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى كُتِّرَ قَالِحُتَّرُ وَاخْتِمْ لِيَ ماافينى سنآ فرفنا ي قليخ ت وكالسُلط عَلَى سَن لا يُحَمَّى وَلَجْمَ لِ عَلَى مِنْكَ طَلِقَةً باقِيةً وَلاتَسْلَبْنِ صِالِحَ سَالَعْمَتَ بِهِ عَلَى وَلَهُ فَهُمِ فِي فَضَالِكَ بِمُوقًا فاسِعًا حَالتُلا طِيِّياً اللَّهُمَّ الحُرُسُني يَحَالَ مَناتَ وَلَحْفَظُني عِيفُطْتَ وَلَكُوْنِي بِكِلاَّ وَلِكَ فَأَنْفُهُم جَجَ بَيْتِكَ الْحَالِمِ فَي طَالِنَا هُنَا فَالْ فَفِي كُلِّ عَامٍ وَمَن يَارَةً فَتُرْنِيِّكِ وَلَا يُمَّ يَعَلَيْهُ النَّالْةُ ولأنخلني لاربيعن تلك الشاهد الشريقة والكاقف الكريمة اللهمة ثب عكرية المتعضيك والمعنني كتفير والعكليه وتخشيتك بالتيل والتهائر بالتقيتني ياربَ العالمين الله عَ إِنَّ كُلًّا قُلْتُ فَلْ تُهَيِّيا شُوتَعَبَّا ثُوقَتْ لِلصَّالْوَمَ بَنَ يَكَ يُكَ وَنَاجَيْتُكَ القَيْتَ عَلَى نَعَاسًا إِذَا أَنَاصَلَّيْتُ وَسَلَّتَتَهَ مُنَاجِأَنَاكَ إِذَا آنَانَا يَخْتُكُ مَالِي كُلَّا قُلْتُ فَلْ عَلْمَ مَنْ مَنْ مِنْ وَقَلْ مِن مَعَالِسِ لِلتَّقَامِينَ لَلْجَنْتُ مِن تخلي عَضَتْ لِي بَلِيَّةُ أَنَالَتْ قَدْمِي وَخَالَتْ بَنِي وَبَانَ خِنْمَتِكَ سَيْدِي لَعَلْكَ عَنْ اللَّهِ مَلَّهُ تَنِي وَعَنْ خِلْمَتِكَ غَيَّتُمْ لَوْلَمَالُكَ لَلَّهِ يُسْتَخِفًا كِعَقَّاتَ فَأَفْضَيَّن الولعات كايتنى معرضاء كافقليتني ولعلك وحدتني فمتفام الكادبين وفضتني ٱفْلَعَلَكَ مَانَيْنَى غَيْرُ شَاكِولِنِعَا يُكَ غَرَفْتَنِي وَلِعَلَّكَ فَقَالَةَ فَعَلْ مَنْ عَالِيولِ عُلَاء فَعَلَ لَنَهَ لَوَلِعَلَّاتَ كَايِنَتَنِي فِي العَافِلِينَ فَيْنَ رَحْيَاكَ الْمِسْتَنِي وَلَمَنَّاكَ وَلَيْنَ الْفَ عِالِلَ البَطَالَيْنَ فَيَنِي وَيَسْهُمْ خَلَّيْتَنِي آوَلَمَلُكَ لَمْ يَحْبَ آنَ تَسْمَعُ مُعَافِقًا مُنْ الْ القلعلك بخزى وجريرت كافيتني إقلعلت يقلق حياثي مذات والفيتني قاك عَنُونَ عَنِ لَلْنُونِ مَنْ لِكُنَّ كُمَّكَ آئَ كُمَّكَ آئَ مَنْ يَجُلُّ مَنْ كُلَّا فَاقَالُهُ مَرْبَ وَلِنَاعَ أَيْلُ بِقَصْلِكَ هَارِبُ مِنْكَ النِّكَ سُبَعَ رَمَا وَعَلْنَ مِنَ لِقَ فِي عَنْ الْحُسَن يك مَلنًا الم لِنتَ أَوْسَعُ فَضَالَ وَاعْتَفَامُ حِلًّا مِنْ أَنْ ثُمَّا لِسَهُ عِبَدَ إِلَا الْمُنْتَرَفُّهُ

فضلك ولاتيتل يختك وفائ توثقنا إنك بالضغ القديم والفضل العظيم فَالرِّحَةِ الْوَالِيعَةِ آفَتُرَاكِ بِالرَّتِ تُخْلِفُ ظُنُونَنَا أَوْتُخَيِّبُ الْمَالِنَا كُلُّ يَا كُونِ لنس هذا طَتَنَا إِلَى قَلَاهُ مِنَا فِينَكَ طَمَعُنَا إِلَى جَاتِ لِنَافِيكَ آمَادُ مَوْدَ لَكُومُوا كنافيك مظآء عظيماع صَيناك وَغَن مَنْجُولَن تَسَارُ عَلَينا وَدَعَوْنالَ وَغَنْ فَهُ النستجيب لنالخقيق مطآء نامؤلانا فقد علنا مامستوجب بأغالنا وتعويطات فيناقطنا بالككالاتضرفنا عنك حشاعلى لتغبه اللك والذكنا غير فتنوجين لِرَجْيَاتَ فَانْتَ اهْلُ لِنْ يَجُودُ عَلَيْنا وَعَلَى لَانْفِ إِنْ يِفَضْلِ مَعَيْكَ وَلَمْنُ عَلَيْنا إِمْا انت آهله وَجُدُ عَلَيْنَا فَايْنَا كُعْنَا جُونَ إلى تَبْلِكَ يْلْفَقْالْ بِنُورِكَ اهْتَدَيْنَا وَيَضَلِكَ استغنينا ويغتيات أضجنا فأنسينا ذنونا أيئن يكبك تستغيوك أللهم مطاوتوب القت تَعَبَّبُ النَّا الانعم وَعُارِضُكَ بِالذَّنُوبِ خَيْرُكَ النَّا الْإِلَّ وَفَيْ اللَّهَ صاعِلُ وَلَمْ يَرَلُ وَلا يَرَالُ مَلَكُ كُرْمُ إِلَيْكَ عَنْ إِعَمَلِ قِينِهِ فَلا يَنْعَالَ دَلِكَ مِنْ أَنْ تخوط البنعيك وتنفضل علينا بالأبك فشنخانك مااهلك ولفظ التواتيك مُبْدِينًا وَمُغِيدًا نَقَلَ سَدُ اسْمَا وَكَ وَجَلَ مَنَا وَكُ وَكُرُمُ صَنَا يَغُكَ وَفِعُ الْمَاكَاتَ الهافسغ فضار فاعظم حلاس أن تفايسني فغلى وخطيتي فالمفوالعفق سيدى سيدى سيدى اللهمة اشغكنا بذكرك وآعذ نامن تتخطك وليمراين عَلَايِكَ وَلَنْ أَفْنا مِنْ وَالْمِلْ فَانْفِعُ مَلِنَا مِنْ فَضْلِكَ وَلَنْ أَفْنا حَجَّ بَيْدَكَ ويال وبرنيتك صلوانك ومغفظك ويخشك ويضوانك عليه وعلالهكسيد لَلْكَ فَرَيْكِ عَيْدِ كُلْ وَلَهُ مُرْفِئًا عَدُّ مِطَاعَتِكَ وَتَوَفَّنًا عَلَى لِتَيْكَ وَمُنَّةُ وَنَدِيكَ صَلَّالُهُ مليه واله الله م اغيزل ولواليك والمحمد الماريان صغيرا الجزواللا الخسانًا وَبِالسِّيِّاتِ هُفَرْا نَا ٱللَّهُمَّا غَفِي لِلْوُصِينَ وَالرُّمِينَاتِ آلِكَيْاءِسِهُمُ

المتنافي نابغ بيتنا وبينه تم إلخيرات ألله مم اغيز تحيينا وسيتنا وساهدنا

三山地山地

النِّيئَ لَا يُعِلَقُ أَنْ يَا لَمُنا إِنِّي المِّي النِّهَا يَتِي الْكَوْ الْمُلَافِي أَنْجُوا الزُّلُفَةُ لَلَ مَكَ فَالنَّوْ استناس إيان كاتجعل قواب قاب من عبد سوال قاق قوما اسوا بالسنوم لِغَقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ فَأَدَّرَكُوامِ الْمَاكُوا وَلِيَّا المَثَا بِكَ مِالْسِنَتِنَا وَقُلُومِنَا لِتَعْفُوعَنَّا فَاذَرِكْنَامُنَا الْمُكُنَّا وَيَبْتُ رَجَاءَكَ فِي صُدُفِي فَالْمُنْ يَعْ قُلُومِنَا بَعْدَاذُ هَدَيْنَا وَهَبُ لَنَامِنَ لَدُنْكَ نَحَمُّ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ فَوَعَّ وَإِنَّ لَوَانْتَهَرَ بَعِ الْمِحْثُ مِنْ إلَاكُ وَلَا لَعَنْ عُنْ مَلْقِكَ لِللَّهِ مَ قَلِي مِنَ لَغَيْ وَوَيَكُرُمِكَ وُسَعَيْدَ مُلَك الاستن يذهب المبند الاال مولاة قالا صن يلجئ المخافق الإالا خالقيه المح تعَيَّقَة بإلاضفالد ومَنَعْتَنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِنْ لِأَشْهَا دِوَدَلَكَ عَلَى فَضَا يَجِعُيُونَ الْعِبَادِ وَ المَرْتَ بِإِلَّالنَّارُ وَعُلْتَ بَيْنِي وَيُنْ كَالْمِمْ الصَّغَّتُ رَجَّا فَي مِنْكَ وَمُا صَفَحَ تَأْمِبُلِي لِلْعَفُومَ فَاتَ وَلِاخْرَجَحُبُكَ مِنْ قَلْمِ لِثَا لِالسَّلِي لِاحْدِيثَ عِنْدِي وَقَالَ عَلَى فِهِ إِذَا لِكُنْ السِّيِّلِي آخْرِجِ حُبَّ النُّهُ إِلْمِنْ قَلِي قَلْجَعْ يَنِنِي فَيَتِنَ الْمُصْطَفّ خيرتك من خلقات وخاتم التبيين محتيصل لله عليه والم وانفلن الدرجة التَّوْيَةِ النِّكَ فَلَعِبْي النِّكَاءِ عَلَى نَعْسِى فَقَدُ آفَيْنُ بِالنَّسْوِيْفِ وَلَكُمْ الْغُمْ وَقَلْ زَلْتُ مَنْزِلَةُ اللايبِ إِنْ مِنْ خَيْرِي فَنْ يَكُونُ السَّوَّ عَالاً مِنْ إِنْ اَلْقِلْتُ عَلَى مُثْلِ حَالِي لِنَهُ مَن لَمُ أَمَّةً مُن لِرَفَلَ فِي قَلَمَ أَفْشُهُ بِالْعَمَ الْصَلْحِ لِضَعِمَتِهِ ومالكا أبكى ولا أذرى اللها يكونى مصيرى وللى تفسي تخادعنى ولتاء المايلني وَقَلَحَفَقَتْ عِنْدَمَاسِي جَنِيَهُ المَوْتِ فَمَالُو الْبَكِلَ الْبَكِ الْمُكُوفِحِ نَفْسِهِ أَبْكِ لِظُلَّةِ تَنْرِي أَبْكِي لِصِنْتِ كُنْهِ كَابْكِي لِلْمُ ظَالِمُنْكُرِ وَنَكْيُرِ إِيَّا كَأَبْكُحُ فَعِ مِن قَبْرِي عُمْ إِنَّا ذَلِيلُ طَامِلُ ثِقْلَى عَلَى ظَهْرِي الظَّلَ مَرَّةٌ عَن يَنْ إِنَّا ذَلِكُ عَلَى عَل سِمْ إِلَى الْمُ الْمُعْدِينَ فِي شَارِهِ عَيْرِسَا فِي لِكُلِّ الْمِيْ مِنْهُ مُرَوْمِينَ إِنْ الْكُلِّ وُجُونَ يَوْمَنِ إِنْ مُسْفِرَةٌ صَاحِلَةً مُسْتَبُشِ فَ وَيُجُونُ يَوْمَنِ إِمَلَيْهَا عَبَرَةً مَّا مُعَلَّا

بخطينتى وصأاتنا لاستيها وماخطرى هنني بفضلك لاستياع وفصدت عَلَى يَعِنُوكَ وَجَلِلْنِي سِنْزِكَ وَاعْشُ عَنْ تَوْيِغِي بَكِّرَ وَجُمِكَ سَيْرِ وَكَاالْقَهِيرُ الَّذِي بَيِّنَهُ وَلَنَا أَكِاهِلُ لِلَّذِي عَلَّتُهُ وَلَنَا الْخَالِّ لَلَّذِي هَنَيْتُهُ وَلَنَا الْوَجْهُ الَّذِي وَفَعْتُهُ وَلَا الْخَائِفُ الَّذِي الْمُنْ أَنَّهُ وَلَا الْجَائِعُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْعَارِعَالَنَهِ كَسَوَّيْهُ وَالْفَقِيرُ الَّهِ آغَنَيْنَهُ وَالضَّغِيفَ الَّذِي قَوَّيْتُهُ وَالنَّايِلُ الَّنَهِ آغَنَ رُبُّهُ وَالسَّقِيمُ الَّهِ مُ شَفِيتَهُ وَالسَّاوُلُ الَّهِ لِعَطِيتَهُ وَالدُّنْ فِ لَهِ سَنْرَتَهُ فَلْخَالِمِي النَّهِ } قَلْتَهُ فَلَنَا الْقَلِيدُ لِلنَّهِ كَثَّرْتُهُ فَالْسُنَصْعَفُ لِلَّهِ مُصَرِّبُهُ فَلَنَا الشَّائِدِ الَّذِي الْمَيْنَةُ أَنَا يَارَبِ الَّهِي لَمَ أَسْتَعَيْلُتَ فِي كُنَارُ وَلَمُ أَلَاقِتِكَ فِي لُكَتَرِ آمَا صَلْحِ بُ اللَّهُ العُظلي مَا الَّهِ عَلى سَيِّعِ الْحَقَّ وَإِنَا النَّهِ عَصَيْثُ جَبَّا لَالتَّمَا وَاللَّهِ الْعَطَيْثُ عَلَى مَعَاصِى كَجَلِيْلِ الرُّسْلِي نَا الَّذِي حِيْنَ كَشِيْنَ مِنْ يَهَا حَجْتُ لِيَهَا السَّعْ لَ نَا الَّذِي المَهَلَّةُ فَمَا الْعَوَيْتُ وَسَرَّتَ عَلَى فَا اسْتَغَيْبَتُ وَعِلْتُ بِالْعَاصِ فَتَعَلَّيْتُ فاستقطتنى وتعبينات فالالثث فعطات مقلتني ويسترك ستزتع حتى أفك اغفلتني قمين عُقُوبات العالم جَنَبْتَني حَتَّى كَأَنَّكَ اسْتَعْبَيْتَني الْهِلْجَ الْحَمَاكَ جين عَصَيْتُكَ وَلَمَا مِنْ مُوبِيَيِّكَ جَلْعِلُ وَلا يِأْمَرِكَ مُسْتَخِفَ وَلا لِمُقَوْلِيَّا فَ فُعْرَافُ ولالوجيدك متهاول والكون خطيئة عضت وسولت لمنفسى وعلبة علق واعالنني عليها شفوني وغرب سنرك الزجى على فقذ عصينتك وخالفتك يخفيه فالان من عَلايات مَن يَسْتَنْقِلْنِ قَصِلْ بِرِي الْخُصَاءَ عَلَّ لَنَ يَعِلْفُنِهِ وَعِبْلُ مَن الصَّلُ إِن النَّ قَطَعَتَ جَلَاتَ هَنِي غَوْلِ سَوْلَنا عَلَى الحَصْيَ الْالْتُ مِنْ مَلِ لِلَّذِي لَوَلامْ الْحُومِن كَرَمِكَ وَسَعَة رَخَيَكَ وَنَهِيكَ إِيَّاكَ مَن القنوط لَقَ ظَنْ عِنْدَ ما اتَّلَكُّرُهُ الْمَاتَدَةُ مَن دَعَاهُ دَاعٍ وَلَفْضَلَ مَن رَجَاءُ للج ٱللهُمَّ بِنِيَّةَ وَلَايِنَاتُمْ آتَوَتَ لُالِيَاتَ وَعِنْ مَةِ الْقُرْانِ آغْتَمَ لَعَلَيْكَ وَعِجْبً

وجهه

الهانكات قاق الماع عَمْ يُقَرِّبُن مِنْ الْعَمَا وَهَا مُعَالِثُ لَا يَعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ عَلَىٰ لِهِ لِنِعَفُوتَ قَرُ أَوْلَى مِنْكَ وَلِنْ مَلَّيْتَ قَرْزَ أَمْدُلُ مِنْكَ فِي كُلُمُ الْحَمْ فُهِ فِ الله ياغ يَتِي قَعِنُدَا لَوَتِ ثُرُبَتِي قَفِي لِتَهْرِ وَحُدَتِهِ وَفِي اللَّهَ يُوعِثْنِي وَلِذَا كُنْ يُرث الحساب بنن يتنك ذُل وَقِف قاعَف إضاجَف عَلَى الاستبدين هَمَا عَلَيْ الْمَالَة مَسَرُةً فِي وَالْحَهُ فِي مُرْبِعًا عَلَى الْعِلْ شِي تُقَلِّهِ فِي الْعِلْمِينِي وَتَفَضَّلُ عَلَى مُنْ الْمُوالِينَ تُقَلِّم فَا عَلَى النفت إيئت النطالخ جرت وتحقن على مخوي فن سناول الافراء اطال جنانة وَجُلْعَكُ مَنْفُولًا قُلْنَزَكُ بِكَ فَجِيلًا فِحُفْرَتِ وَانْجَمْ فِي ذَلِكَ البَيْنِ لَجَدِيْدِ عُرَبَةِ حَتَّى لاَسْتَايْسَ مِعَيْرِكَ ياسَيِّهِ عِلْون وَكَلْتَهْ إلى فَشَى مَلَكُنُ سَيِّهِ عِفْمِينَ استغيث الله تقلع عَرُق عَالِهِ وَالدَّمْ الْمُعَالِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله القِحُ إِنْ لَمْ تُنَفِّسُ لِمَنَّى سَيْدِهِ مَنْ لِمُ وَمَنْ يَنْ خَبِي الْخَرِيْنَ وَقَصْلَ مَنْ لَوْمَنْ النعديد فضلك يوم فاقتى والعن الفرائص الناؤل في النقض الماسيدي تُعَدِّبِنِي وَلَنَا أَنْجُوكَ ٱللهُ عَجِقَقَ جَائِي وَامِنْ خَوْفِي فَالَّ كُثْرَةً مُنُوبِ لا آنْجُو لَها الأعفوك سيدي أنالسالك مالااستحق وانتاه كالتغوى ولفل للغفية فأعفى وَالْبِسَى مِنْ يَظَرِكَ ثَوْبًا يُعَطِّع عَلَى اللَّهِ عَاتِ وَيَعْفِرُ هَالِي وَكِا أَطَالَبْ بِهَا إِنَّكَ دُو مَنِّ قَلْبِمَ وَصَفِي عَظِمٍ وَتَجْافُنِ مِنْ الْهِ أَنْتَ لِأَنْ تُفْرُفُ سِيْبَكَ عَلَى مَنْ لَا يَالُكَ وَعَلَىٰ الْعَاصِدُينَ بِرُبُعُ بِيَنِيكَ فَكَيْفَ سَيْدِهِ بَنْ سَالَكَ وَآيَهُ زَلْتَ الْخَلَقَ لَكِ قَ الممتزالين تناتف فغالنت لاتب العالمين العي فسيتهى عَبْلُك بِبالِك أَفَّا الخضاصة ين يَدَيْك يَقْرَعُ بابلِحُسْانِكَ بِلُمُعْانِيةٌ فَلْ تُعْرِضْ بِوَجِيكَ ٱلكَرِعِمَةِ وَاقْبَاصِةَ ضِالْقُولُ نَقَلُ نَعَوْثُ بِهِ لَا الدُّهُاءِ وَإِنَّا أَنْجُواْتُ لِا تَرْدُ فَعَرِفَةً مِنْ اللَّهُاءِ وَإِنَّا أَنْجُواْتُ لِا تَرُدُ فَعَرِفَةً مِنْ اللَّهُاءِ وَإِنَّا أَنْجُواْتُ لِا تَرُدُ فَعَرِفَةً مِنْ اللَّهُاءِ وَإِنَّا أَنْجُواْتُ لِا تَرُدُ فَعَرِفَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَيَجْدَيْكَ إِلَّا إِنْ الَّذِي لِانْتَعْنِيْكَ سَائِلٌ وَلاَيْنَعُصُكَ نَائِلُ إِنْ كَالْقَوْلُ وَغَوْتَ مانغول الله على المالت صَرَاجيه أَن فَعَجَّا فَيَا وَفَوْكُم مَا فَعُولًا مَا اللَّهُ عَلَيْهَا المَالَةَ

قَتَرُ وَدِلَّهُ سَيِّلِهِ عَلَيْكَ مُعَوَّلِ وَمُعْتَمَلِهِ وَمُخَلِّفِ وَمُعْتَكِلُ وَمُتَوَّكُل وَمِيْحَيَاتَ تَعَلَّمُ تُصِيبُ بِرَجَيْكَ مَنْ تَثَاءُ وَتَهْدِي بِحَيْدِ الْعَاقِ مِنْ يَحْدِثُ فَالْتَ الْمُنْ فَالْتُ الْمُنْ فَالْتُ مِنَ النِّرُكِ عَلَى مَلْكَ الْحَدُى عَلَى بَسْطِلِنانِ الْمِلِيانِ هُلَّا الْكُالِّ آسَكُوكَ الْمَ بغايته بحقبه بفق كخ لل نضيك وما قَدْمُ لينان يارية فحني شكرك وما قَلْمُ عَمَلِ فِي جَنْبِ نِعِيكَ وَالْحِسْانِكَ إِلَّا التَّجُودَكَ بَسَطَا مَلِي وَشَكْرَكَ تَبِلَ عَلَى سَيْدِي النِّكَ تَغْبَقِ قَالِيَّكَ تَعْبَتِي قَالِيَّكَ تَأْمِيلِي قَدْسَا فَهِ لَلَّيْكَ الْمَلْفَعَلَّنَاكَ الواجدي عَكَفَتُ هِمَّتِي وَفِيمَا عِنْدُكَ انْسَطَتْ نَغْبَنِي وَلِكَ خالِصُ يَجَالُ وَخُوْفِي وَيِكَ أَيْسَتُ عَبَّتِي وَالِيَكَ الْقَيْتُ بِيَدِي وَجِبُ لِطَاعَتِكَ مَلَدُكُ تَغْبَقِي الْمُوَلِانَ بِيَرِكُوكَ عَالَسَ قَلْمِي قَعِينًا خِلْتِكَ بَرُّدْتُ الْمُرَاكِخُوفِ عَنِي قَيَامُولِي صلع عدوالدمه والمفقلي قالمنتنى سُؤُلِ فَرَيْجَ تَنِي وَبَيْنَ ذَنْبَ لِلَّا يَعِلِي مِنْ كُنُومِ طَاعَتِكَ فَإِمَّا آسَالُكَ لِقَدِمِ لِرَجَاءَ فِيكَ وَعَظِيمِ لِطَنْتِعِ مِنْكَ اللَّهِ عَالَجَنْتَهُ مَا يَفْيِكَ عِنَ اللَّهُ وَالرَّحِيةُ فَالْإِنْ لِكَ وَحِمَاكَ لا مَرْيِكَ الْكَ وَلَكُمْ الْكُمْ عِيالُكَ وَفِي فَيْضَيْكَ وَكُلُ مَنْ عُطَافِعُ الْكَ تَبَاكُتُ بِالْرَبِّ العَالَمُ إِن الْمُ لِيَعَنَّمُ فَا الْقَطَعَ فَعَجَّةٍ وَكُلُّ عَنْ جَالِكَ لِسَانِ وَطَاشَ عِنْدَسُوْ اللَّهِ إِنَّا كَالْبِي فَالْقَطْمُ رَجَالُكُ عُيِّنَة إذااشتكت فاقتى وكاترة فإخملي وكالتنعني لقلة صبر كفطني لفقرى وانتخف لضغيغ ستدى علينك معتمدى فصعقلى فرجانى وتؤكل ويتختيك تعلقي وَيِغِنَانِكَ آخُطُ وَجِلُودِكَ آفْصِ لَهُ طَلِيَّةِ فَيَكُرُمِكَ أَيْ رَبِّ آسْتَغْيَحُ دُمَّا فَي وَلَدَيْكَ آنِجُوسَ لَمُ فَاتَّبَى وَبِمَنَا يَكَ أَجُهُرُ عَيْلَتِي وَتَعْتَ طِلَّ عَفُوكَ قِيامِي وَاللَّهُودِكَ وَكُرُمِكَ آنَعُعُ بَصَرِى وَاللَّ مَعْرُوفِكَ الْدِينُ نَظْرِي فَالتَّغُونَهُ بِالنَّادِ وَآنَتَ مَوْضِعُ آمَلِي وَلاَتَكِهِنِّي لِمَا وِيَةَ فَالِّكَ ثُمَّ عُمَّ عَيْنِي السِّيبِ إِلاَثْكُرْنِ عَلَى بلخسانك وَمَعْرُه فِكَ مَانِّكَ ثِقَتِي وَلاَ تَحْرِضِي قَوْل بَكَ فَا يَكَ الْعَارِثُ بِفَقْرِ

کرامتای

وَبَكَانُهُ اللَّهِ وَسَيِّدِي وَغَّرَاتَ وَجَالِياتَ لَيْنَ طَالَبَتْنِي بِذُنُّونِ لَاظَالِبَنَّكَ بِعِفُوكَ وَلِينَ طَالَبْتَنِي لِوْمِ لِاطْالِبَنَاتَ بِكَرَيكَ وَلَيْنَ ذَخَلْتُهُ لِلنَّادَ لَاخْيِرَتَ آهْلِ النَّادِ عُبِي لِكُ الحرق عَيْدِ الْحَانَ الْمُعْفِرُ لِإِلَا وَلِيالِكُ وَلَا الْمُعَالِقِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّ يَفْرُجُ النَّهُ يُولَ قَانِ النَّهُ مِنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْكُ فِيمَنَ يَسْتَعْفُ الْمُنْفُونَ المهل أيداد خلتني الثار ففي خالت سُرُهُ مُعَدُّقِكَ وَلِنَا دُخَلَتُنِي الْحُنَةَ فَفِظ التَّسُرُونُ نَبِيكَ قَلَنَا وَلَهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ فِي نَبِيكَ احْبُ إِلَيْكَ عِنْ سُرُقِي عِنْ قِكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اسْلَكَ انْ تَمَاكَ فَلْمِي حُمَّالِكَ وَخَشْيَةً مِنْكَ وَتَصْدِيْفًا لِكِتْ إِلَى وَإِمَانًا مِكَ وَفَرَقًا مِنْكَ وَشَوْقًا الْيَكَ يَاذَا الْجَارُ لِ وَلَكُ ذَلِيحِيتِ الدِّلِقَ الْمَاعَ وَلَحْبَ لِقَا واجعل فالفائك الراحة والفتح والعرامة أللهمة الحفنى صالح مزعضى وَلَجْمَلُهُ مِنْ مَالِحِ مِنْ مَعِي مَعْنُ وَمِنْ وَعَنْ وَمِنْ وَمِنْ مِلْ الْعُرِينَ وَلَعِيْ عَلَى مَفْسِي عِلْاتُعُرِينَ بِهِ الصَّاكِينَ عَلَى الْفُسُهِمْ وَلاَنْكُ إِن فِي فَعِ السَّنْقَلْ مَنْ الْحَالِمِينَ عَمَا لِي حَسِيهِ وَلَجْعَ إِنَّوْا بِمِنْ الْجَنَّةُ يَرْحَيْكَ وَلَعِنَّ عَلَى صَالَّحُ مَا اعْطَيْقَنِي وَثَيْتُ فِي لَاتَ العالمين اللهمة إخ منالك إينانا لااجل له دُوْن لِعَايْكَ آخيني طالخينة في عَلَيْهِ وَنَوَفَّنِي إِذَا نَوْفَيْنَنِي عَلَيْهِ فَلَعَتْنِي إِلْهَ مُنْتَبِعَ فَلَيْهِ وَلَبْرِي عَلَيْهِ وَلَلِمِّنَاءَ وَالشَّاكِ وَالسُّمْعَة فَ دِينِكَ حَتَّى كَوْنَ عَلَى خَالِصًا الَّكَ ٱللَّهُ مَ اعْطِيْحَمَّ مُ فيدنيك وفقه بالخ خليك وفقها في التي وكفلة بين تختيك ووتمعًا يخ إذ عَن عَصِيتِكَ وَيَيْض وَجُهِى سُون كَ وَلَجْهَ لَهُ بَي فِياعِنكَ وَتَوْفِينَ فِي مِنْ إِلَكَ وَعَلَى لَهِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بالمقر التكسل فالفشل والمت والخذب فانجنب والجغل والغفلة والقشق قَالِدٌ لَةِ وَالْمُسْتَكَنَة وَالْفَقْرِ وَالْفَاتَعَة وَكُلِ بَلِيَّةٍ وَالْفَوْاحِشِّرُ مِاظَهُ مِنْهَا فَا بَطَنَ وَلَعُودُ بِإِنَّهُ مِن نَفْسِ لِانْقُنْعُ وَعَظِي لاَشْبَعُ وَقَلْبِ لاَ يَخْشَعُ وَدُعْلَ إِلْاَ يُسْمُعُ

التبعن تغيركي ماعلت منه وضاة آخل آساك الشعري يخرط ساكت فيوعادك الصَّا يَحُونَ يَا يَجْرَمَن سُيلَ قِيَا الْجَوَرَمَنَ أَعْظَ إَعْطِينُ وَلِي إِنْ مَعْلَمُ مَنْهِ عَلَمْ إِنْ وَقَلْمَ عَ آهاخالتي والخوابي فيك والزور ويقينني واظهر مرأة واصلح جبيع اخوالي والمعملي مِتْنَ طَلْتَ غُمْرُهُ وَحَسَّلْتَ عَمَلُهُ وَأَغْمَتَ عَلَيْهِ يِعْتَكَ وَيَضِيْتَ عَنْهُ وَلَحْيَيْتُهُ كيوةً طَيِّبَةً فِي دُوَعِ السُّرُهِ رِقَاسَتِ إِلْكُولَةُ وَلَيْمَ الْعَيْشِ لِيَّكَ تَفْعَلُ الشَّاءُ وَلِا ج يَفِعُلُ مِا يَشَاءُ عَيْرُكَ ٱللَّهُ مُعَمِّدُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا وَمُنا اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا اللَّهُ مُعَمِّدًا اللَّهُ مُعَمِّدًا مُنا اللَّهُ مُعَمِّدًا مُنا اللَّهُ مُعَمِّدًا مُنا اللَّهُ مُعْمِدًا اللَّهُ مُعْمِدًا مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُعْمِدًا لللَّهُ مُعْمِدًا للللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنالِمُ مُنا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنا ال فالناء اللَّهُ لِ وَالنَّهَا رِيااءً وَلا سُمَعَةً وَلا آشَرا وَلا بَطَلَّ وَلَجْعَلَهُ لِتَعْمِينَ كَالْسِينَ ٱللهُ مُ آغطِغ السَّعَة في لِوَرْقِ وَلَكُمْ مَن في الْوَطِن وَقُرَّةَ الْعَبْنِ فِي لَهُ هَل وَلِكُ ال وَالْوَلِدِ والقامة فنيبك عندى والتحة في كينم والفقة في الدّدو والسّارية في المترك السّارية بطاعَتِكَ قطاعَةِ تَسُولِكَ مُحَلِّيَ قَلَمْ لِسَيْتِهِ صَلَّى اللهُ قَلَيْهِ وَاللهِ أَبِدًا مَا اسْتَعَرَّيَنِي ولجعلني فرويادك عندك تصيبا فكلخ رانكته وتنزله في فريها في لَيْلَةِ الْقَلْدِي قَصَّا ٱلنَّتَ مُنْزِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ رَجَةٍ تَنْشُرُ الْعَافِيَةِ يُلْسِسُها آمِلَيَّةٍ تُلْ فَعُها وَحَسَنَاتٍ مَتَقَبَّلُهَا وَسَيِّناتٍ تَجَّا فَنُحَنَّهَا وَلَهُ رُبُّهُ فِي جَرَّبَيْتِكَ لَكَالِم في عاينا هذا وَفي كلّ عام وَكُرُرُفِي مِن قَا فاسِعَامِن فَصَلِكَ الْوَاسِعِ وَاصْرِفَ عَنّي ياسيديك مشواء وافض عنى الدين والظلامات حتى لاآتاذى يشئ منه وحفه عَنِي بِالشَّاعِ وَلَيْضَالِ الْفَلَاقِي وَحُسَّادِي وَالْبَاعِينَ عَلَيْ وَانْصُرْفِ عَلَيْمُ وَلَقِرَّعِينِي ففرج فكبى قحقيقظني والجعل من هي قرب فرج الكي والمعل من الله بِسُوهِ مِنْ جَنِيعِ خَلُقِكَ تَحْنَتَ فَلَكُ كَالْفِنِي شَرَّ الشَّيْطَانِ وَشَرَّ الشُّكُطَانِ وَسَيِّيًّا عَملِي فَطَهِ فِي إِللَّهُ وَبِ كُلُّها وَلَجِوْنِ مِنَ النَّارِيقِفُوكَ وَأَدْخِلُونَ كَانْتُمْ أَنْ مُنْكَ فَمَقِّحِينَ لَكُورِ العبي بِفَضْ إِلَى وَأَكِفَنِي بِالْإِياتِيْكَ السَّالِحِيْنَ تُحَدِّدُ وَاللَّهِ الْمَالِ

القيينين الظام بيئ لمخنار صكوان الشيقي عكنه وعكال جساده م النطح م وتخفاله

صَلَوْآنُكُ

اللها م

وَاوْلِيانِكَ صَلَوْانُكُ عَلَيْهُ وَفَرِيْهِ فِي إِنْ الْمِيادَةِ لِكَ وَدُعْ الْمِكَ وَيَلِا وَوَيَكِنَّا لِكَ وَ آغظِمُ إِنَّهُ البَّرَّةَ وَلَحُسِ لَهِ فِيهِ الْعَافِيَّةَ وَلَصَّةً فِيهِ بَلَغُ وَلَوْسِ فِيهِ رِنْ فَأَكْنِهُ فيمناا هَتَهٰ وَاسْتَغِيْ فِيهِ دُعَائِي وَبِلْغِني فِيهِ مَجْائِ ٱللَّهُ مَ صَرْعًا فَاللَّهُ مَا وَاذْهِبْ عَنِي فِيهِ النَّمَاسَ وَالْكَسَلَ وَالشَّاحَّةُ وَالْفَتْرَةَ وَالْفَسْوَةَ وَالْعَفْلَةُ وَالْحَرَّةُ فَجَيْنِي فِيهِ المِلْلُ قَلْاسْفَامَ وَالْمُوْمَ قَلْكُخُوْلِ فَلْكُوْلِ فَالْمُواضَ قَلْكُوْلُ فَل وَالْلَهُونِ وَاصْفِعَتْ فِيهِ السُّوءَ وَالْعَيْلَ وَلَكِفَدَ وَالْبَكْرَةُ وَالنَّعَبُ وَالْعَلَا إَتَكَ سَمِيعُ التَّعَاءِ اللَّهُ مَّ صَلِّعَالُ عُمَّدُ قَالِ مُعَيَّدُ قَاعِلْنَ فِيهِ مِنَ الشَّيْطَا فِالرَّحِيْم وَهُن وَلَيْهِ وَنَفْيه وَنَفْيه وَقَفْوه وَقَشُوسَته وَتَثْنِيطِه وَكَيْنهِ وَتَكُن وَجَالِلْهِ وَخُلَعِه وتماليته وعُرُفع وفينته وتركم وتخاليه ولفاعه ولشاعه وأفليا يه فشركانه فَجَيْعِ مَكَانِيهِ ٱللَّهُ عُمَرَ إِلَّا لِحُتِّهُ وَالنَّهُ فَالْقِيالَ مُوصِيامَهُ وَبَاوْعُ ٱلْكِ فيدقف قيامه ولستكال اينضيك عنى منز واحتدابا وإيانا ويقينا خرتق الاك منى بألاصفاف الكثيرة قالا خوالعظم بارت العالين الله عصل على الديني طَنَنْهُ فَي الْجُهِ وَالْمُنْ قَلَا خِهَا وَ وَالْفُؤَةُ وَلِشَّنَاطَ وَلَا نَابَةً وَالنَّوْيَةُ وَلَتَوْمُونَ وَالْفُرْيَةُ وَالْحَيْرِ لِلْمَدُولِ وَالرَّهْبَةُ وَالرَّغْبَةُ وَالنَّفْرُةِ وَالْحُشُوعَ وَالرَّفَةُ وَلَيْنَةُ الصَّالِمَة قصنة اللَّان وَالرَّام فِي وَالرَّام اللَّهُ وَالرَّاء اللَّه وَاللَّهُ وَالرَّام وَاللَّهُ وَالرَّام عن عايمات مع مل القول وتغبول السَّعي وَعَهُو العَمْلِ وَسُتَجَابِ المَعْوَةِ وَلاَ تخليني وتان في الله يعن ولامن ولاهم والعية ولاعتبر ولاعقبر ولاعقلة ولانسان بل الدالم والعَمَّفظ التَ وفيات والرَّعالية كِقَالَ وَالوَا الْمِعالَة وَكُوناً وَبَعْدات ووَعَدِكَ بِحَدِلَ الْمُحَالِثُلِحِينَ اللَّهُ مَرْصَلِ عَلَيْعَ يَوْلِ فَعَيْ وَاقْدَمُ لِي فِيهِ الفترامالتقيد ألعاد فالشاكيين واعطي فيهافض لما تنطى وياك المفت تتالقت فالمغفرة فالقائن فلاجابة والعنو والمغيرة اللاقية والعافية

وَعَمَ لِلْائِفَةُ وَصَلَوْهُ لِأَنْفَعُ وَلَعُوذُ بِكَ الرَبِّ عَلَيْفُهِي وَوَلَدِي وَدِيني وَمَالِي وَعَلَّى جَنِيعِ مَا مَنَهُ بَنِي مِنَ الشَّيْطَالِ الرَّجِيمِ الَّاكَ انسَالَتَمِيمُ الْمُهُمَّ إِنَّهُ لَا يجيزن منك آحَلُ وَلا آجِدُ مِن دُونِكَ مُلْعَدًا فَلا يَعْمُ لَ نَصْبَى فِي نَسْعُ مِنْ عَلْيَ وَلاَتُرُدِّنِي مِلْكَةٍ وَلا تَرُدَّ فِيعِنْ إِلِيمِ ٱللَّهُ مَّ تَقَدَّلُ مِنْ وَاعْلِ ذِلْدِي وَانْفَعْ دَيَجَتَى وَحُطِّ وِنْهِى وَلا تَذَكَّرُن عِظْمَن لَتِي وَاجْعَلُ فَوَابَ يَخليم وَثَعَابَ منطفى وتظاب دُعَانَى يضالاً عَنى وَلَكِنَّةَ وَلَعْطِني لِارْبِ جَبْيَعُ ماسَالْنُاتَ قَيْرُهُ فِينَ فَضَلِكَ أَيِّ الَّذِكَ لَاغِبُ يَارِيَةِ الْعَالَيْنَ ٱللَّهُ مُ إِنَّكَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّ في كِتْلَابِكَ الْعَفَى وَلَعَ فِهَاكُ نَعْفُو عَمَّى خَلَلْنَا وَقَلْظُلَّا الْفُسْنَا فَاعْفُ عَنَّا فَاتَّكَ آفِكُ مِنْ اللَّهُ مِنَّا وَلَعَرَبَّنَا النَّالانزةَ سَاؤُكُ عَنْ لَبْوَامِنَا وَقَدْجِنْنُكَ أَنَّا فالتردي اللايقضاء طاجتي والعرتها بالاخسا والي استكث اينا الناويخن اَرَقًا وَكُ فَاغَتِقُ رِفَا مِنَامِنَ لِنَّارِ بِالْمَفْرَجِ عِنْكُ رُبَقِي وَالْعَوْجِ عِنْدَ شِرَّةٍ إليَّكَ فَرَعْتُ وَبِكَ اسْتَغَيَّثُ وَبِلْتَ لُنُثُ كَا الْوَذُ بِسِوْلِكَ وَلَا اَطْلُـ الْفَحَ اللهيئات فَأَغِثْنِي وَفَرِّجَ عَنِي لِامْنِ يَفَكُثُ الْأَسِيْرِ وَيَغِفُوعَ لِأَكْثِيرِافِرَ لَصِي السبر والفف عنى الكتبرا يَّاكَ انت الرَّحِيمُ العَفْوُرُ اللهُ عَلَيْ السَّالَاتِ الْمُالْدُ اللهُ بِهِ عَلَى وَيَقِينًا حَتَّى عَلَمٌ إِنَّهُ لَنْ يُصِيْبُهُ فِي مَا كَتَبَّتُ لِي فَيَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِا قسمت بى يا الحَمُ الرَّاحِ أَيْ تَكُلُّ بِعِمْ سَ إِيَّامِهُ ٱللَّهُ مَّ هٰ لَا شَهُ مُرْمَضًا اللَّهُ عَالَمُكَّا فيثوالفنان هدك للناس قيتينات وتاهدك والفناك وهذاشه والتيداخ وهذا شَهُ القِياءِ وَهَاللَّهُ وَلَا يَابُهُ وَهَاللَّهُ فِي التَّوْيَةِ وَهَاللَّهُ لِلَّهُ عَلَا اللَّهُ الدَّحْمَة وَهٰ مَا شَهُ الْمِيْقِ مِنَ النَّا يِ قَالْفَقِي مِلْجَنَّةُ وَهٰ نَا شَهُ مِنْ فِيهِ لِيَلَّةُ الْقَدْمِ إِلَّتِهِ فِي تغير من الفي في الله م فصر على يُحاية والديحية والماية على مسام وقيام وعله لى ويَبلني فيه وَلَا بني عَلَيْه مِ إِفْضَ لَ عَوْيات وَقَقْني فيه لِسَاعَيْك وَظَاعَة سَاكَ

مَعْوَةُ الْخُطَرِينِ وَإِلَيْكِ الْمُارِئِينَ وَيَاصَبُحُ الْمُنْتَصِحِيْنَ وَايَجَ الْمُنْتَصَعَفِينَ وَيَا كالين كنوا لكروبين والمايج هيم الهنمين ويأكل في التنف الترب التنظيم الله المنهن يارجه الترجم الواجين صراعل فحقي فالمحكية والفطي فنؤب وهيوي الماءتي وظلم فيجرى قايزا فاعال تفسى قائرة فنى وفضاك وترجيك فإنه المثلكا عَيْرِكَ وَاعْفُ عَبِي وَاغْفِرْ لِي كُلُّوا اللَّهُ عِن دُنُوبِ وَاعْصِمْ فِيمَ ابْقَى مِنْ عُنْدِي فَاسْتُرْهَلِي وَمَلِي فَاللِّينَةُ وَعَلَيْهِ وَقَرْلَتِي وَلَقْلِ خُلْلَتِي فَيَنَ كَانَتِينَي ﴿ يُلِينَ المؤسنين والمؤمنات في النُّهُ وَلَا خَرْقَ قَالَ ذَالِتَ كُلَّهُ يُسِيكَ قَالْتَ وَالمُعْ الْمُفَرَّةِ فَالْت غُيِّيْنِي السَّيِّدِي وَلاَ تَدُّدُ مُلَا فِي وَلا يَهِي اللَّحْزِي حَتَّى فَعَلَ ذِلِكَ فِي وَتَسْتَجَيْبَ لِحَيْعَ ماسالتك وَتَرْبِيَهُ مِنْ فَصْلِكَ فَالَّكَ مَا كُلِّ شَيْعَ فَابْدُ وَخَوْلِيَّكَ الْمِنْوَلَ ٱللَّهِ التاريماء المنسلي عالم المالك الطنت قضيت فيهني الليكوت مزل الكاديكة والزوج فيهاان تصلي على على والنجي والثبخ على المري هذه الليلة في السُعَلَاء وَرُوْج وَعَ الشَّهَ لَاء وَاحْسَاف في النين واساء في مفعورة وان منه الماش ويقلب وإيانًا للشوية فَكُ وَمِمَّا إِمَا فَتَمْتَ لِي وَالْتِهِ فِي النَّيْاحَيَنَهُ وَفِي للْاَحْقِ حَسَنَةٌ وَقِهُ عَلَابَ التايوان لو من قضيت في إلليكة تنزُّل للله يُكَاة وَالرُّوع فيها فَاحْرَب الاظلة قائرةُ فَهِي فِي فَا ذَكُ لَ فَهُكُرِكَ وَطَلْفَتَكَ وَجُسْنَ عِبْلَادَيْكَ فَصَلِّ عَلَىٰ عُقَيِّ فَالْ يُعَيِّيهِ الْفَصْلِ مَلَايِكَ الْمَانَحَةُ الْرَاحِينَ الْمَدُالِصَدُ الْرَبِيَ تَحْتَدِ الفاضي اليقم الحكية ولابرار عنزيه وافترا أملاءه مريبة المخصور منة ولاتلغ عل طفر له تض منه الما المنظفة الما الحسن الشَّع والحليقة التِّيتِينَ أَنْ أَنْحُمُ الرَّاحِيْنَ البِّيكُ الْبَائِمُ النَّاعِلَيْسَ عَيْنَامِ مَنْ فَكَلَّمْ أَعْدُ التاليل ياعي أنف لاتموف انت كل يوين فالمنافث قليقة عُمَّد وَفاصِ عُمَّا يَعْنَعُولُ

فَالْمُافَاةِ وَالْعِنْوَمِنَ النَّالِ وَالْعَفِي الْجَنَّةِ وَخَيْرِ النَّهُ الْمُلْخَرَةِ ٱللَّهُ عَسَلَّ عَك مُخَدِّدُ قَالِحُكُنِّةِ وَلَجْعَلَ وُمَا فِي فِيهِ النَّكَ وَلَصِلَّ وَمَرْحَمَتُكَ وَخَيْرَكَ النَّيْفِ فَازِكَ وعمل فيهم مفيولا وسعبى فيه مشكؤير ودنبي فيه معفور الحتى كون تصيبي فينوا كالبروحظ فيهالافغ اللهم مرعان عيدوال فروق فيفني فيه اليلة الْقَدْرِجَالِ فَضَالِ خَالِجُ بُ أَنْ يَكُونَ مَلْتِهَا أَحَدُّ مِنْ وَلِيَا يَكَ وَلَيْضًا هَالَكَ كُمُّ الْجَعَلْهُ الْحَيْرُ مِنَ الْفِشْهُ وَالْرُزُنُ فِي فِيهِ الْفَصْلَ لَمَا رَزَقْتَ اَحَلَامِ زَلِقَتُهُ الأها والموتنة يها واجتلى فيهامن تقفا فاتمن جمنة وطلقا أفاق س الثاب وَسُعَالَاءَخَلَقِكَ بِمَغْفِرُكَ وَيَضُوانِكَ بِالْرَحْمَ النَّاجِينَ ٱللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ وَالْبُعْدِي فَلَمْنُونَا فِي مَهْ فِإِهْ لَالِحِدَ وَلَا حِنْهَا وَ وَلَائْوُةَ وَالنَّمْ الْمُوسَاعِيْتِ وَتَرْضَى لَلْهُ كَتِبَالْغَيْرِةِ لِمَا لِعَشْرِهِ الشَّفْعِ وَالْوَثْرِ وَمَتَّ شَهْرِ مَةَ صَالَ وَمَا الْوَلْتَ فِيهُ مِنَ الْعُلْ فترت خبرين وميكا ينل قاين الفيل وتجنيع الكة يكاف الفتري ورست ابزهم والنها فلنفخ وَيَعَتُوبُ وَمَرَجَعُولِي وَعِيْلِي وَجَيْعِ النَّبِيِّينَ وَلَكُنَّهَ لِيْنَ وَمَنْ يَحْتَلِطُاتِم النبيتين صلوانك عليه وعليه الجعين وسألك بجقه ممايك ويجقاك العظيم عَلَيْهِمُ أَاصَلَيْتَ عَلَيْهِ وَلَلِهِ وَعَلَيْمُ آجَعَ بِنَ وَنَطَانَ لِكَ نَظَعُ وَحِيمَةً تَضَيِّهِا عَنْ مِنَا الاسْخُوْمَةِ يَعْدُهُ اللَّا فَاعْطَيْتُهُ جَيْءَ سُولِ فَ فَهِمَ وَالْمِينَةِ وَاللَّهَ قصَّفْتَ هَيٌّ مِثَالَكُ وَلَمْنَامُ وَلَمْنَا مُولَمْنَا فَعَلَىٰ فَلْمِي وَمِثَالِا لَمَافَ وَعَنَ لَمْلِ فِعْلَى والخان وفريقى الله الدائة فهامن فنوينا فاوالالهان وتثب على استندي قاغف لناستعودي قافذنا أستجنب فليخرا استشاير ولاتخذا الاهدين قالطالاعبين وشفعنا ساتلين ولفط التاق سمنغ الأراء ويدبخ اللهمة المقدمة وأناعناك ولحق تن المالعبد وينه فليتدال ماديفات وعافها - للمنضع شَكْرَى الشَّالِيْنَ وَلِاسْتَهُم خَلَحَة الرَّاعِ بْنَ وَيَاعِيا شَالْتَهُمْ إِنَّ وَالْحِي

شئت نسبة كل يومنه بهذا السبير مارة من الخال الثانع منا القاضى بالحق شنخا والميل كالفائ بجالة وتجابي سنخالة وتقال وعاصه لكل يعمل ياسه هذاالسبياليزى عاعش الجراءكل جزءمنها مصدر بسيحا معشر كتبينهاهي منجان الله باري النِّسَرَ سنجان الله المُصَوْمِ شنجان الله خاليًّا لأنفاج كُلُّها النَّاكلَةِ م الطَّلُنَا وَالنَّفُ مِسْتُحَالَ اللهِ فَالِوَ لَكِينِ وَالنَّوْيِ سُجُالَ اللهِ عَالِينَ كُلِ فَيَسْتُكُمْ الفوخالق ماانوى وقالا يرى منخان الدولاد كإلاته منخان الفرت العالمين سنخات القوالتمنيع الآب ليسر في في المسمَع مِنهُ مَينمَعُ مِن فَوْقِ عَنْ مِل التَّفْتَ سَبْعِ الصِّيْن وَيَسْمُعُ ما فظ السالية والخ ويستو التوى ويشم اليد وآخف ويشم وساو الشكا ولأيصة منعة منوث والقان سنخاق للعالبجير لذي ليس فني انصريف ينور مِن فَوْتِ عَرْقِهِ مِن الْحَدَة مَن مِع الصَالِ وَيُضِرُ مِن الْفَظْلُ الْسَالِيِّ وَالْجَوْلِالْدُي الْمُرَادُةُ الْمُضاادَة هُوَيُدُرِكَ } وَتَضَارَوَهُ وَاللَّمِلِيفُ الْخَبِيرُ لا تَعْشُى وَجَرُوا الظُّلُةُ وَلايسَتَ تَوْمِنَ فُلِسِتِ وَا الماج منية جلالا قلايقيث عنه بوق والإغراق الارت منية بسكامنا في الملا والمالية والا قالب مافيه ولاستشطافي قليه وكايستير مينه صغير وكالبير وكايستخفي مصغبر لينع والاليغ عليه شئ في لا تض ولافي السَّماء هُوالَنه يصَوَّ وفي الأنظام عيق يَسَاءُ لا الدَالِيُ هُوَ المربِيُّ العَلِيمِ فَ الثَّالث سُنِجُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي التَّحَابَ التفال وأبيخ الزمذ بجليا وللك يكأس خينفته وتنس لالقنواع فيميث با مَن يَشَاءً وَيُصِلُ لِوَيا مَ لِشُرْ إِبْنَ يَدَى تَحْمَتُهُ وَيُعَزِلُ اللَّهُ عِن المَمَّاء يُكِلِّينه وَيُشِتُ النِّبَاتَ بِقُلُمَتِهِ وَلُسْقِطُ الْوَرَقَ بِعِلِيهِ سُجُالَ اللَّهِ الَّذِي لاَيَعُرُجُهُ لُهُ والمنال ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْعَرُ مِنْ ذَال وَلا أَنْبِرا لا فَي السِّمانِ والزاع سنعان لله الذي تغلم ساتخه في كالنش وما تعيض لاتمام وما تزداد وَكُلْ شَيْعِيدَ مُعِمِّلًا إِمَّالْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهِ يُمُلَّتُمَّ الْ سَوْاتُونَكُمْ

河北村地区周边

تجهالة النتفرقصي تحرفه فخليفة تحكي فالفائم بالقسطين افصيار تحميه صَلَوْالْكَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْعَطِفْ عَلَيْمْ نَصْلَ اللالْهُ الْالسَّةِ فَالسَّالَةُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْعُلْمُ السَّالِيَّةُ الْعُلْمُ اللهِ صَلَّعَلَى عُنْدِي قَالِي عُنْدِ قَاجَمَا فِي عَنْهُ فِي لَانْمَنِيا وَلَا خِمْ قَاجَمَ لَعَاقِيمَةَ آمْ عَ لَا يُعْفَلُ ويختيك باانحتم الولجين وكذالك تستنت نفسك باسيته والكطيف على إِنَّانَ لَطِينَ فَصَلِّ عَلَى خُبُرُ وَالْطِفَ لِلْأَتْنَاءُ ٱللَّهُ مَرْصَلُ عَلَى خَبُرُ وَالْطَفَ لِلْآتَاءُ ٱللَّهُ مَرْصَلُ عَلَى خَبُرُ وَالْطَفَ لِلْآتَاءُ ٱللَّهُ مَرْصَلُ عَلَى خَبُرُ وَالْحَبِّي طَمْنُ فِي أَنْ وَالْمُنْ فِي عَلَيْنَا هَذَا وَيَطَوِّلُ عَلَى عِنْ عِمَلِيمُ لِلنَّبْ اللَّهُ وَا استغيرالله رب وأتون النه إن رب قريد في استغير المستغير الله ربي وأنوب الته إِنَّ نَجِ غَفُونُ وَدُوخً اسْتَغِفُر اللَّهُ رَبِّ وَآنَوْبُ إِلَيْهِ اللَّهُ كَانَ عَفَارًا ٱللَّهُ وَاغْفِلِي إِنَّاكَ أَنْكُمُ الرَّاحِيْنَ نَيْسًا فِي عَلْتُ سُوَّا فَظَلْتُ فَمْسِي فَاغْنِرُ إِنَّهُ لاَيْغِيرُ لِلنَّكَ الله المنت استغفر الله الذي الله الأهوا لحق القين الحيام العظام الكريم الما في الناف المالية الصَيْلَ عَلَى مُنْ وَالدَّعَ وَالدَّعَ مَلْ فِيمَا تَعْضِى وَثُقَيْدَ مُن المَظِيمَ الْمُنْ فِي فَلْ إِلَّهُ القندمين القصالة الله كايرة ولايمة التناف المنبني ورج المتات المخلع المترفي حجتم الشكؤر يتغيثه المغفؤرة أبهاء الكفرعنه مسيااته والتخفل فيماتشف وَيُقَلِّمُ إِنْ تَطْلِرُ عُنْهِ وَتُوتِعَ مِنْ فَ وَتُودِي عَنِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَّهُ عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه العالمين اللهم اجتل وين وي فرجًا ويخرجًا والمرتفي من حيث لمنسب قص حيث لأختيب ولخرضني من حيث لخترض وي عن عن الاخترس وصلى الفقل يخب والخبو وسلم عنير والشنت مقالاته على المهم والما اللها تؤلت بيدالغ ال قافت من على عبادك فيدالسا من في عبد الما الخلام في هذا العام مَنْ عَلَي عام والفيزلي المنظام المنظام قالمَ المنفيظ المنظام المذال المال فالكرام دوي وعابعكل يومنه غفر ليشله ذنوب ادبعين سنة فالت

بِالنَّطْنِيةَ

ACONORATE ON BUNDANS SE

र देखेंची हैं हैं

W.L

مَنْ الْمَوْلِ وَمَنْ جَمَرِيهِ وَمَنْ هُوَمُنتَعْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ مُنْجَاتًا التهاالة بنالسفاصا فاعلنه وسلفوالسليماليتك وسعندنك يارب وشنعاتك اللهايم اللهى يُبنيكُ لأَخَيَاءَ وَيُحِيلُ لَوَقَى وَيَعِلَمُ مَا لَتَنْفُصُ كُلُ لَا ضَيْفُمْ وَيُقِرُ فِي لا يُطْلِم مَلْ عَلَيْ طَالِحُنَّادِ وَبَادِكْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحُنَّادِ وَالْحَالِدُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْلِائِدِهِمَ مايشاء إلى آخرا مسترقي والكامس تنفاق الله ما الداك اللات تؤفيا كالت من المشاء و القحيلة يدك الله عائمة عنا والتخاركا تجت بناهم واللابهم الا تحيله تَنْزِعُ الْلُكَ عِنْ تَشَا أُوْتُعِنْ مَنْ تَنَا أُوْتُكِنْ لَ مَنْ تَثَا أُبِيدِكَ الْخَبُرُ إِلَّى عَلَيْكِ ٱللهُمَّ سَيْرٌ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ كَالْمُتُ عَلَى فَهِمْ فِي لَعَالَمْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مُنْ عَلَى عُلَّهُ وَاللَّهِ مَنْعُ قَدِيرُ مَوْ بِحِ اللَّيْلَ فِي النَّهَ الدِّهِ الدِّيلِ النَّهُ الذَّهِ الدِّيلِ وَتَغَرِبُ الْحَيْمِ وَالْمَيْتِ وَ جُلِيكُ اسْتَتَ عَلَى مُوسَى وَهُ فِي اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ غير اليت من الحق وتعنف من مناأ يعتبر الي منا السادس في القاللة صَلِّمَالُ عَيْنَ وَاللهُ عَنْ مَقَامًا عَنُودًا يَغْيِظُهُ بِوَلا وَلُونَ وَللْ وَوْنَ عَلَى عَنْكِ عِنْكُ مَعْالِعُ الْغَيْبِ لِأَبْعَلَهُ اللهُ هُوَوَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالْبَحِرُومِ السَّعُطُيتِ وَمَعَة وَالِهِ السَّالَامُ كُلَّنَا طَلَعَتْ شَمْسُ أَوْغُرُتْ عَلَى عَيْرِ وَالِهِ السَّلَامُ كُلَّنَا طَفَتْ عَيْنَ أَفِيْفَ اللايملها ولاحبة فظلا سالك كض ولا طبي وكايابي الأني كأبي مين إلتابع عَلَى عَنْ وَاللهِ السَّالَّمُ كُلْنَا طُرْفَتْ عَيْنَ أَوْدَرَفَتْ عَلَى عُنْ وَاللهِ السَّالِمُ كُلْنَا وُكِرَالسَّالَةُ مُ منخاتا الله الذب لا يُغضى ملحقة الفالنكؤة وَهُوكِما فال وَفُوقَ ما نَعَوْلُ وَاللهُ عَلَيْ وَالدِالسِّلْ كُلَّا سَيْعِ اللهُ مَلَكُ أَوْقَلَ لَهُ السَّالِ عَلَيْ يَقَالُونِ وَلَهِ السَّا سنجا مُذِكا اتناعَان فيسه وَكالحِيْطُون بَشي مِن عِلْم الله عَالَ وَسِعَ كُوسِيلُهُ عَلَيْحَةً وَالِهِ فِي لَاخِرِينَ السَّلَامُ عَلَى عَنِي وَالِهِ فِي لِتُنْا وَلَاحِرَةِ ٱللَّهُ مَ رَبَّ الْمَالِيَامِ السَّمُواتِ وَكُمْ رَضَ وَكُلْ يَوْدُهُ حِفْظُهُمْ أُوهُ وَالْمِيْ السَّاسِ سَعَانَ اللهِ ورَبِّ الرَّيْ وَالمقام ورَبِّ الحِل وَالْحَزْلِ إِبْلِغ بَيِيَّاكَ عُبِّلَاء السَّالْمُ اللَّهُ مُ المط الذى يَعْمُ مُنْ إَلِمْ فِي كُلَانْضِ وَعَلَيْخُرْجُ مِنْهَا وَمُلْ يَنْزِلُ مِنَ الشَّمَا وَقَالَةُ عُرُجُ فِيهَا مُعَلَّا مِنَ البَهَاءُ وَالنَّشَرُةِ وَالسُّرُ فِي وَالكَرَامَةِ وَالْفِيطَةِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَرْلَةِ وَلَقَامِ عَمْ اللَّهِ فِلْ لَاضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا يَشْعَلُهُ عِلْمُ أَنْئُ عَنْ عِلْمِنْفَ وَكَا يَشْعَلُهُ والشرف والتفة والشفاعة عندك يوم التامة أفضل العطاح كامن خلفا وَلَعْطِ عُمَّا وَاللهُ فَوْقَ مِالْعُمِلِ كِمَادِيْقَ مِن لِحَيْرِ الْمُعْاقَالَتُ مِنْ وَالاَعْضِيدُ لِمَا عُلِي خَلَقُ مَنْ وَكُلْحِفْظُ شَيْعَ مَنْ حِفْظِ مِنْ وَكُلِينًا وَيُهِ شَيْ وَكُلْيَعْ لِلْهُ مَنْ كُلْيَكُ فِي شَنْ وَهُوَالسَّمِيعُ الْمَصِيرُ وَ التّاسع سُنِهَانَ اللهِ فاطِي الشَّمُوانِي عَلَا مُضِ طاعِ اللَّهُ يَلَةِ الله عَ صَلَ عَلَى عَنْدُ وَالْ يُحَدِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَالْمَ وَلَذَكَ وَأَنَّى وَلَعْسَلُ مِا صَلَّيْتَ مَلَى كسُلُ الْفَهِ الْجَنِيَّةُ مِنْنِي وَثُلَّامُ فَوْرُ بِلْعَ يَزِيْدُ فِي كُلْوَ فِالدِّنَا اللهُ عَلَى كُلْ فَي الاقلين فالاخبان فقل لصين خلفك بالنخ الثاحين ألله عصل على الفيت قَلِيُّ مَا يَغَيَّ اللهُ لِلنَّاسِ مِن مَجْمَةٍ فَلا مُسْلِقَ لَمَا مُسْلِكُ فَلا مُنْ لِلَّهُ مِنْ يَغِيدٍ وَفَالِ مِنْ فَالِمَا اللَّهِ وَعَادِمَنَ عَالَمًا أَوْ وَمِنَاعِفِ الْعَنْلَابُ عَلَى مَنْ شَرَكِتَهِ فِي دَمِهِ ٱللَّهِمَّةَ وهُوَالْمُن يِزُالْكَكِيمُ وَالْعَاشِ سُجُانَالِهِ اللَّهِ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا إِن وَمَا فِي الْمُرْتِومِنا صَلِّ عَلَى فَاعِلَةَ أَبْنَةِ بَنِيتِكَ مُحَيِّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّلَّمُ وَالمَّنْ سَزَادَى نَبِيَّكَ فِهُ أَلْلُهُمْ يكون بخوى تلاتة الأهو البغهم ولاحمدة الاهوساد سموكا دنامن دالك مَلِ عَلَى الْمُسْتِي الْمِلْ عَلَيْسَلِينَ وَقُلْلِينَ فَلَالْهُ الْوَعَادِينَ عَاذَاهُما ولاكثر الاهوسعه مان ماكا مؤاشم بينه ماعلوا يوم العبدة التالة بخاشة قضاعف العذاب على نَشْلَ في دَيهِمَا اللَّهُ مُصَلِّ عَلَى بِي إَلَى عَلَيْ اللَّهُ مُصَلِّ عَلَى مُن الْمُعَامِ عليم شماتهم بالصلوة على لتبى واله فيقول إنَّ اللهُ وَمَالَّ يَكُمُ يُصَالُونَ عَلَى إِنَّ عِلْمَالُ السلبن وفاليتن فلان وعادس عادان وضاعيا لعناب على ظله الله مد

10 10 10

وَكُلُ خِنَانِكَ حَسَنُ ٱلْهُمُ إِنِّي اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ حِيْنَ اَسْأَلْكَ فَآجِيْنِي لِاللَّهُ وَصَلِّ عَلَى حَيْنِ الثَّيْضَى وَمَهُولِكَ النَّصْطَفَى قَ المنيك وتجيتك دفان خلقك وتجييك ونجبادك وتنبتك بالصدف وتجيبك صّل على سَولِكَ وَجَرَ لِكُونَ المالمين البَشِيرِ التَّذِيْرِ الشِيرِ النَّيرِ وَعَلَى الْمُرْتِيةِ المتثلوالظاهئ وعلى آلتكوك الذبي استغلضه لنفسك ويجبته عفظية وَعَلِي لَيْدِيا لِكُ اللَّهِ مِن يُلْبِؤُ بَعَنْكَ بِالْسِّدَةِ وَعَلَى مِمْ لِكَ الَّذِينَ خَصَصَتْمُ مُ بِعَجِيكَ وَفَضَّلْتَهُمُ عَلَى لِعَالَمِينَ بِرِسَا الْأَيْكَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ٱلَّذِينَ آذَخَلَتَهُ فِي فَهُ مَتِكَ أَلَا يُمَّةِ الْهُمُنَادِينَ الْأَشِدُ إِنَ وَلَوْلِيَا يُكَ الْمُلَهِ بْنِي وَعَلَيْهَ بَلِ قعينكافيل قاين إنيل فقلك المؤت فيضال خازين الجندة وماالي خازين الثار عَلَى بِالشَّالَةِ الْبَيْحُيتُ آنَ يُصَلِّي بِهِ اعْلَيْحُ آهُ لُ السَّمْ فَايْتِ فَلَهُ لَكُ لَاصَينَ صَلَّةً عَلِيَّةَ كَتُبُنَّ مُبْادَكَةً لْلَكِيةً نَاسِيةً ظَاهِرَةً بِالطِّنَّةُ شَرْفِقَةٌ فَاضِلَةً يُؤِينُ بِهَا فَضَلَهُ مَعَلَى لاقَالِينَ وَللاخِينَ اللَّهُ مَ أَعْطِ عُقِدًا الوَسِيلَة وَالشَّرَفَ وَالفَّضِيلَة وَاجْزِهِ خَبْرَ الْجَزِيْتَ نَبِيًّا عَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَاعْطِ عُمَّا مَعَ كُلِّ رَاعَةِ ذَلْفَةً وَقَعَ ك وصيئلة وميئلة ومع كل فصينالة وصيئلة ومع كل شرف شرف العطي عالم قالذيقم القينمة أفضل اآ عطيت احمامين كاكلين فالاجزين اللهمة واجعل مُعَمَّاصَلُ الشَّهُ مَلِيهِ قَالِهِ أَدْمَا الْمُسْلَمِينَ مِنْكَ تَعْلِيمًا وَالْسَوْمُ وَإِلَيْنَةُ وَنَاكَ مَنْظُ وَاقْرَبَهُ مُه النَّاكَ وَسَهُدُهُ وَلَجَعَلُهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَلَوَّلَ مُسْتَعَعِ وَأَوَّلَ فَايْلِ وَأَنْجُ سَأَلِ وانتنه المقام المخرى الذي يغيطه بدارة كان والاخراف الاارخم الزاري وأسالت اَنْ نُصَلِّى عَلَى عَلَيْ وَالْ الْعَنْ وَانْ تَسْمَعُ صَوْقِ وَنَجْبِيبَ دَعُوْقِ وَجَالَوْرَعَنَ طَلَيْكُوْ وتضغغ غنظلى وتنج طلتني وتغفيني طاجبي وتنجزني ماوعد تنبي وتغيل فرا

صَلِّ عَلَيْحَ أَيْنِ عَلِي إِلَا السَّلِينَ وَقُلْلِمِنْ وَلَا مُوعَادِمَنْ عَادًا مُوضَاعِفِ الْعَنْاتِ عَلَى مَ خَلَكُهُ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى جَعَفَرُ مُ كَالِمَا مِلْمُسْلِينَ وَقُلِ مِنْ وَالْمُ وَعَادِمَنْ فَاذًا قضاعف المتذاب على فظلة ألله على مراعله وسي بي معقل المنابي والد مَنْ فَلَا وَعَادِمَنَ عَالَا أَهُ وَصَاعِفِ الْعَنَابَ عَلَى مَنْ لَتَ فِي مِهِ ٱللَّهُ مَمِّلْ عَلَى عَلَى بِهُوسِي مِا عِلَيْ السَّلِينَ قِلْ الصَّفَ قُلَّا اللَّهِ وَعَادِمَنَ عَاذَا الْوَصَاعِفِ العَلَاب عَلَىٰنَ مُرْكَ فِي مِهِ ٱللَّهُ مُ صَلِّعًا فِي يَنْ عِلَى اللَّهِ السَّلِينَ وَوَالِ مَنْ وَلَا أَق عادمن عالماء وضاعف العذاب على خطكة الله مع على على متربح الساير وَوْالِمِنْ وَلَا وُوَعَادِمَنْ عَادَاهُ وَصَاعِفِ المَثَابَ عَلَيْ مَ ظَلَّهُ اللَّهُمْ مَلِ عَلا الكرين على المالين وقال من والأه وعادة وفا عفي العلاب عَلَى خَلِكُ ٱللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى كَلَفِ مِنْ يَعْدِهِ إِمَا عِلَيْسَالِينَ وَفَالِمِنَ فَالْاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ٱللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى الفاسِمِ وَالطَّاهِرِ ابْنَى بَيْدِكَ ٱللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى دُفِيَّةً ابنية بَيِيكَ وَالْعَنْ مَنْ إِذِي بَيِيكَ فِيهِ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى لَحِيْدَةٍ مِنْ ذُرِّيَّة نَبْيِكَ اللهُ يَا خَلْفَ نِيتَكَ فِي عَلَى بَيْدِ اللَّهُ مَ يَكِنْ لِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وَمُلَدِهِ وَأَنْصَادِهِ عَلَى كُتِي فِي السِّرِ قَالَمَ أَنْ يَهُ اللَّهُ مَ اطْلُبُ بِلَحْلِهِ ، وَفِيْرِهِمُ وَمُ الْمِمْ وَكُفَّ عَنَا وَعَنْمُ وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ بَأْسَ كُلِّ الْغِ وَطَالْغِ وَكُلّ دَأْبُةً انتاخ لأينا صييها إتك اشتر بأساوات أتنكياك ومتايدهي بكل ومين ايّامه الله عَرايِّ لِسَالَكَ مِنْ فَضَيْكَ بِافْضَيْهِ وَكُلُّ فَضَيْكَ فَاضِلُ لَلْهُمَ إِيِّ لَسَا بِقَضْ لِلتَّ كُلِّهُ ٱللَّهُ مِ إِنِّ اسْأَلْكَ مِن بِنَقِكَ بِآعَيْهِ وَكُلُّمِ مُعَاتَّ اللَّهُ مَ أَيْ السَّالْتَ بِينَ قِكَ كُلِّهِ أَلْهُمْ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ فَطَالِكَ مِنْ فَاهُ وَكُلُّ عَظَالِكَ هَنِي ا ٱللورة إلى إسالك بعظائك كله الله على السالك من حَيْرِك بِالْحَالَة وَكُلُّ حَيْرِكَ، عَايِّلُ لَلْهُ عَايِّلُ اللَّهُ عَبِيكَ كُلِهِ اللَّهُ عَالِيّ اللَّهُ عَالِيّ اللَّهُ عَالِيّ اللَّهُ عَالِيّ اللَّهُ عَالِينًا اللَّهُ عَالِيّا اللَّهُ عَالِيّا اللَّهُ عَالِيّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّ

صًا ،

العظيم أنه الغففر الذب العظيم لأائت القظيم وص وظائف لانطار تاخير عص اداء الصَّالِوة لتودِّيهَا وانتصاع الآان تكون عقوم ينتظرون افطارك فانكنت معم فارتجا لف عليهم وافطر فيصل وان بفطر على ماواء اوتمات فاذا اعوز ذلك فعل ماءفانز فوردان للاءالفأتون قالمعن والكبد ويطيب التكرة والفرويقو كالطرب وللحداق ويجلو الناظر وينسل الذنوب خسلا ويتكر المروق المايعة وللق النأ ويقطع البلغم ويطفى كوارة عن للعدة ويذهب بالصداغ وعن الباقطيه التلح القصولاته صلى المتعليه والموسل اذاصام ولم يداكلواء افط على للاء وفحجر اخوانه صلى لقد عليه واله وسلم كان يطرعلى الترفي نس التر وعلى الطب فتصن الرطب وان تفطر الصّائمين مها امكنك فورد تفطيرك اخالف الصّائم افضل من صيامك وعن القادة عليه التلة قال خلسديه على في شهر مضاف فقال له ياسدير هل تدي اللبالي هذ فقال نع فلاك الجها على الله المنافقة فاذاك فقال لهاتقدم على انتنق في كل ليلة من هذا البالعشرة است وللاسمعيل فقال لمسدير بابى واتى لايبلغ مالي ذاك فالال ينقصح بالغرقبة ولحت فكر ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له افانقدران تفطر فكل لياذ رجاد مسلما فقال لدبلى وعشرة فقال له ابى فذلك الذي لديث ياسد براك فطال اخال السامة والعتق قبة من ولداسميل كل ليلة من العشل واخراعونك الم فجيا الكريان يتغضى عبى فقر مضانا ويطلع الغرس لينتني لهذي والتيقيل تَبِعَةً أَوْفَنْكَ تُعَارِّنْهِي عَلَيْهِ وانشَتْت فقل ٱللَّهُ مَا لَيْعَنَّا حَقَّ ما مَنْ مِنْشَهُر تعَضَاكَ وَاغْفِرُ لِنَاتَقُصِ بَرِفَا فِيهِ وَنَسَلَّهُ مِنَا مَغْبَوَكَا وَكُاثُوُّ اخِدُنَا بِاسُرَافِنَا عَلَكَ فُينًا والمتملنا وتالزجومين ولاتعملنا وتالعرومين ولدارد تالاعتكاف فاعتكف فيهن العشرفانها افضل وقاته وقدوم وكاعتكاف للافي لعشر وشهريضا

وَتَغَفِرَ دُنُونِي وَتَعْفُوعَن خُرْجِي وَغُفِلَ عَلَى وَلا تَعْرِضَ عَبَى وَتَرْحَبَى وَلا تُعْرِقُ عَبِي وَتُعْافِيَتِي وَلاَ تَبْتَلِيمَ فِي وَتُرْزُقِي مِنَ الرِّزْقِ اَطْلِيمُهُ وَآوْسَعُهُ وَلا تَعْزِضِي إِلَّاتِ والفضر عَنى دَيْنِي وَضَعْ عَنَى وَمُرب وَلا عَلِيْنِ صِالاطالقَة لِيهِ بِالمَوَلاَق وَلَدَخِلْنِي مُعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَحْمُ اللَّهُ وَيَحْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِنَّا وَعُولَ كَا الرَّبَّحِ فَا يَعْدِي كُنارِعُنْ تَبِي ثَلْنَا اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِينَاتُ مِن كَتَبِيرِ مَعَ عَاجَةٍ بِ إِلَيْهِ عَلِمَتِ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَلِيمُ وَهُوعَيْدِي كَتَبِيرُ وَهُوَعِلَيْكَ يَسِيرُ فَأَمْثُنَ عَلَى إِلَيْكَ عَلَيْكُنْ مَنْ عَدِيثًا المِينَ رَبِّ العَالَمِينَ للافطارِ اللَّهُ مَلَكَ فَمَنَّا وَعَلَى مَوْا كَأَفْرًا مَنْ مَثَادُهُ مِنْ النَّفُوا وَالْمَا الْمُوا مُنْ المُعْمُونُ وَبَعْلِ اللَّهِ وَالسَّامِ قَالَ تقول فكالملة سنهج بهضان عنكالا فطاط الملحوة أنح كالتياليك أغالنا فضمنا وَمَنْ قَالْهُ الْفُرُةُ مَعَ الْمِنْ الْمُعِنَّا وَلَعِنَّا عَلَيْهِ وَصَلِّنَا فِيهُ وَتَسْكَنَّهُ مِنَّا فِي مُنْ مِنْ إِنْ وَ طافي فإكفائق الذى فضاع تاايوماون في مصال وعنه عوابيه عليماالسل قالجاء قنبرمول على هليمالسلام بقطره اليدقال نجاء بجراب فيمسوين عليه خاتم قال فقال له بجل يا اميرالؤسيران هذا لهوالنجل تختم علطعامك قال ففحات على ليد التاج قال في فال وغير فلك لا احتان يدخل طني شي لا عض سبيله فالرثم كسرائخا تمفاخرج سويقا بجعل منه فى قلح فاعطاه اياه فاخذ القلح فلالا ان يشرب قال بسيم اللهِ أَلْهُ مَ لَكَ صُمُنا وَعَلَى مِنْ قَلِيَ أَفَظُ نَا فَتَقَدَّلُ مِنَّا الْكَالَاتَ السمين العباغ وعن النبحل لشعليه والدوسل ان لكل منفط وعود سجا فاذاكان في ول لقهة فقل ويم الله يما والسِعَ العَيْقَ في إغْفِر في في قال ذاك عند فطاره غفرلة وعنه صر الشعليه واله وسلمن دعا بهذاالتعاء عندللا فطارخين ذنويه كيوم ولدنه امته ياعظيم اعظيم اعظيم انت الله الاالة الاالت اغفر لالتا

i lin

ونخ كالشَّمْسِ السُّتَقَرِّ لِمَا إِسَّقُهُ بِيكَ بِأَعَ بِرُ بِاعَلِيمُ وَصُعَرِّمُ القَرِ مِنَا زِلَحَتَّا عُادَ كَ النُّهُ وَلِالْقَائِمِ النُّي كُلِّ فَي وَصُنتَهَى كُلِّ فَبَةٍ وَوَلِي كُلِ خِسَةِ السَّالِيَّةِ فَ يالسُّهُ يَا فَتَوْسُ بِالْحَلِّ وَلَا مِنْ يَا فَهُ بِالسَّهُ بِالسَّهُ السَّهُ السَّا اللَّهُ السَّا اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مض للبلة الاولى للثالثة فإدبّ ليئة القلد قطاعلها خيرًا من كلف تهم وَرَبّ الليل والتهاد وكيجاب والبحاد والفكم وكلانوار وكلائض والسماء بابارئ بالتصور بالخناف المَنَّاكَ اللَّهُ النَّهُ الصَّفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَرْتِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْفَ التعاء وسل دعيتها الله م الحمل فياتقضى ويتالف كم والحشو وفينا تَفُرُقُ مِنَ لَا مُرْكِيم فِي لِيَالَةِ الْقَائِم وَفِي الفَضاءِ الذَبِ لا مُرَدُّ وَلا يَكُلُ انَ تَكْتُبني مِنْ لمخالج بنيك الجرال البزور فجثم الشلور يسعيهم العفور وبهم المكفر عنه سياته وَلجْعَ لَنِهِ النَّفَ يَرُالُ مُّنَّالِهِ فَهُ عَلْمِ فَلَنْ فَوَسِّعَ لِيهُ مِنْ فِي وَلَنْ تَعُلُقَ نَعُبُرى مِنْ النَّارِيااَلَحُمَالِلَّاحِينَ وتقول فيهايامُكَيِّلُهُ فَمِيالْباعِثَ فَي الثَّارِيا الْحَرِينَ ٱلْعُوْرِيا مُلَيِّنَ كُورِيدِ لِلافْدَصَ لِمَا يُحَدِّيوالِ عُمَّدُ وَلَامْ مَلْ اللَّهُ اللَّيْلَةُ اللَّيْلَةُ الشاعة الشاعة والمفعيديك الى السماء وقله وانت سلجد وركع وفائرهاس ورةده وقله فلخليلة من مرصفان ومزالت بانتكرية من الليلة هذاالتهاء ساجدًا وقامرًا وقامرًا وعلى قلحال وفي الشهر كله وكيف آمكنات ومتى حضافه من دهل تقول بعد تجيدا لله تعالى والصّاوة على البّيصلى الله عليه واله اللهم كن لوليك فلاراني فلاي في هذه الشاعة في للساعة وليّاق خافظاقفايئا ونابرا ودلية وعيناحتى شكينه انفيات طوعا وتمتيعه فيهاطالة وص وظايفها تلاوة سورز العنكبوت والروم فقدر وععن المادق عليه التلم الص قراها فيها فهو والقص اهل بحتة لااستثنى فيه ابدًا ولاا خاف لايكتب الله على فيهين الثما قال والتله التين التسويزين من التمسكامًا وفي رواية ابي والصنعا

فلتهالستعان للبلة لاوله منها يامؤيخ الأيرف النهار ويالمؤيخ القهار في المنوفخ ب الحيين اليِّت وَنُغِيجُ اليِّت مِن الحَيِّ لِالزِقْ مَن يَفْ آنْ بِغَيْرِ عِلَا إِن اللَّهُ وَالْحَدُنُ بالشَّهُ بِالرَّجِيمُ بِالسَّهُ بِالسَّهُ يَا اللَّهُ لَا تَكُلَّ لَمُ مَا الكُفْ فَي قَلْمَ مَنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنَالِمُ مُنَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا السَّالْتَ انْ شَيِّلَ عَلَى مُعَدِّرُ وَالْمُعَدِّرُ وَانْ تَعْمَ لَا شِهِ فَي اللَّيْلَةِ فِي السَّعَلَاءُ وَمُنْجَ مَعَ الشُّهَ لَا وَقَاحِسًا فِي خِيلِيْنِ وَلِيلاَءَ قِمَعْعُورَةً وَلَانَتُهُ بِإِينَ النَّالِيْرُيهِ مَلْبِي وَايْنَانَايُلْهِ مِنْ الشَّلْقَ عَبْنِي وَتُوضِيَهِ فِي إِلْاَسْمَتَ لِي وَالتِّنَا فِي النَّهْ الْحَدَنَّةُ وَفِي يَكُرُكُ وَاللَّهُ مَا الْمُؤْوَةُ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَابَ النَّالِالْكُوبِ وَالرَّزُونِي فِي هَأَ شَكُوكَ وَالرَّغَبَهُ الْمَكُ ق الإنابة والتوفيق لِالوَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّا وَاللَّهُ وَالسَّامُ وَيَهَا كَالْمُسْ فِهاوني ليلة نسع عشرة وغلث وعشرس ففي دواية نملة عو الحدها المالة والسالته عن الليال التي يتعب فيها الغسل في شهر مضان فقال ليلة تسع عشرة وليلتاحك وعشرين وليلة ثلث وعشرين وقالخ لبلة نتع عشرة يكتب وفدا كالمروفيها يفرق كل ام جيم وليلة احدى وعشرين فيها نفع عيسى وقبض وص موسى وفيها قبض اميرالومنين عليه السلام وليلة ثلث وعشرين هيلية الجمعني وصديد انة كال الرسول القصل القعليه والموسر الدنزلى ناوعن للدينة فرفى بليلة ادخل فيها فامع بليلة ثلث وعشيت وفي واية اخرع عن الصادق عليه التاع التقديد فليلة تسعمشرة والابرام فليلة احدى وعشرين والامضاء فليلتثلث عين وعنه عليه السلم اندس والليلة التي بطلب فيهاما يطلب متى النسافقة من اقل الليل والشئب حيث تقوم واخره وسئل عن القيام فقال تقوم في اقله واخن وفى دولية اخرى الغسل في شهر مهضان عند وجوب الشمس قبله قال متصلخ تفطر فع مضل لاخبادات للثالثة والعشرين علين ترةمواول الليل ومغمن إخو للتانية منها باسالخ التهايين للنبل فاذاتحن مظاؤت

وَكِمْ هُوَاهُ لُهُ يُا فُتُدُوسُ يَا نُوْرُ يَا نُورَ الْقُدْسِ يَاسْتَوْحُ يَا مُنْتَهَى الشَّبِيعِ فِارْحَمْنُ يَا فَاعِلَ الرَّحَة بِاللهُ بَاعَلِيمُ يَاكِبُينُ بِالشَّهُ بِالطِيفُ يَاجَلِيلَ بِاللهُ بِاللهُ بِاللهُ اللهُ ال بالشه ياالله المالة لتالاسماء الكشني المهاء ومعظ بفها ماسبق كو فالطله والمشرية وعن الصادق عليه السلم اذاكان خليلة من شهر معضان فقاللهم هْلَاشْهُ بَعَضَا نَالَذِى انزَلْتَ فِيهِ الْقُرْانَ وَقَانَتَصَرَّمَ وَاعْوُدْ بِوَجِيكَ ٱلْكَرِيمَ أَيْ تعبان مطلع الغفي إليلتي هاي افيتصرم شفر مضان ولك عِدْرِي بَيعَ تُداو ذَبْ بُرِيدُ أَنْ تُعَذِيبِي بِمِيوْمَ الْقُالَ وَعِمَّا يلهى به فيهاما نور و الواعه الواحد الله عايقة فات في كنابات المُنزلِ على الدنبيات الرسول المناف عليه قاله وَقَوْلُكَ حَقَّ شَهْرُ مِهِ ضَالَ الَّهِ عَالَيْنِ لَ فِيهِ القُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ المداى والفزفاك وهذا شهرت ضاك قل تصرّع فاسالك بوجيا الكريم وكليا التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِي عَلَى ذَنْ لَمْ تَعْفِرُ وُلِي وَنُرْ يِلُوانَ تُعَدِّبَعِ عَلَيْهِ الْوَتُقَالِيتِ به آن يَظلُعَ تَجُولُه فِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هٰ لَا الشَّهْ لَا لَا فَقَافَ عَفَرَةَ لَهِ الرَّافِينَ الله مَم التَ أَكُونِ يَخامِدِكَ كُلِّها أَوَّلِها وَالْجِرِها ما قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْها وَما قَالَ التَالَعُلَةُ بِنُ الْخَامِدُ فَنَ الْجُنْهَ فِي وَقَ الْعُيِّةِ وَقَ الْوَثْمِيُ فَانَ فِي ذِكْرُكَ وَالْشَكْرَ لكَ الَّذِبِنَ اعْنَتُهُمْ عَلَى ذَا يَحَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ اللَّهُ يَكُواللَّهُ مَن البَّيِيْنِينَ وَالمُسْلِينَ وَإِصْنَافِ النَّاطِقِينَ السُّجِيْنَ الْفَمِنْ جَيْعِ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنْكُ بَالْغَتْنَا شَهْرَ مَعَمْنَانَ وَعَلَيْنَا مِنْ نِعَيْكَ وَعُنِدَنَا مِنْ فِيمِكَ وَلَخِنَانَاكَ وَتَظَافِر إِنِسْنَانِكَ بِذَالِكَ لَكَ مُنْهَمَ لَ تَعَلِيكُ الدِاللَّآمُ الْأَكِدِالْخُلِّالِالسِّرَةِ اللَّ المينقة لطؤل الابكيجل تتنافك اعنتنا عليه حقي قضيت عثاصيامة وفيامة مِنْ مَلْهُ وَمَاكُانَ مِثَافِيهِ مِنْ بِيِّ افْتُكْمِ اوْدَكْمِ اللَّهُمَّ مَتَمَّلَهُ مِثَالِ مَسْ قبولك وتتجا فزرك وتعفوك وتضفيك وعفرانك وحقيقة وضواني تتنفظرنا

عنمعليه السلة لوقر الزجل ليلة ثلث وعشين صنشهم مضان اناانزلنا وفالمان القدر الفع الاصح وهوشد يداليقين بالاعتراف بملخص به فيناوماذاكالا لشئ عاينه في وم للوّابعة يا فالق كالضِّاح وَجاعِل اللَّهْ إِسْكَنَّا وَالشَّهُ وَلَكَّيْمُ خنبانًا ياعَزِينُ ياعلِمُ يادَ اللِّي وَالطَّوْلِ وَالْعَوْةِ وَالْحَوْلِ وَالْعَصْلِ وَالْمَانِعَامِ وَأَجَارَ الث لك الاسماء الحديد إلى خوالتعاء الخامسة في الجاعل التيل بناساً والتهايم عاساً قَلْلاَضِ عِطَادًا وَلَجِبُ الِ آفَنَادًا يَا اللهُ يَا قَاهِمُ إِلَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ ياقرن بالتفايا نجنب بالقفايا أفديا أفدا الثالث كمتماء أنخسني للماء للساوسة بالجاعل اللِّينُ فَالنَّهَا دِالْيَتَنِي يَامَنْ عَاالَيْهُ اللَّيْلِ وَجَعَلَا يَهُ النَّهَا وَمُنْصِرَةً لِنُتُنَّعَ فَضَاتُ مِنْهُ وَمِضْ فِالنَّا لِاسْفَصِّلَ كُلِّنَ مُعِ تَفْصِيْكُ لِاسْاجِكُ لِا وَهَّابُ لِاللَّهُ لِلجَلْدُ لِا اللَّهُ ياالله بالشالت الاسماء الخسلى للتعاء للسابعة باما كالقل وكفش أستجعلته سَاكِنَا وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِينارٌ حَمْفَضَتْ اللَّيْكَ قَبْضًا لَهِ مُثَّرَّ لِإِذَا الْجُوْدِ ق الطول وَالْكِيزِياء وَاللَّاء لا الدَّلِا الدِّلا الدِّلا الدَّيْنِ عَالِمُ الدِّينِ وَالشَّهَا وَوَالرَّحْمُ الرَّحِينِهُ الالفلا آنت يافئ وس ياستذم يامؤين يامه تبن ياعز يزيا جباك يامتكيرنا إلله ياخالِقُ يَابَارِي يَامُصَوِّرُ يَالصَّهُ إِلاَقْتُهُ بِاللَّهُ لَكَ الْأَسْمَا اُلْكُسْمَ لِلرَّعَاء للتاسنة بإخازت البيل في المتراء وخازت التوريف السّماء وضانع السّماء أن تقع على كما نض اللاياؤنيه وضايسهماآن تزولا ياعلن ياعفنن ياداع بالشه ياوليث ياباعثة فالتُعْبُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّاكُ السَّمَاءُ الْكُنْسَى الدَّعاء للتاسعة المنكور اللَّيْلِ عَلَى النَّهَادِ وَسَكُورُ النَّهَاءِ عَلَى النَّهُ إِنَّا عَلِيمُ الْحَكِيمُ الرَّبَّ الْمُنْ اللَّهُ اللّ التهاء للعاشق أنحذ لله لاشرنك لذانخذ اليكا ينبغ كالرم وتجيه وعية جلاله

200

وماكان مكيناء

والقدع

ياحق ع

سَعِيهُمُ المُغَفُوبِ

وتالؤسين وقففني فيه للنكة القند ولنجلها لمخبران المي شفران التراوالتها وليجنال والجار والقُلِ وَلَكَنوا وِ وَلَكَنوا وَ وَلَكَن وَالسَّمَاء يَا لَا رِيُّ يَامُتُ وَيُر المَا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بالشفيا تظن ياقين يالمبغ التاله تمناة أحدثن والأشال العليا والتبياء والاد السَّالُكَ بِاسْمِكَ بِسُمِ اللَّهِ النَّهُ وِالنَّهِمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَلَيْ وَالنَّجَعَلَ اللَّهِ فَي هني اللَّيْلَةَ فِي السُّعَلَاءِ وَمُرْجِحَ عَ الشُّهُمَّاءَ وَالسِّلَانِ فِي اللَّيْلَةَ فِي اللَّهُ الْمُعْفَونَةُ وَلَنْ تَهُبَ لِيَهِينًا تُبَاشِرِيهِ قَلْمِي وَلَيُانًا لايَشُونِهُ شَكَّ وَرِجْنَامِنا فَمَتَ لِي وَلَنُ تُوتِينِي فِاللَّهُ الدِّينِ المُسْتَدَّةُ وَفِي لَا خِرَةِ حَسَّنَةٌ وَلَنْ تَفِيَّنِي فَذَا بَ النَّا مِ اللَّهُ مُمَّا مِعَلَ فالقفى وتُعَدِّرُ مِنَ لَا مِزَ الْمَعْنُ وَفِيما لَفُونُ مِنَ لِا مُراْ كَلِم فِ لِيَلَةِ الْعَدْ مِزَ الِقَفَّا اللَّهِ عَلَيْدَةً وَكُلَّيْدَةً وَكُلَّيْدَ وَكُلَّيْدَ فَكُلَّهُ مِنْ كُمَّا حِسَلِينَ أَكْلِمِ النَّرُونَ عَجْهُمُ الشكور ذبهم الكفر عنه سينائه قاجع لفيا تفضى قينعقه الد تعتق من فبن مِنَ النَّارِ النَّحَمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ النَّالَ فَلَا يَسْتَعُ اللَّهِ الْمُعْلَقِ مُحْدًا أَوْلَكُمْ وَلَرْغَالِ إِنْكَ وَلَمْ يُرْغَبُ إِلْحِثْلِكَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْقَلَةِ السَّالِلِينَ وَسُتَهَى عَبَهُ الزاغيين آسالك باعظم السائر كلها وانضالها وأنجها التى للبغ لعيادات يستالون يهاياالله ياتخن وبإنها يأتها علث ينها وشالرا فلو وبأساياتا كخف وَلَسْ اللَّهُ العُلْلِ الْعِيْدَةِ اللَّهِ كَلْحَصْ فِي كُرْمِ السَّمْ اللَّهُ وَلَحْبُهُ اللَّهُ وَ الشرفها عنماك منزلة وأفريها ينك وسيلة واجزلها مينك فالباوا شرعها النك إِجَابَةً وَياسَمِكَ الْكُنُورِ الْعَزُورِ الْعَيْلِ الْمَيْدِ الْمَاكِلُومِ اللَّهِ الْمُعَالِلَهُ وَتَهُولُ وَتَرْضَى عَمَنْ دَطَالَ يِم وَتَسْتَجْمِيْكِ لَهُ دُطَاءَهُ وَحَقَّى عَلَيْكَ أَنْ لا مُحْتَيِّبَ سِأَيْلَكَ وَاسْ الْكَ بِكُلِّ الْمُهُولَكَ فِي التَّوْرِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِدِ، وَبِكُلِّ الْمُهُمَّاكَ به حَلَّهُ عَرْشِكَ وَمُلِّ يَكَةُ سَمُوا تِكَ وَجَبِيعُ الْمَسْنَا فِينَ خَلْقِكَ مِنْ نِهِ إِنْصِيْهِ الوَشَهِيدِ وَجَوِّ الرَّاخِبِينَ الِيَكَ الفَرِقِينَ مِنْكَ النَّعَوِّ فِينَ مِكَ وَجَوَّجُامِي

فيه بِكُلْ خَبْرِيطَالُوبٍ وَجَزِيلِ عَطَاءِ مَوْهُوبٍ وَتُوْمِثًا فِيهِ مِنْ كُلِلْمُ مَهُوبٌ أَفْتِ مَّنَا يَكَ وَخَاصَّةِ دُطَايَكَ أَنْ تَصُرِّلَي عَلَيْحًا وَالْحُمِّدِ وَالْحُمِّدِ وَلَكَ يَجْعَلَ شَهِّرُ فَاهِ فَالْمَعْظَمَ شَهْرِ مَصَالِيَ مَنَّ عَلَيْنَا مُنْلَا نُلْآنُوكُ لَنَا الْكَ لِللَّهُ الْمَكُدُّ فِعِيمَةُ دِينِي فَغَلَامِ نَفْهِي وَقَصَاءَ حَاجَنِي وَلَشَفِعَنِي خِسَائِلِي وَيَامِ التِّعْمَةُ عَلَى وَصَرْفِ السُّوءَ عَنِي قَ لِلْاسِ الْعَالِيَةُ وَالنَّجْعَلَمِي مِنْ عَيْنَ الْمُونِ لَهُ لِللَّهُ الْقَدْمِ وَجَعَلْتُهَا لَيْنَا مِنَ لَنِهُ فَيْ إِنْ أَغَظِيمُ لِمُدِوكَرِيمُ النَّخْرِ وَطُولِ الْعُنْرِ قَحْسُ الثَّكَرُودَ وَالْمِ السُرْ إِللَّهُ مَوَاسَالُكَ بِرَحْمَتِكَ وَطُوْلِكَ وَعَفُوكَ وَنَعْلَاكِتُ وَجَلَّالِكَ وَقَلْبُمِ اخسانك قائياانك آنُ يَعْمَلُ الْحِرَالْمَهُ الْعِيْالْشَهْرِ مَهَ طَالَ حَتَى تُبْلِعَنَا هُ مِنْ قَابِلِ عَلَى آحْسَنِ طَالِ وَتُعْرَفَني هِلْ لَهُ مَعَ التَّاظِرِينَ الِيهِ وَالمُتَعَرِفِينَ لَهُ في الففي طافيتنك والتيم يغمتيك وأفسيع تخميلك ولجزك فيميك أللهم باديج للبع ليست لي رَبُّ عَيْرُهُ لِأَيْكُونُ هٰ فَاالوداعُ مِنْ وِدَاعَ فَنَاءٍ وَلِأَاحِ الْعَهْدِينَ اللِّقَاءَ حَتَّى تُزِينِهِ مِن قَابِلِ فِي اسْبَعِ النَّعَي وَافْصَ لِالرَّمَاءِ وَالْمَالِكَ عَالَ حَسَنِ الْوَفَاءِ اِتَّكَ سَمِيعُ النَّهَاءَ اللَّهُ عَ اسْمَعُ وَعَلَى وَالْرَجْمُ تَضَرُّ عِي وَيَلَ لُلِكَ وَاسْتِكَانَتِي وَنُوكُلِّ عَلَيْكَ فَأَنَالِكَ مُسَلِمُ لا رَجُوجًا عَا وَلاسْعًا فَاهَ وَلا لَشْ نِشَا وَلاَ تَبليغًا اللابك وبذك فامئن على حَلَّ مُناوَكَ وَنَقَلَ سَتْ السَّمَا وَكَ بِتَبَلَيْنِ مَنْ مَرْضًا وَإِنَّا مُعَاقًا مِنْ كُلِّ مُكُونِ وَتَحَذَّ وُجِينِ جَنِيعِ الْبَوْ إِنْوِ آكَمُ اللَّهِ الَّذِي أَعَالَنَا مَلَى صِيام هُ مَا السَّهُ وَقِيالِهِ حَتَّى لِغَنَّا الْخِرَلِيلَةِ مِنْهُ ٱللَّهُ مَّا إِنَّ اللَّهُ الْحَيادَ دُعِيْتُ وَلَيْضَ مِالصَّلِيتَ بِمِ عَنْ عُيُّ إِصَالِ اللهِ النَّسِلِ عَلَيْعَيْ وَالدِ مجليون تغفل وداع شهرة مضات وداع بحرفج من التينا والعالم العرعيا تاك فيه وكالخِصَوْمِ الْفَ وَاللَّهُ فَي الْمُودَ فِيهُ مُثَمَّ الْمُودَ فِيهُ مُثَمَّ الْمُودَ فِيهُ مُثَمَّ الْمُودَ فِيهِ مُثَمَّ الْمُؤدِقِينَ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَا مُؤْمِنَ فِيهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ فَاللَّاللَّا الللَّلْمُ فَاللَّا لَلَّا لَلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللّ

الله على

00 /

94

الكام

كنبًا لِإِنْ عَفَرَ إِنَّهُ وَكَاحَمَلِينَهُ لِلْا تَحَوِّتُهَا وَلَاعَنْ أَوْ لِكَا أَفَلَتُهَا وَكَادَنِنَا الْا تَضَيِّبَهُ وَكَلَّهُمَّا اللا آغنيتها ولاحماللا وَجَدُّهُ وَلا فا قَدُّ الْأُسْلَةُ تَهَا وَلا عَنَّا لِلْأَكْسُونَا وَلاَ يَ الأسفيتة وكاداة الااذمبته وكالخاجة منحاليج اللننا وللاخ فالا تضيتها عَلاَ فَضَل مَلِي مَهَا فَي فِينَكَ لِلْ النَّجُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ لِاثْنِي عُقَالَيَنَا بَعَلَا فُرِمَيُّنَا كانن لنابعداذ أغن تناولاتصعنا بعكاد تغشنا ولانهنا بعكاذ اكتنا كالمفاظ بَعُلَاذًا مُنْ لِنَا وَلا تَنْعَنَا بَعُنَاذِ آَمُطَيِّنَا وَلاَ تَعُنِ الْمِنْ لَا فُرَمْ فَتَنَا وَلا تُغَيِّرُنَا مِن يَعَيِكَ مَلَيْنا فَلِحُسْل إِلْتَ إِلْيَنَا لِللَّهُ كَالْتِهِنْ ذُنُوبِنا وَلِاللَّاهُ وَكَالِينَ مُنْ الْمَاتِ فَكُرُمِكَ وَعَفُولِ وَفَضْ لِكَ سَعَ مُلِعَفِعَ وَدُنُومِنا فَاغْفِر لِنَا وَيَعَالَ فَمُعَنَّا وَكُ تعايننا عَلَيْها الْأَرْجَمَ الرَّاحِيْنَ ٱللَّهُ مَّ أَكِيْمِي فِي تَعْلِيمِ هِ لَأَكْلُ مُ لَا تَهْتِنَي بَعْدَهَا الْمُ وَلَعِزَّةِ عِزَّ لِا ثُنْ لِيْ عَنْ الْمُ الْعَافِقِ عَافِيةً الْأَتَمْتُكُ مَعْدَافَ الْمُلْ وَلِرْفِعَنِي مِفْعَةً لِانْصَعْنِي بَعْدَهِ الْبُلَا وَلَصِفْعَتَى مَثَرَكُلِّ شَيْطَانٍ مَرْبِيدٍ وَنَدَى كُلِّحِينًا يِعَنِيْهِ وَثَمَّ كُلِّ فَيْسِ إِنْ يَعِيدُ وَشَرَّ كُلِّصَعْبِ الْفَكِّبْدِ وَثَمَّ كُلّ دابَّةِ آنَتَ إِخِلُ بِنَاصِيَتِهِ الدَّرَجِ عَلَى إِلْمِ مُسْتَقِيمِ ٱللَّهُ مَا كَانَ فِي عَلَى مِن شَاقِ أَفْرِيْتِ قِ أَوْ لَحُومِ أَوْقَنُوطِ أَوْفَى آفْتُمَ اَوْتِظِ اِفْتِكُمْ أَوْتُكُمُ أَوْمِلًا أَفَّمُعَ وَأُوشِفًا إِلَى الْفِيالِ إِلَى الْفَلْمُ إِنْ الْفَلْمُ وَإِنْ مَعْصِدَةٍ أَوْشَى لِلْحُيَّةِ عَلَيْهِ وَلِيَّا الكَ فَأَسْ الْكَ انْ يَخُونُ مِنْ فَلَبِي فَتُبُرِّ لَهِ مِكَلَ نَهُ إِيَّا نَا يَوْعُ لِكَ فَرَهُ فَ الْمِكَ وَوَفَاءً بِمَهْ لِكَ وَوَجِلًّا مِنَكَ وَنُهُمَّا فِي لِدُيُّنَا وَمَهْبَةً فِهَا عِنْدَكَ وَثِيَّةً مِنْكَ وَطُمَا بِيْنَةً النَّكَ وَقَوْبَةً نَصُوعًا إِلَيْكَ ٱللَّهُ مَّا إِنَّكَ مَا يَعِنُنَا مُوَلِّكُمْ فَأَخِرُ الجالنا الفايليجة يُبَلِّعناه في يُسْرِمنُك وَعَافِيلَةٍ بِالْمُحَمَّ الرَّاحِيْنَ وَصَلَّى إِنَّهُ عَلَى تحكيظله كقيرا وتمخف الدوتبكانة خظ لله علا تغمله الفرالمن المياسا الثاء فانجملته فاجعلني مخوما ولاتبعلني تخرفها تلعويه فاخليلة منعف

بَيْتِكَ كُلِ مُجْاجًا وَمُعْتَمِينَ وَمُقَدِّسِينَ وَالْجُاهِدِينَ فِي سِيْدِلِكَ وَجِزَيْ لِحَدْبِ مُتَعَبِّدٍ فِي رِي وَيَجْوِ وَصَهْ لِ وَجَهِ لِ وَهُوكَ وَعَاءَ مَنْ قَالِ الْمَتَاتَ فَاقتُهُ وَكُثْرَتُ ذُنُوبُهُ وَعَظْمَ جُرْفِهُ وَضَعْفَ كَنْهُهُ دُعَاءَ مَن لايجِلْ لِيَقْسِهِ سَادًا وَلالِيَنْعُنِيَةً وَلالِنَهْ مِ فَافِرًا غَيْلَ هَارِبًا الِّينَاتَ مُتَعَوِدًا مِكَ مُتَعَيِّنًا لَكَ غَبْرَ مُسْتَكَبِرِ وَلاسْتَنَافِ خَانِعًا لَإِنْسًا فَقَهُ المُسْتَحِيدًا بِإِنَّ السَّالُكَ بِعِزْتِكِ فَعَظَيْكَ وَجَبَرُ فَرَاكَ وَسُلُطَالِكَ وَعُكِكِكَ وَجَالِكَ وَجُودِكَ وَكَرْمِكَ وَيَالْأَيْكَ وَخُسْنِكَ وَجَالِكَ وَيُعَوِّنِكَ عَلَى مَا الدُدْتُ مِن خَلْقِكَ ادْعُولَ بِالرَبِخُوقَ الْمَعَا وَمَهْدَةً وَمَجْدَةً وَتَحْسَعًا وَعَلَقًا وَتَضَرُّعًا وَإِلِا فَأُولِكُا مَّا خَاضِعًا لَكَ لا الْفَالْا ٱلْفَاكُ الْسَاتَ وَحَمَلَتُ لا شَرِكَ التَيْا فُدُوسُ يَافَدُوسُ يَافَدُوسُ يَاللَّهُ يَاللَّهُ يَاللَّهُ يَالَكُمْ يَاحَمُنُ يَاحَمُنُ يَا تجيم الحجيم احجم إستيناريك بارت اعود بك بالشا الواحلا كمك القر العرفة التُكَيِّرُ التَّعَالِ السَّالَة عِيْمِ مِنَا وَمُوْيُكَ بِهِ وَبِإِسْمَا يُكَ الْبِي عَلَيْهُ أَزَكَا مَا الْفَكُمُّ ا آن تُصَالِي عَالَي عَبْ وَالْ يُعَبِّرُ وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَالْرَحْبِي وَأَوْسِعُ عَلَيْ مِنْ فَضُلِكَ العظيم وتنقبت إلى مهم مصطان وجيامة وقيامة وقضة وتغافله ولفافيل وانخبى والفضي والمجتملة الخرشفي والكفية لك وعبدالك يهوكا تَجْعَلُ وَذَاجِ اللهُ وَذَاعَ خُرُوجِ مِنَ الدُّيَّا ٱللَّهُمَّ أَوْجِبُ لِمِنْ تَحْتَلِتَ وَمَعْفِظْتِ فيضولنات فخشيتات افضل القطيت احملاء تنعبتك فيدالله تملاقعل الخسرة وساك فيه والجعلى وتزاه تقته في هذا الشَّهْ مِنَ النَّا ي وَهَمَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّا ي وَهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّا ي وَهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّلْمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّالِي مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ ا مالتَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمِا تَاكُّرُ وَافْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلَ مِا رَجَاكَ فَلَقَلَهُ مِنْكَ لِأَدْهُم الزاحين الله عائرة في العَوْدَمِن صِيامِه لَكَ وَعِبْ اللَّهِ فِيهِ وَاجْعَلَىٰ عِينَ كَتَبْتَهُ فِي هَٰذَا الشَّهْ مِن مُجَّاحِ بَنِيكَ الْحَرُامِ الْمَرُونِ يَجْبُمُ الْعَفُورِ لَمُومُ ونه مالتقبر الما المين المين المين المالين الله ملا لا تدعى منه

وَمِالْوَلْوَ مِنْ مَظَالِمُ هِنَّ فِي الْقُرْانِ مِن قَضَاعِيفِ الْمُسَنَّاتِ وَلَنْسَالَّتِهِ وَلَكُ مِنْ عَنْدِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى الْوَسِينَ تَهُ عَنْهُمْ لَمْ نَلْمَ لِمُ أَبْضًا لَهُ وَلَا تَعِيلُهُ الشاعان وكرَيْلُعُف إليه وهامه مَقَالَ الْدُرُونِ الْدُكُورُ وَالشَكْرُ عَالِمَ وَلاَكُونُ الْمُدُودِ وَقُلْتَ لِينَ شَكَوْ فِي لَانِينَ نَكُوْ وَلَيْنَ كَفُونُهُمْ أَنَّ عَالِي لَشَدِيدًا وَقُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِيكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَنْتَكُبُرُوْنَ مَنْ عِلِادَتِي سَيَكُ مُلُونَ جَمَّتُمُ ذَا خِرِيْنَ فَسَمَّيْتَ دُعَاءً لَعَظِادَةً وَتَنْ كُولُ اسْتِكِبا للوَتَوَعَانِ عَلِي وَكُولُ مِنْ لَكُم وَ لَكُم وَلَهُ وَمَنْ اللَّه وَسَكَرُوكَ يَفَمُ التَّحْتَمُوكَ بِأَمْرِكَ وَنَصَلَّفُولَ التَّطَلَبَالِزَيْدِكَ وَفِيهَا كَانَتُ تَجَالَهُمْ مِنْ هَضَيكَ وَفَوْرُهُ مُربِطِاكَ وَلَوْدَلَّ عَلُوثَ عَالُونًا مِن نَفْسِهِ عَلَامِ الدَّلَاتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْمُوفًا لِلاِحْسَاكِ وَمَنْعُوثًا بِالْمِشْنِاكِ وَتَحْمُودًا بِكُلِّلِينَاكِ قَلْتَ الْخَدُمُ الْحُجِدَةِ فِحَدِيكَ مَنْهَا فَعَلْ عَلَى الْفَظْ تُحَدُّمُ مِهِ وَمَعْنَى يُشِرِ لِلْيَهِ المَنْ عَمَدُ الْيَعِبَادِهِ بِالْاحِمَانِ وَالْعَصْلِ وَعَامَلَهُ مِالْمَنْ وَالطَّوْلِ الْفَلْيِ فِيالْعَكَ وَلَسْبَعَ عَلَيْنَا مِسَنَكَ وَلَخَصَّنَا بِيرِكَ مَدَيَّتُنَالِبِهِينَ اللَّهِ عَلَيْنَ وَمِلِّينَ فَالَّتِي التَعْنَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلَتَ وَيَمَّرُونَا الزُّلْفَةَ الْمِلْ وَالْوُصُولَ إِلَى لَالْتِكَ الله عَ وَانتَ جَعَلتَ مِنْ صَفَا يَا تِلْكَ الْفَالِينِ شَهْرَةَ صَالَ الَّذِي الْمُتَعَصَّمُ عِنْ سَائِوالشَّهُورِ فَحَنَّرْ تَهُ مِن جَمِيع الْمَائْمَةُ وَالدُّهُ وَرِفَا مُنْ تَهُ عَلَا كُلُّلُا وَقَالِتِ عِلَا أنزكت فيه مسوز الفزان والتور وضاعفت فيه مركا لإناك وفرضت فيه سرالطيا وَمَعْبَتَ فِيهِ مِنَ القِيَّاءِ وَلَجَلَّاتَ فِيهِ مِنْ لِيُلَّمِ الْقَلْمِ الَّذِي هِي خَيْرٌ مِنَ الْفِينَةُ فِي فتراثر تنايه على سَايَوُ لا مَع قاصطنيتنا بِعَضياه دُون آهل اللَّافضنا بأخرات مَهَاتَهُ وَقُنْالِعَوْنِكَ لَيْلَهُ الْمُعْضِينَ بِصِيالِيهِ وَقِيامِهِ لِلْاعْضَفَاللَّهُ مِن حَيَاكَ وَعَلَيْهَا النَّهِ مِن مِتُوْمِياتَ وَلَمْتُ اللَّهِ إِلَا يُعِبَ النَّافِيدِ الْجُلَّادُمِ السُّلِكَ مِن فَصْلِكَ الْفَرْنِيُ الْحَنْ اللَّ وَلَا قُرَبِكَ وَقَالَا فَا مَنِينًا هٰ لَمَا الشَّهُ وَمَعَا مُحْدِ وَعَيَنَا

ما يُحِبُ مه الوظايفِ وَخَمَا يَسِينًا

سح ماافضل وازشئت دعوت في هذه الليلة اوفيومها بافي الصحيفة النياة ٱللهُ عَيَاسَ لا يَعْبُ فِي لِحَزَّاء وَلا يَنْكُمْ عَلِي المَطَاء وَيَاسَ لا يَخَافِي عَبْلُهُ عَلَيْكَاء مِتَنْكَ ابْدِيلَاءُ فَعَفُوكَ تَغَصُّلُ وَعُقُوبَتُكَ عَلَى وَقَضَا وُكَ حِيرَةً إِلْقَطِيبَ لَمْ نَشْبُ عَظَلْمَ لَكِ مِنْ قَالِي مَنْعَنَ لَهِ يَكُنْ مَنْعُكَ هَذِي لِمَا تَشْكُرُ مِنْ سُكُرِكَ وَانْتَ المنته شكرك وتكافؤ من حيك وأنت ملك تخلك تسترعل من أوينك يفخه وتجود على وينف متعقة وكلاه المناف اهل الفضعة والمنع الااتات سيت آفنالك عَلَى النَّفَضُ لِ فَلَحَرِيتَ قُلْمَ لِكَ عَلَى النَّجَّا فَيْ وَلَلْقَيْتَ مَنْ عَصَاكَ الْحِلْمِ والمحكت من قصد لينفيه بالظل تستنظره مرانا ياك الكلانا بقوتة وللمعاملة الالتَّوَيَةِ لِكَنَّادَيَهَ إِكَ مَلَيْكَ هَالِكُمْ مُولِيَّكَ يَشْعَى يَبْقِيَكَ شَقِيْهُمُ إِنَّا عَنْ فَال المفالياليه وتغدن للأفي المجتة عكيم كرماس فضلك بالريم وفالناث يرضليك المَلِيمُ انْسَالَوَى فَعَنَ لِعِبادِكَ بِالمَالِي عَفُوكَ وَسَمَّيْنَ وُ الشَّوْيَةُ وَجَعَاتَ عَلَىٰ اللَّهِ النابِ عَذِهُ مِن وَحِيكَ لِمَالُهُ مِصَلًا عَنْهُ فَقُلْتَ جَلَّ الْمُكَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَفَيْرَضَى عَلَى الْمُؤَانُ لِكُوْمُ مَنْكُونِينِا وَلَوْمُ لِللَّهِ جَنَّاتٍ تَجْزِي رِنْعَيْهَا لَكُولُونِهُ اللغني لفالبِّي وَالنَّبِينَ امْنُولِمَتُهُ نُونُهُمُ مِنْ لِيسْمُ وَيَهِ الْمِيمَةُ وَالْمَالِمُ مَعُولُونَ رَبِينَا أَنْهِ مِنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرُ لِنَا إِنَّاتَ عَلَى إِنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَقِينَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المنزل بعد فف الباب والعامة العليل فانتالنا يددت في السّور على فيسات لعِبادِكَ نُونِدُ مِجْمَنُ فِهُمْنَا جَرَيِكَ فَفَوْزَهِ مُرِالْوَفَادَةِ مَلَيْكَ وَالرِّيَادَةِمِنَكَ ققلت تبارك المك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عش إشالها ومن جاء بِالسِّينَةَ وَفَلَّ يُجْزَى لِقُومِتُهَا وَفَاتَ لَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَوْلَكُمْ فِي مِيلِ لِشَّهِ كَمُنَاحَجَةَةَ ٱلْمُنْتَتُ سَبْعَ سَنَالِكَ فِكُلِّي مُنْكُلَةٍ مِا فَهُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِنَ يَشَاءُ وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّهِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَتَبْيَنَ

وَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْدًا فِيهِ قَلْيلا مِن كَتَي اللَّهُ مُ فالتاقياك فإلاساءة ولفيزافنا بألاضاعة ولكون فلؤسا فقن التكم ومن لسينا صدور م صِرُفُ المُنتِ الدِفّاجُرِنَا عَلَى الصِّبْنَافِيهِ مِنَ النَّفَرُ عِلَا آجُرُ السَّتَ الدِفْ مِهِ الفَضَلَ الرغوب فيدم وتغناض بدمن تغلع الذنخ للخر فعر عليه وتعجب لناعث ك عَلَى مُا فَضَنْ إِنِيهِ مِنْ حَقَّاتَ فَلَيْلِغَ بِأَخَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْنِيْنَامِنْ شَفِي مَضَالَ النُّفِيل فإذابَلَغَتَنَاهُ فَاعِنَا مَلِيَ فَاوْلِ مِنَ انْتَ آهُكُهُ مِنَ الْعِبْ أَدَةِ فَآدِنَا إِلَى الْقِيامِ عِالْتَعْفَةُ من الطاعة ولَجْوِلنَامِن ضائع المسلط المالية في وَرَكَّا كِتَقِّكَ فِي الشَّهَ بَنِ وَفَيْنُهُونِهِ التَّفِي اللَّهُ مَا المَنَابِهِ فِي مَا المَنَابِهِ فِي مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا فيه من خطيئة عَن تعمُّ إِن الفعلى سِيَّا إِظْلَنْ الْمِهِ انفُسُنَا أُولِنَهُكُنَّا فِيهِ فيه لاعنين الشاسين ولاتشط ملينا السن الطاعنين واستعلنا عالكون حظة وَكُفَّادَةً لِنَا أَنكُونَ مِنَّا فِيهِ بِرَلْفَيْكَ الَّهِي لِانْفَدُ وَفَضْلِكَ الْبَي لَا يَتُمُ اللَّهُم اجنز مصيبتنا يشه فاقا واك لنافي فيعين الواجعلة خين توم متع تنااخير المعقوق أنحاه للتنب واغفر لنافيه مناخيفي من دمؤينا وماعلن اللهم فالخفا بالشيائخ هذاالشهم منخطانا فاقلغ خنايخ فجمعن سيناينا فلعملنام النعاية فله به وَلَجَز لِهِ مِن قِيمًا فِيه وَلَوْ فَرِمِ حَظَّامِنْهُ ٱللَّهُ مَ وَمَنْ مَعْي حُرْيَةً هْ لَالسَّهُ حَتَّى مِنَا يَنِهُ الصَّفِظَ حُرْمَنَهُ حَقَّ حِمْظِهَا وَقَامَ جُكُرُف وَحَقَّ قِيامِهَا وَاتَّقَعْ ذَنُوبَهُ حَقَّ نَفَا إِنِهَا أَوْتَقَنَّ الِّيَكَ يُقْرَبَةٍ أَوْجَبَتْ يِضَاكَ لَهُ وَعَظَّفَتَ يتخينك مليه فهتب لنالشكة من فحدك وآغطنا أضعافه يقضلك فات بالقيف قضلت لاينيش قال خَزَائِنات عَلا مَنْقُصْ قَالَ مَعَادِن الْحُالِكَ لاعْفَد وَلِنَّ عَطَاءَ لَ لَلْمُظَاءُ الْهُمَّ اللَّهُ مَا لَكُ لِنَافِ مِثْلُ كُومِ فَاللَّهُ مَا مُدُالًا

صُعْبَةَ مَرُورِ عِلَى مَجَمَا الفَصَلِ لَدُبَاجِ العَالَمِ بَنَ نُعَرَقَدُ فَاتَقَابَعَ ثُمَمَاعٍ وَقُدِهِ وَانْقِطَاع مُكَّنَتِهِ وَوَفَا عَلَدِهِ فَغَنُ مُوَتِعُوهُ وَداعَ مَنْ عَنَّ فِلْ قُهُ مَلِينًا وَآوَحَسَا الْطِلْفَةُ عَنَّا وَلِنِهَنَالَهُ النِّمَا الْمُلْفَقُوظُ وَلَكُونَةُ الرَّحِيَّةُ وَأَكُفُّ المَّقَضَى فَعَنَ فَالْمُونَ السّلخ عَلَيْك بالشّهُ لِللهِ الأَرْمُ وَتَاعِيْدَ آفَلِيا أَيْهُ السَّلَعُ عَلَيْكَ بِالْكُرْمُ عَفَيْد مِنَ الْمُوفَاتِ وَلِا يَرْشَهُم فِي الالله وَالسَّامَا وَالسَّامَ عَلَيْكَ مِنْ مَهْ فَرُبُّ فِيهِ الامال فينيرت في والاعال فَعَرِيتُ في والاموال السّادة عليك مِن قَرَيْتِ الْفَافَةُ مَوْجُوبًا وَلَجْعٌ فَقُلُ مَفْتُودًا السَّالِمُ عَلَيْكَ مِنْ لِيْفِ السَّرَ مُقْدِلًا فَسَرَ مَ أَفَحَسُ مُلِلًا فَضَّ السَّلَةُ عَلَيْكَ مِن مُعَاوِيرَ فَتَ فِيهِ القُلُوكِ السَّحْبُ وَقَلْتَ فِيهِ النَّوْرُ السَّلَمُ عَلَيْكَ مِن الصِرِ إَعَانَ عَلَى الشَّيْطَاكِ وَصَاحِب سَهَّلَ سَبِيلَ لَهُ خِسَاكِ السَّانُمُ عَلَيْكَ ما النَّرُ عُمَّقًاء اللهِ فِيكَ وَمَا السَّعَلَ عَن رَعْ حُرْمَتَهُ بِكَ السَّالِمُ مَلِيكَ ما كَا رَاكُمُ ا لِلنُّهُونِ وَلَسْتَرَكَ لِانْوَاعِ العُيوبِ السَّائِمُ عَلَيْكَ مِلَكُانَ أَعْلَوْلَكُ عَلَى الْجُرْمِينَ ق الميباك فيصدُ ويالمُونين السَّالِمُ مَلِّنك مِن شَمْ لِل شَافِهُ لَا مُنا السَّالْمُ مَلِّناكُ مِن المُعْلِقَة مِنْ شَهْرِينَ كُلُّ مُرسَلَّعُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ هَبْرَكَ بِدِالْصُلْحَةِ وَكُلْ رَسِيم الْكُلابَسَةِ السّالة ملّنات كما وقنت ملّنا بالبركات وعَسَلتَ عَنّادَ نُسَرَ لِعَمْلِيّاتِ السّالة مَلِناتَغَبْرَهُودَعُ بِرَمَّا وَلاَمَتُرُوكِي مِينَامَهُ سَامًا السَّالْمُ مَلِنَاتَ مِنْ مُطْلُوبِ قَبْلَ وَقْيَهِ وَتَخْزُونِ عَلَيْهِ بَعْدَ فَوْتِهِ السَّافِعُ عَلَيْكَ كَرْمِنْ سُوعٍ صُرِفَ بِلْعَقَتْ قكمون خير فيض بات علينا السّالة علينات وعلى لينلة القدر التح علها الله على الله على الله والمالة مِنْ لَنِي فَهْ لِلسَّالَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ فَضْلِكَ الَّذِهِ مُحِيضَنَا الْوَعَلَى مَاكَا نَهِنَ رَكَيْكَ مَسُلِبُناهُ التَّلِيْ عَلِيَاتَ مِاكَانَ آخَصَنَا بَالْمَسْ عَلَيْكَ وَلَسْكَ شَوْقَنَا الْبَيْعَ الِيَك اللهئة إنااه للمناالة في الذي شَرْفَتُنايه قَقَفَنا مِنْكَ لَهُ حِينَ جَرَلُ لَا مُنْفِياً أَفْقَهُ ومحي مُوالشَّفَا أَنْهِيمْ فَصْلَهُ انتَ وَفِي مَا الْزَيْنَا يِمِينَ مَعْ فَيْهِ وَهَدَيْنَا لَهُمْ مُنْ لَيَّهِ

عنك

المعقل م الألبية

8-19

155

فلاق

فاتهاس اللياللابع المغب فاحيائها فوردان امير للؤيند عليه الشاتك كانتجي النيفرغ نفسه فاربع ليال فالسنة اول التصن بجب وليلة التصف من عباك وليل الفطروليلة الغروروعان ستدالعابدين عليه افضل صلوات الصلين كان عيى هذا الليلة بالصلوة حتى صبح وكاد بيتها في السجد ويقول لابنه الباق والليم بالنق ماه بدون ليلت القدم وص وظائفها الغسل و وقته بعلغ وبالشمس على افي دولية الحسن بن داش والشيخ امراجادته مولخ الليل وصفها ان تقول عشر مرات يادائم الفضل على البرية المتعاء وقلع في وظايف ليلة الجعة وصنها صلوة ويعتين بعدالعشائين ويسهما بالحريجة والتوجيدالفافيكه ولي وطالبتري م واحدة في الاخيرة ويروى التوجيد مانتفي الاولى فاذا فغت منها دعوت بهذا التعاء يا الله يا الله يا الله يا حضى يا الله يا مجيم الله يا سال الله يا بالشه باستخم بالشه بالمقعين بالشه بالمقتين بالشه باحزيه بالشه باحتجا وبالشائة المُاللَّهُ بِإِخْالِقُ يَا اللَّهُ يَا بَارِينَ يَا اللَّهُ يَامُصَوِّحُ لِا اللَّهُ يَا طَلَّهِ يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ لِا اللَّهُ يَاعَلَّهُ الماشة بالرَّجْ بِاللَّهُ يَا حَلِمُ بِالسَّهُ بِاحْدِمُ بِالشَّهُ بِاسْمَتِهُ بِاللَّهُ بِالصِّيرُ فِي اللَّهُ يَا فَرَبُّ المَالَقُهُ الْمُجْنِبُ الشَّهُ الْمُحْلِدُ المَالِمَةُ الْمِلْ عِنْ اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّهُ المُحْل الته يا فاضى بالشه ياسم مع بالشه بالشه بالشه يار فف بالته بالقيب بالته المحفيظ المثن المجتلط والشدياسية مالشادت في المتديا اقتل المثن الخريا الله التَّاءُ يَا ٱللَّهُ يَا وَهُو مُنَا ٱللَّهُ يَا مُعَرِيًّا ٱللَّهُ يَا لَا فِعُ يَا ٱللَّهُ يَا مَا فِعُ يَا ٱللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ال المالية بالشه يانفاح يالمفد بالفايغ بالله يانفاء بالله ياجليل بالتفايجيل المُلْتُ الشَّهُ يُلِ مُن اللَّهُ الشَّاهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ يَامُطَيِّةُ إِلَاللَّهُ يَاسَلِيْكَ يَاللَّهُ يَامُقَتَرِيْنِ يَاللَّهُ يَافَايِضُ يَاللَّهُ يَا بَاسِطْ بِاللَّهُ يَا تُعِينًا

تَعَبُّدَلَكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْفِيمَةِ اللَّهُمَّ إِيَّا نَسُوبُ اليِّكَ فِيَوْمِ فِطْرِيَّا الْزَعِجَعَلْنَهُ للمؤمنين عيدنا فتُرُونُهُ وَكَاهُ لِمِلْمِياتُ بَعْمَا فَيُعْتَشَكَّا مِن كُلِ فَتْ اذْنَبْنَاهُ آوسُوع اللفناء أوخالط شراخمُ فاء تَوْيَةُ مَن الاينطوى عَلى مُجُوع الدَّنْكِ وَلا عن وفِ خَطينَةُ نَوْيَةً نِصُوعًا خالِمَةً مِنَ للشَّكِ وَلَا رُنينا بِ فَنَقَبَّلْهُ امِنَّا وَلِيْضٌ عَنَا وَيَبِتَنَا مَلِيهُا ٱللَّهُ مَا مِنْ فَالْحَوْعَظِيمِ الْوَعِيْدِ وَشَوْقَ تَوْالِ الْوَعُومِ حَتَى عَجِدَ لَنَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِم وَكَا بَهُ مَا سَنْتَجِيرُ مِنْ لَهُ وَلَجْعَلْنَا عِنْدَا الْمُعَرَ لَتَوَابَدَ الذين افجبت كمشم يختتك وقيلت منهنم فلجعة ظاعتيات ياا فلك الخاولين الله يتخافذ عن الماعا وأمّه اينا وكفل يناج يعاسن سلف منهم فصن عُرَاكِ يَوْ التِلْمَةِ اللَّهُمَّ فَصَلَّ مَا يُحَيِّنُ بَعِينًا كُلْ صَلَّتَ عَلَى لَهُ يَكُونَكَ الظَّهُ بِنَ وَلَنِياً ﴿ المَضِيّةِ مَن وَهِنا دِكَ الصّالِحِينَ صَالِيَّ مُنْ إِنَّكُمُ الْمِنْ النَّانَفُعُهَ أَوْفَيْتَ عَابُ فيها دُهَا فَا لِلاَ أَنْهُمَ مَنْ نُعِبَ الِيَّهِ فَلَ تَعْلِصَ نُوكِلْ عَلَيْهِ فَاعْطَى مُسُلِّ فَضَلَّم وَلَنْتَ عَلَى كُلِ فَهِي قَلَيْكُ فصل فيما يتعلق بليلة الفطرويومة الحسن ب الشاة كالمخاص لالحكسن عليه الشاع التا التاس بقولون التالغفة وتنزل على الشاع التالية الماسة مصاك ليلتالقد مفال المسر إن القاريجار المايعطى لجرته عند فراغه و ذلك ليلة العيد وفي وابتجابه عن الباقع ليمالتك الابتح صرالة عليه والمه وسلمقال ذاكا فاول يومن شوال نادى منادكم التها المؤينون غدواال جوانيكمغ قال بإجابرجوا يالقاليست لجوائنه وكاءاللوك غقالهو يوليكوائز المتلفة بادا المجاليل قلة كرام ياذا الكول ياذا التلول ياذا المجود يا مُصْعَلِينًا عُمَّا وَالْمُ صَلِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَالْمُ فَلَوْ مُنْ إِذْ بَنْتُهُ وَلَحْصَيْتَهُ وَكَيْ يَتُهُ الْأَوَهُ وَعَيْدَك فى كِتَابٍ عُبِينٍ تلعوبه بعنصلوة الغرب لافعايديك عُم تخرساجدًا وتقول الم مرة اتوب المالية وانت ساحل وتسال حليكات وينبخ إن تراعي هذه الليلة وتراقبها

يفاع

والله و

النطار اللي

اليلته ٥٠ عَلَّهُ عَلَيْهِ

ورداوين ماتهافهاشم فاهل بيته كأهموان وجب لممالتات ومنهاصلوة ست بكعات فكالكرين والتوجيلخسًا وبهاتين صلاها لايوفع المدمن سجود محتى يغفرله ويتقبزل منهشهر مصان ويتجاويز عن دنوه به ويتقبر القين جيعاه لاللورة التي هوفيها ويستحب زيارة ابع بالشاكسين مادالله عليه و على ايرالصطفين فهن الليلة وفيومها فاذائرته من بعيداش تخوقب وقلت للسّالخ مُلِيّات يا آبَاعَ بياشه السّلخ مليّات يا حجّة الله في لنضه وشاهدة على خَلْقِهِ السَّالْحُ مُلِيَّاكَ يَا ابْنُ رَسُولِ إِنَّهِ السَّالْحُ مَلَيْكَ يَا ابْنُ عِلِّ الْمُنْضَى لَلسَّا لَعْ عَلَيْكَ بَالْبَنَ فَاطِمَةَ النَّهُ إِلَيْهُ مَا نَكَ قَلَاقَتُ الصَّالِيَّةَ وَانْتُ النَّفُوفِ وَأَرْتَ بِالْغُرُوفِ فَنَهَيْتَ عَنِ المُنكَرِوكِهَا مَنْتَ فِي بَيدِ إِنشِوحَةً إِنَّالاَ الْيَقِينُ فَصَلَّ لِللهُ عَلَيْكَ حَيَّا مَيِّنَا لَكِينَ اللهُ ٱلْكُلُّلُ لِللَّهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ الل العنالة كبرغل اهلانا ويروع بصورة اخرى ألفة كبرانه كالبركالة الإالفة المُتَآكَبُ وَيِقِالْكُنُا تَكُنُ اللَّهِ عَلَى المَا اللَّهُ اللَّ ابعصاوات اولها الغرب ليلة الفطروا خيرتها العيد ولحاق الطهريبهنه الاربع كاورد في بمضلاخا سأذلا يعبور به وكذا وجربه عفيب لازيع هناف عقبب عشصلوات اوخس غشرة فكلاضح كاذهب اليه السيدالرتضى لأيتى لتكلوا العتق ولتكبر طالته على المعديم ولذكر والته في إم معدودات والتكانسكا ول اشارة اليه فأيلاول والثانية فكلاخيرعلى افيعض الروايات للتوجه الصلوته ٱللهُ عَ إِلَيْكَ وَجَهُ فُ وَجُهِمَ وَإِلِيْكَ فَوَضْ فُ لَمِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُ لَهُ ٱلْمُرْبِطَ طاها بالشآكبر الهنا ومولنا أشآكبر على الولنا وكسرطا بالثالا الشآكبر وَلِينَا الَّذِي الْجَنَا اللَّهُ آكْمَلَ النَّهِ آكْمَا اللَّهَ آمَرُ رَجَّنا الَّهِ الشَّا اللَّهُ آكْمُرالَّهِ بِعُنْدَتِهِ هَٰلَانَا ٱللَّهُ ٱلْبُرُالِّذِي خُلْقَنَا وَسَوَّلِنَا ٱللهُ ٱكْبُرُ الَّذِي بِنِيدٍ حَالَا

يْلْمُمِنْتُ بِالنَّقَةُ يَا بَاحِثْ بِالنَّهُ يَا طَارِيتُ بِالنَّهُ يَامُعُطِئِ النَّهُ مَا مُعْضِكُمْ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ لِلْحَقِّ يِالْقَهُ يَالِمُهِ مِنْ يَالْقُهُ يَاطَيِّبُ مِاللَّهُ يَاكُنِّ فِي إِلْقَهُ يَا مُعْدِيلً بِاللَّهُ عَالَمُهُ مِا مُعِينُ عَالَقَهُ يُابَازِئُ يَالَقُهُ يَابَرَئِعُ عِالَقُهُ يَا هَادِي بِاللَّهُ يَاكُمُ فِي اللَّهُ يَاكُمُ يْالسُّهُ يَاعَظِيمُ يَالسُّهُ الحَدُّ انْ يَالسُّهُ يَا مَنَّ انْ يَا اللَّهُ يَا ذَالطَّوْلِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ ياحَدُك السُّهُ المُعَالِج السَّمُ الصَّادِق السَّهُ الدِّيَّاكُ السَّهُ اللَّهِ السَّاسُة المعبد يالَتُهُ يَا وَاقِي اللَّهُ يَا ذَاكْجَ لَهُ لِيالَتُهُ يَا ذَا الْكَثِّولِمِ يَالَهُ يَا خَنُو دُيَا لَهُ مُ ياضايغ ياأتله ياتحق ياآتله ياقعال بالله يالطيف بالتله ياحليل بالته الفيا عَمُوك يَا ٱللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا فَلَهُ يَا فَلَهُ يَا أَللَّهُ يَا رَبًّا وَيَا اللَّهُ يَا مَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مَنَّا وَيُرا عُشَالِيْ مَا لِحَدِيدُ عَشَالِيهُ النَّهُ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ يارَبُوهِ إِللَّهُ عِلَيْهُ عِلَا لَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ السَّالَ الدُّن سُلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى بِصِنَاكَ وَتَعَفُوعَنِي عِلَاكَ وَتُوسِعَ عَلَى مِن مِنْ قِلْكَ الْكَالْ لِلطِّيبِ مِنْ حَيْثُ المستسب قعن حيث لا اختيب قاني عَبْدات ليس إحدّ سواك ولا احداد المستلفظ الم الكفولكون بالزخم الزلجين ماشاءالفلا فقق كالايلفوالع إلعظيم عبيت وعلفيا بالفذياألفة يادتب بالتفايارتب بالقايارتب بك أنهز ل كأجاجة إسالت بكالنع ف بخروب الغيب عِنْدَكَ وَلَا مَمَاءِ الشَّهُ وَإِلَّ عِنْدَكَ الْكَثْوْرَةِ عَلَى مُرَادِقِ عُنْ إِنَّ الْمُ تُصَرِّى عَلَيْحَةً وَاللَّحَة وَانْ تَقَبَّرُ مِنْ شَهْرَ رَصَالَ وَتَكْتُبَنِي مِنَ الوافِدُينَ الى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَتَصْعَعِ لِهِ إِللَّهُ وَيُسْتَعِزِّجِ بِالرَّبِي لِنُوجُ لِا الْحَالَى الْحَمْنُ ومنهاصلوة عشريعات فكلمنهااكهم والتوحيدعشرا وتاتي فركوعها ويجودها بالتبييعات للابع عشراعشرا فاذاسلت استغفرات الفع فنهجات وقلت المحقى المتحوم بالما المحلال والاركرام لارخل الثنا أفالاخرة ورجيمها الالترجم الراحين باالمألاقلين فالاجرين اغفرلي دنؤب وتقترص وصلون وقيامي

فالتدامين ع

وَدَمْيُمْ عَلِي مَنْ نَصِّبَ لَمُمْ وَدَوْرَ عَلَى فَشَمَهُمْ وَافْضُضْ بِهِمْ دُفُسُ الضَّا لَا وَشَافَهُ المِدَعِ وَمُنِتَةَ الشَّيْنِ وَلَلْتُعَزِّمُ إِنَّ الطِّلِ فَلَعِنْ بِهِ عِلْمُونِينَ وَلَذَلِّ بِهِ الْكَافِرَةِ وَلِكُنَا فِعَيْنَ وَجَيْمَ الْكِدِينَ وَالْخُالِفِينَ فَصَنَا يِقِكُلَ تَضِ وَمَعَا بِيهَا يَا أَنْهُمُ النَّاخِينَ الله وسَلِ عَلْ جَيْعِ النَّسَلِينَ قَالْتَبَيْنِ الَّذِينَ لِمُعْلَقَنْكَ الدُّنْ وَلَقْتَقَانُ وَالدَّ الواثني بالظاعة وودعوالباد إليك بالتصعة وصرفاعا مالقفام المذى فلتكثر في حنيك الله عَ صلّ على عَلى عَلى عَلى وَعَلَيْهِ وَعَلى خَلايْهِ مُ وَاهْلِ مُوالْقِيمَ وَالْعُلِيمُ قجبيع آشياءهم والثاعهم مرالفونيان فالمؤسيات فالسلين فالسيان المناء مِنْهُمْ وَلَكُمُولِتِ وَالسَّالَ عُمَالَيْمَ حَيْمًا فِي هُذِي السَّاعَة وَفِي هُذَا اليَّوْمِ وَمَحَدُّ الله قبركانه الله ع اخصص مل بيت علي الناريين الشامع بن الظيم بن التالية آذهَبْتَ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرْ بَهُمْ مَظُهِ بِرَا بِأَفْضَ لِصَلَّوْلَتِكَ وَتَوَاجِي بَكَاتِكَ وَالسَّالَةُ عَلَيْهِ وَعَلِيْمُ وَمَحْتُهُ اللَّهِ وَبَرَّكَا ثُرُ وَانشَتُ دعوت بماسبق للخروج الصلق الجعة وس وكيدالشن فهذااليومالغسل وقته بعطاوع الفرالي وقتصلوة العيدوس وظائفه الاصاميالصلوة فيغيركة وصاشر الاخر بهامن دون طنفسة ولإنساط والسجود عليها وانتخرج بعدا خراج الزكوة المفروضة وادائها وبعدان تطعيشياس الحلواء اوالترمتنظفا متطيباً لابكا اطهرتيابك ولحسنهامتعما فالضيف والشتاءماشياملي كينة ووقادوكير ذاهبالطربق عائلا باخرى وأزكنت بالمدينة فصل كعتين بمسجد التبي على الله طبه والدوسلم اوكانه ابرزل القراء ولترك التنفاخ الزوال سواها ايناكت موعالة الباقوعليه السلام أنئ الخمرة يوم الفطرفام بردها مخالهذا يوم كان صول القصل القعليه والدوس ليعب ان ينظرف الى فأق المماء ويضع جهة وعلى لان لقنوته الله عَمَا الكِبْرِياء والعَظَة وآهُل الجُودِ وَالْجَبُرُاتِ

الفة أكبرُ اللَّهِ عِنْ فِتْنَتِهِ طَافَانَا اللَّهُ أَكْبُرُ الَّذِي بِالْإِينَائِمِ اصْطَفَانَا اللَّهُ آكْبُرُ الذى فَضَّلْنَا بِالدِينَا لِمُ عَلَى مَنْ سِوْلِنَا ٱللَّهُ أَكْبُرُ وَٱكْبُرُ سُلُطَانًا ٱللَّهُ ٱلْبُرُ وَالْفُينَا الفة المبرُوع بَالله عَلَيْهُ اللهُ مَكَانَالُهُ ٱللَّهُ وَلَيْسَنَى شَانَا اللَّهُ ٱللَّهُ الْمِرْمِينَ اسْتَنْصَرَ اللَّهُ ٱلْمَرُ وَالْعَنْفَرَةِ لِب اسْتَغَفَ اللهُ أَلْبُوا لَذِي حَلَقَ وَصَوَّى إِنَّهُ أَلْبُوا لَذِي لَمَّاتَ فَاقْبَرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهِ لِإِلَّا شاءَانشَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلِ فَيْ قَاطَهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ٱكْبُوكِكُمُّاسَجُ الفَّشَيُّ فَكَبَّوَكُلْ بِحِيثُ لَقُهُ ان يَكَبَرُ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى عُمَّيَ عِبْدِكَ فَ تسولك ويتيك وصفيتك وجيبك وتجيك وتجيك وتجيبك وصفوتك مِنْ خَلْقِكَ وَخَلِيلِكَ وَخَاصِّيكَ وَخَالِصَيْكَ وَخِيرَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ ٱللَّهُ مَلِّ عَلَيْ عَبِيكَ وَمِن وَلِكَ الَّذِي هَنَيْنَايِهِ مِنَ الضَّالِدَ وَعَلَّنْنَايِهِ مِنَ الْحَالَةِ قَ بَصَّرْتَهُ البه مِنَ الْعَلَى قَاقَتُنا ابه عَلَى الْمُجَّةُ الْعُظْلِي وَسَبِيْ إِللَّقَوْي وَلَخْرَجُنَا الهِنَ الغراب النجيع المخيرات وأنقان أابه من شفا جُرُف لمككات الله عمر ماعلا مُحَايَةِ وَالْهُ عَنِي أَفْسَلَ فَأَكُنُ فَأَشْرَتُ فَأَلَبُ وَلَطْهُمْ وَلَظْيَبُ وَلَدَةً فَأَعَمُ وَأَعَنَ ولنك والمي واخس واخرا ماصليت على صيح النالين الله مرف في العيمة ومقامة وعظم على رؤيران المرائة اللهم احمل يخما والكارية العينة وآقه الحلوميناك منزلة فكفلاغ سكانا فأفع مرلابات تجل أواعظم عِنْدَكَ شَرَفًا وَلَرْفَهَ مُنْ مِنْ لِكَ ٱللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْ حُدَّدٍ وَاللَّهُ مُنْ الْمُنْ وَلَيْحُ عَلَى خَلْقِكَ وَكُودَكُو عَلَى سَبِيلِكَ وَالْبَابِ لَنْهَ مِنْهُ يُؤْفَ وَلَكَّا إِجَة لِوَجِيكَ السنتن بين بسنت الناطع بن عجيلت والشهكاء على الته ما شعب يهم الصِّنَعَ فَارْبُقُ بِهِمُ الْمَثْقَ فَلَيتُ بِهِمُ الْجَوْرَ وَلَطْهِر بِهِمُ الْعَدُلُ وَمَيْنِ بِطُلَّا بَفَانِهِمُ الْأَصْ وَلَ يِنْهُ مُنِسَفِ فَانْصُرْهِ مُوالِثُهُ وَقَوْنًا صَحَمُ وَالْخَالِمُ

المداري كل شي

ستتك

هَوْلِ كُلِّ

وَعِبَادُكَ السَّاكِونَ آنَ تَصَلَّ عَلَى عُنَّا وَالْ يُحَيِّ وَالْ تَقَبَّرَ مِنْ كُلُّ مَا تَقَرَّبَتُ مِه النَّكَ فِيهِ وَتَتَغَضَّلَ عَلَى يَتَصْعِيْفِ عَمَلِي فَقَبُولِ تَعَثْمِهِ وَقُرُالِي وَاسْتِجَابَةِ ذُعَالَى وَهَبْ مِن لَدُنْكَ رَحُهُ وَآخَتِقْ مَقِبَةِ مِنَ لِتَالِ قَالِمِيَّ يَوْمَلِ كُونِ مِنْ كُلِّ الفرزع قص كالمخطيط الفلة تفليف القيمة القون يخرسة وتجماع الكريم فيخرسة تبيات قَعِنْ مَقَالاً فَصِياءَ النَّهُ مَنَ اللَّهُ فَعَاللَّهُ فَعَلَّا فَعَلِيَّةً مُنْ يُلَانَ فُواخِلَّة بِهِا الْخَطْيَةُ القالا الناكات الفرقضي عنى والكائت قلم والمستعنى فرد فيا أبغي من عُرُي يضيُّ وَازْكُنْتَ لَمْ مَنْضَعَمِّ فَيَ لَلان فَانْضَعَمِّى اِلسَّيْدِى وَمَوَلَاقَ السَّاعَةِ السَّاعَة الشاعة واجعلني في الناعة وفي فالايفي وفي هَذَالْعَلِين عُمَّفًا عَالَيْكُ النَّالِيَ النَّالِيَالِيَ عِنْقًا لا رِقْ بَعْنَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَنِي مَوْضِيكَ ٱلكَّرِيمِ النَّجَعَلَ بَوْمِ هِذَا خَيرَ يُومِ عَبَانُ تُكَ فِيهِ مُنَدُ أَنَكُنَةً فِي لَا نَصَلَ عَظَمَهُ أَجُرًا وَأَعَبَّهُ فِينَمَّةً وَعَافِيَةً وَأَوْسَعَهُ مِنْ قَا وَآبِتُلَهُ عِنْقًالِسَ لِتَالِدِ وَأَوْجَهُ مَعْفِرَةً وَكُمَّهُ يضولنَا وَأَقْرَبُهُ اللَّهَا عَيْبُ وَتَضْلُّهُمْ المتجعكة اخ مَنفر مَهَ ضَانَ صُمْنُهُ لَكَ فَلَمْ رُقَّهِ فِلْعَوْدَ فِيهِ مُنتَمَ الْعَوْدَ فِيهِ حَتَّى تَرْضَى وَتُوْضِكُ أَنْ لَهُ فِبَلِيَّتِهَ قُولاتُغُرِجني وَالدُّفْيا الْأَوْلَاتُ مَنِي للضِّ الْمُمَّاجِعَكِ مِنْ جُالِج بَيْتِكَ أَكُولُم في هذَا العَام الْبَرُورُ جَهَةُ مُ الشَّكُورِ سَعَيْمُ الْعَعُورِ ذَبُّهُمُ السُبَخَابِ دُعَافُهُ الْعَفُوظِينَ فَي نُفْسِمٌ فَلَذِيانِهِ وَذَلَامِيمٌ وَأَنْوَالِهِ وَجَبْعِما مُفْلِحًا مُنْعَجًا مُسْتَجَابًا دُعَالَى مَحُومًا صَوْقِ مَعْفُومًا ذَنْبِي لَلْهُمُ وَاجْعَلْ فِيما شِئْتَ وَلَرَهُ تَ وَقَضَيْتَ وَحَمَّتَ وَلَنْفَلْتَ النَّتَطِيلُ وَمُبْحٍ وَلَنَ تُفَوِّي ضَعْفِى وَيَجُبُرُ فَاقَبِى وَلَنُ تَذْحَمُ مَسْكَنَتِي وَلَنُ تُعِنَّ ذَٰلِي وَيَوْسِ وَحُشَّتِ وَلَكُ تُكَثِّرُ عِلَّتِي وَانْ ثُلِثَ مِنْ فِي فِي هَا فِيَةٍ وَكُيْسٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ وَتَكْفِيَنِي كُلَّ

وَلَمُ لَا لَمُفُووَالرَّحْهُ وَلَمُ لَا لِتَقْوَى وَالْخُفِرَةِ اسْأَلْكَ يَحِقِّ هُ فَالْلِغُ وِالَّذِي جَعَلْتُ أُ السُلين عيناً قل مَن الله على الله عليه والله ونخرا وكرائة وعزيدًا أن نصلي عَلْ عَلَي والبنحة وان تنطبي في كلخ إدخلت به عَمَا والعَدَ وَان تَعْرِ عَن عَلَى سَوَّةِ الْحَجْتَ مِنْهُ عُمَّا وَالْحُرُصَلُوا ثُلَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ مَّا قُلْمًا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ماسالك عِبادُك الصّالِحُونَ وَلَعُوذِيكَ عِمَّا اسْتَعَادَمِيْهُ عِبَادُ الصَّالِحُونَةِ الْق بمفى الركعة الاولى قبل الركوع خساو فالثابية الهيافة كترقبله الثفعشرة تلبين سبع فكلاولى وخس فالاخيرة ومزالستيان يقرافكلاولى بعداكم والشمس وغمها وفالثانية هل تاك مديث الغاشية ويروى فالاولى الاعلى وفالثابية الاولى للفراغ من الصلوة اللهم ملي تَوَجَّفُ الله عَلَيْ الله مَعْ الله عَمْ الله عَلَيْ مِنْ خَلَفِي المِتَّةِ عَنْ يَبِينِي قَشِنا لِي اسْتَرَرْبِهِ مِنْ عَنا بِكَ وَاتَعَرَّبُ الْيَكُ ذُلُفَكْ آمِنُ احدًا أَفْرَبُ الْيُكَ عَنِهُمْ فَهُ مُ الْمِيْتِي فَاصِنْ بِهِيْم حَوْفِينِ عَنْ إِلَكَ وَيَحْظِكَ ق النطلني يتحقيات أنجلت فيبالدك الشاكين أضغث بالفي فومنا أموق المخلط عَلى ذين يُحْدَي وَسُنَدَه وَعَلَى دِينِ عَلِي وَسُنَدَه وَعَلَى دُينِ لِمَ وَصِلاء وَسُنَدِمُ امَنْتُ بسيهم وَعَلَا نِتَنِهِمْ وَلَمْ عَبُ إِلَى لَهُ نَعَالَى فِيمَا رَعِنِهُ وَالْوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَا مِنْهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا فُوَّةً وَلَامْنَعُ مَا لِلْإِللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَظِيمِ نُوَّكُلْتُ عَلَى الله حَسْبِي اللَّهُ وَ مَنْ يَتَوَكُّلُ عِلَى لِللهِ فَهُوَحَسُبُ اللَّهُ مَا إِنْ رَبِّلُ كَ فَارِدُنِ فَلَطُكُ مِاعِنْكَ فَاللَّهُ للآلفة تالتك فأت فيخكرك المائزل وتغالت كتن ووعدك الصدف تفا تصضأت الذي انزل فيدالقرائ هدى التاس وبتنات وتاهنك والفن إفعظت شهر به خال بالزَّلت فيه مِن القُرْانِ الكّرِيم فَخَصَّصْتَهُ بِالْحَمَالَ فِيهِ لينكذ القندرالله وتعانفضت أثامه ولياليه وقلفيث منه الطائت اعكر يه مِنِي فَأَسْنَاكُ لِمَا اللِّي بِإِسْمَالُكَ بِمِ مِلْ كَكُتُكُ الْقُرْبَوْنَ وَأَنْفِياً وَكَ الزَّسَلُونَ

فيدع

اِنَّ اللَّهُ بِاللَّهُ آمَرُهِ بِهِ

الجعة وصل فاذابلغت الخاس والعشرين من ذي لقعن وهواليوم الذي دحيت فيمالاخ من يحت الكعبة فصه فويدان صومه يعدل صومتين شهراوفي والمتاخي انص صامه كان كفارة سبعين سنة ومتايدهي فيه الله والح التكلك وفالق الحبية وصارف الأربة وكاشف كل كربة اسالك في هذا اليوم وزايا مل التراقي اعظمت حقط الافتات سبقها وجعلتها عند للؤنينين وديعة والنك ذبيعة وبختيا الوبنيعة أن تُصَلِيعًا فَكَيْرَ عَلَى كُنْ يَعْدَالِ النَّبْعَبِ فالمتثاق القرنب بعم التلاق فانتوكل دئق وداع الكلحق وعلى فل يتوكم كلهاب المناة النارد عائيم الجبار فكلا الجنة والثار واغطنا فيومنا هنامن عطائك الْغَزُّوْنِ عَيْرَ مَقْطُوعٍ وَلاَمْنَوْنِ يَجْمَعُ لَنابِهِ التَّوْبَةَ وَحُسْرَ لاَوْبَةِ بِاخْرَ مَلْعُقِ وَالْكُرُومَ مُرْجُولِ إِلَافِي إِلَاقِيْ إِلَى لَطُلْفُهُ خَفِي الطَفْ لِمِلْطِفِكَ وَلِسْعِنْ فِي تَعِفُولَة قَلْيَلْكِ بِنَصْرِكَ وَلاننْينِي كَرِيْمَ ذِكْرِكَ بُولاهِ أَمْرِكَ وَحَفَظَة سِرِكَ الْحَفَظْنِي مِنْ شَوْلِيْكِ الدَّهُ إِلِي مَنْ الْكَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالشَّرِ وَالشَّهِ مَنْ الْلِيَاءَكَ عِنْ لَحُنْ فِيَ قَعُلُولِ رَضِي وَانْقِطَاعِ عَمَلِي وَانْقِضَاء اَجَلِلْلَهُمّ وَاذْكُرُن عَلَى طُولِ البِّلْي اذّا حَلَّتُ بَيْنَ آطَبْ اقِ الثَّرِي وَنَسِيَنِي التَّاسُونَ مِنَ الرَّيْ وَالْفَلْبِي وَالْمُقَامِيةِ وَبَقِينَى مَنْزِلِ لِكُولِمَة وَاجْعَلْنِي مِنْ مُرافِقِي وَلِيّا عِكَ وَلَقْلِ اجْتِبَا عَاتَ وَاصْلِفا وباليك بم لِعَالِكَ وَلَهُ مُهُمِّ عُسُنَ العَمَ لِقَبْلُ خُلُولِكُ لَا جَلِ مِنْ الدَّالِةِ سُوَّةِ الْخَطَلِ اللَّهُمَّ وَلَوْنَ وَفَى مَنْ يَتِكَ مُحَرِّصًا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفِي وَالْفِي الْنِيدِ وَاسْفِهِ مِنْهُ مَشْرًا لَوِيًّا سَآيَعًا هَنِينًا لا أَظَا بَعَنَهُ وَلا أَحَلَةُ وِيْهُ وَلا عَنْهُ اذاذ فلجملة لحجمن الوقاق في منطاد يَوْمَنقُوعُ الانتهاد الله مَ فالمنجالِية الماقطين فالماخزين ويجفون أوليانك الشئنا فيء اللهئة وافعيم دعائمهم وَلَهُ لِكَ اشْيَاعَهُ مُ وَعَالَمَهُ مُ وَعَجِّلَ مَهَا لِلْهُ مُ وَلَسْلُبُهُ مُمَا لِكُهُ مُوَفِينِ فَ

مااهمتنى وزار إخرف ولاتكله النقسى فاعجز عنها ولالالالتاس فيزفضون قَعْلَفِي خِبَنَفِ فَلَهْلِي فَعَلَمِ فَلَهُ لِمَوَةً فَ فَجَيْلِفَ قَلْخُلِقِ وَذُرِّيَّتِي فَلَتَ تَمُنَّ مَلَّ بِالْاَمْنِ لِبَدًا مَا أَبَقَيْتَنِي تَوَجَّمْتُ لِلِّيَاتَ يُعُمِّدُ قَالِي يُحْتَبُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ فَالِيهِ وَقَلْتُهُمُ إِلَيْكَ آمَامِي وَآمَامُ حَاجَبِي وَطَلِبَتِي وَتَضَرُّعِي وَسَنَتَكَبَى فَاجْعَلَى فِيمِ قجهافي النها والاخرة ومن القرين فالله سننت ملى يغرقهم فاخترابها السَّعَادَةُ إِنَّكَ مَلَ كُلَّ شَيْعَ فَلَهُ بِكُ فَالِّكَ قَلِي وَمَنَوْلِي وَسَيِّدِهِ وَمَهِ وَالْمِ فَيْقَتِي ور الله وَمَعْدِنْ مَسْنَكِبَى وَمَوْضِعُ شَكُولى وَمُنْتَهَى رَعْبَتِي فَالتَّبُعِيَّ بَثَ مَلِيَك دُهَا أَي إِلَيْ يِبِ وَمَوْكِاى وَلا تَبْطِلَنَ طَبَعِ وَمَجْابُ لَدَيْكَ فَقَلْ وَجَهْدُ إِلَيْكَ بحقي فالمنتق مل الله مليه وعليه وقله في النات المامي ولمام طاجع فعليني وتضنعى وصنقلتي ولبملني فيمونك وجيها في الثيا والاخرة وص التيني فَاتَكَ مَنَدُتَ عَلَى مَعْ فِي مِعْ فِي مِعْ فَاخْتِمْ لِيهِا السَّعْلَدَةُ النَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَامِرُ اللَّهُمَّ وكالتبطاع كي وطبعي وترجاني االلي وصنفكتي فاختم لي السفادة والسلامة والمشالع والامن والميناك والتفرع والتضاك والشهادة والحفظ بالمنزؤلايه كُلَّحَاجَةٍ يْأَلَّهُ يْأَلَّهُ إِلَيْهُ وَآنْتَ كِكُلِّحَاجَةٍ فَتُولِّ عَاقِبَتَهَا وَلاَتُكَلِّطُ عَلَيْنًا آحَدًا مِن خَلِقِكَ شِنْعَ لِاطَاقَةً لَنَا مِهِ مِنْ فِرِ النُّهُمَّا فَقَرَّغُنَا لِامْ لِلْاجْ فِهَا ذَا الجلال وَلَكُوْل مَل مَل عَلى عُنْهُ وَال عُنَّالِ قَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَ والانجد وتحنن على على المائية والعافية والماسكية والدكت وترها والماسكية وَيَعْنَنَ وَمَنَنْ عَلَى إِنْ هِمَ قَالِ إِنْ هِمَ إِنَّكَ مَنْ لَكَيْدٌ تلعوبه بعل بياتها سَلَمُ الله عليها وانشئت فادع عافي الشعيفة السّعادية انه عليه السّلم كان اذا انصف منصلوة العيدا وصلوقا بجعة استقبل القبلة وقال ياس يرحم وكالا يُوْدُهُ الْعِبَادُو يَامَنْ يَقْبَلُ مُن لا يَقْبَلُهُ الْبِالْدُو قلعضي ما مدالفراغ من فريضة

٥٠ عَمَالِيَّةُ ٥٠

TV

اللَّالِي وَالنَّهُ وَمِي لا الدِّلَّا اللهُ عَدَةَ آمُولِ إِلْكُونِ لِالدِّلَّا اللَّهُ تَحْدَثُهُ حَرَّا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُنَّا لَهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ لِاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّةِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّا الالة إلا الله عَدَة الشَّوْكِ وَالنَّبْعِ لِاللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ الشَّعْرِ فِي الْمَرِي اللَّهُ اللَّهُ عَن القيغ والدر الله الله عادة أنع العُيُون الله الله في اللي الذا عسعس قف الضَّبِع إذا أَنفَسَ لا الذِّكِ اللهُ عَنْ الرِّياحِ فِي البّرابِ وَالصَّعُورِ لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ مِنَ اليقيم الاتفيم ينفؤ فالتثوير تهلا المه به فالتهليات كأيوم الالمشرم است وعزاب حزة الشال إدالقادق عليه السلام كادبيعوبه فاالدعاء مزاقاعش دى كخة الى مشيدة عرفة في دبرالصح وقب الله ما ا افضاتها على الم وترفيها قدر بلغتنها بمنك وترجيك فأنزل علينا فيهاين بَرَكَاتِكَ وَأَوْسِعُ عَلَيْنَا فِيهَا مِن تَعْمَلُوكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ ٱنْ نَصْلِي عَلَيْحَةً وَال تَحْدَ وَالْمَدَ مَنْ الْفِيهِ الْسَبِيْ إِلَا مُنْ وَالْمَعْ الْفِي وَالْمَمْ لَفِيهَا مِالْحُتُ مُ وَتَوْضَى لَلْهُ مَ إِنَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَّالِي الْمُعْلِقُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّالْمُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُوا عَلّ كُلِمَالَةُ وَالْمَالِمُكُلِّخَفِيَّةِ أَنْ تُصَلِّى عَلَى عَبِي وَالْتُعَيِّرِ وَالْتَكُيْفَ عَتَّافِيهَا البَلَاءَ وَلَسْتَجِيبَ لَنَا فِيهَا الدُّهَاءَ وَتُقَوِّبِنَا فِيهَا وَتَجْبِيَنَا وَتُوَقِّقِنَا فِيهَا لِنَا تُحِبُ رَبِّنا وَنَنْضَى وَعَلَى مِاافْتَرَضَتَ عَلَيْنا مِنْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاهْلِ وَلايتِكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّ لِسَالُكَ فِالنَّحَمُ الرُّاحِينَ آنَ تُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّعَادِ وَانْ تَهَبَ لَنَا فِيهَا الرِّضَا إِنَّاكَ سَمْيُعُ الدُّهَاءِ وَلا يَحْرِضَا خَبْرَمَا أَنْزِلْ فِيهَامِنَ المتما وطع إلى والمن فوب المات الفيوب والفجت لنافيها الالكفوالفة صَلِمَكُ عَنَهُ وَالِ يُحْيُرُ وَلا تَنْرُكُ لَنَا فِيهَا ذَنْبًا الْمُعْفَنَ يَهُ وَلا هَمَّا الْأَدْتَجَنَّهُ وَلا دَيْنَا لِلْاتَضَيْتَهُ وَلَاظَائِيَّنَا لِلْالدَّيْنَهُ وَلَاحْاجَةً مِنْ خَوَالْجِ الدُّنْيَا وَلَلاجَرَةِ اللّه سَهَلَتُهَا وَبِسَرْتَهَا لِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَلْ يُكُلِّ اللَّهُمَّ بِإِظْلِمَ كَفِينًا تِ بِاللَّحِمَ العبرات بالمجيب التعواب بارت للانضيت والسلوات بالمرف تشاكبه عليه

عَلَيْهُ مَسْالِكُهُ مُ وَالْمَنْ مُسْاهِمَهُمْ وَمُسْالِدَهُ مُ اللَّهُمَّ وَعَجِّلْ فَهَرَ آوْلِيَا يُكَ فَانْهُ التنصرم ملية مظالمة مواظه بالحق فانه مواجعان لاينيات مستنظر علويا زاء فإمالك مُؤَيِّرًا اللهُ عَلَا هُمُ الدَّيْلَةِ النَّصْ وَعِا الفَيْتَ النَّهِ مِنَ لِالْمُرِجِ لِتَلْتِ القَلْ سُتَعِ اللَّهِ حَتَّى تَرضَى وَجُودَدِ مِنْكَ يِم وَعَلى مَلَ يُم جَدِيمُ لَا غَضًّا وَيَجْضَ لَكِنَّ مخضَّا وَيَرْفُضَ البَّاطِلَ رَفْضًا اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلْيَجَيْعِ البَّايْهِ قَاجْعَلْنَا مِنْ تَعْجِيهِ وَاسْرَتِهِ وَالْعَشَا فَي وَيَهِ حَتَّى كَوْنَ فَى زَمَا يَهِ مِنْ عَفَا يَهِ ٱللَّهُ مُ الدُّرِكَ بِنَاقِيالَهُ وَالسَّهِ فِي نَاكَيْا مَهُ وَصَلَّ وَلَيْهِ وَلَيْفِيُ السَّالِمُ وَالْكِنْ السَّالَ مَهُ وَالسَّالَ مُ مَلَّيْهِ وترجة الموقيكاتة ومن وظائفه صلق كمتين بالحلاة والشمس خسافاذاسل فحولق وقل ياثمقيل العَثَراتِ أَقلِني عَثَرَتِي لِالْجِيبُ لِلنَّعَوْلِتِ آجِبْ دَعُوتِي بِاللَّامِعَ الاصول المنه من من و والمهنى في العَمْ عَن ميات الحال إلى المرار المالية الزاجين لفايعاق بدكيجة الناوطائفه التعلقة بالج والعن وشهود الشاهنة هخاصة عن وضوع الكتاب فلنطوه اطبتا ولنجاها الع اتضنها سي المتعاب عملنات بالمحتارس فوافل الوالعبادات المختصة بمولند ماسوى ذلك متايعس جلى لا ترين القيام به في سنبله لاقليوم منه صلوة الفراء سلتم القصليها وقد سبق لختات فالتوايتين في وصفها عند وظائف وم الجمعة فارج اليهافاذاصلين ماصليت منهما وسجت تبييها قلت سبحال ذعالين الشَّايِخِ النَّبِيْفِ اللَّحْمِ المني فَكُوهُ تُمة من التنزيه ولصويه فضل كثير فويراتُ منصامة كانكفادة ستبن سنة وعن الكاظرعليه الشاهس صام اوليوم من عشرذ عالجة تكتب الله لمصوم عانين شهر اوهواليوم الذي ولدفيه ابرهيم خليل الزجن وفيه اتخذالته ابرهم خليلا وفي مطينا خرى ان ميلاده الخا والعشرونين ذكالقعاة والعاعنالله كمرابع من العشر الالله الله الله عدد

عشع

الَّتِكَانَتْ بَيْنَاكَ وَيَنْ مُوسَى بْنِهِ الْنَفُوقَ جَبَالِمُورِ سِيْنَاء وَلَسْ ٱلْكَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَلَيْهُ مَلَكَ الْوَسِ لِقَبْضِ لَهِ رَوْاحِ وَلِسَاللَّ بِإِسْمِكَ لَّذِي كُتِبَ عَلْ وَرَف الزَّيْتُونِ عَنَمَعَتِ لِلنِّيْلِ لِيَاكِ الْوَرَقَةِ فَقُلْتَ الْالْكُونِ بَرْدًا وَسَلِامًا وَأَعْالُكُ بالمك الذى كَتَعْتُهُ عَلَى الدِقِ لِجَدِ وَالْجَدِ وَالْجَدِ وَالْكُولُمَةِ يَامَنَ لَا يَعْفِيهِ مِنْ اللَّ وَلاَيْفَتُهُ لَا إِلَّ المَن بِهِ المُنتَعَاثُ وَالِيَّهِ الْمُحَاء اسْأَلَكَ بِعَاقِدِ العِرْسِ وَمُعْدِكَ وَضُمَّ كَالْحَة مِن دِيالِهِكَ وَإِنْهِا عَالَمُ عَظِم وَجَدِيكُ كُوعَلَى وَكَلِيانِ التَّامَاتِ الْعُلَاللَّهُمْ مَ الرياح وماذرت والمماء وصااطلت وكارض وصاافكت والشباطين وا ٱضَّلَتْ وَالْجُارِ وَمَا جَرَتْ وَجِيِّ كُلِّحِيِّ هُوَعَلَيْكُ وَجِيِّ اللَّهُ مَا الْمُعَالِقُونَ وَعِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِل الرِّفَ النِّينَ وَالكَرُّونِينِينَ وَالنَّيْجَينَ النَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا مِنْ لَا يَفْتُرُونَ وَيَحْوَلُهُمَّ خَلِيلَاتَ وَيَوْ فِي مِنَا دِيْكَ مِنْ الصَّفَا وَلَكَ وَ وَتَنْتِيَ لَهُ دُعَاءُ وُلِلَّهِ فِي مُنَا وَيُكَ النالك به في الاسماء وبطن التَّعَول التَّعَولُ التَّعَلُ التَّعْمُ التَّامُ التَعْمُ التَّعْمُ الْعِلْمُ التَّعْمُ الْعِلْمُ التَّامُ التَعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ الْعِلْمُ التَّامُ التَّعْمُ الْعِلْمُ المتر وأوعاا فلناوما المنبا والخفينا وماانت فكريه منا إنك على لأنتح في بتختيك بااتحم الزاجين بالحافظ كرخ ببيامؤني كل فجيد بالقوة كل فهيب الااصركا يطلف اللزق كل ترفع الموني كل تستقيين الصلح بكل سُلافي العِادَكُلِ خَاضِ الْعَافِرُ كُلِ وَسُوِوَخُطِينَةِ الْعِيَاتُ النَّهُ عِبْدِينَ الصِّيحَ السَّيْخِينَ لِالْاشِفَكُونِ النَّرُونِينَ لِمَا فَارِجَ هَيْمُ الْمُمُومِينَ لِابْهِيمَ السَّمْوَاتِ وَأَلَّا صِينَ لِا مُنتَهَى عَلَيْهِ الطَّالِينَ يَالْمُجِيبَ دَعُوةِ النَّظِرِينَ يَالَحُمُ الرَّاحِينَ يَارَبُّ الْعَالِينَ الديّان يَوْم اليِّينِ الْآخِرَةُ الْمُخْوِينَ الْآكْرَمُ الْكُرْمِينَ الْأَسْمَعُ السَّامِعِينَ الْآبْسَرَ التَّاظِرِينَ بِالْقَدْمَ لِلقَادِرِينَ اغْفِر لِمِالْمُنْوَبِ الَّتِي تُعَيِّرُ النَّعَمِ وَاعْفِرُ لِالنَّوْبَ الَّتِي بَثِيرِكُ النَّدَمُ وَاغِقَرُ إِللَّهُ وَمِلَّا لَيْنُورِ اللَّهُ وَمِنْ السَّفَمُ وَاغِفْرُ إِللَّهُ وَكَالِّق تَهْيَكُ الْعِصَمَ وَاغْفِرْ لِيَالْنَانُوبَ إِلَّتِي تَرُكُ الدُّعَاءَ وَاغْفِرْ لِيَالِنَانُونَ الَّتِي عَيْسُ

المَصْوَاتُ صَلَّهَا يُحْدَرُ فَالْ يَحْدُرُ وَاجْعَلْنَا فِيهَا مِنْ هُنَقَّا يُكَ وَطُلَقًا يُؤْفِينَ النَّا الفَّانِيْنَ يَجَنَّيْكَ النَّاجِينَ بِرَحْمَيْكَ بِالْرُحُمَ الرَّاحِيْنَ فَصَلَّى لِلْهُ عَلِيَّةً وَالِهِ المتعبين وسكر عليه يتشليما واستحت القيام فهنه لايام اخلاالبيدةاق فالتصومه حرام واتمايوم ع فقة فالاولى الأيضام معالشات في لفادل ووالمعنف عريلابتهال وانتخص لترغيب فصومه بغيرالصورين ويجل عليه ماوية انه كفارة سنتين لليلة عرفة الله عَمْن تَعَبّا وتَهَيّا وَأَعَدُ وَاسْتَعَدّ لِوَفَادُةٍ الى خَلْوْقِ رَجْاءَرِ فَي وَطَلْبَ نَآيَا وَجَائِرُتُهِ فَالِنَاكَ يَارَتِ تَهَمْ لَمَ يَعَنِيبَى قاعْدًادى قِاسْتِعْدًا دى تِجَاءَ عَفُوكَ وَطَلَبَ نَايُلِكَ وَجَائِنَ لِكَ فَلاَتُعَيِّبُ اليَوْمَ دُمَانَ الموَلاي المَنْ يَجِيبُ عَلَيْهِ سَائِلُ وَلاَ يَنْفُصُهُ فَا يُلُ فَاتِّهِ اللَّهِ ثِقَةً بِعَمَ إِصَالِمٍ عَلِيُّهُ وَكَالِوَفَادَةِ تَعَلُّونِي تَجَوْيُهُ آيَدُنْكَ مُقِرًا عَلَى فَصْبِي لَاسْأَةِ وَالْفَلِمُ مُعَرِّعًا بِإِنْ لَا مُجَّةً لَى وَلَا عُلْمَ لَيْنَكُ الْجُوعَظِيمَ عَفْوِكَ الْبَي عَلَوْتَ بِمِعَلَى الخطأنين فلأيمنعك ملوك فكوفيم على عظيم لخزم الأعدت عليهم الريحة فالمن تحتنه واسعة وعفوه عظم باعظم باعظم اعظم اعظم لابوذ عضبا للاجاك المعرية في المعرفة المالية المناه المالية الما مَيْتَ الْبِلادِ وَكِلا تُهْكِرُني غَمَّا حَيَّا سَنَعَيْبَ لِي وَتُعَرِّفَنِ لِلْإِلَمَةِ فِي دُعَالَ فَانْفِي طَعْمَ المَافِيةِ إِلَا فُنْهَى إِجَلِي وَلا تُنْمُن بِ عَلْ قِي وَلا تُسَلِّطِ مُعَلِّي وَلا مُثَلِّنهُ مِنْ عُنُعِ إِلَىٰ وَصَعْتَ فِي فَنَ ذَالَّذِي يَرْفَعُنِي وَلِيْ رَفَعْتَنِي فَنَ ذَالَّذِي يَضَعُنِي قَاكِ المَلَكُتَنِي فَنَ ذَاللَّهِ يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَفْيَسْتُلْكَ عَنْ آمْرِهِ وَقَلْقِكُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلِّكَ ظُلْمُ وَكَافِي نَقِيَتِكَ عَجَلَةً وَلِنَّا يَعْلِ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَانَّا لَعْلَاجُ المَالظُلِمُ الضَّعِيفُ وَقَلْ تَعَالَيْتَ بِاللَّهِ عَنْ ذَلِكَ عَلْوًا كَيْرِيَّا ٱللَّهُمَ اليِّاعَوُدِ بِكَ فَالْعِذَى وَلَسَّتَجَيْرُ بِلَكَ فَلَعِنْنِي وَاسْتَجِيزُ مِكَ فَلْحِرْنِ وَلَسْتَرْمَرُ فَلْتَ فَأَنْتُنْ

حَقِيْ فِي

فكم

وَلِتُوكُلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي فَأَسْتَنْفِرُكَ عَلَى عَدُوى فَانْصُرْفِ وَآسْتَعَبِينَ بِكَ فَأَعِنِي وَأَسْتَغَفِّرُكَ لِاللَّهِي فَاغْفِلْ المِينَ المِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَمَوْضِعَ كُلِّ لِتَكُونَ وَعَالَمُ كُلِّ حَفِيتَةٍ فَنُسْتَهَ كُلِّ طاعِةٍ يِامُبْتَكِ ثَأَ الِيَسْمِ عَلَى لِعِيادِ لِا كَرَيَا لَعَفُو الحَسَ القِّافِرِ الجَوْلَةُ المَن لِيُؤارِي مِنْهُ لَيْلُ وَلَيْ وَلَا يَحَرُكُمُ الْمُؤْلِثُ فَاكُ ابزلج وكاطلة اشارتياج يامن جعل الظلمة ضياة اسالك بنفي فجيك ألكريم الذي تجليت به الحِبَ لِخَجَلْتَهُ دَكَّا وَحَرَّمُوسِي صَعِقًا وَبَايْمِ لِكَالَّذِي نَعَنْتَ بِهُ المتمال بالاعكروسكات بمالاغ على فجه ماع جب وباسماع الخزور الكنو الكنوب الظاهر الذي اذادعيت بواجبت فاذاس أت به اعطيت فالمسا التنبق القُدُّ وُسِ لَابْرُها إِلَيْهِ هُوبُونُ عَلَيْ لَا نَفِي وَنُونُمُ مِنْ نُومِ وَنُونُكُمُ ا مِنْهُ كُلْ فُرِا ذِا بُلْغُ لِكُرْضُ لِنَسْقَتُ وَلَذِ اللَّعْ السَّمُواتِ فَيْتَ وَلَذِ اللَّهُ الفَّرَافُ أَنْ قياسمك الذي تزنع لمنه فزاليس كالتعكيك قلس التعجق جبرير لقيكايل وَلَيْلِ فِيلَ وَاسْالُكَ عِنْ عُمِّمُ الْصُطَفِي لَا اللهُ مَلَيْهِ وَجَيْعِ الْمِلْكِيدَةِ وَبِالْاشِمِ الَّذِي شَي بِهِ الْخِصْرَ عَلَى قَالَ لِلْآءَكُمْ مَثْنَى بِهِ عَلَيْ مَذَاكِلًا مَشْ وَبِاسِياتَ الذبى قلقت بدالتجراؤسى وعرفت فرعون وقومة فانجيت بهموسي بعط مِنْ جَانِبِ الطُّورِ لِهُ يُرْبُ فَاسْتَحَبَّ لَهُ وَالْشَيْتَ بِهِمُوسَى عَلَيْهِ مَعْبَةٌ مَنْكَ فَ إنسيك النك الخلي به عبس بن من المؤنى ويحكم فالمه يصيدًا فأبرا المكته قَلْمَ بْرَصَ بِإِذِيكِ وَبِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِمِ حَلَةُ عَشِكَ وَجَبَرِشِلْ فَعَيْكًا عِلْ وَاسْرَافِيلُ وَجَيِيْنُ الْ يُحْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَمَلَّ يَكَنَّكَ الْمُرْبُونَ وَآيِيْنَا وُكِ المُسْاؤَنَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ مِنْ لَمُ لِالسَّمَا لِاسْ وَلِي مَا اللَّهُ عَالِيهُمُ عَالِمُ اللَّهِ عَا بِهِ دُوُالنَّوْنِ اذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنَّ لِنَكُنْ تَعَيْرِ مَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلَّاتِ لَثَكَلَّاللَّه الأاتث شجالكان كثن من الطّلِلين فاسْجَبْت لَهُ وَخَيَّتُهُ مُن الْغِيرَ كَالْكِ

تَفَلَّ إِللَّهُ مَاءِ وَكَفْفِرُ إِللَّهُ وَيَ الَّهِ يُعَيِّلُ الفَّنَّاءَ وَلَقْفُرْ فِي اللَّهُ وَبِالنَّهُ الْمُنْفَاءَ وَلَقَفْ وَلِي اللَّهُ وَبِالنَّهُ الْمُنْفَاءَ وَلَقْفُ ٱللنوبَ لَتِي نُظِالِمُ الْمُواءَ وَاغْفِرْ إِللَّهُ وَبِالَّتِي تَكْشِفُ الْفِطْ الْوَاعْفِرْ إِللَّهُ وَبَالَّذِي تَكْشِفُ الْفِطْ الْوَاعْفِرْ إِللَّهُ وَبَاللَّهُ وَبَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ البِّي لاَيَعْفِرُ هَا هَيْكِ يَا اللَّهُ وَأَحِلْ عَنْي كُلْ يَبِعَهُ لِاحْدِمِنْ خَلْفِكَ وَأَجْعَلُ لِمِنْ أَمْ عَفْجًا فَتَخَجَّا فَيُدْرًا فَأَيْنِ لْ يَقِبْنَكَ فِصَلْمِ فَمَجَّالُتَ فِي قَلْبِي حَبِي الْجُ عَيْرَكَ ٱللَّهُمُ الْمُعَظِّنِي وَعَافِي خِمَقًا مِي الْعَكَيْنِي فِلَيْلِي وَنَهَامِ وَمِنْ بَيْنِ يَلَكَ وَمِنْ خُلِفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِ وَمِنْ خَلْفِ وَمِنْ فَوْقِ وَمِنْ جُنْيَ وَيَرْكِ التيئل فآخين ليالتشير فكاتخناني فيالمسهر فلغدن للخرة لياؤكا تكلن النَفْسِي فَيْلُامُوْرِ وَلَقِينَ كُلُّ مِنْ مُعِيلًا قَلْبُهِ النَّاهِ لِي الْفَالِيِّ وَالْغَالِي عَبْوًا فِالْعَامِلِ فَالْاجِلِ نَكَ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالْمُنْ فَعِنْ فَضْلِكَ فَأَوْسُعُ عَلَيْ مِن طِيِّباتِ رِيْرُقِكَ فَاسْتَعِ لَهِي خِطاعَتِكَ فَلَجِرْ فِي مِنْ عَذَا إِبْكَ وَيَارِكَ فَاقْلُبْي الْمُاتَوَقِيَّتُهُ إِلْحَنَّيْكَ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ مَا إِنَّ عَوُدْ بِكَمِنْ زَوْالِ نِعْبَاكَ وَمِنْ تخويل طافيتك ومن حلول نفتتك ومن نرول عذا بك واعودياع ويحب البات وكذك الشفاء فعن سُوء القصّاء وسَمَا تَهُ لَا عَلَا وَمِنْ شَرِط آينوك مِن المَّا وَمِن شَرِما فِي لَكِينا لِلنَّهُ وَلِي اللَّهُمُ لِمُعْمَلُهُ مِن لَا اللَّهُ اللَّهِ وَلا مِنْ أَصْعَابِ التَّارِ وَلا تَغْرِمْنِي مُعْمَدَةُ أَلا خَيْ ار وَأَحِينِي خُلُونًا طِيَّمَةً وَتَوَفَّى فَاةً طَيَّبَةُ الْكِفْنِ إِلا بُرْادِ وَانْ رُقْنِي مُلْ إِنْ الْمَا الْمِيدَاءِ فِي مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَمَ إِلَا مُقْتَدِيرِ ٱللهُ مُ لَكَ أَكَدُ عَلَى حُشِن بَلْ يَكَ وَصُنْعِكَ وَلَكَ أَكَدُ مَكَ كُلْمِدُ الْحِ وَالشُّنَّةِ يَارَتِ كُلَّا هَدَيْتَهُ لِدِينِكَ وَعَلَّيْهُ وَإِنَّا كَا فَا هَذِنا وَعَلِّنا وَلَكَ لَكُ عَلَحُسْن بَلَا يُكَ وَصُنْعِكَ عِندِي خَاصَّةً كَاخَلَقْتَني فَآحْسَنْتَ خَلْقي فَ عَلَّتُهَ فَأَحْسَنْتَ تَعْلِيمِي وَهَدُيْتَنِي فَأَحْسَنْتَ هَلَايَتِي فَلَكَ أَكَالُهُ لَوْقَامِكَ عَلَى قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَكُمْ مِن رَبِي إِلْسِيدِي قَلْكَشَفْتُهُ وَكُمْسِ بَآتَ إِلَيْ السِيدِي

على ع

وتارو برنها وفريوما و ولاللح والمهام

قَلْصُرُفِيَّهُ وَكُوْرُ عَيْبِ السِّيدِي قَلْصَرَّتُهُ فَلَكَ أَكُولُ عَلَى كُلْ الْحِكْ كُلْ صَوَّى فَ تَمَانَ وَمُنْقَلِب وَمَعَامٍ وَعَلَىٰ لِمِن الْحَالِ وَعَلَىٰ كِلَمَالِ اللَّهُ مَا خَعَلَىٰ مِنْ الْفُلْ عِبَادِكَ نَصِيبًا فِهُ ذَالْيُومِنْ خَرِ تَقْسِمُهُ أَوْضٍ تَكْشِفُهُ آصُوءِ تَصْرُفِهُ أَوْلَاءٍ تَدْفَعُهُ الْخَيْرِيِّسُوقُهُ آفَرَحُهُ يَنْشُرُهُ الْوُعَافِيَةِ تِلْبِسُهَا فَاتَّكَ عَلَى كُلِّ فَيْ قِلْ بِيلِكَ خُولِينُ التَّمُولِيَ وَلَكُرُضَ وَإِنْ النَّالِحِدُ الَّذِي لا يُرَدُّ سَاعِلَهُ وَلا يُحَيِّدُ السِلَهُ وَكَايَنْقُصُ لائِلَهُ وَكَايَنْفَكُم اعْنَكُ بَلَ يَزْذَا لَاكُنْزَةٌ وَطِيبًا وَعَطاءً وَجُودًا وَلِهُمْ فَهِي مِنْ خَزَائِنِكَ الْبَهِ لِأَنفُ فَي مِن مَحْتِكَ الوالِيعَةِ التَّعَظَاكَ أيكن عَظُورًا فَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِهِ بِيحْمَتِكَ يَاالَثُمَّ التَّاجِينَ لِيومِهِ النااتَّ نفغ ننسك فيملل عاء والابتهال واغتسل لذلك عندالزوال فاذاسليا الظفي فصل كعتين غاخرج الكلاحفاء في السؤال فورد من صلى موع فه قبل الديخ الحالتهاء فحاره ويكون بالفراتخت السماء كعتبين واعترف للمبلغو بواقرله بخطاياه نالها نال الواقفون بعرفة من الفون وغفله ماتقدم من ذنبه وسا تاخر فاذا توجت وتهيات للرهاء فقل لاإلةً لِكَّا اللهُ وَعُنُكُلا شَرِيكَ لَهُ لَأَلِلْكُ وَلَهُ الْكَلَيْعِينِ وَيُمْنِيتُ وَهُوَيَ لَا يُونُ بِينِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ تَنْ عَلَا لِللَّمْ الفَاتَحَانَكَ اللَّذِي مَعَوْلُ وَجَرَّامِنا تِعَوْلُ وَفَوْقَ ما يَعَوْلُ السَّائِلُونَ اللَّهُ مَالِتَ مَالْج فكسكى فعيانى ومانى ولك برازني وللتحرب ومينات قوت الله على أغود بِكَ مِنْ لَفَقْرِ وَمِنْ وَسُولِ سِ الصَّدْبِ وَعِنْ شَنَا مِنْ لَامْ وَعَنْ عَذَا بِ الْقَرْالِلْهُ مَّ القلَّ الْتَخَمَّرُ الرِّياحِ وَلَعُوذُ بِلتَمِنْ شَرِّهِ الْجِينِي الرِّياحُ وَلَسْ ٱللَّهَ خَرَ اللَّيْلِ وَ التُّهَا لِاللَّهُ مُ اجْمَلُ فِ قَلْبِي فَمَّا وَفِي مَعِي وَبَصَرِي نُومًا وَفِي جُمِي وَعَظِم أَي فَعُهُ فَ وَمَقْعَلِ وَمَقَامِ وَمَنْ فَمِي وَمُنْ فَلِي وَمُعْرَجِي فُورًا بِإِن يَتِ يَوْعَ القالة إيَّات عَلَيْكِ فَيْ عَلَيْ مُ المع بلطاء للحسين بن على سلام الله عليها فانمر اجل لادعية

تُنْعَى النَّوْنِينَ وَبِإِسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ ذَا وُدُوكَةً لِكَ سَاجِكًا فَعَفَرْتَ لَهُ ذَنْبُهُ وَيَالِمُمِكَ لَلْذِى دُعَتْكَ بِواسِيَةُ أَمْرَاهُ فِرْجُولَاذْ قَالَتْ رَبِيًّا بْنِ لِي عَيْلَا بَيْتًا فِي لَجَنَةِ وَغَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِم وَخَيِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَاسْتُعَبِّت لَمَّا كُوَلَمْ مُعْلِقُ إِلَيْ مُعْلِكَ بِمِ الْمُؤْكِ إِذْ حَلَ بِمِ الْبَكَّ وَعَالَمْ مُنْ كُولَا مُنْ وَمِيْلَهُ مُعَمِّدُةً مُنْعِنْدِكَ وَذَكُرُى لِعَامِدِينَ وَمانِمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ يَعْقُونُ فَهَدُت بِهِ بَصَرُ وَفُرُّ عَيْنَ مِنْ أَسْفَ وَجَعْتَ شَمْلَهُ وَيَأْسِمِكَ الَّذِي دَعْالَ بِهِ سُلَمْنُ فَوَهَبَتْ لَهُ مُلْكًا لا يَنْبَعْ فِي صَابِين بَعْنِ الْيَاتَ انْتَالُوهَا الْ باسماتًا لَيْك سَحَّاتَ بِوالْمُرْكَ لِحَيْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِلهِ وَسَكَمَ اذْ قَالَ تَعَالَى سُجُاتَ الْهُ كَاشَى بِعَبْدِهِ لِيَارُّمِنَ النَّهِ وِلْكُولِ إِلَّالْتِهِ إِلَى الْمُعْمَى وَقُولُ أَمْ مُعْفَانَ لَدَعِ سَعْتَ لناهنا ومتاكثنا كذمنفرنين والالتبيناكنفيك وتعاشميك الذي دعاك يمادتم فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبُهُ وَلَسَّكُنْتُهُ جَنَّتَكَ وَلَمْ الْتَجِوِّ القُرْانِ الْعَظِيمِ وَيَحَقِّ يُخَايَمُ النِّيتِيْنَ وَجَوِّ إِنَّاهِمَ وَجَقِّ فَصَالِكَ مَنْ الْقَضَاءَ وَجَوِّ النَّالِينِ الْوَانْصِيتُ ق الصُّحُفِ إِذَا نُشِرَتُ فَجَقِ القَيْمِ وَعَالِمَرى وَاللَّوْجِ وَمَالَحْصَى وَجَقَّ لُاشِمِ الَّذِي كَتَبْتُهُ عَلَيْ الدِيْ الْعَرْشِ فَبَلْ حَلْقِلْ الْكَانَ فَاللَّهُمَا وَالشَّمْسَ فَالْقَرَيْ أَلْفِي عَلْم وَالْمُهُانَ آن لا الله الله الله تحدُّث لا شريك له والله عَيْنَ عَبْلُ عَبْلُ وَيَسُولُهُ وَلَسْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ فخ النينات الذي استانوت بع في العَيْبِ عِندَكَ لَمَيْظُهُ عَلَيْهِ المَلْعِينَ الْعَيْدِ الْمُنْطَاقِة لاسكان فقرب ولا بي في كاعتب المنطق والسالات بالميا الدي شقة به البخارَ وَفَاسَتْ بِهِ أَكِيالُ وَلَحْتَلَفَ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهُ الْدَيْعَ وَالسَّبْعِ النَّابِ وَالْقُرْ الدِالْعَظِيمُ وَيَحَقِّلُ لِلْمِ الْكَاتِينَ وَيَحَقِّظُهُ وَلِينَ وَلَمْ يَعْصَ وَحْمِعِسَ ويجق تورية مؤسلى وانجيل عيسى وتربور داؤد وفرقان عُريك الله عكيه وَالِهِ وَعَلِيْ جَبِيعِ الرُّسُلِ مِياْهِ يَاسْلِهِ عِنَاللَّهُ عَلَيْ إِنَّا لَكُ عَتِي الرُّسُلُ الْمُناجُل وَ

أفجبت عَلَى جُنَّاكَ بِالْأَلْفَهُ مَنْ خِرْفَيْكَ وَرَقَعْتُهٰ يَعِجَالِبُ وَطُرَاكِ وَانْطَقْنَهُ لِنَادَرُلْتَ فِي سَمَالِكَ وَلَرَضِلَتَ مِنْ بَلَا يِعِ خَلْقِكَ فَسَهّْتَهِي لِيَزْلِتَ وَشَكْرِكَ ه وَطْجِبِ طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ وَفَهَنَّتَهِ عِالْجَآءَتْ بِهِ نُسُلُكَ وَلَيَرَّتِ لَيَعُبُلُ مَنْ أَنِكَ وَمَنَلْتَ مَلِيَّ فَجَمِيعِ ذَالِكَ بِمَوْنِكَ وَلُطْفِكَ ثُمَّادُ مَلَقْتَبَى مِنْ حُرِّالَةً لي لَرَثُونَ لِاللَّهِ بِنَعْقِدِ وُقُنَ الْخُرِي فَمَنَ قُبَّنِي مِنْ أَنُوا عِالْمَاشِ فَصْنُوفِ لِلرِّياشِ مِنْكَ الْعَظِيمَا وَالْحُسَانِكَ الْقَلِيمِ إِلَى حَتَىٰ ذِالْأَثْمَتَ عَلَى جَبِيعَ النِعَيْرُ وَعَيْبَ عَنْ كُلُ التِّعَيْمِ لَمِّيْنَعُكَ مَمْ لِي وَجُولَتِي عَلَيْكَ اذْ وَلَلْتَهَ عَلَى الْيُقْرِبُ لِلَّاكَ فَقْ لِلْايْزُلْفُهِي لَدَّيْكَ فَانِ دَعَوْتُكَ آجَبْتَهِي وَانِ سَالْتُكَ ٱعْطَيْتَهِي وَلِنَا طَعْتُلِكَ شَكَرْتَهٰى وَانْ شَكَرُنُكَ رِدُّتَهٰى كُلِّ ذَالِكَ آيُّا لَا لِأَنْفِكَ عَلَى فَلْحِسْ الْسَالِيَ فَيَنْكُمْ سُجُ الْفَينَ مُنْكِنِ مُعِيدِمِيدِمِيدِ يَعَيدُ لِنَقَلَ سَتُ المُلَافِكَ وَعَظَّ اللَّهُ وَكَ فَأَى يَعْلِكَ اللَّهِ لِحُصِي عَدَدًا أَوْذِكُمَّا مَ أَيَّ عَظَالًا الْأَقُومُ بِهَا شَكُرًا وَهِي النَّهِ ٱلْتُرْمِينُ آنْ يُخْصِينِهِ المُادَّوْنَ آوْسَلْغَ عِلَيَّا بِهَالْحَافِظُونَ مُمَّالَصَرَفْتَ وَدَرَّاتَ عَنَى لَلْهُ مُ مِنَ الضِّرَ وَالضِّرُ وَاكْتُرُو إِلَا مُعْلِطُهُ فِي مِنَ الْعَافِيةِ وَالسِّلْ وَلَنَا أَشْهِلُكُ اللها يحقيقة إيمانى فقفيقتهات تقينى فطلص مريج تؤجيه وباطرت أي خميري وعَلاَيْقِ بِحَالِي نُوْرِ بِصَرِى وَلَـالْدِيدِ صَفْحَة جَبِيْنِي وَخِرَقِ سَالِدِ بَقِيبَى وَخَذَا مِرِيفِ مَادِدِهِ عِرْنِينِي وَمَسَادِبِ مِمَاحِ سَمْعِي وَمَا اخْمَتْ وَالطِّيقَتْ عَلَيْهِ شَفَتْ اَى وَحَمَّاتِ لَفَظِ لِسَابِي وَعَغْرِيْرِ خَنَاكِ فِي وَفَكِي وَمَنَابِتِ أَضْلِهِي وثاؤغ خبائل بارع عنهى ومساغ مألكى ومشرح وكالة أم كاسى وكبر حاليل حَبْلِ وَبِيْنِي وَمَا أَشَمَلَ عَلَيْمَ تَامُونُ صَلْمِهِ وَنِيالَطْ جِابِ قَلْمِي وَلَفَالْأَدُ كُلَّةً كِتَدِي وَمُلْ اَحْوَيْهُ شَرْ الشِيْفُ اَصْلاعِي وَحِقَانُ مَعْاصِلِي وَلَطْ الْفُ اَمَامِلِي قَ قَبْضُ خَوامِلِي وَدَى وَشَعْرِى وَيَشِرِى وَعَصَبِي وَقَصَبِي وَعَطَاي وَنَجَعْ وَعُرْفَ

واسناها وهويينيما شوالر مخول ليجيم أنحك يتبوالذي كيسر فقض أيم دافع وكالعظاريه مايع فكالصّنيف صنع صانع وهُوالْ كالواسِ فَطَولَ الراسِ البَالِيمِ فَالْتَحْكِيَّةِ الصَّنَائِعَ وَلاَ تَعْفَى عَلَيْهِ الطَّلَاثِيُّ وَكَا تَصْبِعُ عِنْكَ الْوِدَابِمُ آتَى بَالِكِينَاكِ الْجَامِعِة بِشَرْعِ الْمِينَالَةِ التَوْرِ السَّاطِعِ وَهُوَ لِلْهَائِمَةِ وَصَافِعٌ وَهُوَ النَّتْ عَانُ عَلَى الْهَا بِعِجَانِي كلصابع والسكل فانع ومارج كل ضابع ومُنْرُل للذافع والكياب عامع بالنور الساطع وهوللتكوات سامع والمهيعين نافع وللشحاب لأنع وللكراب فافع وَلْعَبَابِرَةِ قَامِعُ مَا مُ عَرَّمَ كُلِّضَارِعٍ فَمَا فِعَ صِرَعَةً كُلِّصَارِعٍ فَلَا الْهُ عَيْمُ فَكُ أَنْ يَعِيلُهُ وَلَيْسَ كَيْلِهِ شَنْ وَهُوَالسَّمِيعُ العلم البَصِي اللَّهِلَيْ الْحَبِيرُ وَهُوَعَلَ كُلَّ مَنْ عَرِيرُ اللَّهُمَّ اِنْ الْفَاسِ اللَّهُ فَاشْهَدُ بِالرُّبُولِيَّةِ لُكَ مُقِلِّ إِلَّكَ نَبِّ وَالتَّالِيُّكَ مَرَّةً عَائِمَانُهُم مِعْمَدَكَ فَبْ لَانَاكُونَ شَيًّا مَنْكُون وَخَلَقْتَهُ مِن التَّالِيثُمَّ اسْكَنْتَنَوا لاحُدابَ السَّالِرَيْبِ لِمُنَّوْنِ وَاخْتِلَا فِاللَّهُ وَمِ فَلَمُ الْكُلْاعِنَّا مِنْ صُلْبِ لِلْرَجِمِ فَفَالْم الكاليا النافية والعُرُونِ الخالِية لمُعُزِّخِينَ لِرَامَتِكَ وَلَطْفِكَ بِي وَلَجْمَا اِتَ إِلَى فِي دَوْلَةِ ٱللهِ الكُفَرُجُ الَّذِينَ نَقَضُوا عَهُ لَكَ وَكُنَّهُ وَاسْلَكَ لَلْإِنْكَ فَأَخَوْتَكَ مُّلْفَدَّمِنَاتَ فَكَلِّنَا عَلَى لِلْدِي سَبَقَ إِسِ الْمُلِي الْيَكْ يَسْرَبَى قِفِيهِ الشَّالْةِ فَيْ مَّرِلِ الكَدَّفُفْتَ بِحِبَيلِ صُنْعِكَ وسَوَابِعِ نِعْتَاكَ وَالْبَكَغِيَ خَلْقِ مِنْ مِنِي يمنى مَّ أَشَكَنْتَنِي خُطُلُاتٍ مَّكَ مِنْ مَيْنَ تَغِيرِ وَجِلْدٍ وَدَمِ لَمُ نَشَهُمْ فِي يَعَلَق فَلَغَعَل التي شَيًّا مِن أُمْرِي مُمَّا حُرِجْتَنِي لِي التَّنْيا اللَّمَّ استِقِيًّا وَحَفِظْتَمْ فِي المَهْ يطِفْكُ صِبِيًّا فَمَنَ فَيْهَ فِي إِلَيْكَاءِ لِمَنَّا مِنْ إِلَقَ عَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبُ لِكُوالْضِ فَكَفَّلْهُ فَ المكمنها بالتفايم فكالتفي في طوارق كالدِّوسَ لَتُهُم يَ الزِّيادَة وَالنَّفْظَا فَنَعَالَيْتَ لِاجِيمُ لِادَحُنُ حَتَّىٰ فِذَا اسْتَهَالُكُ نَاطِقًا بِالْكُولَمُ الْمُثَنَّ الْمُتَالِيعَ المانعام فَرَيْنَتِني نَالِيلًا فِكُلِ عَلِي حَتَّى إِذَا كُلَّتُ فِطْرَتِي قَاعْتُدَلَّتْ سَرِيَّةِ

كصنعه

تشوهني

و كاونتى م

些

وريع

وَلَخْسَأَ شَيْطًانِي وَفُكَّ رَهَانِي وَاجْعَلْ بِالْفِي لِلدِّيَّةِ ٱلْعُلْيَا فِي لَاخِرَةَ وَلَا كُولَ ٱللهُمْ الْكَاكَ لَمُكَاخَلَقَهُمْ غُمُلَتْنَى مَمِيعًا بَصِيرًا فَالْكَاكَ لَكَاخَلَقَتَى غُمُلَتُهُمًّا سيريا رحة إلى ولنت من ما تو عنيا ريب عام المنتى معدلات وطرق ريب عاالشاتن فحَسَّنَتَ صُورَتِ إِربِيمِ إِلَّحَسَلْتَ بِي وَفِي نَفْسِي طَافِيَّتِنِي رَبِيمِ إِكَلَاَّتِنِي وَ وَقَقْنِي رَبِي إِلاَ مَعْيَتَ عَلَى فَهَدُ يُعَنِي رَبِي إِللَّهِ إِلَيْ فَعِينَ كُلّْحُيْلِ اللَّهُ وَعَلَّمَ ربت بالطعنين وسقيتني ربي بالفنيتني وافنيتني ربيب بالمعنتي وقرية تيت بالكيتني وزورك الصاف ويتزت لحين صفعا كالكاف إقالتكاف الاعْتَدُ وَلَعِنَّ عَلَى وَالْتُو لِللَّهُ وَصُرُفُكُ كَالِمْ وَاللَّمَ الدِّي وَيَعْنَى مِنْ لَمُوالِ الدُّنيا وَكُرِيًّا مِنْ لِلْحَرْةِ وَلَكِينِي شَرَمَا يَعَلُّ الظَّالِوُنَ فِلْمَ تَضِ لِلْهُ مَمَا الْحَافُ فَأَكْتِنِي فَا آخلَ رُفْقَنِي وَفِي نَفْسي وَدِينِي فَاحْرُسْنِي وَفِي سَفِي فَاحْمَلْظِني وَفِي الْمُلْحِظِّلِي وَوَلَدِي فَاخْلُفْنِي وَفِي النَّمَ قُبِّنِي فَبَالِكُ لِي وَفِي نَفْسِي فَذَا إِنْي وَفِي عَبْرِ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَمِنْ تَبْرِ إِلِحِنِّ وَلَا يُسْ فَسَلِّنِي وَيِلْنُونِي فَلَا تَفْضَعَى وَيَبَرُ مُرَتِي فَكُ تُغُرِّن وَيَعِبَلِ فَلِا تَبْتِلْ فِي وَيَعَلَى فَلَا تَشَكِّبْ فِي قَالِي فَيْلِ فَلَا تَكِلْني لِلْ مَنْ تَكِلُّهُ إِلَالْقَرِي يَتَقْطَعُهُ إِلَالْبَعِيدَ فَيَعَتُّمُ فِي إِلَالْمُتَضْعِفِينَ لِي اللَّهُ تَبُّ وَمَلِيْكُ أَمْرِي اَشْكُوالِيَكَ عُنْ مَتِي وَيَعُدُدادِي وَهُوَانِ عَلْيَ وَمُلَّكُتُهُ آمري قال يُحْلَل فِهُ صَبَّكَ قَالِي لَمُ تُكُنُّ عُصَبْتَ عَلَيَّ فَالْ اللَّهِ وَالْتَفَيِّلَ الْ طافِيَتَاكَ أَفْسَعُ لِي فَاسْ الْكَ بِنوْسُ وَجُمِكَ الَّذِي الشَّرَقَتْ لَمُلْكَرُضُ وَالْمَثْلَاثُ وَلَيْكَشَفَتُ بِهِ الظُّلَّاتُ وَصَلَّحِ مَلَيْهِ أَمْرُكُمُ وَلِينَ وَلَلْخِرِينَ أَنْلا يُمْتَبَى عَلَى عَضِباتَ وَلاَ يُرْلِ بِي سَخَطَكَ لَكَ المُنْبِي حَتَّى يَرْضَى قَبْلَ ذِلِكَ لا لِلْهَ لِلَّا أَنْتَ مَجُ البِلَا كُولِمِ وَالشُّهُ وَكُولِمِ وَالنِّيتِ الْعَبْيِقِ لِلَّذِي آخَلَلْتُهُ البِّرَكَةُ وَجَعَلْتُهُ امْنَةُ يَامَنْ عَمَا هَنِ الْعَظِيمِ مِنَ الْدُنْ فَي بِيكِيهِ يَامَنْ آسْبَعَ الْيَعْمَةُ بِفَضْلِه يَامِن

فَجَيِيعُ جَوْلِيجِي وَمَا الْشِيخِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَّ آيَّامُ رِضَاعِي وَمَا الْفَلْتَ يُلا يُصْرِعِني وَفَعُ وَ يقظبى تفكوني وتحركني ويحركات لكؤم وتفرد كالالخا ولت واجتهاب مَلَى كَالْمِعْمُ الْوَكْمُ مُعَالِبِ لَوْعُمِرْ مُهَا النَّافَةِ فِي شَكَّرُ وَالْمِلَةِ مِنْ النَّكُونَ السَّمَعُت ذلك لأبنيك المؤجب عَلَيْ تَعْزَانِ فَاجِينِيًّا وَثَنَا عَظَانِفًا عَبِيدًا الْجُلُ وَلَوْحُصْتُ وَالْعَادَةُ وَنَمِنْ أَنَامِكَ أَنْ يُحْمِي مَرْبُهِ يَعْلِمِكَ سَالِفَةً وَانِفَةً لَلْحَصْلُ مُوكِنَا وَلا الْحُصِينَا اللَّهِ مِنْهَا اللَّهُ فَالْ قَلْتُ الْخُبُرُعَنَ نَفْسِكَ فِي كِتَا إِلَّ النَّا وَالنَّبَا ِ الصَّادِقِ قَانِ تَعَلَّ وَانِعَهُ الْقِلاعُصُوهِ أَصِدَقَ كِنا لِكَ اللَّهُ مَ وَلِيُّنَّ وَلِغَتْ أَنِيا أَوْكَ وَرَصُ لُكَ مَا أَنْ لُتَ عَلَيْمٌ مِنْ وَحِيكَ وَتَرَجْتَ لَمْ مُرْفِينِكَ غَيْرَاقِ بااله الشَّهَ ليجتِ تَحَدُّون وَمَالْلِع طَافَتِي وَفُسْعِي وَاقُولُ مُوَّمِينًا مُوقِعًا أَكْفَانِيهِ الَّذِي لَيُغِيِّذُ وَلَا فَيَكُونَ مَوْرُوعًا وَلَمْ يَكُن الْهُ شَرِيْكِ فِي اللَّكِ فَيُضَادُهُ فِيمَا البِتِكَعَ وَلَا وَكِيْ مِنَ اللَّهِ فَيُرْفِيُهُ فِيمَا صَنَعَ سُجُانَهُ مُجَانَدُ مُسْجًانَهُ لقطانعينا الفيَّة إلَّا اللهُ لقسَدنا وتفطّرنا فسينا تالله الواحيل تحق كم دالحمّه النَّذِي لَمْ يَلِدُ فَلْ يُعَلِّدُ فَلْ يَكُنْ لَهُ فَعُوا آحَدُ أَكُولُ مِنْ حَدًّا لِعِنْ يِلْحُدُّ مَا لَتَكِلَّمَهِ المُقَرِّعِنَ وَإِنِيكَ أَيْهِ الرُّسَكِ إِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ يَهِمِنْ حَلْقِهِ مُحَمَّيِهِ الْمَالِيَةِينَ والدالظام بتالخلصين شمانه عليه المتاع اندفع فالسئلة واجتها فالتعاء وعيناه بقطران دموعام قال الله عَاجْعَلَمْ كَخْشَاكَ كَأَيِّ الْكَ وَلَسْعِدُن بيَّقُواكَ وَلانتُنْقِن بِمَعِيْدِينَتِكَ وَخِرْل فَتَسَالَئِكَ وَبالِكْ لِي فَقَدَ لِتَحَمَّلُا حِت تعجيل الخرت ولاتاجيط اعتلت الله مجماعنا عض نفس واليقين فقلب فالاخلاص فاعتلى قالنور فتصرى والمجيرة فيديني ومتعنى بجارج فاجعل سَمْعِ قَيْصَرِي لَا وَالْمَيْنِ عَمِينَ وَانْصُرْفِ عَلَى مَنْظَلَمْ وَلَدُرُ فَعَى فِيهِ مَا رِبِي ثَابِي وَلَقِنَ بِذِالِكَ عَيْنِي لَالْهُ مَ الْشِيعَ كُرُبَتِي وَاسْتُرْعَوْنَ فِي وَالْعَفِرْ لِحَ طَيْتُتِي

اللائع

حَفِظَني فِصِعَ عِينَاسُ مَن فَقِي فَرِيرِي السَّ الديه عِندِي المَعْضُ المَن تَعِيَّةُ عِندِي المجانى يات هات على الخير والاخسان وعائضته بلاساءة والعصيان المن هالذ بِالْإِيْمَانِ قِبْلُ الْنُكُونِ شَكْرُ لَلْمِتْنِانِ لِاسْ وَعُونُهُ مَرْضًا فَشَفَانِي وَعُولِمَا أَفَكُمَانِ وَجَانِعًا فَاظْعَهِ فِعَطْشَانًا فَانْوَافِ وَمَلِيلًا فَأَعْزَنِي وَجَاهِا فَعَرَ فَي قَوْيَلًا فَكُثَّرَنِ وَعَايِبًا فَرَدِنِ وَمُقِلَّا قَاعُنانِ فَعُنْسَمِّ وَنَصَّا فِي فَالْمِنْكُ مُعَالَّمُ فَاسْتَكُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَالمِثَلَّ فِي فَلَكَ لَكُ لِلسِّ قَالَ عَنْ فَي وَفَفْسَ كُرْبَتِي وَأَجَابَ خُفُونِي وَ إِنْ إِلَى سَرُّ مَوْرُ لِي وَدُنُونِي وَبِلْغَنَ طَلِيتِي وَنَصَرُفِ عَلَى عُلُونِي وَلَا نَاعُلُ فِعَلَّ وَعِسْنَاكَ وَ كَلِيَ مِنْ الْمُعِينُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعْلَيْدَ الْمُعَالَيْدِ الْمُنْيَدُ الْمُعَالَيْدِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَيْدَ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اَتْنَيْتَ أَنْتَ لَلَّذِي الْوَيْتَ اَنْتَ الَّذِي كَفَيْتَ آنْتَ الَّذِي هَدَيْتَ آنْتَ الَّذِي عَمَّمَ أَنْتُ الذع ستن الناكذي ففرت الناكان الكانت المناه المناكزي المناكزة المن اَنْتَ الْزِي اَعَنَتَ اَنْتُ الْزِي عَضَى مُثَالِّنِي النِّي اَيُنْتُ الْنَالَذِي نَصُّ اَنْتَ الْبِي شَفَيْتَ آنْتَالَذِي عَافَيْتُ آسَالَّذِي كَانْ مَا تُوسُّتُ تَبَارَكْتَ دِيِّ وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ لَحُهُ ذَائِمًا وَلَاتَ السَّكُرُ وَاصِمَّا كُمَّ إِنَا الْإِلْمِ لِكُعْرَفَ بِلِينُوبِ فَاغِفُهُ الْإِلَى اللَّهِ الْمُعْرَفُ بِلِينُوبِ فَاغِفُهُ الْإِلَى اللَّهِ الْمُعْرَفُ بِلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّالّاللَّذِي اللللَّ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل انَاالَّذِي الْفَقَلُتُ لَنَالَيْ عَجِيلُتُ انَاالَّذِي هَمَّتُ لَنَاالَّذِي سَهُوْتُ أَنَاالَّذِي تَعَلَّثُ آنَاالْهَ وَعَلَيْتُ أَنَاالَهِ وَأَخْلَقُتُ أَنَا الَّذِي نَكَفُ أَنَا الَّذِي أَضَ أَنَا الَّهِ عَنْ اللَّهِ بنعميك عِنْدى وَأَبْوَي بَنْ وَلِي فَاعْوَا لِي الْمَنْ لا تُضَرُّ فِ ذَنُوبُ عِبْلِدٍ ، وَهُوَ الْغَيْنَ عَنْ طَاعَتِهُ فَالْوَقَ مَنْ عَلَ مِنْهُمْ مَا لِيمَّا مِعُونَتِهِ وَمُحْمَتِهِ فَلَكَ الْخَلْلِ لَمْ يَنِي مَعَصَّبِتُكَ فَنَهَيْتَهِ فَكَبِثَ نَقِيكَ فَأَصْبَحُتُ لاذابَالَةَ وَاعْتَابِهُ وَلاذافَوْهُ فَأَ فِياتِ شَيْ السَّتَقِيْلُكَ بِالمَوْلِي السِّمْعِي أَمْ بِيصَى أَمْ بِلِيالْ فَالْمِيدِي أَمْ بِيعِلْي الني كُلُّها يَعَكَ عِنْدِي وَ يَكُلِّهِا عَصَيْدُكَ لِامْوَلِي فَلْكَ أَكْفَةُ وَالسَّبِيلُ عَلَيْ التن سركة بين لا باء فلا تقات الذين بخرون ومين العشاير ولا خوايا ولي وي

أَعْطَالِحَ وَالْكُومَ إِلَا عُدَّةِ فَكُونِينَ يُواسُونِينَ فِحُمَّةً فَيَا وَقِيَّا مُعَمَّى اللَّهِ فِالْفَالِآنَ إِنْ هِيمَ فَاسِمْ عِلَى قَالِمُعِنَ وَيَعِقُونَ وَمَ يَحْتَرَبُ لُ وَمِيْكَانِيلُ وَالسُّرَافِيلَ وَ رَبُّ عُمَّا خُاجُ النِّينِينَ وَالدِ النَّتْحَبِينَ وَمُنْزِلَ النَّوْرِيرَ وَلَا يَعْدِلِ وَالزَّعْدِ إِلْمُنْهَا وَغُرْلَ هَيْمُ صُوطَهُ ويس وَالْقُرُ الِوالْكِيمِ النَّكَامُ عَجِينَ تَعْيِيْنِي لِلنَّاهِبُ فِي سِعَتِها وَيَضِيقُ عَلَى لَاصْ بِرُحْبِها وَلَوْلَاحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ لِلْفَصُوحِينَ وَلَنْتَ مُو يَيْكِ وِالنَّصْرِ مِلَ لُهُ مُثَلِّ وَكُولُانْ مُنْ كُنْتُ مِنَ لَمُعْلُوبِينَ بِالْمَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالتُّمُّو وَالرُّفِعَةِ فَأَوْلِيَا وَوُبِعِرْمَ يَعْتَزُّونَ بِاصْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلُوكُ بِيرَ المَذَلَةِ عَلَى عَناقِهِ مَفَهُ مِنْ سَطُوتِهِ خَاتِفُونَ تَعَلِّمُ خَائِنَةً الأَعْنِي وَمَالْتُغَيْ الصُّلُومُ، وَعَيْبُ ما تأتي بِعِلَا نَعْ النَّ وَالدَّهُ وَيُرامِنَ لا يَعْلَمُ لِينَا وَيَعْلَمُ لَا فَي المَن لا يَعْلَمُ العَكَةُ الإِنْ هُوَالِمِن كَبُسُ لِالْضَ عَلَى لِلاَ وَمَسْتَالِمُ فَا إِلَيْمَاءِ المَنْ لَهُ الزُّمُ السَّمَاءَ ياذَ المُعَرُوفِ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ إِبَمَّا يا مُقَيِّضَ لِآتُكِ لِيوُسُفَ في البليالقفرة تخرجة من الجيت وجاعلة بعثلالمبودية ملكا بالاديوشف على يَعْفُون بَعْدَاتِ البَّحَةَتْ عَيْناهُ مِنْ الْحُزْنِ فَهُوكَظِيْرِ إِيكِا شِفَ الشَّرِ وَالْبَارَع عَنْ وَيْ إِلَامُشِكَ يَكِلِ إِلَّا هِمَ عَنْ ذَجِ ابْنِيهِ بَعْنَ لَكِبَرِسِنْيَهُ فَظَاءَ عُمْرِمِ لِامْزِيلْ سَجّابَ لِتَكِينًا فَوَهَبَ لَهُ يَعْنَى فَلَيْلَعُهُ فَنْ الصِّيلًا السَّ لَخْرَجِ يُؤْسُ مِنْ يَظِنِ أَحُوب المَّنَ فَلَقَ الْعِمَ لِينِي سُلِ مِيْلُ فَأَخِاهُمُ وَجَعَلَ فِي عَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُعْ قِينَ المَن السُلَالِةِ الْمَ مُنْتَظِراتِ بَيْنَ يَلَى تُحْتِيهِ بِالْمَنْ لَيْجُلُ عَلَى مُنْ عَصاهُ مِنْ حَلْقِهِ ياس استنقلا السيء من مع يطول الحفود وقلف فالفي نعمة بأكلون ويرقه ويعيدان عَيْرُهُ وَقَلْحادَثُونُ وَلَادَوْهُ وَكُذَّ بُولُ سَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمِينُ لِإِبْلَ لِلَّهِ اللَّهِ الانفارَ لَتَ يَاحَيُ يَا يُحْيِي لِلْوَقِ بِالْسَ فِهُوَ فَالْمُ عَلَى كُلِ نَفْسٍ عِلَالسَبَتُ يَاسَ قُلَ لَهُ شَكْرِي فَلَيْعَ مِنْ وَعَظَّمَتُ خَطِّيفَ مَي فَلَيْفَضَّى فَيْ إِن عَلَى لَلْعَاصِ فَلَيْ فَكُلْ فِلْ مَنْ

على

لاستمع الشامعين والمنفر للتاظيين والمسترع أكاسبين والتخم التلجين ولا عَلَيْ وَالِهُ عَنْهِ وَلَا اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَلَا يَا لِللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَقُونُ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَقُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَقُونُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَانْ مَتَعْنَدُ عِلَا لَيْنَعْمَى الْعَطَيْتَى لَسْ الْكَفِكَ الْتَرَجَّبَ مِنَ التَّالِكِ الدَّلِاللَّهِ الدّ وَحُلَكُ لا شِرِيكِ لَكَ لَلَاكُ وَلَكَ أَكُمْ لَ وَلَكَ الْمُعَلِينَ الْمُوسِيدِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ يارَبِ اللي إِنَا المَفَارُ فِي غِنْاقِ مَكْنُفَ لِا أَكُونُ فَهِيرًا فِي فَقْرِ عِلْمِ إِنَا أَكُمُ الْفِلْفِ فكبف لا المون بحفولا في ما الله إِنَّا خَيْلا فَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَهُ طُوْلِ مَقَادِيكِ منعاعبا وكالعابغين بك عن استحور الإعطاء والتأس منت في التي المويني مايليق بآؤمي ومينات مايليني بكرمات الهي مصفت نفسك باللطف والركفة لى قَبْلُ وُجُودِضَعْفِي أَفَتُنْعُنِي مِنْمُالِعَنْدُ وَجُودِضَعْفِي الْهِلِ إِنْظَهَرَتِ الْخَاسِيِّيِّ فَيَفِضَلِكَ وَلَكَ لَيْنَةُ عَلَى وَانِ ظَهَرَتِ الْسَاوِي مِنْ فَيِعَ لُلِكَ وَلَتَ الْحَبَّةُ عَلَّ الهِ كِنْفَ تَكِلِنِي فَقُلْتُ لِي فَكَيْفَ اصْالَمْ فَاتْتَ التَّأْصِ الْمَيْفَ آخِيْبُ فَأَنْتُ الْحَفِيُّ فِي هَا الْأَنْوَسُ لَ لِيَّاتَ بِفَقْعِ الثَّكَ وَكَيْفَ أَنْوَسَّ لَ النِكَ عِلْفُقَ كَالْأَنْ يَصِلُ إِنَّكَ آجُنُهُ لَ شَكُوالِيكَ طَالِي وَهُوَكِيمُ عُفِي اللَّهُ الْمُكِنَالُ يَجْمُ بِقَالِي وَهُوَ بِينَاكَ بَرَيْنَ الْيُكَ آمَكِيفٌ تَجْيِبُ الْمَالِي وَهِي قَلَقُ فَلَتُ الْيُكَاتِمُ مُنْفَ لاتعشن كالحلب ويك فاست المع ما الطفك بقع عظيم في إصار تحك ب مَعَ قَيْجِ فِعَلِى الْهِ مُا أَقِّرَاكُ مِنْ وَلَعُدُنِي مَنْكُ مُنَا أَرْأَفَكُ بِعُمَا الَّذِي يَخْبُنِي عَنْ اللَّهِ عَلِيْتُ الْخُتِلِافِ لَلْمَارِ وَتَنَقُّلُاتِ لْأَطُولِ إِنَّ مُلْدَلْفَ مِنَّ كَانَ عَفَّ إِلَّ فِكُلِّ شَيْءَ حَتَّى لِاجْمَلَكَ فِي ثَيْ اللَّهِ كُلَّ الْخُرِسَنِ لُوْمِ إِنْطَفَعَ كُنْ كُ وَكُلَّ اليَسَتُ إِنْ وَصَافِي الْمُعَتَّنِي مِينُاكَ الْمُعِينُ كَانَتُ عَالِمِنُهُ مَسَاوِي فَكَيْفَكُ مَكُونُ مَسْاوِيه مَسْاوِي وَمَنْ كَانْتُ حَقَّانِيَّتُهُ دُمَاوِي فَكَيْفَ لاَكُونُ دُعَاوِيهِ دَعَاوِكَ إِلْحِي كُلُكُ النَّافِلُ وَصَدِيَّتُكَ القاهِرَةُ لَمَ يَرَكُ الذِي مَقَالِمَقَالاً وَلا

قمِنَ السَّالِحُلِينِ أَنْ يُعَالِقِنُونِ وَلُواطَّلَهُ وَالْمَاكُونَ عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهُ مِنَّى إِذَّامَا النَّطْ فِي وَيَضَوْفِ وَقَطْمُونِ فَهَا انَا ذَا يَنَ يَدَ يُكَ يَا سِيِّدِ وَعَطْفِعًا وَلِيكُ حصط حقيرً لادُونَ بَلَاةٍ فَاعْتَلِينَ وَلا دُفْقُونَ فَانْتَصِرُ فَلا حُجَّةً لِي فَاحْتِيمُ إِلَا فَالِلَّ لِمُ الْمُنْحِ وَلَمُ مُلَّمُ وَمُ الْمُسَاكِحُودُ لَوْجَانَتُ الْمُولَايُ فَيَنْفُعُنِي فَكَيْتَ وَلَنْ ذَلِكِ وَجُولِ حِي كُلُّهُا شَاهِمَتُ عَلَى عِلَا وَنَعْلِتُ يَقِينًا غَيْرُ ذِي شَلْتِ اللَّهُ لِلْمَ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ مُورِدًا لَكُونَا لِكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَهُ بِي فَأَنْ تَعُكِرْتِنِي فَيِنْ فَوْفِي اللَّهِ يَعْدَيُجَتِّكَ عَلَى كَانِ تَعْفُ عَنْ فَجِلِّكَ إِق جُودِك وَكُويَك لا إِذَا لا التَ سُجّانك اللَّه كُنتُ مِنَ الطّالِينَ لا الدَّالْا السَّالِيَ اللَّه المُلا السَّالِينَ اللَّا السَّالِينَ اللَّه اللّلَّة اللَّه اللّلَّة اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْهُ كُنْتُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِيَ لا إِلْهُ الْمِالْتُ النِّي الْمُعَالِمَ الْمُعْتِلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ المتن سنجا القايق كنت من التجلين لا إله للا انت سنجا القايق كنت من الراجين الله المالة المن المنافي المنافية المنا المُهَلِّلِينَ لا الفَالِا آتَ مُعُجَّا لَكَ إِنْكَ الْفَالِوَ الْفَالِمُ الْفَالِوَ الْفَالِولَ الْفَالِوَ الْفَالِولُولِ الْفَالِولُولُولُولُولُولُولُولِ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ لِلْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ لَلْمُلْمُ الْفَالْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلِ البَائِيُّ لَمُ وَلِينَ اللَّهُ مَ هَٰذَاشَا إِي عَلَيْكَ فَجَيِّا وَاخْلاْمِ مُوْعَمِّاً وَإِذَارِي بِالْآفِكَ مُعَيِّدًا وَازْكِنْتُ مُقِرًا إِنَّهُ الْحُمِينِ لِمَا لِكُثْرَتِهِا وَسَبُوعِها وَيَظَا هُرِها وَتَقَادُمِنا النحادث مالمتزل تتعرب معهامل خلقتى وبكأبني وأقلالغرم كالخاء بَعْدَالْفَقْرِ وَكَشْفِ لَشْرِ وَنَسْبِينِ البُسْرِ وَدَفْعِ الْعُسْرِ وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ وَالْعَافِية فالبدك والسّلارة فالبي وكؤر فكف على فَدْرِدَ كُرْ يَعْلَقَ عَلَيْحَمِيعُ الْعَالِينَ مِنْ وَلِلا خِينَ لِنَا فَلَمْتُ وَلَا فَمِعْ فَلَا فِي مَا فَلَا فَا فَالْمَا فَعَلَا فَالْمَا فَعَلَا فَلَا فَا فَالْمُنْ فَعِلْ فَلِكَ تَقَالَمُنْ فَقَالَمْ فَالْمُونَاتِ عَظِيم بَعِيدِ إلا عُصَلَ لا وَل وَلا يُنكُ مِنا وَلا يُكافَى فَعَا وَك صَلِ عَلَيْهِ دَعْرَة الْكُفْطِي إِذْ وَعَالَ وَتَكُشِفُ السَّوْءَ وَتُعَيْثُ الْكُرُوبِ وَتَشْفِي السَّقِيمَ

المائي مه

وَنُعْنِى الْفَقِيرَ وَتَجْابُوالْكُلُيرَ وَتَعْجُ الصَّغِيرَ وَتَعْبِرُ الْكَبِيرُ وَلَيْسَ دُوْلَكَ ظَهِيرً ولافوقات قدير وانتا لعل الكبيل المطلق الكيكل آسير الزازرة الطفرالقنير ياعِضة الْحَايُفِ النَّجَيرِ الْمَنْ لا شَرِكَ لَهُ وَلا وَنَرِيصَلِّ عَلَى حُكْرِ وَالْحَدُو وَأَعْطِى فيهذ المشيئة انشر مااعطيت والكت احكام وجالد فعرن بغنة توليها ولأع الجاده هاوباية تضرفها وكربة تكشفها وكفوة تشمعها وحسنة تتقبكها وسيبغة تَغْفِرُ هِ النَّكَ لَطِيفٌ جَيْنُ وَعَلَى كُلِّ فَي قَدِيكُ اللَّهُ مَ النَّكَ أَفْرُ مُنْ يُعِي وَاسْرُعُ مَنْ لَجَابَ قَالُومُ مَنْ عَفَا قَاوَسُعُ مَنْ لَعْطِي وَأَسْمَعُ مَنْ سُمِلَ لِانْجُمُ لِلنَّيْ الْفُلْوَقِ وَرَجِهُ لِمَا لَيْسَ كَيْلِكَ مَسْتُولٌ وَكَاسِولاكَ مَامُولُ دَعَوْيُكَ فَاجْبَتَنِي وَسَالُنُكَ فَاعْطَيْتَهِ فِي مَهِيْتُ إِلَيْكَ فَرَحْتَنِي وَوَيْقُتُ بِكَ فَعَيْتُهِي وَفِيْعُتُ إِلَيْكَ فَكَفَيْنَةِ إِلَالَهُمْ فَصَلِّ عَلَى عَلَيْعَلْ مِنْ لِكَ فَيَسُولِكِ فَيَيِّتِكَ فَعَلَا لِمِالطَّا هَرَائِجَينَ المير المهن دَيَة العالمين اللَّهُ مَ إِلَنْ مَلَكَ فَقَدُمُ وَقَلَمُ فَقَهُ وَعُصِي فَسَازٌ وَاسْتَغْفِرُفَغُفُرُ لِاقْلَيْهُ نَغْبَةِ الزِّلْهِينَ وَمُنْتَهٰ لَمَ لِاللَّهِينَ لِامْنَ الْمُلْكِ شَمْعُ عِلمًا وَوَعَيْعَ السُنتَقِيلِينَ رَأْفَةً وَعِلمًا أَيَّا نَتَوَجَّهُ النِّلَتُ فَهٰذِ الْحَيَّةُ الَّقِ المترققها وعظمتها إيحي بنيتك وكرسولك وخيرتات وأسيك على وخياك ٱللهُ مُ عَلَالِهُ مِلِلنَّانِ مِلْ السِّرَاجِ النَّهِ مِلْ النَّهِ النَّهُ مَا لَا نَعْمُتُ مِعْ عَلَى السَّلِينَ وَجَعَلْنَهُ رَحْةَ لِلعَالِينَ ٱللَّهُ مُّ صَلِ عَلَى عُمَّا وَالْمِكَالُكُونُ الْمُفَاذِلِكَ يَاعَظِيمَ لِعَلَيْهُ وَلَيْ عَلَىٰلِهِ عَمْ لِانْتُمْ يَنَ لَطَّيْدِينَ لَطَّاهِمِ مِنَ جَمَعِينَ وَتَعَلَّمُ الْعِفُولَ عَنَّا فَالِيَاتَ تُجَتَّتُ كُلُولَتُ مِينُ وَفِي النَّعَاتِ وَاجْمَلُ لَنَا فِهِ فِي الْعَشِيَّةِ وَصَهِيبًا إِنْكُلِّخَيرِ تَقْيمُهُ وَنُورِ تَهْدِى بِهِ وَمَحْةِ تِنْشُ فِي اوَعَافِيَةٍ كُلِلْهَا وَبَرَكَةٍ تُنْزِلُنَا وَرُقَحٍ تَبْعُظُهُ الْآدَكُمُ الرَّاحِينَ ٱلْأَهُمَّ اقْلُنْنَا فِي هَالَالْوَقْتِ مُنْجِينَ مُقْلِحِينَ مَنْكُمْ

لنعالخالا المحمين طاعة بتنفا فطالة شننه المقامة المتادع فلنفاعظات بَالْوَالَهُ عَيْهِا فَصَلُكَ الْهِ إِنَّكَ مَعَا إِنِّي طَائِكَ ثُمُ الطَّاعَةُ مِنْ فَذَّالْ جَزْيًا فَقَادُ اسْتَحَبَّةً وعميا المحقيق عرف وانسالفا ووكيف لااعرة وانسطلا والفي تروي والافار يُعْجِبُ بُعَالِمُوْلِمِ فَأَجْعُنِي عَلَيْكَ بِخِيْمَةِ فَوْصِلْمُ إِلَيْكَ كَيْفَ يُسْتَلَكُ عَلَيْكَ عِاهُوَفِي وَجُودِه مُفْتَقِرُ إِلَيْاتَ لِيكُونَ لِعَبْلِيِّينَ الظَّهُورِ مِالْيَشَرَلِيَّ حَتَّى كُونَ هُوَ الظهر للحَمَى غِبْتَ حَتْى تَخْتَاجُ الْهُ لِللَّهُ كُلُّ عَلَيْكَ وَمَتَى يَعُلُسُ حَتَّى تَكُونَ اللانائ والمتع وأصل ليك عبيث عين لانزاك وكانزال عليها رقيبًا وحَسِن صَفْقَةٌ عَبْدٍ لِتَجْعَلُ لَهُ مُن حُبِّكَ نَصِيبًا اللَّي مَن بالرَّجُوعِ إِلَى لا تارِ فَا وَجْعَني النك بكيئوة ألانوار وقالاية ألايثتي ضارحة النجع اليك مينها كاحظث النَّكَ مِنْهَامَصُونَ السِّرِعَنِ النَّظِ النَّهَا وَمُ فَوْعَ الْمُهَ عِنَّ لَا غِيْادِ عَلَيْهَا أَنَّكَ عَلَيْكُنَّ عُنْ قَدِيثُ إِلَمْ هِنَا ذُكِي ظَامِرُ مَنْ يَكَ يَكَ فَلَا خَلِكُ عَفْعَ لَيْكَ مِنْكَ ٱظلُبُ ٱلْرُصُولِ لِيَّاكَ وَبِكَ ٱسْتَابِكَ مَلَيْكَ فَاعْدِنِ سِوْرِكَ التَّكَ وَلَقِيْ مِنْ الْ العُبُودِيَةِ بَيْنَ يَدَيُكُ إِلَى عَلَيْ مِنْ عِلَيْ قَالْحَذُونِ وَصُبِّي سِيْرَكَ الْصَوْلِ اللَّهِي حَقِقُهُ عَقَايِقِ الْمُلِالْقُنْ بِوَاسُلَكَ فِهَ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِعَنْ تَدْبِيرِي وَاخْتِيارِكَ لِعَن اخْتِيارِي وَآوْقِفْنِي عَلَّ الزاضْطِ الدِي اللي آخريجن مِنْ ذُلِ نَفْسى وَطَلِهُ وْمِنْ شَكِّى وَشَرَكَ فَبُلُ مُلْوَلِمَ شَى بِالْعَانَسُونَ فَانْصُرْنِ فَعَلَيْهَا فَانْتُكُلُّ فَلَا تُكِلِّني وَإِيَّالِفَاسْ الْفَلَّ تَعَيِّبني وَفِي فَصْلِكَ النَّغَبُ فَلا يَخْرِينِي وَبِيَنَا بِكَ النِّسِبُ فَلا شُعِيْلَةِ وَبِلَا بِكَ أَقِفُ فَلا تَطْرُون اللج بَقَدُ سَرِصِ الدَّانَ تَكُونَ لَهُ عِلَّةُ مُنْكَ فَكِينَ تَكُونَ لَهُ عِلَّةُ مِنْ إلاَيْنَ الْفِقُ بِنَا تِكَ عَنِ آنُ يُصِلَ لِيُكَ النَّفْعُ مِنْكَ كَيْفَ لَاتَكُونُ غَنِيًّا عَنِي إِلَيْ اِتَّالْقَصَّاءَ وَالْقَدْمُ عِنَدِينِ وَالِّيَالْمُوى بِوَيَّا يَوْ الشَّهُ وَوْاسَرَ فِي فَكُنْ اِنْسَالْتَمْ رَجَّيْ فَكُنْ

فصلي

१८ग्री

وَتُجْرِنُ وَالْعَنِيْ مِفْضِلاتَ حَتْى السَّعْنَ بِإِنْ عَنْ طَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ السُّرَقَةَ لَا لَوْلات فِي لَا يُلِيانِكَ حَتَّى مَهُ فِ وَوَجَدُوكَ وَانْتُ أَزَلَتُ لِمَ غَيْا رَعَنَ قِلْوُرِ لِحِيَّالِكَ حَتَّى لَيْحِيُوا سِطَاكَ وَلَيْكِمُ أُمَا الْحَمْرِكَ أَنْكَ الْوَيْرِ لَهُمْ مَيْنَ الْحَمَالُ وَلَنْتَ الَّذِي هَدُيْنَهُمْ حَيْثُ اسْتَبَانَتُ فَمُ الْمُالِمُا ذَا وَجَدَاسٌ فَقَدُكُ وَمَا الَّذِي فَقَدُهُ ثُ فَجَلْكَ لَقَلْخَابَ مِنْ يَضِي دُونَكَ بَلَا فَلَقَلْحَيرَ مِنْ بَعْ عَنْكَ الْتَحَوَّلُا لَبَفَ يُنْجِي سِفاكَ وَلَنْتُ مَا فَطَعْتَ لَمِنْ الْ وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَلَنْتُ مَا بَلَّكَ عَادَةً المائيناك باستن ذاق الجناءة حالاقة المالت وقفا الوابئ يدنيه سكلي وفاين ٱلْبَسَلَ وَلِيااً وُمُلَا بِسَ هَيْبَتِهِ فَقَامُولَ مِنْ مَنْ مُنْ مَعْفِينِ ٱلْمُثَالِكُ فِي اَلْمَا اللَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِّ الللَّا وَلَنْتَ الْبَادِئُ بَالِحِشْدَانِ قَبْلُ فَجُوالْعَابِدِينَ وَلَنْتَ الْجُوادُ بِالْعِطَّاءِ فَبْلَ طَلَّبَ الطّالِين وَانْتَ الْوَهَا لِنُحَ لِلْا مَهَنْتَ لَنَا مِنَ النَّهُ فِي مِنْ الْمُنْ مُنْ مُعْتَلِكَ حَتَّا لَصِلَ النِّكَ وَاجْذِنْنِي مِنْ الْحَحَقُّ أُمْرِلَ عَلَيْكَ اللَّهِ إِنَّ مَا أَنْ لَا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَانِعُصَيْنُكَ كَالْتَخَوْفُهُ لاَنْلِيلِنِي وَانِلَظْمُنُكَ فَقَلْ دَفَعَتْنِ الْعَوْلِلِ النَّكَ وَ قَلْافَتْ مَى عِلْيَرُمُ إِنْ عَلَيْكَ إِلَيْ عَلَيْكَ الْمِينِ لَحْبِ وَلَنْ َلَمْ لِيَرْفَ أَهْالُ وَعَلَيْك المنكم الهينف استعر وفالد له الكرية الكري استعر والتك كستنه كَيْفُ الْمُتَقِينُ وَاتْ النِّكَ فِي الْمُقَالَ وَاتَّتَ لَمُ كَيْفَ فَتَقُرُ وَلَيْنَ النَّهِ مِحْدِكَ الفينن إنت البوع اله عَيْن تَعَرَّف مَرَّفِي شَيْ فَاجِمَاكَ شَيْ وَانت الْزِيَامُونَ الله في كُلِّ شَيْعَ فَلَيْنَاكَ ظَاهِ رَافِي كُلِّ شَيْعَ فَاسْتَ الظَّاهِ آخِلُ شَيْعَ الْمَن اسْتَوْى بتطايتنيه فضالا العرش فيثباني ذانيه عقت الاثار بالاثار وتعويت الافيار و المخيطات أفالك المنال المراح يحب فسلاق ات عض عن المناف المركة المنظا المنتجل بطالبهايه فتققق عظمته المشارتيف عفى وانت الطاهم المَيْفَ، تَعْبِ وَآنْتَ الرَّقِيبُ أَكْ اضِراتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْ فَالْأَيْثُ وانشَتَ فادع بلعاء

غإنين وكانجعك اس الغايطين وكانخواس تختيك وكالتخرينا ما انوسكه مِنْ فَصْلِكَ وَكُانَدُةُ نَاخَانِينَ وَكَامِنْ اللَّهِ مَظُوْ وِبِنَ وَكَالْجَعُلْنَانِ فَعُرِّكُ تخرفصين وكالفضل بالتوميله منعظا باك فانطين بالجؤد كالمجودين قائم الكرَّرِينَ النِّكَ أَفِيكُنَا مُوقِينِينَ وَلِيَتُكِ أَكُولِم امِّينَ فَاصِينِ فَأَعِمَّا مَلِيَّكِنَا وَأَكْمِ لِنَاجَنَا وَلَمْفُ لِلَّهُ مَّ عَنَّا وَعَافِنَا فَقَالُهُ لَذَا لَا يَبِنَا وَهِي بِلْلَّةً لَا عِنْ إِنَّ مَوْسُونَةُ اللَّهُمَّ فَاعْطِنَا فِي هٰذِي العَشِيَّةِ مِاسَالْنَاكَ وَالْفِينَامَ السَّتَكُفَيْنَاكَ فَلاَ كَافِي لَنَاسِوْاكَ وَكَارَبَ لَنَاعَ لِيُ لَافِلُ فِينَا لَكُمَّاتَ عَيْظُ بِنَاعِلُكَ عَلَكً فِينَا قَضَا وَكَافِيْنِ لِنَا الْحَيْرَ وَلَجْعَلْنَا مِنْ لَهُ لِللَّهُ مِ اللَّهِ مِ الْمُعِودِكَ عَظِيْمُ لَاجْرُ وَكِرَمُ النَّهُ وَوَدُ وَامَ النُّرُ وَاغْفِرُكُنَّا دُنُونِنَا الْجَعِينَ وَفَا تَهْلِكُنَّا مَعَ الْمُ اللِّهِ مَنْ وَكُنْ مَنْ مَنْ الْمُعَنَّانِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ المُعْمَالِينَ وَهُمَّا النَّمُ الرَّالِينَ وَلَا النَّمُ الرَّالِينَ وَلَا النَّمُ الرَّالِينَ وَلَا النَّهُمُ المُعْمَالِينَ اللَّهُ مُ المُعْمَالِينَ المُعْمِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَالِينَا المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمِلِينَا المُعْمَالِينَا المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَا المُعْمِلِينَا المُعْمِلِينَا المُع في هذا النَّوْقِفِ مِينَ سَالِكَ فَاغْطَيْتُهُ وَشَكَّرُكَ فَنِدُتُهُ وَتَاكُلُوكَ فَوْدُتُهُ وَالْبَالِيثَكَ فَقَيْلَتُهُ وَيَتَضَمَّ لَ إِلَيْ الْعَمِنُ دُنُونِيهِ فَعَفَرْتُهَا لَهُ يَاذَالْكِالْ الْكَلْمِ اللَّهُ مَ وَفَقِنَا وَسَلَّةً ال وَاعْصِمْنَا وَاقْدَلْ تَصَرُّعَنَا إِلْخَرْ مِنْ سُئِلَ وَالْ الْحُرْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ اِغَامُ لُجُمُون وَلا كَظُالُعيُونِ وَلامَ السَّنَقَ فِي الْكُنُونِ وَلامَ الْطَوَتْ مَلَيْدٍ مُضَمَّلَتُ القُلُوبِ لِيُ كُلُّ ذَٰلِكَ قَدُلْحُصاءُ عِلْكَ وَوَسِعَهُ حِلْكَ سَجُانَكَ فَيَعَا عَايِقَوُلُ الظَّالِوُنَ مُلْقًا كَبِيرًا نُسِجُ لِلسَّالِ السَّمْعُ فَلَا رَضُ فَعَنْ فِيهِيَّ قَلْف مِنْ فَيْ إِلَّا الْمِيْدِيْ فِي الْمُوالِدُونَ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمِ وَالْمُؤْلِمِ وَالْمُؤْلِمِ وَالْمُؤْلِمِ قَلْلانْعَامِ وَلَلْمَ يَادِي لَكِيامِ وَأَسْتَ كُجُوادَ أَلْكُرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ آفِيعُ عَلَى مُوفِظ وَعَافِينَ فِي بَدَفِ وَجِينِي قَامِنْ حَوْفِ وَأَعْنِقُ مَ فَيَتِي مِزَالِتًا لِاللَّهُ مُلْاَمَّةُ فَي وكالسَّتُ لُمِجْنِي وَكَا تَخْلُلُنِي وَلَدُ رَاعَنِي أَنْ فَسَفَةِ الْجِنِ وَلَا نِسْ قَالَالْأُودَ ثم دفع صوته وبصر والالتماء وعيناه فاطران كانتمام زادتان وقال باعلصوته

الثك

duses

مَعْصِمَةُ عَامِ كَلَيْمَةُ لَالْقَوْلُ لَدَيْهِ وَلا يُقْرِكُ فِي مُكِم مُحَمَّا الَّذِي مَلَكَ اللَّوْكَ يقُلْمَ يَهِ وَأَسْتَعْبَدَا لَانْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَمَا وَالْعُظَلَ مَعُودٍهِ وَعَلَّ السَّادَةَ بَجْسِ وانهك اللوك لمنبته وعلاامل الشاطان بسلطانه ومربوبيتي وولا كبايرة بِقَهُمْ وَأَذَلَّ الْعُظَّآءَ بِعِنْ وَلَسْسَ لَلْمُونَ بِقُنْ رَدَهِ وَبَنَى لِكُنَّ إِلَى لِيسُودَدِهِ وَتَجَلَّ يفغن وتخذيبن وعرج تبرفته وقسع كل شف يتحت والالتانف والالك آسُقُلُ وَمِنْكَ ٱطْلَبُ وَلِلِيَكَ آنَهُ مُن يَاعًا يَهُ ٱلسُّضَعَهُ مِن وَيَاصَيَحُ السُّتَصَرَخِينَ فهُ مَكَ النَّطَهَا إِنَّ وَهُمْ لِلْوَالِمِينِ إِنَّ وَمُنِينًا لِتَالِدِينَ وَعَضِمَةُ السَّالِحِ إِنَّ وَحِرْزَ المادِفِينَ فَلَمَالَ الْحَايَفِينَ وَظَهْرًا لِالْعَبْينَ وَجَارًا السَّجَيْرَينَ وَطالِبَ الفادرين ومندرك المناربين ولنحتم الزاحين وخير الناجرين وخزالفاصلين فخرالغافيين فاخكم الحاكين فانرع الحاسبان لايثنغ من بمليه مشئ فالمشتر مَنْ اللَّهُ وَلا عِنَّالَ لِكِيْنِ وَلا يُلْمَكُ عِلْهُ وَلا يُلْمَ وُمُلَّلُهُ وَلا يُقْهَلُونُ وَلا يُنَالُ اسْتِكْنَاكُ وَلَا يُسْلِغُ جَبِرُ فُرُتُهُ فَلَا تَصْعُرُ عَظَيْنُهُ وَلَا يَضِي لَ يَحْنُ وَلَا يَصْعَمُعُ تَكُنُهُ وَكُا ثُلَامُ قُونَهُ الْحُصَى لِمِرْتِيتِهِ الخافِظُ لِاعْالِحَلَقِهِ وَكَاضِمًا لَهُ وَكَا يَدَالُهُ وَكَا وَلَدَلَهُ وَكَاصَالِحِيةً لَهُ وَكَاسَمَيَّ لَهُ وَكَافَرَيْتِ لَهُ وَكَاكُمْ فَلَهُ وَكَاشَبِيهُ لَهُ وَكَانَظِيْر لَهُ وَلا مُسَالِلَ لِكِلِاتِهِ وَلاَ يَسِلُغُ مَبْلَعُهُ شَيْعٌ وَلا يَغْدِرُ أَنْفَى قُلْمَتُهُ وَلا يُدُرِكُ شَيْعً اَقَى الله يَنزِل مَنْ عُمَنزِكَ وَلا يُدْرَكَ شَيْ الْحَرْرُهُ وَلا يَحُولُ دُونَهُ مَنْ عُلِيكَ الشَّمُواتِ فَاتَّقَنَهُنَّ وَعُا فِيْهِنَّ بِعَظِيَّتِهِ وَدَبَّرَا هُمْ فِيْهِنَّ يَحِكَّتِهِ فَكَانَ كُلَّ هُوَلَهُ لُهُ لِا إِلَيْتِهِ قَبْلُهُ وَلَا يِلْحِرِيَّةٍ يَعْلَ وَكَالْكُمَّا يَشَهُ عِيلَهُ يَكُ يَكُ وَهُوَ بِالنَّظَيِلِهُ عَلَى مَعْلِمُ السِّرِّ وَالعَالَ نِيَةَ وَلاَتَعْفِي عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَكَثِيرَ لِنَقِّيَتِهِ وَافِيَةً يَبْطِسُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِي وَكِلْعُكِينَ مِنْهُ القُصُونُ وَلِانْعُنْ مِنْهُ السُّونُ وَلا تُكِنُّ مِنهُ الْحُدُونُ وَكُا تُوْالِئِ مِنْهُ الْجُونُ وَهُوَ مَلَّ كُلُّ مِنْ عُلَيْ وَهُوَ يَكُلُّ

الموقف لابنه سيتلالعابلين عليه افضل صلوات الصلين المؤمم أنت الله رئ العا وَلَنْ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ وَلَتَ اللَّهُ اللَّهَ إِنْ فَعُرْ وَصَبِّ وَلا تَصَبِّ وَلا يَعْفَاكَ تحتك عن عذابك ولا عذا الك عن تخت الدخون عين عَيْن عَيْن عَن عَلْم الله فَلْ شَيْ عَفَوْقَكَ وَتَقَلَّفُتُ فِي عُلُولِكَ وَتَدَدِّيثَ بِٱلْكِبْرِيلَةِ فِي لاَضِ وَفِي لسَّمَاءً وَقَوِيتَ فِي سُلْطَانِكَ وَدَنُونِتَ مِنْ كُلِ شَيْ فِي إِبْقِفًا عِلْتُ وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ بِقُلْمُمَّاكِ وَقَلَنْهَا لَامُونَ بِعِلِكَ وَقَدَمْتَ الْمَانِمُ الْفِيعَدِ اللَّهَ وَنَفَذَكُ لَ ثَنْ عَالِكَ وَخَارَتِ الانصادد فنك وَقَصَر وُ فَنَكَ طَلْ كُلِ ظارِب وَكُلَّيَا لا لُسُنُ عَنْ صِفَياتَ وَغَتْمَى بَصَرُكُلْ الطِرِ فِصُرُكَ وَمَكَثَ يِعَظَّيَاكَ أَرُكَا نَعُرَجُكَ وَلَيْتَذَا سَاكَلَتَ عَلَيْهِ مِثَالِ نَظَرْتَ النَّهِ مِنْ لَحَدٍ سَبَقَكَ اللَّ صَنْعَة بَنْمُ عُمِنْهُ فَلْمَ تَثَالِكُ فِي خَلْقِكَ فَلَمْ تستعن باحد فشئ من رك وكظفت فعظمتات وانفاد لعظتيك كأشئ ذَلَّ لِعِرْكَ كُلُّ ثَنَى اللَّهِ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي فَمَاعَسَى لَنْ يَبْلُعُ فِهَ مُعِكَ مَّنَاكُ مُعَ قِلْةِ عَبْلِ فَقَصْ مِلَ فَي لَلْتَ يَارَبِ الْخَالِقُ فَلِنَا لَقَالُونُ فَانَا الْكَالِكُ فَإِنَا الْتَلُوكِ وَلِنْتَ الرَّبُّ وَلَنَا الْعَبْدُ وَلَنْتَ الْغَيْقُ وَلَنَا الْفَقِيرُ وَلَنْتَ الْعُبْطِي وَلَنَا السَّائِلُ وَلَنْتَ العَفْوُرُ وَلِنَا الْخَاطِئُ وَلَنْتَ أَكِئُ النَّهِ النَّهُ النَّوْثُ وَلَنَاخَلَقُ النَّوثُ بِالْمَنْ خَلْقَ الْخَاتَ وَدَبَّرُالْا مُوْرَفَا يُقَالِسُ شَيًّا إِنتُ عِينِ خَلْقِهِ وَلَا يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهِ بِعَيْنِ اسْتَم امْضَكُ الْمُورَةُ الْقَصَالَةِ وَلَجَّلُهُ اللَّاجَلِ فَضَى فِيهَ ابِعَدْ لِهِ وَعَدَلَ فِيهَ ابِعَضْ لِه وَفَصَّلَ بِيهَا بِعَكْمِهِ وَجَمَّ فِيهَا بِعَدْلِهِ وَعَلِهَا يَغِفُظِهُ سُتَجَعَلُ مُنْتَهَا لَهُ اللَّهُ سَيَّنِهِ ومُسْتَقَرَّهُ إلا يُحِبِّيَّهِ وَمَوْاقِيتُهَ إلى قَضَايَهُ وَلامْبُدِّلَ لِكُلَّايَةِ وَلامُعَقِّد عِلْم ولالتَّلِقَضَاتَه وَلا مُسْتَزَلَحَ عَنَ مِ وَلا عَيْضَ لِقَلَمِ وَكُلْ خُلْفَ لِوَعْنِ وَكُلْ مُتَعَلِّفَ عَنْ مَعْوَيهُ وَلا يُعِنْ مُنْ عَطْلَبُهُ وَلا يُسْتِعُ مِنْ لُهُ اَصَلَّى الْادَهُ وَلا يَعْظَمُ عَلَيْهِ شَيْ فَلَهُ وَكَا يَكُبُرُ مَلِيَّهِ شَيْعٌ صَنَعَهُ وَلا تَرْبِلُهِ ضَاطَانِهِ طَاعَةُ مُطِيِّرُولا تَقْصُهُ

وَالْفَصَائِحَ الْكِبَارَ وَلَظْهَرْتَ حَسَلَاقِيًا لَقَلِيلَةَ الصِّعَارَمَتَّامِنْكَ وَتَفَتَّثُالُةُ وَلِحِنَّا وإنعامًا وأصطناعا لنمَّ أَمْرَيْنِي فَلِمَ الْمَدِّونَ مَجْرَى فَلَمُ الْمَجْرِكُمُ الشَّكُونِ مُمَّا تَ وَلَمَ أَلْفَيْعَتَكَ وَلَمْ أُورِّدَ مَقَالَ وَلَمْ أَنْ لِنَهُ مَعَامِينًا فَ بَاعْمَيْنُكَ بَعَيْنِي وَلَيْشِئْتَ لَاعْمَيْنَهِ فَإِتَفْعَلْ ذلاك بوققضيتك بلياني وكؤشئت لاخرستني فأتنعك فالكت بوقعضينك يتمعى وَلُوسِيْتُ الْأَصْمَنْيَنِ فَلِمْ تَفْعَلْ فِالنَّابِ وَعَصَيْدُكُ بِيدِى وَلُوشِيْتُ الْمُنْعَانِ فَلِي تَفْعَلْ لِكَ بى قَعَصْنِيتُكَ بِرِجُلِ قَلْقِشِيْتَ كَافَةَ فَ فَلَ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِي فَعَصَيْتُكَ بِعُرْجِي فَلَعَيْتُ لَعَقَّتَنِي فَلَمْ تَغَكَّلُ ذِلِكَ بِي وَعَصِّيدُكَ يَجِيعِ جَارِجِي وَلَمْ مَكْ هُ فَالْجَزَالِتَ مِنْ فَعَفُوكَ عَفُولَ فَهَا النَاذَاعِ مُنْ الْمُوسُ بِذَنِي لَكَامِنُ لِكَامِ مُلكَ مِنْ لِللَّهُ النَّكَ لِمُنْ لَكَ يُخْرَحُ مُعْلَّ الكَ بِعَنْ اللهِ عُسَضَرَحُ إِلَيْكَ للجِ الدَ فِي وَقِعِي هِذَا اللَّهِ عَالِيْكِ إِلَيْكَ مِن دُنُوبِ وَمِن اقتظاف وصُنتَ عَفِي العَصِ فُلِلِيَفْسِي أَخِبُ لِلْيَاتِ فِي كُلْكِ رَفَّتَ مِنَ التَّارُسُتِهِ لَ الَيْكَ فِالْعَفُوعَ لِلْعَاصِ طَالِبَ النَّكَ أَنْ يُجْعَلِ حَوَّا عِي وَفَعْطِيهَ فَوْقَ مَعْبَقَ كَانُ الْمَاكِلِيَ الْمُعَالَى وَكَانَا لِلَهُ الْمُعَ الْمُعَالَى وَكَانَا لِلَهُ الْمُعَالَى وَكَانَا لِلَهُ الْمُعَ الْمُعَالِقُ لَمُعَالَى وَكَانَا لِلْهُ الْمُعَ الْمُعَالِقُ لَمُعَالِقًا وَمُعَالِقًا لَهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ عَلَيْكِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْ يَعْضَعُ لِسَيِّينِ فَيَخْشَعُ لِمَوْلا أَمِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ عَالَمُ مَنْ خَضِعَ كُهُ وَيُحْشِعُ مِنَا أَنْتَ صَائِعٌ مِنْقِي لِكَ بِلَيْهِ خَاشِعِ النَّبِيلُ لِهِ فَانْ كَانَتُ ذُنُوبِ قَلْ ڂالتْ بَيْنِي وَيَلِنكَ آن تُقْبِلَ عَلَى بِوَجْمِاتَ وَتِلْشُرُ عَلَى تَحْمَتُكَ وَتُنْزِلُ عَلَيْ تَشَيَّا مِن بَرَكَا لِكَ أَفْتَرَفَعَ لِي الْيَكَ صَوْبًا أَفَتَغَفِرَ لِي ذَنْبًا أَفَتَعَا فَنَعَ فَخَطِيَّةٍ فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ مُسْتَجَبِّرُ بِكُرِمِ وَجِيكَ وَعِرْجَالُ اِلْ وَمُتَوجِّهُ الدِّكَ وَيُتَوَيِّلُ الَيْكَ وَصَنَعَ شِهِ النَّكَ بِنَبِيِّكَ أَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ طَالِهِ آحَبِ خَلْقِكَ الدِّكَ وَأَكْرِيمُ لَدَيْكَ وَاقْلَاهُمْ مِنِكَ وَلَطُوعِمْ لَكَ وَلَعْظَمِمُ مِنْكَ مَنْزِلَةً وَعِنْدَكَ مَكَانًا قَيعِنْزَيهِ صِلَّى الشُّ مَلِيَّهُ الْمُلا وَاللَّهِ لِينْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال بِمَوَّتِهِمْ وَجَعَلْتَهُ مُوكِلاً وَالْمَرْرَجُدَ نَبِيْنِكَ بِالْمُنِلِكَ إِلْمُ إِنْ الْمُعِنَّ

مَنْ عَلَيْمُ يَعْلَ مَنْ الْمِدَ لَا نَفْسُ وَعَالَخُنْ فِي لَصَّدُ وَمُ أَوَمِنا وَمِهَا وَفِيَّا سِالْقُلُوبِ وَيُطْقَ كُلُ السُن وَمَجَ الشِّفَآءِ وَيَطِشُ لِلا يُعِي وَفَقًا لَلا فَاللَّهِ وَخَالِنَةً الا فَيُن ق اليسرّ وَلَخْفَى وَالْجَنْوَى وَمَا لَحُنْ الشَّرَى وَلاَيْشْعَلَهُ مُثَنٌّ عَنْ ثَنْ وَلاَيْمَرُ الْمَا فَانْتَى وَلاَ يَسْلَى خَنِيًا لِشَيْعِ السَّالَ يَامَنُ عَظُمَ صَغْفَهُ وَحَسْنَ صُنْعُهُ وَكُنْمَ عَفُوهُ وَكَثَرُتُ نَعْيَهُ ولايخصى إليانه وجيل بالتفه أن تُصَلَى عَلى عَلَى وَالدُعُهُ وَالنَّ تَعْضِي وَالْعَيْدِ وَالنَّاكُ وَالْنُ تَعْضِي وَالْعَي الَّتِي نَضَيْتُ بِهِ اللَّيْكُ وَقِنْتُ بِهَا بِيْنَ يَكَيْكَ وَأَنْزَلَتُهَا بِكَ وَشَكُونُهُا النِّلَكَ مَعَ الكَانَ مِن تَغْرِيطِي فِيمَا أَمَرَتَنِي مِهِ وَتَقْضِيرِي فِيمَا نَهَيْدَيْنِ عَنْ لَمُ النَّومِ فَكُلِّ ظُلَّةٍ قَالْانْمِي فَكُلِ وَخُنَةٍ وَالْمُقَتِي فِكُلِّ شَدُيرَةٍ وَالْمَخَلِّ فَكُلِّ كُرُيةٍ وَالْوَلِيَّ فِكُلِّ يغمة وَالدَّلْ فِي الطَّلْ الْمُنْ وَلِيلِ إِذَا الفَّطَعَتْ وَلا لَهُ الْمِولِ لَآوِفَالَ وَلا الْمَاكِ الاتفقط لايض لآمن هَ لَن عَلَيْ فَكُ لَي لَ مَن واليت الغنت عَلَى فَاسْبَغْت ق مَنَهُ تَبَىٰ فَوَقَّ إِنَّ وَقَعَلْ تَبَى فَلَحَنْتَ وَلَعْطَيْتَنِي فَأَجَزَلَتَ بِلَدَاسْتِعُفَا وِلِلَّكِ بِعَمَ لِهِي وَلِكِولِ البَيْلَ وَمِنْكَ بِكُرِمَكَ وَجُودِكَ فَأَنْفَقْتُ يَعْمَكَ فِيعَامِيْكَ فَتَقَوَّيْنُ بِنِي قِلْتَ عَلِي عَفِيكَ وَأَفْيَنْ عُنْمِ فِمِنَ الْمُغِنِّ فَلَهُ مَنْعُكَ كُوْلَتِي عَلَيْكَ وَمُرْكُوبِ مِالْهَيْدَى عِنْهُ وَمُحُولِي فِما حَرَيْتَ عَلَى ٱنْ عُلْتَ عَلَى مَغِضْلِكَ وَلَمْ يَمْنَعُنِي عَوْدُكَ مَلْيَ يَفِضُلِكَ أَنْ عُلْثُ فِي مَعْاصِيْكَ فَانْسَالُعَ آبُرُوالِمَصْلِ وَلَنَا الْغَايِكُ فِي الْعَاصِي وَلَنْتَ بِاسَيِنهِ عَجَيْنُ الْوَالِي لِعَبْدِيهِ وَلَنَا شَيْرًا لَعَبْنِي إِذَ عُولَتَ فَغُينَهُ فَ وَاسْأَلُكَ فَتُعْطِينِي وَاسْكُثُ عَنْكَ فَتَبْتَدِثْنِي وَاسْتَزِيْدُكَ فَتَزِيْلُ فَيْشُسُ لِلْعَبْدُ أَنَا لَكَ يَاسَيْعِهِ وَمَوْلِي آنَا النَّبِي لِمَ أَذَالُهُ فَيَ فَتَغْفِرْ لِي وَلَمْ أَذَكُ اَتَعَ مُ لِلِبَا ﴿ وَتُعَا فِينِي فَلْمَ أَنَكَ اَتَعْرَضُ لِلْهَاكُمَّةِ يُعَيِّنِي فَلَمُ أَذَلَ إَضِيعُ فِاللَّيْلِ والنهاد في تقلُّبي فَعَفَظَني فَرَفَعَت خَسِيْت في وَأَقَلْتَ عَثْرَة وَسَرَبْ عَوْرَتْ وَلَمْ تَفْضَعُنِي إِبْرِيْرَةِ وَلَمْ تَنْكِسْ بِالسِي عِنْدَاخِوالْهِ بَلْ سَرَبْتُ عَلَى القَبْلِيعَ العِظْ

وْنَ تَعَطِكَ فَينْ فَجَاأَةُ نِفْقَيكَ بِالْمَلِي بِالْجَائِ الْمُعْلِينَ باستنت تعمينه فضبه السيبه ومولاى ويقنى ورجاني ومعتمد والنفو وَظُهِي وَعُلَّةِ وَعَالَيَّةً آمَلِي وَمَغْيَتِي يَاغِياتِي بِاوَارِقِي مَا آنتُ ما إِعْ بِي فِهْلَا اليوروقان وعشف ماليك وكثرت بمالاصنات الناك انتكى على على والعَلَيْ وَالْ عَلَيْ تَقْلِتني فِيهِ مُفْلِحًا مُنْعِجًا بِانْضَالِمَا انْقَلَبَ بِهِ مَنْ مَضِيْتَ عَنْ هُ وَاسْتَجَبُّ دُفَاءُ وُقِيلتَهُ وَلَجْزَلتَ جَلَّاءُهُ وَغَفَرْتَ دُنُوْبِهُ وَٱلْوَيْسَهُ وَلَمْ أَسْتَبُهِ ل به سولة وَشَرَفْت مَقَامَة وَالْهَيْت بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرُمِينَهُ وَقَلْتُهُ بِكُلِّ حَلَا عُمِلًا بَعْكَالْمَاتِ حَيْقٌ طَيْبَةٌ وَخَمَّتُ لَهُ بِالْغَفِرْ وَلَكَفْتَهُ مِنْ فَوَلَّا ٱللَّهُمَّ أَتَّ لِكُلِّ فَافِيجَانِنَةً وَلَكُلِّ نَالِنِكِلَ الْمَوْكِلِ الْمِلْكَ عَطِيّةً وَلَكِلِّ الْجِ الْ مُولِمُ اللَّهِ مِلْ مُلْتَمِيهِ مِاءِ مُلَا وَكُلِّلُ الْفِيلُ الْفِيلُ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَلَكُلِّ مَنْ عَ النَّكَ نَحْةً وَكُمْ مَنْ مَغِبَ فِيكَ ذُلَعْ وَلَكُمْ مُتَضَّرُم إِلَيْكَ إِجَابَةً وَلَكُمْ لِ مُسْتَكِيرِ النِّيكَ مَلْفَةً وَكِكُلِّ الذِلِ مِلْحَضْظًا وَلِكُلِّ مُسَوِّينًا لِلنَّاكَحَفْوًا وَقَلْ وَفَاتُ النَّكَ وَوَقَقَفُ عَبَيْنَ يَلَ يُكَ فِي هُ لَا النَّفِيعِ الَّذِي شَرَّفَتَهُ مُّطَّاءً لِلاعِنْدَكَ فَالْ تَجْعَلِنَ لِلْيُوَمَ آخْيَبَ وَغَلِكَ فَٱلْمُصِي إِلْجُنَّةُ وَصُنَّ مَلَى بِالْغَفِرَةِ وَحَتَّلِم الْعُلِفَةِ وَلَجْونِ مِنَ النَّارِ وَافْسِعَ عَلَى مِن رِزْقِكَ أَكَادُ لِالطَّلِيبِ وَادْرَاعَنِي مُرَّزِفَ مَنفة العَرَبُ وَالْعَيْمُ وَثَرَّ شَيْاطِهِ يَلِانِس وَلَكِينَ اللَّهُ مَصَلَّ وَلَا يُحَبِّدُ وَلَا تَرُدَّ فِ فَالْبِنَا وَسَلِمَ إِنَّ فِي فَتِينَ لِقَا يُكْ حَتَّ ثُمَّ لِغِنِي لِلنَّرَجَةَ الَّهِ فِيهَ أُمْ الْفَقَةُ الوليانك والمينى من وضع مرشر الدويًا الأاظم أبع ك الدا واحشن في نَعْرَبُهِمْ وَتَوَفَّىٰ فِي حِزيهِم وَعَرِفَى وَجُوهَهُمْ فِيضِوْلَنِكَ وَلَكِنَّةِ قَالِتُ نَضِيْتُ بِهِمْ هُلا ةً يَاكُا فِي كُلِّ ثَنْ عَاكِمَ لِللَّهِ مِنْ لُهُ مَنْ مُ صَلِّ عَلَى حُدْيَ وَالْجِنَّا وَأَلْفِي عَرَّمُ الْمُذَمُ وَتُرَّمُ الْلاَحْدَدُ وَلِاتَكُلِي إِلَّاحَدِيسِ وَالْفَ وَإِلَّا فَيِا

كُ لِنَا لِنَا اللَّهُ مَعْنُونِ وَفَهَتْ لِيَعْسَى السَّاعَةُ السَّاعَةُ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ مَّ لا فُوقَ لِي مَلْ عَنْطِكَ وَلا مَنْ مَلْ مِلْ مِلْ مِلْ مِنْ مُونِهُ مَنْ مُعَلِّكُ مِنْ مُعَلِّكُ مُعْلِدُ مُعْلِدً وللإيلان ينخنى فيتلة والافقة لي على الدّوة الطاقة لم على الخذي المالك عِينَ عُمَّانِ بَينِكَ صَلَّى اللهُ مَلْيَهِ وَلِلهِ وَآنَوَ مَثْلُ لِيَكَ بِالْكِمَّةِ وَالَّذِينَ اخْتَرْ فَهُمُ لِيِّكِ وَلَطَلَعَتُهُمْ عَلِ كَفِينَاتَ وَلَخْبَرْتُهُمْ بِعِلَاتَ وَطَهَّرْتَهُمْ وَخَلَّضَتُهُمْ وَلَصْطَفِيْهُمْ وتضفيتها وجعله مفلاة مفلاتين والمتنهم على وخيك وعضته عن مَعْامِيْكَ فَمَعِيْتُهُ عُ كِقُكَ وَخَصَصْتُهُمْ بِعِلْكَ وَلَجْتَيْتُكُمْ بِكُلُّمِكَ وَجَوْتُمُ وجعلته بخجاعا فلقلق وامرت بطاعته وكأ تحض واحله فمعصيته وفض طلقته على مَن مَلَت وَاتَوَسَّلُ لليَّكَ فَعَوْتِعِ كَالْيَوْمَ الْتَجْمَلُ فِي خِيالِوَقُاكَ ٱللهُمَّ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ قَالِكُنَّدِ قَالَهُمْ صُلَّاخِي وَلَعْظَ إِنَّ بِنَانِي وَتَضَرُّعِي وَلَهُ حَمْ طَهْ مَعْلَى بِفِنَالِكَ فَأَرْهُمْ مُسَيِّرِي النِّكَ يَاأَكُمُ مَنْ سُئِلَ يَاعَظِيمًا يُرْجِيكِ عَظِيم اعْفِرْ لِهِ دُنْبِي الْعَظِيمُ فَاتَّهُ لَا يَعْفِلُ النَّبْ الْعَظِيمُ لِقَا الْعَظِيمُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلْتَ فِكَاكُ نَفْتِق مِنَ النَّادِ الرَّبِّ النَّفِينِينَ لانَقْطَعْ رَجَّا في المثَّاكِ مُنْ عَلَى الرَّحْمَة يْالْرَجْ الرَّالْحِينَ يَامَنُ لِإِجْدِينَ يَامَنُ لِإِجْدِينَ يَامَنُ الْمُؤْلِمُ لِمَا مُؤْلِمُ لَا مُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِي لِللَّهِ لِمُؤْلِمُ لِللَّهِ لِي لِللَّهِ لِلْمُؤْلِمُ لِللَّهِ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلِي لِمُؤْلِمُ لِللِّهِ لِلْمُؤْلِمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلَّهُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِللللِّلْمِ لِلللللِّهِ لِللللَّهِ لِلْمُؤْلِمُ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لِلللللِّلْمُ لِللللِّلِيلِيلًا لِللللللِّلِيلِيلِيلًا لِللللللللِّلْمُ لِلللللِّلِيلِيلِيلِيلًا لِللللللِّلِيلِيلِيلِيلًا لِللللللللْمِلْمُ لِللللللْمِلْمُ لِلللللِّلْمِلْمُ لِلللللِّلِيلِيلِيلًا لِلللللِّلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلللللِّلْمُ لِلللللِّلْمُ لِلللللللِّلِيلِيلِيلِيلِلْمُؤْلِمُ لِللللْمُؤْلِمُ لِلللللللِّلْمُ لِلللْمُؤْلِمُ لِللللِّلْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِللللللْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِلللْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ لِلللللِّلْمُؤْلِمُ لِللللللْمُؤْلِمُ لِلللللِّلْمُؤْلِمُ لِلللللِّلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِلللللِّلْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِلللْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ لِللللْمُؤْلِمُ لِلللللْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِ لِللْمُؤْلِمِلِلْمُؤْلِمِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ ل عَلَى وَأَمْرُلُ وَفُرَتِي المَوْلِانُ خَلَجِتَ لِلَّذِي لِأَعْطِينَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا السَّغْمَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا السَّغْمَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّغْمَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سَعْتَنِيهُ الْهِ يَنْفَعْنِي مِالْمُطْيَتَنِي فِكُاكَ رَقِبَتِي رِيَالنَّادِ ٱللَّهُ مَ بَلْغِرُفْحَ مُثَّلِّ والتعرف عَيَّةُ وَسَلامًا وَبِهِ مُ الْيُؤْمَ فَاسْتَنْفِلْفَ يَامَنَ مَ الْمَفُولَامَ يَجْزى عَلَى الْعَفُولِ اسْ يَعِفُوعَلَى الْعَفُولِ اسْ رَضِي الْعَفُولِ اسْ يُثِيبُ عَلَى الْعَفُوا الْعَفُو العَمْوَ يَقُولِهَاعِشْنِ مِعْ اَسْأَلْكَ الْيَوْمَ الْعَفْوَ وَلَسَّالُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ إِمَا طَ بِهِ عِلْكَ هَذَا مَكَالُ الْبِالْسِ الْفَقِيرِ هِذَا مَكُ النُّوطِ وَالْمَحْمَدِكَ هَذَا مَكُلُ السُنتَةِ بْرِيعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَةِكَ هٰنَاسَكُمْ أَنْ الْعَلَيْلِ بِكَ مِنْكَ أَعُودُ بِمِضَاكَ

وسلط على الما

فِي أَكْلَتُ مَا يَكَ وَلِينَ مِنْ خَلْقِكَ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِمُ الدَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّلْمِلْمِلْم المطيع سنخان الله رب المتموات الشبع ورب كورض أن الشبع فضافيهي فط المنهمة ورت العرش العظم والحل يشورت العالين وعايدى بدفيه ماف الصيف الكا ٱكْدُرُونِي رَبِ العالمِينَ اللهُ عَلَا الْحَدُ بَدِيع السَّمُونِ وَلَا يَضِ وَ الْجَادِ لِ وَلَكِ مُولِمِ رَبِّكُلَانَابِ وَالْفَكْلِ مَالُوهِ وَخَالِقَ كُلِ عَلْوَقٍ وَالْمِثَ كُلِ فَيْ السَّرَيْدُ لِهِ مَنْ عُولًا يَعْرُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْعً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعً عَيْظً وَهُوعَلَى كَلْ شَيْعً وَقِيدً الْمُتَالِلْ الدَّالِا النتك كم والتوعي الفرخ النفرخ والنفرخ والنسانة الاالة الاانت الكريم التكوم العظيم التفطر الكبير الفكرة وانتافه لاالدلاان الناكون التعاليات بالكيال وانتاله كا الذي لاانت الرَّخد والرَّجيم العلم الحكيم وَلَنْ الله الاالذ إلا الْمُ السَّم على البَّ مِن العَلِم والعَلم ع لكين فانت الله الالدالة الالت الكري المركزة الذائع المدوم فانت الله الالله الله النفكا وَل بَنوَ الْمَالِثُولُ مِن وَكُلا خِذُ بَعْدُ كُلْ عَلْدٍ وَاسْتَالُكُ لا الدُّلَا اسْتَالُونِ فِ مُلْقِ وَالْعَالِي خُدُنِّي وَآنْتَ اللهُ لا اللهُ إلا أَنْتَ ذُولاً بَهَا وَالْجُدِ وَالْكِبْرَا وَلَحُد مِنْ غِيرِ مِثْالِهِ وَابْتَلَعْتَ المِنْتُدَاعَاتِ بِلَا احْتِنَآ عِ انْتَ الَّذِي قَدَّنْتَ كُلَّ شَيْع تَقَدُّبُولَ وَيَتَنْ كُلُّ شَيْ يَسْمِيلُوكَ بَنْتُ مِا دُوْنِكَ تَلُ بُولًا انْسَالَزِي أَوْيُعِينَكَ عَلْ خَلَقِكَ شَنِ يِكُ وَلَمْ يُوانِينِكَ فِلَ مِنْ قَصَرَيْدٌ وَلَمْ يَكُنُ لِكَ مُسْنَا مِدُ وَلِأَنظِيدُ آنتَ الَّذِي آرَدُتَ فَكَانَ حَبًّا مَا آرَدُتَ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَلَا مَا فَضَيْتَ قَ حَكَنْتُ فَكُانَ يِضِفًا لِمَا حَكَنْتَ انْتَ الَّذِي لا يَعُونُكَ مَكُانٌ وَلَمْ لِيسُاطَا يَكَ ه سُلُطُانُ وَلَمْ يُغِيِكَ بُرُهُ الْ وَلا بَيَاكُ آنْتَ النَّي أَخْصَيْتَ كُلَّ شَيْعً عَلَمٌ وَجَلْت لِكُلْ شَيْءَ امَلًا وَعَلَّىٰ مَكُلُّ شَيْءَ تَقَدْبِيلَ انْتَ الْذَى قَصْرَتِ لِلْأَوْهَامُ عَنْ ذَاتِيَّتِكَ وَعَجَرَتِكُ الْفَامْ عَن كَيْفِيتَتِكَ فَلْمُ تُكْرِيكِ كَالْمَضَا فَمَوْضِعَ أَيْنِيَّتِكَ أَنْتَ اللَّهِ

مَنْ اللَّهُ مَن وَلا تَسْتَبُولَ عَنْ عَلَى وَلا تَكِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيْعِينَ وَلِالْ لِلنَّهْ الْمَلْ مُعَلِّم وَلِاللَّهُ مَا إِلَّا قَرْمُ وَلِاللَّهُ مَا يَعْدُ وَالشُّنع لِي ياسِّين وَعَوْلاَ عَاللَّهُ مُ انتَ أَنتَ انقَطَعُ الرَّجَاءُ الرَّا مِنْكَ في هٰذَا اليَوعِ تَطَوَّل عَلَى فِيهِ بِالنَّجْهُ وَالْمُعْفِرَةِ اللَّهُ مِن مِن هَافِئُ لَا تَكَنَّةِ الشَّرْفِةَ وَمَن مُ كُلِّحَمْ قَصَشْعَ مَظَنْتَ قَلْمُ وَثَرَفَتَهُ وَبِالبَيْتِ كَعَلَمِ وَبِالْحِلِ وَلَا خُولْ وَلَا تُونِي وَلَقَلِم صَلِّعَلَى عَلَيْ عَلَى الْعَدِّهِ وَأَنْجُ لِحُ لَّحَاجَةِ مِثَّافِيهِ صَلْتُحُ دِينِ وَدُنْيَايَ وَاخِرَقَ وَلَغُونِهِ وَلُوالِدَيَّ وَلِنَ وَلَدَهِ مِنَ السُّلِينَ وَلَرْحَمُهُما كُارِيِّنا فِصَغِيرٌ وَلَجُوا عَنْ خَيْلِكُ لِ وَعَرَّفُهُ اللهُ فَالْ لَمُنَا مَا يُقِرُ إِغْيَنَهُ الْأَقْمُ الْمُسْتِقَالِيَ الكالغاية وَخَلْفَتَهِي يَعْدَهُا فَشَقِعْنِي فِي نَفْسِي وَفِيمِا وَفِيجَيْمِ اَسَارُ فِينَ المُسِينَ فِي هٰذَا اليِّقِي إِانْهُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ عَصَلَّ عَلَى عُدِّدٍ وَالْحِجْدِ وَقَرَّح عَنْ لِ تحجُّهُ وَلَجْعَلَهُمْ آنِتَةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَيِهِ لَعِنْدَلُونَ وَانْصُرْهُمْ وَلَفْتَوْنِ مِهُ لَلْخِذْ لَمْ مُا وَعَدْنَهُ مُ وَيَلِغُ مِنْ فَحُ الْ يُحْتَدِ وَلَكُفِنِي كُلَّ هَوْلٍ دُوَّنَهُ مُثَمَّ اقْسِمَ لَلْهُ مَا لَعَيْم تَصْيُبًا خَالِصًا أَيَا مُقَالِّ رَكُلْ خِالِ يَامُقَسِّعَ لَا دُنراقِ ا فَسَعَ لِي فَعُرْي وَابْسُطُ لِي فيريرني الله مَصَلِّ عَلَيْ عَيْ وَالْ يُحَيِّدُ وَأَصْلِحِ لَنَا إِمَامَنَا وَاسْتَصْلِحَ وَوَصْلِح عَلَى يَدَيْهِ وَامِنْ خَوْفَهُ وَخَوْفَنَا مَلَيْهِ وَاجْعَلَهُ ٱللَّهُ مَّا لَيْنَ مَنْتَصِرُ بِدِلْيَاكَ الله عاندا المنض به مَنا وقينطاكا مُلِنَتُ جَمَّا وَعُلاً وَلَهُ مَنْ يهِ مَا فُقَالَ السُّلِينَ وَلَرَامِلِهِمْ وَمُعْلِكِور وَاجْعَلْني مِن خِلادِمَوْالِيهِ وَشَيْعَتِهُ أَسْكِيمٍ لَهُ حُبًّا فَأَظْوَعِهِ مِهُ مَلُوعًا فَأَنْفَذِهِ لِأَمْ وَأَسْرَعُمُ الْأَمْ فَأَنْهَ وَأَقْبَلِهِ مَ لَقَوْلَ وَ وَأَقَوْمُ مِامْ وَقَامَتُمُ فِي الشَّهَا وَهُ بَيْنَ يُدَيّهُ حَتَى القَّالَ وَأَنْتَ عَبَى الْضِ اللَّهُ مَّ التِّخَلُّفْ عُلَاهُ لَكُ وَلَا وَقِا حَقَالَتَنِي فَخَرْجُتُ إِيَّاتَ وَالَّيْ هُذَا النَّوْضِ عِلْلَّهُ شَرَّفَتُهُ مَجَاءً مَاعِنْ لَكَ وَيَخْبَهُ النِّكَ وَوَكَلْتُ مَا خَلَفْتُ النَّكَ فَاحْسِنَ فَلَي

مسًا كينهم

E . 2

ecti,

لَيْعَلَكَ خَلَقُ مِثْلَهُ وَكُلِّ يَغِرِفُ أَحَدُ سِوْاكَ فَضَلَّهُ حَمَّا يُعْالُ مَن الْجَمَّهَ دَ فِي عَدِيد قَيُؤَيِّنُكُ مَنْ الْغُرُفُ نَزْعًا فِي قَوْفِيتِهِ خَمَّا يَجْمُ سَاحَلَفْتَ مِنْ الْحُدِيةِ فِينْتَظِمُ مِنْ الْنَتَ خالِفَهُ مِن بَعْلُحَمَّا لِأَحْدَاقَ رَبُالِكَ قَوْلِكَ مِنْهُ وَكَا حَدُمِينَ يَعْدُكَ فَي بِهِ حَمْدًا يُوجِبْ بِكُرَمِكَ الْزَيْدِ بِوُفْوِهِ وَتَصَلُّهُ بَزِيل بَعْدَ مَنْ يَطُولُ الْخَيْلَ يَعِبُ لِكُرَمِدِ وتجميات ويفابك وتجالات متبعل علي كالنظر التفيي المصطفى الكرم المقرب فضرك للوايات والباف علته أتنم بتكاتات وتزحم عليه المتع مخانات نَتِ صَلِّ عَلَيْ عَنْ وَاللهِ صَلَوْةُ زَاكِيةً لاَتَكُونُ صَلَوْةً آنَكُ مِنْهَا وَصَلَّ عَلَيْصِلُوَّةً نامِيَةً لاَتَكُونُ صَلَوُّ أَنْي مِنْها وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلْوَةً للضِّيَّةُ لاَتَكُونُ مَلَوَّةً فَقَهَا تَسِّصَلِّ عَلَيْحَةً مِ وَاللهِ صَلْوَةً مُنْضِيهِ وَتَن بِلْ عَلَى صِنا ا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلْوَةً مُنْفِكَ فَتَمْ يِذْ عَلَى ظِلْ الْفَلَهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّوْةً لِا تَرْضَلَى لَهُ إِلَّا يِهَا فَكَا تَرْيَ غَيْنُ لَهَا آهُلَّةَ رَبِّ صَلَّاكُمُ وَالْهِ صَلْقَ عُجَالِونَم ضُوانَكَ وَيَتَّصُلُ التِّسَالُمُ الْمِفْلِكَ والمتنفة وكالانتفاد كالكائك ركب صل على كالم صلوة تنتط مال مَلْ يَكُتِكَ وَكَنِيلًا يُكَ وَمُهُ لِكَ وَلَهُ لِطَاعَتِكَ وَتَشْيَرُ وَلِي صَلَوْتِ عِبَادِكَ مِن جِيْكَ وَلِيْسِكَ وَلَهْ إِلْجَابَتِكَ وَتَجْتَعُ عَلَى صَلَوْقَ كُلِّ مَن دَرَاتَ وَبَرَاتَ مِن اصناف خلقك ربيت صراعكة والمصلوة غيظ بكل كولوة سالغة وكنتانكة صَلِعَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ صَلَوْةً مُضِيَّةً لِكَ وَلِنَ دُوَنَكَ وَتُنْفِي كَمَعَ ذَلِكَ صَلَوْلِ يَضَاعِفُ مَعَهٰ اللَّكَ الصَّلَوْتِ عِنْدَهَا وَتَرْيُدُهٰ اطْلَى رُفِيلًا يَاءِ ذَيادَةً فِيضَاعِيفَ وَلا يُعِدُّهُ هَاعَيْرُكِ رَبِّ صَرِّعُالِ ظَايْبِ آهُ لِينِيهِ النَّينِ الْخَنْزُقَهُمُ لِأَرِلِ وَجَعَلَقَهُمْ تَحْرَنَهُ عِلَاكَ وَحَفَظَةَ دِيْنِكَ وَخُلَفًا آلِكَ فِي أَصْلِكَ وَكُجَّاكَ عَلَى بادِكَ وَكُفَّيْمُ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّاشِ تَظْهُ يُكِّلِ الْأُوتِكَ وَجَعَلْتَهُ وَالْمَسْيَلَةُ النَّكَ وَلَلْسُلَّكَ اللَّه جَنَّتِكَ تَتِيصَلِّ فَلَي حَلَّى وَالدِصَالْوَةُ يُخُولُ لَمُ وْبِهَا مِنْ عَلِكَ وَكُرامَتِكَ

لانْحَذُ فَتَكُونَ عَنْدُوْ اللَّهُ مُثَلَّ فَتَكُونَ مَوْجُودًا فَإِثِّلِكُ فَتَكُونَ مَوْلُودًا اَنْتَ اللَّهِ الْإِضْلَامِعَكَ فَيُعْالِنَاكَ وَلَاعِدُ لَمَعَكَ فَيُكَاثِرَكَ وَلَانِلَّ الَّكَ فيعارضك أنت البابابتك واخترع واستغلث وابتكم وأخس وسنع ماستم منخانك الآجل شائك وآسن في الأمان منات واصدة بالحق فالمات منخانك من تطيف ما الطفك وَرَوُفِ ما النَّفَك وَعَكبه مِما الْعَ فَاكَ سُجْ اَنْكَ مِنْ مَلِيْكِ مَا اَسْتَعَكَ وَجَوْلٍ مِمَا الْوَسَعَكَ وَرَفِيعِ مَا أَرْفِعَكَ دُولانِهَا وَالْجُهُ وَالْكِبْرِيلَاءَ وَالْحَيْدِ سُجُّالِكَ بَسُطْتَ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكَ وَعُرْفَتِ الْمِدَلَيْةُ مِن عِنْدِكَ فَنَ الْمُسَكَ لِدِينِ أَوْدُيْنَا وَجَدَكَ سُجَانَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرى فَعِلْكَ وَخَشَعَ لِعَظَيْتِكَ مَا دُوْنَ عَرْشِكَ وَانْفَادَ لِلتَّسْلِيمِ لَكَ كُلُّ مُلْقِكَ سُجْالَكَ لانحتن ولانجش ولاثش ولا تكادولا ثناط وكلاثنان ولانجابي ولا مُنانِعَ وَلا يُخَادَعُ وَلا مُناكِنُ سُنِعَانَكَ سَبِيلُكَ جَلَهُ وَلَمُ إِنْ رَشَدُ وَانتَحَى صَدُّ سُجُانَا فَ قُولُكَ خُكُم وَقَصْا وُلِنَحْمُ وَالْادْنُكَ عَنْمُ سُجَانَا فَلالَّةَ لَشِيَتَكَ وَلَامُبَدِّلَ لِكِلِالِكَ سُجُالَكَ بالعِرَلِالِتِ فاطِلِ السَّمْوَات بارعَ الشَّمَاتِ لِكَ الْكَهُ حَنْ لِمَا يَدُوْمُ بِلَ فَامِكَ وَلَكَ الْكَهُ حَمَّا خَالِلَّا بِنِعْيَاتَ لَكَ الخَلَحْلُ يُوانِي صُنعَكَ وَلِكَ الْخَلْحَدُلُ مِنْ يُدْعَلِي صِناكَ وَلِكَ الْخَلُحَدُلُ مَعَ حَدِكُلِ طامِدٍ وَشَكُرُ لَيَقْصُرُ عَنْهُ شَكُرُكُلِ شَاكِرِ حُمَّا لاَ يَنْبَعَ لِإِلاَكَ وَلا فيتقرب به الااليك حمّاليستناام به الاقال وسُتنعى به دوام الاخرحما يتضاعف عَلَى لَرُوْمِ لا زُمِنة وَيَتَزايِل آضُعافًا مُتَزادِ فَةُ حَمَّا لِعِجْرُعَن لِخِثَّا الحفظةُ وَيَنِيدُ عَلَى الْحَصْتُهُ فِي كِنْ إِلَّ الكَّنبَةُ حَمَّا يُوازِنُ عَرْشَكَ الْجَيْدَة وَيُعْادِكُ كُنْسِيَّكَ الرَّفِيعَ خَلَا يَحْمُلُ لِكَنْكَ ثَوَابُهُ وَيَسْتَغُونُ كُلَّ جَزَّلَةً جَزَاقُ وُحُمَّاظاهِمُ وَفَقُ لِللَّهِيهِ وَللطِّنهُ وَفَقُ لِمِنْدَقِ النِّيَّةِ فِيهِ خَمَّا

الم يحقيها مه

فطاعين الشفرين أياسه للادين النفية أغشه والسكوا الباتكار التكا التابينات كفاديات الثايات وسكم عكنه وعلى تفاجيه واجتعل التفوي فرثم وَآصِلِو كُنُو شُوْنَهُ مِ وَيْبَ مَلِيهِ إِلَّكَ أَنْتُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَخِيلً الْفَافِرِينَ وَلَجُمَانًا مَعْتُمْ فِي ذَارِ السَّالِمُ بِرَحْمَتِكَ بِالسَّحَةِ الرَّاحِيْنَ ٱللَّهُمَّ هَالْيُومُ مَوَّفَة يَوْمُ شَنَّ مُتَهُ وَكُرْفَتُهُ وَعَظَّمْتُهُ وَلَشَرْتَ فِيهِ رَحْمَتُكُ وَمِنَافِتَ فِيهِ بِعِفُوكَ وَلَجُرُكَ فِيهِ عَطِيْتِكَ وَتَفَضَّلْتَ بِهِ طَلْعِبْ ادِكَ ٱللَّهُ وَلَنَاعَبُنُكَ اللَّهِ الْعَبْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلَقِكَ لَهُ وَيَعْدَخُلُقِكَ إِيَّاهُ نَجْعَلْتَهُ مِثَنْ هَدُيْتَهُ لِإِنْ بِيكَ وَوَفَقَتُهُ يُحَقِّكَ فَ عَصَمْتُهُ عِبَاكَ وَادْخَلْتُهُ فِحِزِياتَ وَأَمْشَدْتُهُ لِوَلا يُهَ وَلِيانَاتَ وَمُعَامَا وَأَمَالَناتَ نُعْمَ أَمْرَتُهُ فَلَمْ يَأْمِرُ وَنَرَجَرُنَهُ فَلَمْ يَنْزِجِنَ وَنَهَيْتُهُ عَنْ مَعْصِيدِكَ فَالْفَ أَمْرَكَ الينهيك لانغانت لا وكالستخبارًا مليَّك بَل المانيَّة والدارية مَاحَلَيْنَهُ وَلَمَانَهُ عَلَى خِلِكَ عَدُقُكَ وَعَدُونُ فَأَقْدَمُ عَلَيْهِ طَارِفًا بِوَعِيْدِكَ لَجِيًا لِعَفُوكَ وَالْفِقَالِيَجَا فَيْكَ قَكَانَ لَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَمَالْمَنْتُ عَلَيْهُ ٱلْأَيْفَعَلَ وَهَا ٱنَادَاْ بَيْنَ يَدَيُكَ صَاغِرًا دَلِيُدُ خَاضِعًا خَاشِعًا خَالِفًا الْعُتَرِفَّا يَعَظِيمِنَ النُّهُوبِ تختلته وحبايل والمخطالا اجتزفته مستجهر ابصغيات لافالا برختياعه وقيا أَنَّهُ لِايُحْيِرُنِي مِنْكَ بَحِيرٌ وَلِا يَمْنَعُنِي مِنْكَ ما نِعُ فَعُلُ عَلَى بِمَا تَعُودُيهِ عَلى سَلِ قُتَرَفَ مِن تَعَيْدِكَ وَجُدُ مَلَى مِلْ الْجَوُدُ يِهِ مَلْ مِنَ القِي بِيهِ اليَكَ مِن عَفِكَ وَلَمْنُنْ عَلَى بِالْلِيَعَاظُكَ انْ مَنْ يَهِ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِنْ عُفْلِنِكَ وَلَجْعَلُ فيه فَاللَّهُ وَصَيْبًا أَنَالُ بِهِ حَظًّا مِنْ يِضُولُ نِكَ وَلاَ تُرْجَّهِ صِفْرًا مِثَّا لَيْقَلِّبُ يِهِ الْتُعَبِّدُونَ لَكَ مِنْ عِنادِكَ وَإِنِّ وَإِنْ لَمْ الْقَلَّمُ مِنَا قَلَّمُوهُ مِنَ السَّالِخِاتِ فَقَدُ قَلَّتُ تَحْدِيدَ لَتَوَنِّفَى لَاصْلادِ وَلَكُونُلادِ وَلَكُ لَشْباهِ عَنْكَ وَلَيْدَتُكَ وَلَهُ مَوْلِ الَّهَ لَمْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَنُكُلْ بِهِالْمُ مُمَّ لَا شَيَاءَ مِنْ عَطَائِكَ وَتَوَافِكِ وَثُو فِي عَلِيمُ الْعَظَّمِنْ عَوْلِيكَ وَ فطايرك ويبضل جليه وعليه صلاة الاامد فأقطا ولاغاية لاربط الكانفالية لِلْحِ هَادَتِ صَلِّعَلَيْمْ نِنَةً عَرْبِكَ وَمَادُونَهُ وَمِلاً سَمَالِنَاتَ وَمَا فَوْقَهُ تَ وَعَلَّ آرجنيك وما تَعْتَهُنَ وَمَا آيَنِهُنَ صَلَاةً مُقَرِّمُهُمُ مِنْكَ ذُلِفَى وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمُ يِضَا وَمُنْصِلَةً بِمَطَا تِرِهِيَّ أَبُدًا ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ آيَنْت دِينَكَ فِي كُلِّ وَان بِإِمامٍ اقْتُهُ مَلَا لِيباءِكَ وَمَنا رَّافِي بَلا دِكَ بَعْدَانْ وَصَلتَ حَبْلَهُ يَجَبْلِكَ وَجَعَلْتُهُ النَّيْعَةَ إلى رضوايك وَافْتَرَضَّتَ طاعَتُهُ وَحَلَّمْتَ مَعْصِيَتُهُ وَكَنَّتَ بِالْسَيْالِ لَغِيمُ وَ الانتهاء عندنهيه والاستقدم منتقيه ولايتا حرعنه متاح فهوعيمة اللَّ عِنْ بَنَ وَكَفَ الْمُهُمِّنِينَ وَعُرْوَةُ النُّمَّيِّينَ وَبَهَا أَ العَالَمِينَ اللَّهُمَّ فَآوَيْغ لِوَلِيْكَ شَكُرُ مِا أَنْعَتَ بِهِ عَلَيْنَا وَلَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ وَا يَهِ مِن لَكُنْكَ مُلَطَانًا تصيرًا وَافْتِوَلَهُ نَعْمًا يَسَيْرًا وَلَعِنْهُ بَرَكْنِكَ لَاعْرَ وَلَسْلُ وَافْرُهُ وَقَوْعَضُكُ وَ العِه بِعِيْدِكَ وَاحِه بِحِفْظِكَ وَانْصُ مِ الْآنِكُونَاتَ وَامْدُهُ مِجْنُدِكَ الْمَفْلَدِ وَلَقِنْ مِهَ كِنْ أَبِكَ وَجُرُودُكَ وَشَرَابِعِكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَلَحْي بِهِ مِا أَمَا تَهُ الظَّالِدُونَ مِنْ مَعْ الْجِدِينِكَ وَاجْلُ بِهِ صَلَّاءَ الجَّو عَنْ طَرُيْقَنِكَ وَأَبْنِيهِ الضَّرُآءَعَنْ سَبِيلِكَ وَآذِكْ بِعِالنَّاكِمِينَ عَنْ طِلْكِ وَالْحَقُ بِهِ بُغَاةً تَصْدِكَ عِوَجًا وَالِنْ جَانِيهُ لِإَوْلِيَا مُكَ وَالْسُطْ يَكُ عَلَى اعْلَاقِكَ وَهَبُ لِنَا رَافَتَهُ وَيَحْتُهُ وَتَعَظَّفَهُ وَتَحَنَّنُهُ وَلَجَلْنَالَهُ سَامِعْيَد مُطِيِّعِينَ وَفِي يضاهُ سَامِينَ وَإِلْنَصْرَتِهِ وَالنَّا فَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ وَالِيَّكَ وَالْيُ رَسُولِكَ صَلَوا يُكَ ٱللَّهُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِنَ الثَّ مُتَقَرِّبِينَ ٱللَّهُمْ وَصَلَّ عَلَا آوْلِيَائِهِ مُ النُعْتَرِ فِينَ بِمَقَالِمِهِ مُ النَّيِّعِينَ مَنْفَكِهُ النُّفَظِينَ الْأَوْمُ النُّمَّسِكِينَ بِعُن وَتِهِ النَّمْسَ لِينَ بِوَلا يَتِهِ الْوُقِّينَ بِإِما لِيرُمُ السَّلِينَ لِإِمْ الْجُنَّهُ لَيْنَ

عَنْكَ وَيُحُولُ بَيْنِي وَيَنْ حَظِمِنْكَ وَيَعِلُدُنِ عَلَالْحَاوِلُ لَدَيْكَ وَيَعِلَّ لِمِسْلَكَ الكيرات إلينك والسابقة التهامن حشائرت والشاخة فيهاعلى الردت وَلا يَعْفَقُو فِينَ يَعْنَى مِنَ السُتَعْفِقِينَ عِلا فَعَلْتَ وَلا تَعْلَقُهُ مَعَمَن تُهْلِكُ مِن التُعَرِّضِين لَقْيَاكَ وَلا ثَمَن مِنْ فِيمُن ثُمَيِّ مِن الْفُرْفِين عَن سُبُلِكَ مَعْتِي مِنْ عُمَالِتِلْفِتُدَة وَخَلِصْنِي مِنْ لَمَوْلِتِلْبَلُوى وَلَجِوْمِينَ لَخْذِلَالِثَةَ وَخُلَسْنِي وَبَيْنَ عَلْ وِّيُصِلِّنِي وَهَوَى يُوْبِقُنِي وَمَنْقَصَةٍ تَرْهَعُنِي وَلانْعُرُهِنْ مَنَ اغْرَاض مَنْ لاَتَضْ عَنْهُ بَعُلَا عَضَبِكَ وَلا تَوْفِيهُ بِي لَكُمْ لَمِنْ لِمَا يَعْلَى مَنْ المَنْوَظ مِنْ مَهُمَيْكَ وَلا تَغِينِ عِلا طلاقة لى يِهِ مَتَهَ فَطَنى عِلْ الْتَعَلَيْدِ مِنْ فَصْلِحَيْتَكَ وَلا تُرسِلني مِن يَلِكُ ارْسَالَ مَن لاخَيْرَ فِيهِ وَلا حَلْجَةَ بِكَ النَّهِ وَلا إِنَّا بَدُلَّهُ وَلا تَرَمْ بِمَ يُحْكُنْ سَقَطَمِنْ وَأَنِي رِعَالِيَّاكَ وَسَرِ الْمُعَلَّ وَالْجِزْئُ مِنْ هِذَاكَ مَلْ خُلْبِيد صِنْ سَقَطَةِ الْمُتَرِّيْنَ وَوَهُلَةِ النُّعَسَفِينَ فَنَى لَّةِ الْمُزُوِّرُينَ وَفَيْطَةِ الْمَالِكِينَ وَعَافِنِي مِنَاانِتَ لَيْتَ يِهِ طَبَعًا سِتَعِيدُ لِلْ وَالْمِائِكَ وَمَلْغَنِي الْعُرَنُ عُنِيتَ به قَانَعْنَ مَلَيْهِ قَمَحْيُتَ عَنْهُ فَأَعَنْتَهُ حَيْمًا فَنَوَقَّيْنَهُ سَعِيلًا فَطَوْفَى طَوْقَ لَا فِلا عِمَّا يُخْبِطُ الْحَسَنَاتِ وَيَلْهَبُ بِالبَرَكَاتِ وَاشْعِرَ فَلِبَاحِ زُرِجًا دَ عَنْ قِبَا إِعِ السِّيَّاتِ وَفَوَاضِ لِكُوبالِّتِ وَلاَسْتُعَلَّمِي مِالا ادْرِكْ لِلْإِلْ اِلْ عَبْا الايرُضِيكَ عَنَى عَيْرُهُ وَلَنْزِعْ مِنْ قَلِي حُبَّ دُنْيادَنِيَّةً مِّنْهُ عَلَا عِنْدَكَ وَعِنَّهُ عَنِ ابْتَغِنَاءَ الْوَسِيلَةِ النِّكَ وَنَذُ هِلُمْ إِلْتَقَرُّبُ مِنْكَ وَنَرِيِّنُ لِيَالْتَقَرُّحُ بِمُنَاجًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهُ الدِوَهِ الْمِعْمَةُ تُلْهِينِ مِنْ خِثْيَتِكَ وَتَقَطَّعُنِي عَنْ رَكُوبِ عايمِكَ وَنَفَكُّ بَيْ مِن الْمُظَامِ وَهَبْ لِيَ التَّظَهِ مِن وَلَيْ الْعَضِيابِ فَلَدُهِبْ عَبْقَ دَكَ الْخُطَالِا وَمَنْ بِلِنِي بِينِ اللَّ عَافِيَتِكَ وَرَدِّ فِي لِكَاءَمُعَافَانِكَ فَجَلِّهِ مَ وَلِيعَ نَعْ آيَاتَ فَظا مِن لدَيُّ مَضَلاتَ وَطَوْلاتَ وَايَّدْت بِتَوْفِيقِكَ وَ

به مُسْمَ أَبْغَتُ وَلِكَ بِالْإِنَا بَوَالِتَكَ وَالتَدُّ لُل وَلانِهُ وَكَا نَوَلَكُ وَحُسُر الطَّقِ الَّ وَالنِّقَةِ مِا عِنْدَكَ وَشَفَعْتُهُ مِرْجَالِكَ الَّذِي قَالْما يَعَيْبُ مَلَّتُهِ للجِيْكَ وَسَالَتُكَ مَسْتَلَةُ الْحَقْبِيلِ للنَّالِيلِ للنَّائِيلِ للنَّائِيلِ لَلْمَائِيلِ لَلْمُعْبِيرِ فَمَعَ ذَلِكَ جِيْفَةً فَتَضَرُّعًا فَعَتَوْدًا فَلَوْدًا الاسْتَطِيدُ مِثَكَّا بِالنَّكَيْرِيْنَ فَالْمَتَعَالِيًّا باللَّةِ الطَّيْعِينَ وَلاسْتَطِيْلَ بِشَفَّاعَةِ الشَّاعِمِينَ وَلَنَّا بَعَلْ اللَّهُ وَلَذَّكُ المكذلين وفيك اللفرة وود وفقها فيامن فياع إلاك يتبي ولاينك المثر فين واين يَنْ بِإِفَالَةِ الْعَالِمَةِ مِنَ وَيَتَعَصَّلُ بِانْظَامِ الْخَلْطِيْنِ ٱنْكَالْسَبِي ُ لِكُعْرَضُ لَخَاطِئِ لِعَالَتُ اَنَا الَّذِي اَقْدَمُ عَلَيْكُ عُنْ مِنْ عِلْمَانَا الَّذِي عَصْ الْكُمْتَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَعِيدُ عِنْ عِبْدادِكَ وَيْلِهُ إِنْ يِالْغَصِيةِ إِنَا الَّذِي هَالْبَ عِبْ ادْكَ وَلِينَا فَ إِنَّا الَّذِي لَرَيْ هَبْ سَطُونَا فَ فَعْ يَخَفُ بَاسَكَ آنَا أَكِانِ عَلَى فَيْسِمِ أَنَا الْمُرْتَهُنُ بِيلِيَّتِ مِ آنَا الْقَلِيلُ الْكِيَاءِ آنَا الطُّوبِ لِالْعَنَاءِ عِينَّ مِن الْتَجْبَتُ مِنْ خَلْقِاتَ وَبِرَ لِصْطَفَيْتَ الْلِنَفْياكَ عِينَّ مِن الخنزن ون بَرِيَتِكَ فَعَنِ الْجَنَبَيْت لِشَا لِللَّهِ اللَّهِ عَنِي مَنْ فَصَلْتَ طَاعَتُهُ مِثْلًا فَكُنْجَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ لَعْصِيتِكَ عِقْصَ لَوْنَا مُولِلاً تَهُ يُؤللانِكُ وَيَتْ نُطْتَ مُعاداتَهُ يُماداتِكَ تَعَرَّبُ في يَوْي هذا مِالْعَعَلُ مِمَن جارَ إلَيْكَ سننصار وغاذ باستغفارك تاثبا وتوكني بالتوكي به اهرطاعيا والثلغ لَدَيَكَ وَالْكَانَةِ مِنْكَ وَتَوَجَّدُني عِالْتَوَجَّدُ يِهِ مَنْ وَفَيْ يِعَهْدِكَ وَلَعْبَ نَفْهُ في داوك وَآجَمَ مَا فِي صَارِتُ وَلا ثُوَّا خِنْ فِي مِنْ مُرْجِعِ فَجَنِيكَ وَتَعَرَّبُ طَوْمِ فِي فْحُدُودِكَ وَتُجَاوَزَةِ إِخْكَامِكَ وَلاتَسْتَدُمِجْني بِامِلَ أَيْكَ لِياسْتِدُمْلَجَسَنَ مَنَعَىٰ جَرَمُ اعِنْكُ فَ لَهُ مَا لَكُ فَعُلُولِ نِعْتَهِ بِ وَيَتِهِ بِي مِنْ قُلَ الْعَافِلِينَ وسيتة الشرفين وتفت والغذ والدو وخذ يقلبي الماستعك بوالفانتين واستعرت بدالتعرب والتعيدي واستنفان بوالتها وين واعذب مايباعات

النك والالحكائج القوفنا تلتا إلى فيكاله وتكاله وتقبق فالدك وليا تقيمانيه الهالهامن علايك ولانكثف فطغيان طابها ولافقتن ساهيا حقي مين وكا تجعلنى عِطَةُ لِي إِنْفَظَ وَلَا تَكُا لَا لِنَ اعْتَبَرُ وَلَا فِنْنَةً لِنَ نَظَرَ وَلَا تَكُونِ فِي مَنْ تَكُو يه وَلاَتنتَبْدِل بِعَيْبِ وَلاَ تُعَيِّرُ لِمِائِمًا وَلاَ تَبَدِّل إِجْمَا وَلاَ تَعَذَٰنِهُ مُؤَكِّكُ لَقِكَ وَلا الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و فَرَوْحِكَ فَرَيْخَالِكَ فَجَنَّةِ نَهِيْمِكَ وَلَذِفْنِ الْمُعْمِ الْفَالْغِ لِلْالْحِيْثِ بِمَعْيِن سَعَنِكَ ق الإنتهاد فيما يزلف كديات وعندات وأغفني يخفقه ونتحفاتك ولجعر عالمته العِيةٌ وَكَرِيَّ عَبْرَخَامِرَةِ وَلَخِفْتِي مَقَامَكَ وَشَوْفِتِي لِقَاءَكَ وَثُبْ عَلَى تَوْبَرُضُومًا لانْبْقِ عَهَا ذُنُوْبِ اصَعِينَ وَكَاكَبِينَ وَكَاكَنِينَ وَلاَ مَنْ مَنْ وَانْتَعِالِيلَ مِنْ مَنْ مِن الْوُمْدِينِ وَاعْطِف بِمَلْمِ عَلَى كَاشِعِينَ وَكُنْ لِي كَالْمُونُ لِلسَّاكِينَ وَعَلِيْ حِلْيَةَ التُّقَيْنَ وَاجْعَلَ لِمِلنانَ صِدْقٍ فِي الغابِرِينَ وَيَخْوَلنا مِيَّا فِي الْخِرُينَ قطاف ببغضة الاقلبن وتينم شبوغ يغتيك على وظاهر كالعايها لاتك إلك في فَوْلِيَايَةَ يَبُهِ وَسُونَ كُلِيْمَ مِنْ إِلِي السِّ اللَّهِ وَعِلْوِينَ فِي الْمُكْلِينِينَ مِنَ فَلِيا يُلْتَ فِلْكِنَّا البِّي نَيْنَتُهَا لِاصْفِيا أَوْكَ وَجَالَّنِي شَرْآفِ فَجَالِتَ فِي الْقَالِمَاتِ الْمُكَرَّةُ لِإِجْرَافِكَ وَلَجَلَهُ لِي عِنْكَ مَقِيدًا وَعِ النَّهِ مُظْمِّينًا وَشَالَةً أَتَهُ فُهُ الْأَوْرَ عَيْنًا وَلَا اللَّهِ بِعَظِما يَا لُجُلِّغِ وَلا تُفَكِّلُنِي فَوْمَتُبُلِ الشَّلَافِرُ وَازِلْ عَبِّحُكُلِّ شَكِّ وَفُهُمَةٍ قَاجْعَ لَهِ فِي كُوْ يَقَامِنَ كُلِّ مَدَةٍ وَلَجْزِلَ إِنْ مَالُولُهِ مِنْ وَاللَّهَ وَفَرْ عَلَى حُظُوطَ اللَّهُ مُانِ مِنْ فِضَالِكَ وَلَجْعَلَ فَلْبِي وَانْقِدًا مِاعِنْكَ وَهَبَّى مُنْفَغُ لِاهُوَاكَ وَاسْتَعِمَلَنِ عِلِاسْتَعِمْلَ مِ خَالِصَيْكَ فَالشِّرْبُ فَلَهِ عِنْدَدُهُ وَلِالْعُقُولِ طاعتك فلجنع في لفني والعفاف والدَّعَة وَالْعُافَاة وَالصِّعْ فَ وَالسَّعَة وَالثَّمَانِينَة وَالْعَافِيَةُ وَلاَ يَعْبُطُ حَمَنْاتِي مِالْمِثْقُ مُهَامِنْ مَعْصِيَتِكَ وَلاَخْلُواتِي مِالْمِعْضُ

مِتَندِيدِكَ وَلَعِنَّ عَلَى صَلِيحِ النِيَّةِ وَمَرْضِي الْقَوْلِ وَمُسْتَخْسَرِ الْعَمَلِ وَكَا تَكُلِّنِي الْي حَوْلِي وَقُوَّتِ دُونِ وَلِكَ وَقُوْتِكَ وَلا تَخْرِنِي مِقْ مَنْعَنُهُ فِلِيقَالَ مِكِ وَلا تَقْضَعُ فِي يَيْنَ يَدِعُا وَلِيا أَيْكَ وَلا نَفْسِنِي وَوَكَ وَلا نَفْصِبْ عَبْق شَكْرَكَ بَالْ لِيْمْسِم فِي مُوالِ التهوع ندعقالا سالخاه إن الآيك وآفر غنى إن أفني ما الكتنب وأغرف مِالسَّدُيْنَهُ إِلَى وَاجْعَلَ عُبَبِم لِلْيَكَ فَوْقَ نَغْبَهِ الرَّاغِينِينَ وَحُلْى إِيَّاكَ فَوْقَ حَوِلْ كَامِنُهُ تَ وَكَا يَخْدُ لِهَ عِنْدَ فَافْتِيْ لِيَنْكَ وَلَا نُفُلِكُمْ فِي إِلَيْدَ يُتَافِلِيْكَ وَكَا تَجْهَني عِلْجَهَت بِعِلْعُانِهُ يَتَلَكُ فَإِنَّى لَكَ مُسَلِّمُ الْمَازِلَةَ الْحَيْدَ لَكَ مَلَنَا لَكُ آوَكَ بِالْفَصْلِ وَلِتُعَوْدِ بِالْمَخِسَانِ وَلَهْ لَالنَّقَوٰى وَلَهْ لَلْغَفِرَةُ وَلَنَّكَ بِإِنْ تَعْنَوَافُك مِنْكَ بِآن تُعْاقِب وَآتَكَ بِالْ تَسْتُرَافِزَمْ مِنْكَ الْإِنْ تَشْهَرَ فَآخِيبِي فَرَةً طَيِّبَةً مَنْتَظِمْ إِذَا أُدِينَ وَيَسَلَغُ مُنَا الْحِبْ مِن حَيْثَ الاالِي مِنْ الْكُرُهُ وَلِا الْتَكْرِ فِعَا لَهُيْتَ عَنْهُ وَلَمْ إِنْ مَيْتَ هُ مَنْ يَسْعِي فُرُهُ مِيْنَ يَدُيْهِ وَعَنْ عَيْنِهِ وَذَلِّلْهِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَعِنْهِ عِنْ لَخَلْقِكَ وَضَعَهُ لِإِلْفَلُونُ بِلِكَ وَالْرَفْمِ فِي يُرْبِعِبِ الدِكَ وَلَغَيْهِ عَمَّرٌ هُوعَيْ عَنِي قَرِهُ فِالنِّكَ فَاقَةً فَفَقًا وَلَمِنْ فِي ثَمَا لَيَةً الْأَفَلَ وَمِنْ مُلْوَلِكُ لَكُونَ النُّكِ وَالْعَنَاءَ تَغَمَّنِهِ فِهَا اطْلَعْتَ مَلَيْهِ مِنْ يَهِ النَّاكِ وَالْفَادِدُ عَلَى لِبَطْشِ لَوْلا حِلَّهُ وَلَاخِذُ عَلَى لَجُنِيرَةِ لَوَلِ ٱلْأَنَّهُ وَلِذَا ٱلرَّذِتَ بِقَوْمِ فِيْنَةً ٱفْسُو ۗ الْجَقَعَ مِنْهَا لوادًا إِكَ وَاذْ لَمْ نُقِينَ مَقَامَ فَضِيْعَ مِنْ دُنْيَاكَ فَالْأَنْقِينِ مِثْلَهُ فِي حَرَيْكُ وَاشْفَعْلِ أوائل مننائ بأفاخرها وقلهم فكاليك بخلافها فلأتثله بمثلاً يَقْسُومَتُهُ قَلْبي وَلاَتَقْرَهِنِي قَالِعَةً يَنْهَبُ لِمَا بَعَلَ فِي وَلا لَتَكُمْنِ حَسِيْسَةٌ يَصْغُرُ لِمَا قَلْبِي وَلاَتَقِيمَةً يجمان آجلها مكان ولاتزعني رؤعة أبكش مها ولاجيفة اؤجئن تفالج هَيْبَتِي فِوَعِيْكَ وَحَلْمَ عِن عِلا مِكْ وَانْلا مِكَ وَكَمْبَتِعِنْكَ تِلْا وَوَلا اللَّهِ وَاعْمُرْلَيْلِي بِإِيْقَاظِ فِيهِ لِعِبَادَ رَاتَ وَتَقَرُّدِي بِالتَّهَجُّاءِ لَكَ وَيَحَرُّدِي بِسَكُونِ

00 3

أن ياق به عقيب حسر عشرة صلوقا خير تبها الغجوس اليوم الرابع من النح والخالف فى حريدواستعبابه كالخادف في تهييعيدالفطي وليعلم النسايعظايف على هذااليوم كشل وطائف يوم الفطوس الغسل وتنظيف البراي واستعال اتطيب ف الاصحاب الصاوة والانياك بدهاء التوجه الى لصلى وغيرذ لك متاسخ للاانص الستعيان انطع شيئا فبالكروج هناوال تفطر على عمل ضيتك بعدالجع عنها وصلوته كماوته كيفية وقراءة وقنوتا واتمالانتاد فبين متعلقا الضاتين فيعض صامين كخطبتين فان السنة اشتمالخطبة الفطرعلى ابتعلن الفط من لاحكام وخطبة الاضع على مايتعاق بالاضية منها على للانور من ائتة الانامليع الغدير وهواحدالا يامالاربعة فالشنة وإحدالاعياد الثلثة فيها فغالكافى اسناده عن عبدالتحريب سالمعرابيه قالصالت اباعبدالقعليهاليل هلاسلين عيد غيربوم الجعة والاضح والفطر قالنم اعظمها حرمة قلت واي عيده وجعلت فداك قال اليوم الزئ ضب فيه رسول القصل التعمليه واله وسلاميرالمؤينين صلوات القعليه وقالص كنت مولاه فعلى مولاه فقلت اي يوم هوقال وماتصنع باليوران السّنة تدويرولكنه بوجمانية عشرص ذكيّة فقلت وصاينبغ لناان نفعل فذلك البيوعال نذكرون القتعالى فيمالتبا والعبادة والذكرلح والمجدفان سول لقصل لقعليه والهوسل اصامير المؤمنين عليه السلامان يتخذذ للتاليوم عيكا وكذلك كانت لانبياء تفعركانوا يوصون اصياءهم بذلك فتخذونه عياكا وفي الفقيه عنه عليه السلام قال تصومه وتكثرالصلوة على والهوتتبالل الشعر ظله حقم وسئافها لنصامه قالصامستين شهرك وفالتهذيب عنه عليه السلم صياميوم غدينم يعدل صامع النيالوعاش اسان غصام ماعر بالتيالكان لهء

مِنْ زَغَالِتِ فِتْنَاكَ وَصُنْ وَجُوعَى لِطَّلَبِ الْالْحَدِينَ الْعَالَمِينَ وَفِينِ عَنِ الْتِنَافِ ماعندالفاسفين وكانجعكني للظالمين ظهيرًا والاكفيم على ويتابك يدًا وعيمًا فخطني من حيث لااعلم حياطة تقيني بهاوا فق ليابواب توبيوك وتهميّاك وَمَا فَيَكَ وَيْمُ فِلِكَ الْوَالِيمِ إِنَّى السَّالِكَ مِنَ اللَّهِ فِينَ وَلَيْمَ لِي الْعَامَكَ إِنَّكَ خَيْرُ لِلنَّهِ مِنَ وَاجْعَلُ بِالْحِيْمُ فِي فِي حِجْ وَالْفَتُرُةُ الْبِيعَاءُ وَجُولَتَ بِالْعَبَ الْعَالَمِينَ وصلى لله على قل والعليات الطاعية والسّائم عليه وعَلَيْمُ المالا بدير لليلة الاضي يادار العصل المرتبة التهاء وقدم تمام في وظايف ليلذ الجمعة تلعوبه عشرتات وينبغ إن تراقبها وتحييها بالعبادة والرتعاء فادابوا المماء الانعلق فيهاو قدعلت فيماقبل نهاس الكلاجاء ليوم الاضي للهيم هذايوم مبادك ميون والسلون فيه مجتمعون وأفكس تمامه فيمامضي لاصحية بالمحرف وعي اللاع فَطَرُ التَّمُواتِ وَلَهُ وَصُحَدِيفًا أُسُولًا فَعَا النَّاصِ النَّرْكِينَ الَّهُ صَلَّاقِ وَنَهَى قَ عَيَالَ وَعَالِقَ لِيُوسَتِ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِلَالِكَ أُونَ وَلَنَاصِ الْشَهِ إِيَالَالِهُ مَ منك وَلِكَ للهُ مُ تَعَبَّلُهُ مِنْ ولاسْنت على اللهُ مُ لِكَ شَفِكَتِ لِمُعْ الْمُعْمِينَ إِلَيْ الكانكة يقوت العالبين الله مع عَيْ الشَّيْطان الرِّجمُ وَالْحَدُى العالمِينَ واللَّهُ فيهااحدافقالالهم هذاعتى فعن فادن غاداحسن المغراوالذب فتوك بنفسك وكلافلتكن يدك معيدالذاع ومرالسنة انتاكامنها انت وعيالك ثلثاوتهدى لاصدة ألك ثلثا ونتصلق بالثلث لاخرعلى لقانع طلعتر لتكبيرا ألله مِنْ بَهِيمَةِ لِلْأَنْالِ وَيَلْدُولُكُدُ لِيَوْمِلُ مِا أَوْلَانًا وَيُرْفِي بِصِفَاتِ الْحَغِيمِ الْأَكْر على يادة ونقصان وكيف كانتاني بهعقيب عشصلوات اولمها الظهريوم النعرول خيرتها الفي من اليوم الشاف من يتام التشريق ولماس كاربعني فعليه

8085

الناق

1500

تخبوية فالمضلة وسمالك صابرة على ولا بالتواك مشنافة الدفيحة لفالمك مُتَرَقِدَةً التَّفَوٰى لِيوَجَ جَزَآيُكَ مُسْتَنَّةً إِسُنِ الْلِيَآيَاتَ مُفاارِقَةً لِإِخَلاتِ آغَلَائِكَ مَشْغُولَةٌ عَنِ لِلنَّهُ الْحِدُونَ وَقَنَّا يُكُ مُعْمِضِع خَدْعَلَ قَرْهِ وَقُل اللَّهُ مُ إِنَّ قُلُوبَ الخيب النك والمنة وشرك اللغبين الينك شارعة وآغلام الفاصدين اليك واضحة وآفيتة الغايفين منك فارغة وآصوات الثامين إيتك مناعنة وكفاب الميخا بَوَلَمْ مُفَقَّةً أَوَهُ عُوَةً مَنْ المِاكَ مُسْتَخَا بَذُ وَتَوْبَةً مَنْ أَنابِ إِبَاكَ مَقْبُولَةً فعبرة من تكامن حَوْفات مَحْوَمة قلاها فق إلى استخالت بالتصحيحة والإعانة لِمِنَ اسْتَعَانِ بِلِتَ مَبِدُهُ وَلَهُ وَعِلا تَكَ لِعِبادِكَ مُعَيِّزٌ وَمَلاَصِ اسْتَفَالَكَ مُفَالَتُ وَاعْالَ العَامِلِينَ لَدَيْكَ مُعْفِظَةٌ وَلَهُ فَا قَالُوا الْفَالِكَ الْحَالَةِ فِي لَدُنْكَ فَاذِلَهُ وَعَلَائِد الزيلاليم واصلة وذنؤب الستغفرين مغففة فحالج خلقات عنلات مفيتة وَجَوْلِ وَالسَّائِلِينَ عِندَاتِ مُوفِّعٌ قَعَلَ عَدَالَى يدِمُتُواتِ فَعَوَا قِدَالْ تَطْعِينَ مُعَثَّهُ وَصَاٰهِ لَالطَّنَاءِ مُنزَعَةُ اللَّهُمَّ فَاسْتِجَبْ دُفَاتِي وَافْدُلْ ثَنَاتِ وَلَجْعَ بَيني وَيْن افليا فيجي يُحَدِّ وعَلِي فَعَالِمَةً فُلْكَسِ وَلَحُسَنِ اللَّهِ وَلِيُ نَعَالَى وَفُنْهُ الْمُعْلَى وَغَايَةَ كَالَّهُ فَهُنْقَلِّبِي وَصَنْواى قالالباق عليه السّام ماقاله احص شيعتنا عناقبرامبرالمؤمنين أوعنان فبراحد عن لائمة عليم السّلة الأوضر فحديمن نفى وطع عليه بطابع عنصل لقعليه واله وسلم حتى يدلم الى لقائم عليه الدلم فيلقصاجه بالبشى والتحية والكلمة انشاء الله تعالى فاذابق اليالزوال مقالىنصف ساعة فصل كعنين نقل فى كلمنه ابعدا كهمة التوجيدهشل واية الكرسي عشرا والقدم عشرافورد انها بعدل ما مزالف حجة وما مذالف عرة والنعن صلاهاما الالقحاجة من حرائج التنيا والاخرة الاقضيت له كاينة ماكانت الحاجة تمقال عليه السلام وليكن من دعائك في دبرها تين العين

توابدذاك وصيامه يعدل عندالشعن وجل فكراعام مامة جنة وماسع مبرورات متقبلات وهوعيدالة الاكبرقال ومابعث القعق وجزنبياالا وتغيدن هذااليوم وعضحصته واسمه فالتماءيوم المهد العهودوني المنض موم الميثاق الماخوذ والجع الشهود وتبام الخبر وفي هذا اليوم بعينه قل عثمان بنعفان وبإبع الناس للهاجرون وللانصارامير المؤمنين عليه الشاح طايعين غيرهكرهين ويروى ان فيه افطموسي بعدان عليه السلاع السحة ولخزى الشفوعون وجنوده وفيه بحى القابرجيم من الناد وفيه نصب موسي وعيته يوشع بن نون ونطق بفضله على وقد للاشهاد وفيه اظه عيسى وصدة شمعي الصفاونيه اشهد سلمان بوداود سايري يته على سخار في اصف بن بخيا وص وظائفة تزاوم الاخوان واستبشارهم باوقع فيه والديقولواعندالتفائه الخين يفالذك الممتنا بطه البرع وتجعكنا مت الوفين بعيق والتنا وميثا في النها للفكا بهمِنُ وَلاَيْرَ وَلاَةِ أَمْرِهِ وَلَلْقُولِ مِقِينِطِهِ وَلَمْ يَحْمُلْنا مِنَ الْجَاحِدِينِ وَلَكُمْ لِينَ مِيوْمِ التيبية وصنها زيادة الصلة فللانفاق فورج الترهم فيه بالف الف جدم وصنها الغسل فصدرالتهاد ومنها زيارة مولانا الميرالؤمنين عليه افضاصلوا الصالين فاناردت زيارته فقل فيهامارواه جابرالجعفي عن الباقر عليه التاع قالمضى طي براكسين عليماالتاج العشهال ميللون بين صلوات المقصلية فوقف عليه تمجى وفال اكتاح كذبك بالهين الشفائضه وتنجنه مطاعباد والساخ مكيك يالهير المؤسبي الشهكاتك جاهدت في سبنيل شيحة جفاده وعيلت يجنايه والتبعث ت نَيْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ حَتَّى وَعَالَ اللهُ اللهُ وَالرِّهِ وَقَصَاتَ النَّهِ مِاخْتِيابِ وَالرَّمَر آعُكَ الْكُونَةُ مُعَمَّالُكُ مِنَ أَجِجُ البالِغَةِ عَلى جَبِيعِ خَلْقِهِ اللَّهُ مَّ فَاجْعَلْ فَشْرِيهُ خُلَيْنَةً بِقَدَيِكَ الضِيَّةُ يِقَضَا يُكَ مُولِعَةً بِلَيْكِ وَدُعَايُكَ كُعِبَّةً لِصِفْوَقًا وُلِيَا يُكَ

والمراد مرادي

Sold Control of the C

ولتأكثانه

تسولك عَلَيْهَا السَّالَ ون جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبَيَّتِكَ شَهْادَةً بِأَوْ لِلصِّ لِكَ وَالْوَخْلَانِيَّةِ بِأَنَكَ آنتَ اللهُ الاَلهُ الْحُ انت وَانتَ عَلَا عَن لك وَيَسُولُك وَانَّ عَلِيًّا الْمِي الْمُونِينَ خَلِيقة قلع والديولابيده تمام وخلايتيك وكالدينك وتمام يغيبك عليج يعطيك ويتياك فَقُلْتَ وَقُولُكَ الْحَقُّ النَّوْمَ الْخُلْتُ لَكُو وَيَنَكُمُ وَالْمَنْكُ مَلِّيكُم وَخِبْتِي فَيَضِيْتُ كَلْمُ الْمِسْلَةَ دِينًا فَلْتَ الْحُلْمُ مُؤَلِلا يَهِ قَائِنًا مِ يَعْتَلِكَ عَلَيْنَا بِاللَّهِ عَلَدُ سَينَ عَفْلًا قصينا عِلتَ وَحُرَّرَتنا ذلِكَ وَجَعَلْتنامِنُ لَهْ لِلْمُغْلَّصِ وَالنَّصَانَ بِي وَصَمِنا عِلْتَ وَيْ آهُلِ إِلْوَفَاء بِذَالِكَ وَلَمْ جُعَدَكُنَا مِنَ لَتَنَاعِ الْغُيَّرِينَ فَالْمُنْذِلِينَ وَالْمُغُوفِينَ وَالْمُتَلِينَ الذات الانغالم والغيرين خلق الله قص الذين استحوذ عليرة القيطان فانساههم وَتُوَاللهِ وَصَدَّهُ مُعَن السِّين لِ قَالْصَرْ عِلا المُسْتَعَيْرَ اللَّهُ مَالَعَن أَنجاحِ بَن وَالنَّاكِين فَالْغَيِّرِيْنَ وَلَكُكُنْ بِيَ بِيَوْمِ الدِينِ وَلَكَ قَلِينَ وَلَلْاخِرِينَ اللَّهُمَّ فَالْتَاكِنُ عَلْ انطايك عَلَيْنَا بِالْمُنْكَ الَّذِي هَنَيْنَا بِهِ إِلَى وُكَاةِ آمَرُكَ مِنْ بَعَادِنَتِيَكَ أَلَا عُتَّة المُلاقِ الرّاشِيدِينُ وَاعَلْمُ الْمُنْدَى وَمَنا وَالقُلُوبِ وَالتَّفَوْقِ وَالْعُرَّةِ الْوُفْقِي وَخَالَ دِينِكَ وَمَّا مَ يَعْمَلِكَ وَمَنْ بِهِمْ وَمُؤَلِلا تِهِمْ رَصْدُتَ لَنَا الإينانَ دِينَا رَبِّنَا أَفَلَتَ الخلائنا وصَلَّقُ الْمَدِّك عَلَيْنا بِالرَّسُولِ الذُّرْبِيلِكُ فِي وَالْيَنا وَلِيَّهُمْ وَعَادَيْنا عَدُقَهُمْ وَبَيْنَالِينَ كِاحِدِينَ وَٱلْكُذِينِ مِنْ مِلْدِينِ ٱللَّهُمَّ مَّكُمْ كَانُ ذَٰلِكَ بِن شَايِكَ الصادِ وَالوَعْدِ المَن لا يُخْلِفُ لِينِعادَ المَنْهُ وَكُلَّ مِعْمِ فِشَا يِلِذَا مُنَتَ نِعْتَكَ عَلَيْنَا مِنُولِا إِ أَوْلِيَا يُكَ الْمَسْنُولِ عَنْهَا عِبَادُكَ فَاتَّكَ قُلْتَ مُعَ لَشَا مُلْتَ يَوْسِيُ لِعَنِ النَّهِيمَ وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقَّ وَقِفُوهُ إِنَّهُ مُسْئُولُونَ وَمَنَدُتَ عَلَيْنا يشهادة الإخالي ويولان افليانك المئلاة بغدالتذي المندوالتراج المنبي وَأَكُلْتَ لَنَا يِهِمُ الدِّينَ وَأَمْنَ عَلَيْنَا اليِّعْمَةُ وَجَدَّدْتَ لَنَاعَهُ لَهُ وَجَكَّرْتَا مِشْاقَكَ الْمَاحُرُدُمِنَّا فِي ابْدِلَّاءَ خَلِقِكَ إِيَّا نَا وَجَعَلْتَنَامِنَ آهْلِ كُلَّا بَهُ وَلَوْتُنْسِنًا

ان بعول رَبِّنا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْرَيْنَانِ آنُ الْمِنْ لِبَرِّيمَ ۖ فَامْنَا رَبَّنَا فَاغْفِرَ كنادنون فاقكف وتأسيناينا وتوقنام كالكرز درتينا فلتينا سأوع نتناها بهلك وَلا يُخْزِنا يَوْمَ الْفِيْمَةِ إِنَّكَ لا يُخْلِفُ لَلْبِعَاءَ اللَّهِ مُ إِنَّ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهُ مُ وكشه لم مَلَ يُكتك وَحَلَّهُ عَنْشِكَ وَصَكَّانَ سَمَ وَلَيْكَ وَلَهُ خِلْكَ إِنَّكَ أَنْتُ لِلهُ الَّنِ كَالِلْهُ إِلَّالَتُ الْعَبُوكَ الَّهِ كَيْسَ مِنْ لَدُنْ عَنْيَاتَ إِلَى قَرَادِ آخِيكَ مَعْنُونُ يُعْبَلْ سِوْالَكُ فَتَعَالَيْتَ عَيَّا يَعَوُلُ الطَّلِالِوْنَ عُلُوًّا كِيْرًا وَآشَهُ لَانَّ مُعَيِّلًا عَبْلُك وَيَوْكُ وَلَشْهَ لَأَنَّ عِلَيًّا أُمِيرُ لْمُؤْمِنِيرُ وَمُولِا هُمٌّ بِيِّنَا لَسْعِنَا وَلَجَبْنَا وَصَدَّفْنَا الْمُنَّادِي صَولَكَ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ إِذْ الدى بِنَكَّاءِ عَنْكَ بِاللَّهِ مَرْزَهُ أَنْ يُبَلِّغُ مَا أَتُلْتَ النمون ولايتوولي أخرك فعنزية وإنكرته اين لويبالغ مااترته بمان تشخط عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْرِينَا لَا يُكْ عَصَمَتُهُ مِنَ النَّاسِ فَنَا ذَى مُبَلِّعًا عَنْكَ ٱلْأَمْرَكُنْكُ مَوَلا العَملي مَولا الوَمَن كُنْ وَلِيَّهُ فَعَلِيَّ وَلِيَّهُ وَمَن كُنْتُ بَلِيَّهُ فَعَلِيًّ المَيْهُ تَبُّنا قَنْ آجَبْنَا دَاهِيكِ التَّذِيرَ عُكُمُّنَّا عَبْلَكَ وَمَسُّولِكَ إِلَى الْمَادِي الْهَدِيِّ عَلَيَّ اللَّهَ إِنْ فَعَنَتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتُهُ مَثَلًا لِنِهِ إِسْرًا يَيْلُ صَالِي الْمِيْلِ وَيُولِا هُمُمْ ققليهم ببناواته عناسكلانا وقلتنا وهادينا وداعيكا وداعي كالمنام وبالهات السُنتَقَةُ وَجُحَنَاتَ البَيضَاءَ وَسَنِيلَكَ النَّاعِي لِيَكَ عَلَى جَنِيرَهُ مِهُو وَصَرِاتَبَعَهُ وسجال الفيغ ايشكون واشهد أثداكه ماعالها بمالمه رئ التسبيد كالمرافض ٱلَّذِي ذَكَّرُ تَهُ فِكِ تَا بِكَ فَالِّكَ قُلْتَ فَقُولُكَ لِكَيْنَ فَلْ يَهُ فَلْمُ الْكِتَابِ لَلْأَينًا لَعَلِيَّ حَكِيدُ اللَّهُ مَا أَلْفَهُ مَا أَلْفَهُ مَا أَنَّ مُعَنْدُكَ وَالْمَادِ وَمِنْ بَعْدِ بَيِيكَ النَّذِيرِ المنن وقص لطك المستقد ولمين المؤسنين وفاين الغي المحتاس ويجتنك البالغَةُ وَلِينَانُكَ الْمُعَيِّرُعَنْكَ فِخَلَقِكَ وَلَنَّهُ القَآئِمُ بِالْقِشْطِ فِ بَرَيَّتِكَ وَدَيَّانُ دِينِكَ وَخَازِنُ عِلِكَ وَلَمِينُكَ الْمَاسُونُ الْمُحُودُ مُشْاقُهُ مَعْمَيْنًا قَالَ مُ

Kindle Service Bridge of the Kind

The state of the s

will --

يهِ عَلَى المالدَينَ جَبِيعًا النَّهُ الدك لنافي يُعِياه مَا الَّذِي آكُنُ مَنَاهِ إِلَا فَا فَا يَعَهْدِكَ الَّذِي عَهَدُ تَهُ إِلَيْنَا وَايُشَا قِلْلَهِ وَلَقَعْنَنَا بِهِ مِنْ قَالِاةِ ٱلْكِيالِكَ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ فَلَكُ النُ النَّهُ عَلَيْنَا فِعُمَّكَ وَلا تَعْمَلُهُ مُسْتَوْدَعَا وَاجْمَلُهُ مُسْتَقَرًّا وَلا تَسْلَبُناهُ أَبَدُ وَلا خَلْمَ مُسْتَعَادًا وَلَهُ مُ فَالْمُرافَعَة وَلِيك المادِيلَ لَهُ دِي إِلَالْمُنْكِ وَعَنْتَ لَوَالْهُ وَفِي ثُمَّيْهُ شُهُ لَاءَ صادِقان عَلَى جَيْرة مِنْ دِينِك إِنَّكَ عَلَيْ كُلِّ فَيْءَ قِلَ بِدُ شَمْنَال بعد فِلْ علقاك للحذة والتفيافا تهاوالته مقضية فهذااليومان شاءالة فالشيخنا الصددق مفعالته درجته والتاخيصلوة يوم غديرخم والتواب للكورة فيه لمن مامه فات شيخنا عتدبن لحسن فعالقه عنه كالكايصحيه ويقول تممن طريق يحتربن موسالهداف وكانكذاباغر ثقة وكل المسجع ذلك الشيخ قلس القسره والمحكم بصحته من الاخبارفهوعناناستروك غرجيع اقول هذاالخبرطانكان فطيقة عمليتين بنهيسي وهوابوجع فالبتمان الطعون عليه بالزواية عن الضعفاء المعالغلى الاان الكنائب قديصدق كالالجوادة ليتبوفاد باس بالعراعليه التماساللنواب المنكور فيه للرواية اكسنة الشهورة التلقاة بين لاحجاب بالقبول ومراوينا عن ولاناالباق عليه التلام انه قال من بلغه فواب من لسّمل عمل فعراف العل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لميكن كعديث كابلغه على ن يخ الطايفة ابا جعفالطوسيطاب ثراه لم يورد في كتابئ لاخباد للامالف س لاصول العتمد عليهاالوثوق بهاكانص مليه في مؤمد ففي الدوله في التهذيب وغيرمن كتبه من غيرتع في اضعفه اشعاد باعتماده عليه و وثوقه به والعلم عندالله وعناله هلهليوم التصدق وهوالزابع والعشرون من هذاالشهر القراعتين علهيئة صلوة بوم الغدير وثوابه كتوابه بعينه وانشئت عقبتها مراتعقيها به روى ال اميرالوصير صلوات الله عليه كان يسلي فالبير فجاء مسائل مع

ذِكُرُكَ فَالِّلَكُ قُلْتَ وَاذِ ٱخَلَ رَبُّكِ مِنْ بَيْ الدَمِينَ ظُهُونِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَلَشْهَا لَهُمْ مُلْ الْفُسِيمِ السَّتْ مِرْتِكِمْ قَالُولُ عَالَوُلُ الْمُنْ اللِّي شَهِدُ الْمِنَّاكَ وَلُطْفِكَ بِأَنْكَ انْتَالُهُ الله الخاتف بينا في من عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ بَيْنَا وَعَلِيَّ الْمِينَ الْمُعْمِنِينَ عَمْدُ ا الترى تغنت به عَلَنا وَجَعَلْتُهُ أيَةً لِنبَيِّيكَ عَلَيْهِ السَّاعَ وَلَيْنَاتَ الْكُنْرَى وَلَلَّمَا العظيم الذي فم فيه مُخْتَلِفُونَ فَعَنْهُ مَسْمُولُونَ ٱللَّهُمَّ فَكُمَّاكَ انْصِنْ شَأَيْكَ آزانعنت مَلْنَا بِالْمِلَا يُوَالِلْ مِنْ فَتِهِمْ فَلَيْكُنْ مِنْ شَانِكَ آنْ تُصَلِّي مَلِي مُعَ يُطْلِد مُحَدِّدُ وَلَنْ شَالِمِكَ لَنَا فِي مِنِينًا هٰ ذَا اللَّهِ ۗ ٱلْمُنْسَنَابِهِ وَذَكَّرْ تَنَافِيهِ عَهْدَكَ وَشِيْا فَكَ وَأَكُلْتَ لَنَا دِيْنَنَا وَأَغْمَتَ عَلَيْنَا يَعْمَنَاكُ وَجَعَلْتَنَاعِينَكُ مِنْ مَلِكَلِا جَابَةٌ وَالْبَلَاءَ مِنْ اعْلَايْكَ فَاعْلَاءا وَلِيَّا يُكَالِّيْنِينَ بِيَوْمِ النِّينِ فَأَمْنَا لُكَ يَامَرِتِ مَنامَرِمًا انعُنْتَ وَانْ يَعَمَلُنا مِنَ المُوفِينِ وَلا تُلْحِقَنا بِالْكُلَدِّيْنِ وَاجْعَلَ لِنَا فَدَمَ صِدْتٍ مَعَ النُّقَيْنِ وَاجْعَلْنَامَعَ النُّعَ يُنَ إِمِامًا يَوْمَ مَلْعُوكِلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِيْمَ وَلَحْشُنِ فَا فِي نُعْرَةً أَهْلُ مَدِينًا كَأَكُمُ مُنْ قِالصَّادِقِينَ فَلَجْعَلْنَاسِنَ لَهُ أَيْمِينَ لَمُرْبِينَ هُمُ دُعًا أَ الحالثاء وكغم القينة هنمين لمقنوجين ولخينا على لاتكا اخينتنا والجعل لنامع الرسول سبيات وأجعالنا قدم صدة فالخفي واليهم واجعل عيالاني الخيا وعَالَنا خَيْرا لَمَا وَصُفَقَلَهُ نَا خَيْر النُّقَلَبِ عَلَى وَلا وْ الْوَلِيا وَالْ وَمُعَادا وْ آغَلَايُكَ حَتَى فَوَقَافًا فَانْتَ عَنَّا لَاضِ قَلَافَجَبْتَ لَنَاجَنَّتَكَ بِمُغَيِّكَ وَلَكُونى مِنجَوْلِهِ فِي دَادِ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِكَ لاَيَتُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَ يَتُنَا فِيهَا الغوب ربتنا اغفة لاادنونا وكقرعنا سيتاتنا وتوقنام كالمزاررة بالواتناما وَعَنْ تَنَاعَلَى مَسْلِكَ وَلا تُغُرِنا يَعُمَ الْقِيْمَةِ إِنَّكَ لا تُعْلِفُ الْمِعْادَ اللَّهُمَّ وَ اخشر فامتع الديئة الهناة من إلى سَولات نُفِين بسر هنم وَعَلاينيَّم وَشَامِدِهِم وَغَائِيهِ عَلِيهُ مَا لِيَاسَالُكَ بِالْحَقِ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْكُمُ وَبِاللَّهِ فَضَّالَهُ عُ

2005

متقين

بَيْتِ

إذْ فَالَ وَقُولُهُ الْحَقِّيُّ قُلِمُ السَّالَكُمْ مَلْيَهِ الْجُرَّالِمُ اللَّوِدَّةُ فَالْقُرْفِ فَيَتَّنَ كِالْعَلْيَرَقَالَ مُجْانَهُ إِنَّا يُمِينُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ لَهُ لَالبَيْتِ وَيُطَهِ كُمُ تَطْهِ وَلَهُ وَنَ أَهْلَ لِينَتِ بَعْنَالُقُ لِهُ نُمَّ قَالَ تَعَالِى مُبَيِّتًا عَنِ الصّادِةِينَ الَّذِينَ مَنَ الْمُ الْكُونِ مَعْمُ وَالَّةِ الِيَهِ إِنَّهُ وَلِهُ سُجَانَهُ مِنَا يَهُمَا الَّذِينَ اسْنُلَا تَقْوُا اللَّهَ وَكُونُوْلُهُ وَالصَّادِقِينَ فَأَفْضَحَ عَنْهُمُ وَلَالَ عَنْ صِفِتِهِمْ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَمَّا فَهُ قُلَعَالُوا نَدْعُ ابْنَاءَ نَا وَلَبْنَا ذَكُمْ وَفِينَاءَنَا وَفِينَاءَكُمُ وَانْفُسُنَا وَانْفُسُكُمْ وَثُمَّ مَنْهُ إِلْفَهُمَ الْعَنْدَ اللهِ عَلَى الْكُلُو السَّكُو الرَّبِ وَلَكَ الْنَّ حَيْثُ مَنَيْتِي وَأَيْرِمَنْ تَعَجَقْ لَيَعْتَ عَلَى الْمَالُ وَالْبَيْثُ وَالْفَرَابِةُ فَعَ فَهُمَ إِلَا فَلَوْلادَهُمْ وَيَجِاهُمُ ٱللَّهُمَ إِنِّكَ تَعَرَّبُ إِلَيْكَ بِذَالِتَ الْمَعَّامِ الَّذِي لَا يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْهُ فَضَالَّ لِلْمُضِّينَ وَكِا ٱلْفُرَ رَحْمَةً لَلهُ بِتَعْرِفِكَ إِيَّا هُمُشَانَهُ وَإِبَانَتِكَ فَصَلَّ أَهْلِهِ الذين بهي مُ آدْ حَضْت باطِل مَن اللَّهُ وَيَلَيْتَ بِصِيمَ قُواْعِلَ دِينِكَ وَلَوْلا هَذَا الْقَالْم الْمُورُ النَّهَ انْقَدُّ تَنَامِهِ وَدَلَتَنَاعَلَى تِبَاعِ الْعِقِينِ مِنْ أَهْلِ مِيْتِ نَبِيِّاتَ الصَّادِقِينَ عَنْكَ الذبن عَصْمُتُهُمُ مِنْ لَغُولِلقَالِ وَمَلَا سِنَ لَا فَعَالِكُمِمَ الْمُلْ سِنَامِ وَظَهَرَ عَلَيْ المراكل كاد فغ لؤل لعناد فلك الخرا والك التراك المن والك الشكر على فا إلى والله ٱللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَى حُمَّاتِ وَالْحُمِّالَّذِينَ اقْرَضَتَ عَلَيْنَا الْمَاعَنَهُمْ فَعَقَدْتَ فِي إِنَا وَلِأَيْمُ قَلْكُرُمْتُنَا عَمْوَ كَيْهِمْ فَشَرِّفَتَنَا مِا تِبْاعِ اللهِ هِمْ فَنَبَتَنَا مِالْقَوْلِ الثَّامِينِ لَلْهُ عُتَحَفُونَا اهْ فَأَعِثًا عَلَىٰ لَا خَذِيبًا بَصَّرُفُنَاهُ وَالْجِزِيُحُمَّلَ عَنَّا اقْضَلَ لِجَزَّ عِبِالْفَتِحِ كِلْقِكَ فَبَدَلَ وُسُعَهُ فى بلاغ برسالنيات وَلَخْطَر بَيْنَفِ فِي فَامْ وَدِينِكَ وَعَلْ إِجْهُ وَقَصِيْهِ وَالْحَادِي الْعَيْدِ فَالْقِيمِ سُنْتَهُ عِلِي مِيلِكُوْمِنِينَ صَلَىٰكُ شَعِلَتِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ يَرَمَّ وَمِنْ بِنَا فِلِلصَّادِقِينَ الذين فصَلَت طاعَتُهُ مِظِاعَتِكَ فَلَذَخِلنا إِسَّفَاعَتِهُ وَأَرَكُولَمَتِكَ فِالْمُحَمَّالُواحِيْنَ اللهة هوكاء اضاب البساء والعباء يوم الباهلة اجعله شفعاء فالسالة عِنْ التَّالَقُاءِ الْغُودِ وَالْبُوَعِ الشَّهُوْدِ آنَ تَغْفِرَ لِي وَتَوْبَ عَلَى إِنَّكَ آسَالَتُوابُ

وكالم فناوله خاتمه سناصعه فانزلانة نعالى مناوليم الله ويصوله وللذين امنواللذين بقيمون المتلوة وبؤبون الزكوة وهم لكعون وعنه عليه السّام في حجاجه على أبير فالفانشدك بالسالي لولايترمن القمع وكايتر سوله في يتزكوه أكناتمام الته لبالك وعوالبا قرعليه الشلع الدرهطاس اليهود اسلوا فاتواالنبي صلى ليقعلبه والدقا فقالوايابي إيقان موسى اوصى الح بوشع بن نؤن فن وحيّات يارسول الشوص ولينا بعلك فنزلت انما وكبكرالله ويهوله ألاية فالربهول القصلي القعليه واله وساقووا فقاموافا تواالسجد فاذاسا الخارج فقال ياسائل امااعطاك احتفياً قالنعم هذاانخام فالصراعطا تبهذالتالر جللزي يصلى فالعلاء حالاطا فالكان لكع أفكبالنب صلى لقد عليه والدوسل وكبراه السيد فقال الني صاليه عليه والدوس معلى والبطالب ولتكرب عى فالواسطين اباقه رتباو بالاسلام ديا كا بيتا وجلى برابطالب وليافانزل التونعالى ومن يتوقيات ومهوله والذبن امنول فانحزب السعم العالبون المغيرة للتص الروايات في هذا العني وهي يرو المتحد ويروعان النصرق به في كوعه حلت قيتها الف دينار وكان البيط المقاعلية واله وسلم عطاه اياه وكاد النجاشي لهداه الموكاد عليه الشائع فصلوة الظهرفيان صلى وهورا تع فجاء مسائل فطرح الحلة اليه واوتح اليه ان احلها فانزالية فيه ابترالولاية ليوم المباهلة وهوالخامس والعشرون منه ويروع انرالرابع والمثرة واستظهر الشيخ تصلى الردت من الضاوة وكلّنا صلبت تكنين استغفّالة بعقبهما سبعين وثم تقوم قالما وتومى بطرفات في وضع يجودك وتقول وانت على الكَنْ مُنْ وَيَالُطُ الْمِنَ كَنُدُ لِيُفِي فَاطِرِ السَّمُونِ وَلَا رُضِ لَكُنُ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مَا في السَّمُواتِ وَلَا نَضِ أَكُنُ لِيُّهُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَلَا رُضَ وَجَعَلَ الظُّكُماتِ وَالنَّوْيَ ٱلْحَدُنِيهِ النَّهِ عَنْهُ فِي النُّنْ بِعِجَاهِا وَ فَكُولًا تَعْرِيقُهُ إِيَّا يَ لَكُنْتُ هَالِكً

الَّذِي

المُنْفَودِت لِايَّامِهِمُ التَّاظِرِيْن إلى شَفَاعَيْمٌ وَلاَنْفِيلَّنا بَعَلَاذُهَ يَتَفَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ رَجَمَةً إِنَّكُ آنتُ الْوَهَا مِنْ الْمِالِينَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلْ يُحْكِرُونَا لِ مُحَدِّ وَعَلَى آخِيه وَصِنُوهِ آسِيلِ أَوْمِنِينَ وَقِبْلَةِ المارِفِينَ وَعَلَى الْهُتَدِينَ وَثَانِي الخشة الكيامين الذبن فخربه والافت الكمين وباهك لانفقالي بهم الباهلين فَقْالَ وَهُوَ آمُّدَقُ الْقَايَلِينَ فَنَ خَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِينًا خَاءًكَ مِنَ لَعِلْمِ فَقُلْ تعالؤا تذع أبنآءنا وأبناءكم وينتاءنا وكنياء كمر وكفسنا وانفست أثنتم بتنهل فَغَمَ لَلْمَنَةَ اللهِ عَلَى لَكَاذِ بِيْنَ ذَلِكَ الإِمَا أُو الْمَصْوصُ مِوْلِ خَايَةٍ مِنْ مَ الْمُخَاءِق النَّوْزُوبِالفُوتِ بَعْمَضْرًا لِطَّنِي وَصَنْ شَكَرُ اللهُ سَعْيَهُ فِعَلَ أَنْ وَمَنْ شَهِمَ يَفِضُلِه مُعَادُوْهُ وَلَقَرَّ مِنْ إِجْهِ خَاجِدُونُ مَوْلَىٰ لاَنَامِ وَمَكَيدً عَلَا كَشَامٍ وَمَنْ لَمَنَا خُنْ فِي اللهِ لوَّمَةُ لائم صَلَّى للهُ عَلَيْهِ ماطلعت شَمْسُ لِنَّهَا رِ وَاوْرَقِتِ لا شَجَادُ وَعَلَى لَبُّومِ السُّرُقاتِ مِنْ عِبْرَيَّهِ وَأَلِي الزافِعاتِ مِنْ دُرِيِّتِهِ مِنْ وانسَّنْت فادع فيه بهناالتعاءالله عراق مالك من بهائك بانهاه وكل بهافك يعي الله عراب الناكة بِهَا يُكَ كُلُّهُ أَلُهُ مُ إِنَّ مَا لَكُ مِنْ جَلَّ إِلَّهِ مِا جَلِهِ وَكُلُّ جَلَّاكَ جَلِيْلً ٱللَّهُ عَلِيِّ إِنَّ اسْأَلْكَ يِجَدُ اللَّهُ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَّ إِنِّ إِسْأَلْكَ مِنْ جَالِكَ مِآخِلِهِ وَكُلُّ اللَّهُ جَمِيْكُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَالِكُ كُلِّهِ اللَّهُ مَا إِنَّ الْمُعَالَمُ بَنِّي فَاسْتِيبُ لَيكًا وَعَلْقَ إِلَاهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنَّ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ بِعَظَيَ لَ كُلِّهِ اللَّهُ مُ إِنَّ إِسْ اللَّ مِنْ مُولِكَ بِا نَوْرِهِ كُلُّ نُورِكَ يَتِكُ اللَّهُمّ إذ آسَالكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ لَسَالُكَ مِن رَحْرَتُكَ بِأَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْرَتُ وَالْبِعُدُ ٱلْلَهُمَّ إِنَّ إِسْالَاتِ بِمُحْمَٰنِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَ إِنِّي لَهُ كُلَّا مَنْ تَنِي فَاسْتَغِب كَمَّ اللَّهُ مَ ٱللهُ مَا إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَنْ كَالِكَ وَكُلُّ مَا لِكَ مِكَلُّهُ مَكُلُّ مُكَالِّكَ كَامِلُ ٱللَّهُمَّ النَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللّلَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلّلِهُ مُلْمُلِّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّ الللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلِّ الللَّهُ مِلْمُلِّ اللَّا لِللللَّ اللَّهُ مُلْمُلْمُ اللَّا لِلللَّهُ مُلّ

التحيية الله عَلِيَ الله عَلَقَ أَدْ فَاحَدُ مُقطِينَتُهُ وَاحِكُ وَهِمَ لِلْهَدِيُ الْبَطَابَ صَلَّا وَلَغُصَانُهُا وَأَوْرَاقُهُا ٱللَّهُمَّ إِنَّهُمُا لِيَعَقِّهِ وَلَجِنَامِنَ وَاقِفِ لَكِزَى فِي الدُّنْيَا وَلَلْاخِنَ بِوَلاَيْتِهِمْ فَلَقْرِدُنامُولِيَ الْمُولِيَ الْمُونِينَ هُوالِيَوْمِ القِيْمَة عِجْيِمْ وَلَقْرادِنَا بغضله بمقاتبا عناالنا رهم والهيتلائنا يهلاهم واعتفادنا ماعتفوناه من تؤجديك وقفونا عليه من تعظم شايات وبقاب لمانك وشكرا في وفع التيفا النَّخُلُكَ وَالْعِلْمِ النَّجْيُظُ مِكَ وَالْوَهْمِ أَنْ يَقِعَ مَلَيْكَ فَاتِّكَ الْمَثَهُ مُجْعِيًا مَلْ خَلَيْكَ وَفَلْإِلَ عَلَى تَوْجِيُلِكَ وَهُلَاءً نُنِيَّهُ عَلَى مَرْكَ وَتَهُدِى اللَّهِ يُنِكَ وَتَوْضِعُ مَا اَشْكُرَ عَلَى عِبَادِكَ وَلِمَّا لِلْغِيْ إِنَّ الْتَهَ يَغِيزُ عَنَهَا غَيْرُكَ وَيِهَا لَهَ يُنْ كُجَّتُكَ وَتَدْعُو إِلَّ تَعْظِيم الشَّفِيرَيْنِيَاتَ وَ بَيْنَ خَلِقِكَ وَانْتَ الْمُنْفِيزُ وَكَنْ عَلِيهُ عَجِيثٌ قَرَّبْتُهُ مِنْ مَلَكُونِكَ وَاخْتَصَفْتُهُمْ لِيرِكَ قلصطفيتن لوخيك وأفراثه مفاوض تاويلت نخمة كخلفات وكطفا يعيادك قحفاناها لمبيتك وعلاما تنطوى ملته ضمائوا أسايك وماتكون من أيصفونك وَطَقَ نَهَمُ فِي مَنْشَأَهُمْ وَمُبْتَلَامَ وَحَرَسَهُ مُعِنَّ بَغَثِ فَافِدِ الْيَمُ وَلَيْتَهُمْ بُوهَا مَّا عَلْى تَنْعَضَ لَيْوَ عَلَيْمُ فَاسْتِقَابُولِ لِحَرْكَ وَشَعْلُوا انْفُسَهُ مْ بِطَاعَيْكَ وَمَلْوَالْخِرْاهُمُ مِنْ ذَكُوكَ وَعَمَرُوا قَالُونَهُ مُ مِعْظِمَ مَرِكَ وَجَزُوا أَوْفَا نَهُ مُ فِما أَرْضِيكَ وَأَخْلُوا مُغَلِيلُمُ مِنْ مَعَادِينِ أَخَطَارِتِ الشَّاعِلَةِ مَنْكَ فَعَلَتَ قُلُونِهُمْ مَكَالِينَ لِإِلاَدَيْكَ وَعُفُوكُمْ مَناصِبَ وَلِهَ وَنَهْيِكَ وَالْمِنَةُ مُولَاجِةً وَلِمُنْتَاتَ مُمَّ ٱلْمُمَثَّمُ مِنُولِ مَعَنَّ فَضَّلَتُهُم مِوْيَانِ الْمُوارَمُ وَالْمُوْرِينَ اللَّهِ مِنْ فَحَدَثُهُمْ بِوَجِيكَ وَالزَّلْتَ الْمُوكِدُا بَكَ فَلَمْ يَنَالِهِ الْمُسَّلِي بِهِ مُوَالْرِّدِ الْبَهِ مُوَكِلا سِنِينَا الْمِينَةُ مُرَالِتُهُ الْأَفْلَ مُسَكِّنًا بِكِتْ إِن قَوْمِينَ وَنِبِينَكَ صَلَوْل تُلْقَهُ عَلِيْهُ النَّينَ أَقَتُهُ مُذِلَّا دَيْدُ وَعَلَمُ أَوَا مَنَّا بِاتْبَاعِهِ مُ ٱللَّهُمَّ فَايِّنَا قَلُ مُسَكِّنَا بِهِ مُ فَأَكْثُرُ فُنَا شَفَاعَتُهُم مِن يَعْوُلُ لَخَالَبُونَ فَالنَّامِن شَافِع بَنَ وَلاصَدِينِ جَمِيمَ اجْعَلْنا مِنَالصَّادِ فِيزَلَكُ مِنْ فَيْنَ لَكُمْ

· alte

ٱللهُ عَلَا لَهُ عَوْكَ كَالْمَرْيَقِي فَاسْتِينِ كَالْوَعَدُ بَعِلَاللَّهُ عَلِقِ اسْأَلْكَ مِنْ مِنْ قِلْ بآحته وكل بنفاث عام الله ترقات الناك بغرفك كليدالله ترايق الكان وظلا بِآهَا أَوْكُ وَكُلُّ عَلَا يُكَ هَنِي اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْك بانجاء وكأخران عاجا للهم إلى المائي غيرك كله الله على الله على الله على المائين فَعَلَا الله النَّفِ وَكُلُّ فَضَيْلَكَ فَاضِلَ لَلْهُمَ إِنِي آسَالُكَ بِفَصْلِكَ كُلِهِ ٱللَّهُمَ إِنِّ دَعُوْكَ كُلِ آمَرَتَنِي فَاسْتِعَبْ فَكَاوَعُلْ مَا لَهُ مَ صَلَ عَلَى عَلَيْ فَالْمُعَدِّ وَالْبَعْنَى عَلَى لَهُ إِلَى إِلْ وَالتَّفَالْجُ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّالَمُ وَالْحِلاَيةِ لِعَلَى مِنْ إِفِطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّالَمُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عُلَةٍ قَالِم المَا مَن المُعَدِّدِ مِنْ لِي المُعَدِّدِ مَا مُعَالِمُ السَّالَةُ فَانْتِي فَالْمَضِيثُ مِنْ الْكَ المَ الله عَصْلِعَلَ عُبُوعِ عُلِكَ فَصَوْلِكَ فِي كَالْبِينَ فَصَلَّ عَلَى عُبُولِكِ فِينَ فَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْ فِلْلَدُ وَالْمُ عَلَى وَصَلِّ عَلَى عَنَّهِ فِلْكُسْلِينَ ٱللَّهُ مُ اعْطِيحَةُ الْوَسِيلَةُ والشرَفَ وَالْفَضِيلَةُ وَالدِّرَجَةُ الْكَبَيْرَةُ اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَيْ خُلِيُ وَالْحُدُرُ وَقَيْعُنِي عِلْ مَنَّهُ مَن عَادِيكُ لِي فِيما النِّيتَ فِي وَاحْفَظْ فِي عَلْمَا مِنْ فَفِي كُلِّ فَائِمِ هُولِ ٱللهُ مَ صَلِّ عَلَى عُنَّانِ وَالْبُعُنَّ وَالْبَعْنَى عَلَى مِنْمَانِ مِكْ وَالنَّصْدِينِ مِسُولِكَ ٱللَّهُمَّ صَلِّقَكَ مُعَيَّا قَالِعُمَّةِ وَاسْالَكَ خَبْرُ لِحَيْدِ مِضْوَانَكَ وَلَكَنَّةَ وَآعُوذُ بِكُ مِنْ نَبْرُ الشَّرْسَعَوَاكَ وَالنَّالِ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْ عَنِ وَالْحَدَ وَالْحَفَظِينِ مِن كُلِّ مُسْبَدةٍ وَمِنْ كُلِّ لِيدَّةٍ وَفِ كُلْحُقُونَةِ فَعَنِ كُلِّ فِنْنَةٍ وَعِن كُلِّ بَلْا يَ وَعِنْ كُلْ ثَرِ وَمِنْ كُلْ مَكُوهِ وَعِن كُلِّ مُصِيْبَةِ وَعِنْ كُلَّا فَهُ تَزَلَّتُ أَوْتَمُرْلُ مِنَ الشَّمَاءِ التَّا مُضِيةِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفَهُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَٰذَالْيَوْمِ وَفِي هَٰزَالشَّهُ وَفِي هَٰذِي السَّنَةِ ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَيْحٌ إِوَالِحُكُو وَافْيِهُ إِلَى مُنْ مِن فَيْنَ كُلِّ بَعْيَةٍ وَمِن كُلِّ اسْتِفَارَةٍ وَمِن كُلِّ فَهُ وَمِن كُلِّ غافية وصن كل سلامة وصن الكرامة ومن كل مذق والسيح ملايطت قيز كالنِمَة وَعِن كُلِ سَعَة نَزَلَتُ أَوْ مَنْ لِلْمِنَ السَّمَا وَالْمُحْرَضِ فِي ا

السَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ إِسَالُكَ يَكِيانِكَ كُلُّهَا اللَّهُ وَإِنَّ الْكَ مِنْ اسْمَائِكَ بَالْمِرَا وَكُلُّ السُمَ أَوْكَ كَبِيرَةُ ٱللَّهُ مِ إِنَّ اسْأَلْكَ بِإِسْمَا وَلَكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مِ إِنَّ الْمُعْتَمِ اللَّ كَاوَعَدُ بَنِي لِللَّهُ مُمَّا فِي أَسُالُكُ مِنْ عِنَ إِلَى بِآعَةِ هِا وَكُلُّ عِنْ إِنَّ عَرْبَيْنُ اللَّهُ مَا إِنَّ ع اسكالك بعزرت كالميا ألهم إخ اسكالك من منية يتاك ماضاها وكالشية ٱللهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلُكَ بِقُلْمُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلْنُهُ وَكُلُّ فَلَمَ تِكَ مُسْتَطِيئاتُ اللَّهُ مَرَاةً إِسْالُكَ بِقُلْمَ تِكُ كُلِّهِ اللَّهُ مَ إِنَّا فَكُ كَمْ الْمَرْيَةِ فَاسْتِعَنْ فِي كُلُومَ دُبِّنِي لِلْهُ مَّ إِنَّا لِسَالُكَ مِنْ عِلَاكَ بِالْفَاذِ وَكُلُّ عِلِكَ نَافِذُ اللَّهُ مَ إِذِ إِسَالَكَ بِعِلْكَ كُلِّهِ اللَّهُ مَا فِي أَسَالُكَ مِنْ فَوَالِكَ بِأَنْضَاهُ وَكُلُّ فَوْلَكَ رَضَى اللَّهُ عَلِيِّ إِنَّ اللَّكَ بِقَوْلِهِ كُلِّلْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ سَالِيْكِ بِالْحِبْهِ الْحَكُمُ لَما النَّكَ حَبِيبَةٌ اللَّهُ عَ إِيِّ آسَالُكَ بِمِسْأَئِلُكَ كُلِّهِا ٱللَّهُ عَ إِنِّى دَعُوكَ كَالْمَ رَبَعُ فَاسْتِحَب لح الْ وَعَلَيْنِي ٱللهُ مَا إِيِّ اللَّهُ عَلَى مِنْ شَفِكَ بِأَشْرَ فِهِ وَكُلُّ شَفِكَ مَرَ فِكَ اللَّهُ إِنَّ إِنَّاكُ بِشَرُوكَ كُلِّهِ اللَّهِ عَ إِنَّ لَسَالُكَ مِن سُلُطَانِكَ بِأَدْوَيِهِ وَكُلُّ سُلُطَانِكَ ذَاكِعُ اللَّهُ عَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا إِنْ كُلِّهِ اللَّهُ عَلِيَّا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُلْكِكَ مِا نُغَرِهِ وَكُلَّ مُلَكِكَ فَاخِوَاللَّهُ وَإِنَّاسُالُكَ مِمْلَكِكَ كُلِّهِ اللَّهُ مِّ إِنِّ ادْعُوكَ كَالْمَرْتَهُ فَاسْتَجِب بحَمَا وَعَدَ تَعَى لَلْمُ عَلِيِّ الْمُ الْتُ مِنْ عَلَّ يُكَ بِآعَادُهُ وَكُلُّ عَلَّيْكَ عَالِيَ لَلْتُمْ ايْ إِنَّ اللَّهُ بِإِيالِكُ كُلُّهِا ٱللَّهُ عُم إِنَّ آسًا لَكَ مِنْ مَيِّكَ بِأَفْلَهِ وَكُلُّ مَنْكَ قَلَ شِكُ ٱللهُمَّ إِنَّ اسْأَلُكَ بَمِنَّكَ كُلِّهِ ٱللَّهُمُّ أَنْعُولَتُ كَالْمَرْبَنِي فَاسْتَجِب لِكُمَّا وَعَذْبَني وَيِكُ لِجَرُونِ اللَّهُ مَرانِي اللَّكَ مِلْجُينَهُ فِي حِيْنَ السَّالُكَ لِالْفَالَّا 

اللهمة

اتىء

The state of the s

فاطة عليماالتام بالقعام وفالخامس والعشرين منه نزلت فيما وفي كسن الكسين عليم المتاح سوع هالت قال وي وي ان في السابع والعشر بين مولد والحسطة بنجالعكرى عليه السلم انتهى وكاللفقية عدب ادميل كلى حمالله فكناب السراير وفاليوم السادس والعشرين من ذعا عجة تسنة ثلث عشين الجرة طعن جربن الخطاب وفالتاسع والعشرين منه قبض عرب الخلآ الانقال وقديلتبس على عضا صابنا يوم قبض عرب لخطاب فبظر انهاليوم التاسعس ببيع الاقل وهذاخطاس فالله باجاع اهل التابيخ والسيرى ل وقد مقق ذلك شجنا الفيد في كتابركتاب التوايخ وذهب القلناه و الطبغت يومعاشوماء وهويوم يتجدد فيهاحزان المحدعليهمالسانع واحزان شبعتم فاجتنب المائة واقمسة الصايب ولانم الدية والبحاء على الحرى على ملي النبوة والاصطفاء واسك نفسات عن الطعام والنزاب الم مابعد العصيهاعة تخزيافان فيمثل ذلك الوقت تجلت الميجاء عرال الرسول والكثفت اللجة من ويرثة الرّه إ البتولية افطرعلي شية من ماء اوتنا ول قلما يسيّرا والتربة الماركة بتركا واستشفاء وائت عنداكلها بماياتي فالماب الناس من لادب والتعاء وس وظايف هذا اليوم زيارة ابي بداته الحسين ساحما علجته وابيه والمته واخيه وعليه وبنيه فويرد الصن زاره يوم عاشوراء رجبت لهابحنة فأذانى تدمن بعيد فابونالي الصحاء اواصعد سطحام تفعاصد التها ملازوال وكبرغ اوم اليم بالساح نقول السائح عَلَيَّات يا آباع بي الله السَّائح عَلَيْات يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ السَّلْمُ عُلِيْكَ يَا ابْنَ مُنْ وِلْمُونِينَ وَابْنَ سَيِدِ الْوَصِيِّينَ أَلَامُ عُلَيْك بالن فاطة الزَّهُ لاء سَيِّيَ فِينَاء العالمين السَّالُمُ عَلَيْكَ يَامًا رَاللَّهِ وَلَهُ تَأْمِ وَالْوَقَ

الوَقُولِكَ الْمُعْلِدُكُ وَعَلَيْ لَا فَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِينَا وَاتَ عَلَيْكُم فِي جَبْعًا لَكُمَّا

الشاعة وففه في اللَّيْلَة وَفِي هذا البَّنِّي وَفِي هُذَا الشَّهْرِ وَفِي هِذِهِ السَّنَّةُ اللَّهُمَّ الْكَاتَ ذُنوب قَلَا خُلْقَتَ وَجُهِ عِنْدَكَ وَخُالَتُ مَنِي وَبَيْنَكَ وَغَيَّرَتُ طَالِحِيْلُا عَالَى اسالك بنور فجيات ألبى لاينطفي وبوجه الحجائي جبيك المصطفى وبوجه وليات عَلِي النَّصَىٰ وَعِيِّ إِذَلِيا لِكَ الَّهِ مِنَا نَعْبَنَهُ مُلَنْ شُرَالًى عَلَى عُمَّ يَ وَالْ يُعْبُ وَانْ فَفَر مَامَضُ مِنْ دُنُوبِ وَكُنْ تَعْصِمْنِي فِيمَامَعِي مِنْ عُبْرِي وَلَعُودُ بِكَ ٱللَّهُمَّ آنْ العُودَ فَيْ يَا مِنْ مَعَامِنُكَ أَبِكًا مِنَا بَقَيْتَنِي حَتَّى تَتَوَقَّانِ وَأَنَا لَكَ مُطِيعُ وَلَنْكَ عَيْ الْضِ وَلَكُ يَخْتُمُ لِي عَمَلِي إِحْمَنِهِ وَجَعْلَ لِمَالِيَّهُ الْجَنَّةَ وَلَنْ تَفْعَلَ عِمَالَتُ آهَلُهُ يَا اَهْ لَالنَّقُوٰى وَيَا اَهْ لَ لِلْغُفِرَةِ وَصَرِّعَ لِي كُتُرٌ وَالْكُتِّرُ وَلَحْمَى الْأَدْحَمَ الزاجين وععن الصادق عليه التاع ان نصارى بخران لما وفد واعلى سول الله صر ألقه عليه والدوسلم قالوالل ما تدعو فقال لي هادة الكالفالا السواتي سوك التهوان مسيعب يخلوق ياكل ويشهب ويجان قالولفي ابوه فنزل الوج قالم مانقولون فادم كانعبل علوقا ياكل ويشرب ويديث ويتكر فرابوه فتزلت التصل عيسي عنالله مكتالدم للايات فقال طرفبا هلوني فان كنت صادقًا انزلت اللعنة عليم وأركنت كاذبا انزلت على فقالوا نصفت فتواعد واللباهلة فلتارجعوا اليمنانهم قال دوساؤه إنها هكنابقومه بإهلناه فاتهليس بنبي والت باهلناباهل بيته خاصة فالانباهله فائه لايقدم باهل بيته الاوهو صادق فلنا اصبحواجا إفاالى سول القصل الشعليه والموسل ومعماه ابين فقال التصارع وهوا فقيلهمان هذا بنجه ووصيه وختنه وهذابنته فاطة وهذا وابناه الحسو والحسبن ففرقوا وقالؤا بعطيا كالتضافا عفنا من الباهلة فصالحم بسول القصل القعليه والدوسلم اليكزية وانصرفوا قال اشيخ بردالله مضعه وفى ليلة خس وعشرين منه تصدق اميرالوسيان

برختك

الشالي فكخ بولله تاحتلني في تفاع هذا مِنْ الله مِنْ التَصَلُواتُ مَحْدُهُ ومغفرة الله عاجناء يخالئ والغني وكالتمات فيوالغ والنع اللهم ات هْ الْيَقِ مُتَرَكَتْ بِمِنْوَالْمَيْدَةَ وَابْنَ كُلِيَّا كُنِّنا وِاللَّمِينُ إِنْ اللَّمِينِ عَلِيلِسَانِكَ وَلَيْاكِ تبيات كالشف كالموكم في كل وطن و وقف فيه بيناك عليه والالتالة اللهمة العن بالنفيان تصفوية وتزيرين معلوية عليهم سيات للعنة ابدكا لايدين وهذل يَوْعُ فَحِتَ بِهِ الَّ زِيادِ وَالْ مَوْانَ بَقِتَا فِي أَكُسُونَ صَالِ السَّمَالِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ اللَّمْنَ مِنْكَ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي وَفِي وَفِي هُ فِي ا وَا فِالْمَ عِنْوِقِ بِالبِّلْ وَمِنْمُ وَاللَّعَدَةِ مَلَّمُ وَالْمُؤلا وَانْبَيْتِكَ وَالْ نَبِيَّاتَ عَلَيْمُ السَّاهُ صغلصاتين اللهمة المنظال ظكرك والمحتر فالدخي فالجرتا بع لفقل فالك اللهمة الغرالعِطابَرُاليَّ إِلْهُ عَنْسِالْعُدَيْنِ وَشَايَعَتْ وَيَايَعَتْ وَيَابَعَتْ عَلَيْمُ لِلْكُمْ العَنْهُمْ مَيْمًا يَمْ عَلَى الرِّزِ السَّالَمُ عَلَيْكَ مَالْبَاعِبُ لِللَّهِ وَعَلَى الْوَالِحِ الَّهِ حَلَّتْ يفنانك علينك مني سلم الفرابك ما معيث وبقى الكيار والتها وكالمحكة الشاجي العَهْدِمِنِي لِإِنْ التَّاكُمُ السَّالْمُ عَلَى لِحُسَينِ وَعَلَى لَيْ الْحُسَبْنِ وَعَلَى أَوْفَا وَالْحَسْنِ فَعَلَى الْعَالِكُ مُنْ يَعِ مَا لِللَّهُ مَحْضَ لِنَا وَكُلُوا إِظَامُ الْمَدِيدِ وَاللَّمْ وَيَي فاتكا مه أَوَكَا ثُمَّ السِّي الثَّافِ وَالتَّالِثَ وَالزَّابِ اللَّهُ مَالِعَن مَرْيَكُ السَّا وَالعَن عُنْدَ الله بت نياد وابن مرجانة وهرين سعد ويثم والكراب فيان والراماد والمرفان النفيع القيمة وماجد وقالالهم القالخة كالشاكرين القعلي صابح الخذ لله عَلْعَظِم مَن مَنْ اللهُ مَا مُرْجَفِي شَفَاعَةً الْحُسَيْنِ وَمُ الْوَجْدِ وَثَلِتْ لِمَالَمُ فِي عِندَكَ مَعَ الْكُسَيْنِ وَأَصَّالِ الْكُندِينِ النَّزِينَ الْمَالِقَ عَيْدُو وَفَرَا لَكُسَيْنِ عَلَيْلَتَمْ و شمصل كعنين وانصف مغفور التانشاءالله ففي دوايتعلقة نعالحز عن لبا قرعليه السّامة قال قلت له على حماء ادعويه في ذالاليوم اذا انانهنه

المناما بقيث وبفي اللين والقهائر الماعن المقلقة عظمت المؤينة وجلت وعظن المصيبة بك عَلَيْ اوعَلَى بيع القرال لإيناج وعَلَتْ وعَظْتَ مُصِيِّبًا لَ فِالمَّالِينِ علىجبيع اهل التموات قلعن الما أمّا أمّا أست ساس الطّا وأبحو مِلْيَا أَهْلَ البيت امَّةُ فَتُلْتَهُ وَلَعَنَ لِشَالْمُ هُدِينَ لَمُ مُ إِلَيْمُكُينِ مِنْ قِالْلِهُ مِنْ اللَّهِ وَالْتِكُمُ مُمْ الشاعة فاتناعم وافيا يهم الباعب الداق والمراس الكرف والمناحريد النهوالقيمة وكعن الفال بالإفال فالكن فات وكعن التأبني اميّة فالمِلّة وَلَعَنَ اللّهٰ إِنَّ مَجْ اللهُ وَلَعْنَ اللهُ عُرَيْنَ سَعْدِ وَلَعْنَ اللهُ شِمْ الْعِنَ اللهُ أَمَةُ السَّحِبُ وَلَجْتُ فَ تَنَقَّبَتْ لِقِينَا لِكَ بِالْجِ كَنْتُ وَأَتِحَ لَقَدْ مُظْمَ مُضَابِ بِكَ فَاسْالُ اللهُ الَّذِيكَ كُرَمِمَعَامَك وَالْرَمْنِي بِكَ أَنْ يَنْ فَيْ طَلَبَ تَارِكَ مَا إِمامٍ مَنْصُورِمِنْ آهُ إِيدَتِ مُحَالِمُ لَلْقَالَم والموصر الله ما المعلني وزات وجها المحت والنيا والاختار المعتب الما المتعالية النافية المالة والمن وله والمالؤنيين والفاطرة والماكس والنات بموالاناك والمراقة عِنْ فِاللَّكَ وَنَصَبَ لَكَ أَكِنْ وَبِالبِّرَاوَةِ عِينَ السَّاسَ لِللَّهِ وَبَيْ عَلَيْهِ بِمُنَّاكَ ا وَجَنِي ظُلْمُ وَجَنِ عَلِيْهِ وَعَلَى شَياعِلْمُ مَرِيَّتُ إِلَى لِلَّهِ وَالْكِيلَ مُنْهُ وَالْقَرَّبُ إِلَى للَّهِ وَلَي تَعُولهُ مُ إِلِكُمْ بُولِا يَمْ فَعُولا وَ وَلِيمْ فِوالْمُرَاءَةِ مِنْ أَعَلَا يَمُوالنَّا إِمِن لَكُمْ الْحُوبَ وَالبَّالَةُ وَمِنْ الْمَاعِمُ وَلَبْنَاهِمُ إِنِّيسِكُمْ مِنْ الْكُرُّ وَجَرَبُكُمْ فَعَلِيمَ وَلَكُمْ وَعَلُولِينَ عَاذَا كُوْفَا سِينًا لِلهِ النَّهِ كَالْمَعْ عِيمْ فِي وَقَعْمِ فَذَا وَلِينَا لِكُوفَ وَمَنْ فَالْمِلْعَةُ مِنْ أَمْلُ الْمُعْلِدُ مُعَلِّمُ وَلَانُمُنَا وَلَا خُرَةً وَلَانُ لِيَّاتِ الْمُعْلَمُ مِنْ وَلِلْمُا فَللْافِرَةِ وَالسَّفُلَةُ النَّيْلِغِنِي لِلْقَامِ الْمُؤْرِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَاللَّهِ وَأَنْ يُرْزُقِي طَلَّبَ تَا بِي مَعَ اسام هذى ظاهِ إلى إلى مُنظِمُ وَأَسَالُ اللَّهِ عَلَمْ مُوالشَّا فِاللَّهِ لَكُمْ عَنْ اللَّهُ الْمُعْطِينَةِ عَلَمْ والمناعظ مصابا بمسيبة مااعظها وكفظم ترزيها فألايالع ووجيع

اعرفهانية

بِقَضْ اللهِ وَقَسَلِمًا لِكَذِع وليكن عليك فخالك الكابة والحزن والشوس الذكر لله والاستهاء فذلك فاذا فختص سعيك وفعلت هذا فقف فعوضعاك الذى صليت م قالِ للهُ مُ مَانِي الْفِي وَالَّذِينَ شَاقَوْلُ مِهُولِكَ فَطَانَعُا أَوْلِيَاءَكَ وعَبَدُواعَيْرَكَ وَاسْتَعَلُّواعَارِمَكَ وَالْعَنِ الْفَادَةَ وَلَا تَبْاعَ وَمَنْ كَانَ فِيهُمْ فَحَبّ وَلَوْضَعُ مَعَمْمُ أَوْرَضِي بِفِعُلِهِمْ لَمُنَّا كَبُيرًا اللَّهُمَّ وَجُعِّلُ فَيَ الْحُبِّهِ وَاجْعَلْ صَلَوْلَا عَلَيْهِ وَعَلِيْهُ فِلسَّنَةِ لَهُ مِنْ لَيْكِ النَّافِقِينَ لَشَلَيْنَ وَلَكُفَرَةِ الْخَاجِدِينَ وَافْتَحَ كمن تَقَايَت عَلَ وَأَرْجُ لَهُ مُن وَعَا وَفَرَجًا فَيْهَا وَاجْعَلُ لَمُنْ مِن لَكُمْ الْعَالَ وَلَيْ وَعَنُ وِهِمْ سُلُطًا نَا نَصِيرًا مِنْهِ الفريدياتُ واقت بهذاالتَّعاء وقل وانت توجيل اعلىءال الصقاصة التعمليه وعليم الله على التي كشيرامين التية ناصبت المستحفظين م المَيْنَةِ وَكَفَرَتُ بِالْكِلِدَةِ وَعَكَمَاتُ عَلَى لَفَادَةُ الظَّلَدَةِ وَهَرَبِ لِكِنَا أَجُمَّ النَّسُتُهُ ق مَكَ الْتَعْنِ الْمَبْلَةِ إِلَّهُ مِن مَن بِطاعَتِمِنا وَالنَّسُكِ بِهِنا فَاسْامَتِ لَكَنَّ وَخارَتُ وَن القصد وضالات لاخزاب وحرفت اللكناب وكفت بالحق تااجآه ها ويُستكث بِالْبَاطِلِ إِنَّا اعْتَرْضَهَا وَضَيَّعَتْ حَقَّكَ وَلَصَلَّتْ خَلَقَكَ وَقَتَلَتْ أَوْلَا بَيْكِ وَخِيَنَ عِلْدِكَ وَحَلَّةَ عِلِكَ وَوَمَنْهُ حِلْمَتِكَ وَوَجِيكَ اللَّهُمْ وَوَلِيَا قَالُمُ آعَلَا يُلْتِحِ فَلَقَالَ وَسَوُلِكَ وَلَهُلِ مَنْتِ رَسُولِكَ ٱللَّهُ مَ خَرِّبُ دِيْارُهُ وَافْلُلْ سِلْحَمْ وَفَا بَيْنَكِيتَهِمْ وَفُتْ فِلْعَضَادِمْ وَلَوْهِنَ كَيْكُمْ وَاضْ مُهُمْ يَسْيَفِكَ الْقَاطِعِ وَايْمُ بجيك الثابيغ وطبقهم بالبكة وطبا وفقه مالمناب قتاوة ناوعن فالماككو وَخُلُهُمْ بِالسِّنبِينَ وَالْمُنْادُ سِالَّتِي الْمُلَكِّتَ بِهِا الْفَلَّةِكَ الَّكَ دُوْنِقِمَةُ مِنَ الْيُؤْيِدَ ٱللَّهُ عَ إِنَّ سُنَّتَكَ ضَايِعَةٌ وَأَخَكَامَكَ مُعَطَّلَةٌ وَغِرْقَ نَبِيِّكَ فِي الْمَضْ الْمُتُ اللهم فآعِن لَحَقَّ وَاهْلَهُ مَا فَعِ الناطِلَ وَلَهْلَهُ وَمُنَّ عَلَيْنَا بِالغِّنَاءَ وَلَهْ فِاللَّ الإنان وتعِزْ فَرَجَنا وَانظِنهُ مِفْتِج أَوْلِيا يُك وَاجْعَلْهُ مُنَا وُدًّا وَلَجْعَلْنَا لَوْ وَفَالَّ

موزق ودعاءادعويه اذالم انره من قرب واومات من بعدالباد ومن دادى بالتاع عليه قال فقال فياطلقه اذاانت صليت الركعتين بعدان توى اليه بالتلغ فقل عنكلايماء اليهس بعدالتكبير هذاالقول فاتلاياذاقلت ذلك فقد دعوب بماتل وبه نقاع من الماتكة وكتب القلام الدالف الفيحة وكنتكن استشهده عاكسين عليه الساحة تشاركم فحرجاته فالانعن اللافي الشهداء الذي استشهد وامعه وكتب المنتاب نيارة كل بني وعل سول وزيادة كلمن زام الحسين منذيوم قتل عليه الشاح وعلاه البيته قال علقة فالابوجعة عليه التلتم السطعت التنوم فكل بوم بهذ الزيارة س دارك فاضل فالخ فواب دالت وفي دوايت عبدالله بن سنا دع الصّادة عليه السلح النافضل اتانى به في هذا البوم ان تعمل لى نياب طاهع فلبسها وتسلب قلت وماالتسلب قال تحال نارك شرتحر عن داعيات كميثة اصحاب الصائب شمتخرج المانض مقفرة اوسكان لايراك بداحدا وتعدلل منزل ال خالل وفي خلوة منفحين يرتفع التهاد فصل اربع كعاس بحوعها ويجود وحشوعها وسليين كل عدين تقلف الكعة الاولى سوع الحدوق الياليها الكافرون وفالثانية الحدوقل هوالتماحد بشنصلى كعتين اخريين تقرافي لرقعة كلاولح لحدوسوع للاحزاب وفي الثانية الحدواذاجاء كالنافقون اوماتيس من القران ثم تساويح قل وجمائ يخوقبرا لحسين صلوات الشعليه وسلامة وضجعه فتمثل لنفسك مصرعة وصنكان معه من ولد واهله وتسلروت ل عليه وتلعن فاتليه وتبراس افعالهم يرفع اللمعر وجل بذلك في الجنة مرالله وعظ عنائص التيات فم تسعى للوضع الذى انت فيدان كان محراءا و فضاءاواى شيكان خطوات تقول فذلك الثالية والياليه للجمون يضا

جيع

وأخراب

متعقر وجعات فكلايض وقل بالمزيج أمايسًا ويفعل ما أينا النا أنت تحكت فَلَكَ لَكُونَ تَحْفِظُ اسْتَكُوْرًا فَعِمْ لِاسْوَلَا فَلَهُمْ مُوفَرَجُنَا بِهِ مُواْتِكَ صَيْنَ لِهُمَا أَفْ بَعْدَ لَلذِّ لَّهُ وَكَالْمُ يَرَهُمْ مَعْدَ لَكُوْ لَهُ وَاظِهْ الْهُمْ بَعْدَانُكُمُ وَلِي بِالْصَدَقَ الصَّادِقِينَ وَيَا النخم الزاحين فاسالك باالجي فستيدى متكرة الليات يجودك وكرمك بسطاملي وَالتَّخَا فَرُعَتِي وَقَوْلُ قَلِيلِ عَمَلِي وَكَثَينِ وَالزِّيادَةَ فِي لِيامِ وَتَبْلِيْ خِ لِكَ السَّفَهُ لَ وَكُ جَعَلَىٰ عِنْ يُلْهِ فَهُمِيْ لِلطَاعَيْمُ وَفَقَلَا مِمْ وَفَضَرَتِهِمْ وَتُوبَيْ ذِلِكَ قَرْبًا سَبُعًا في طافِية إِنَّكَ عَلَيْكُلِّ شَيْعَ قَرَبُرٌ شمار فع راسك الى السَّماء وفل عَوْدُ بِكَ أَنْ كُونَ مِنَ لَنْهِ لِانْجُونَ مَا يُلْمَكُ فَأَعِلْتُ اللَّهِي يَخِينِكُ مِنْ ذَلِكَ فَان هَذَا الْصَالَ ابن سنانهن كذاوكذا حجته وكذاوكذاعرة تتطوعها وتبفق فيهامالك وتنصب فيهابدنك وتفارق فيهااهلك وولاك واعران الشتعالى عطون صليهن الصّلوة في هذا اليوم وذعابهذا التّعام مخلصا وعلهذا العلم وفنامصلّ قا عشخصالصنهاان يقيه القميتة السوويؤمنه موالكاره والفقو فايظهم طيهما قاللان بموت ويقيه المص الجنون والجذام والبرص فنفسه وولاع الاربعة اعفاب له ولايجعل الشيطان ولا لاوليا مُعْليه ولاعلن الدالم اعقاب سبيلة فالابن سنان فانصفت وإناا فولالح يسمن على معرفتكمو جكر فاسئله المعونة على للفترض على من طاعتكم بنه ورحته اقول وعزوظًا هذاالبوم ال منه كثيرا وتبكيه وتامين في الله بالبكاء عليه من التقيه وتقيم فيه الصيبة باظهار الجزع عليه وليعزبه ضربعضا بمابكم به ويسبنا معجته فيه وتقرب بذلك البة تقولون اعظم الله اجورنا بصابنا باكسين وجلنا ولياكمون الطالبين بدا ومع وليدالامام المهديمن العيوليم السادة وتكثر من خكرالله وللاسترجاع تقول نالله ولتااليه ولجعوب بضاء بقضاء السوتياما

المَوْمُ وَكِلَّا مَنْتَ أَفَهُ مُ وَاضْعِفِ لَلْهُمَّ الْعَذَابَ وَلَتَنْكِيلَ عَلَاظًا لِمَ فَرَيْتِ بَيِّتِكَ وَاهْلِكْ ٱشْيَاعَهُمْ وَفَادَنَهُ مُ وَلَبْرِحُانَةُ مُوجَاعَتَهُمُ ٱللَّهُمَّ وَضَاعِفْ صَلَوْاتِكَ فَيُنَاكَ وَبَكَ اللَّهُ عَلَى عِنْرَةَ بَنِينَكَ العِنْرَةِ الصَّالِيعَةِ الْخَالِقَةِ السُّنَوَ لَهُ بَقِيَّةٍ مِنَ السَّجَرَة الطَّيْبَةِ الرَّكِيةِ البَّارَةِ وَاعْلِ اللَّهُمَّ كَلِنَّهُ مُ فَأَفْعِ مُجْتَهُ مُوالسِّفِ البَّارَةِ وَاللَّهُ فَاءَ فكناء والاباطل فالعنى فهنه وللبيث فأؤب شيعزم وحزيك على طاعتيات وولايتك وَنْصَرَ نِهِيهُ وَمُولِلًا نِهِمْ وَلَعِنْهُمُ وَا فَعَيْهُ الصَّبْرَ وَلَى أَلَاذَى فِيكَ وَاجْتَرُ فَهُمَّا كَامَا مُشْهَقَّ وَافْقَامًا عَبُورَةً مَسْعُورًا تَقُشِكُ فِيهَا مَحَدُمْ وَتَوْجِبُ فِيهَا مَكِينَهُمْ وَيَصْرُهُم كَمَا مَعِنْتَ وَقَوْلِكَ أَعَ فِي كِنَا بِكَ الْمُزْلِ وَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ أَعَقُّ وَعَلَالُهُ الَّذِينَ السَّوُا مِنْكُمْ وَعَلَوْ الْمُسَّاكِ الْمِنْ مَعْلِفَتَهُمْ فِي لَمْ يَهِمُ السَّعْلَفَ لِلَّهِ يَهِنُ قَلْمِ وَلَهُمَّانَّ لَمُّهُ مِنهُ مُ الَّذِي انْضِي لَهُمْ وَلِيكِ لَهُ مُون بَعْلِ خَوْفِهُ وَمَنَّا يَعْبُ لُونَيَ لايشُركُون جِ مُنْ يَكُ اللَّهُ مِنَّ فَاكْشِفْ غُمَّتُهُمْ يَامِنَ لَهُ يَاكُ كَشَفَ الضِّرَ الْإِلْهُ مُن يااحَدُ ياحَقُ يافَيْقُمْ فَأَنَا بِاللَّهِ عَبَلُكَ الْخَايَفُ مِنْكَ قُالرَّاجِمُ إِلِّكَ الشَّائِلُ إِلَّكَ النَّفِيلُ عَلَيْكَ الدُّنجي الى فِنائِكَ الْعَالِمُ مِا نَّهُ لا مَلِحَ مِنْكَ الْمِلْلِينَ ٱللَّهُمَّ مَتَعَبَّلُ فَا فَي وَاسْمَعْ بِاللِّي نِلْآئِي وَعَلَانِيَتِي وَيَجَوْلِيَ وَلَجْعَلَيْ مِينَ يَصْيُتَ مَلَهُ وَقِيلِتَ نَسُكُهُ وَجَيَّتُهُ يَخْتَكُ [تَكَ آنتَ العَرِيزُ الكَرْعُ ٱللَّهُ مَ وَصَلَّ قَلْ وَالحِزَّ اعَلَى حَتِي وَالِيُحَدِّدُ وَبَالِكَ عَلَى تُحَدِّد والعُثَدُ وَانْحُمُ تُعَمَّا وَالْهُ لَهُ إِلَي الْمُلْ وَافْضَ لِمِنْ اصَلَيْتَ وَالْرَفْتَ وَتَحَمَّنَ عَلَى تَتَجَبَى عَلَىٰ إِنْبِيا مِكَ وَيُسُلِكَ وَمَلَا يُكِتَلِكَ وَحَلَدَ عَرْضِكَ بِلا الله إِنَّ الشّ ٱلْأَهْ عَ فَال تُفَرِّقُ مِنِي وَيَن تُحَيِّضَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَ وَاجْعَلْنِي المَوْلايَ مِنْ شبعنه عُثَوَوَعِلِي وَعَالِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَانِ وَذُرَّيَّتُهِ عِلَا لَا هِزَةِ النَّكِيرَةِ وَهُب لى المَّشَّ الْعَيْنِ الْهِدُ وَالرِّصْ الْسَبِيْلِ فِي مُوالِمَ كَذَا يَظَرِيَقَتِ فِي مُراثَّاتَ مَوالْأَكْنِ

والعلاه

فاهتم

ٱلْكُوْمَةُ مِالِشَّهُ الدَّةِ وَجَهُوْمُ الْمِسَادَةِ وَلَجَعَبْنَتُ مُعِلِيبِ الْمُولادَةِ وَجَعَلْتَهُ سَيِّكًا مِنَ السَّادَةِ وَلَا لِيَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِلَّا وَقَالِمُ اللَّهِ وَلَهُ طَائِلًا مُسْلِمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّالِمُلَّاللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ عِنْ لا وْعِيلاً وَفَاعَانِهَ فِي النَّهُ إِنْ فَعَ النَّفْعِ وَبَلْلِ مُعَدَّدُ فِي الْمَا عِبِالْمُلْعَينَ الخالة وَجَرُوالصَّالُ لَهِ وَقَالَ قَالَ مَا مُعَلِّمُ مِنْ عَنَّ اللَّهُ النَّهُ العَاعِمُ المُّ الماء الادنى وشركا خِرَيْهِ المُربِ لَمَ وَتَعَظَّرَسُ وَتَعَظَّرَسُ وَتَرَدِّى فِي هُولَ وَالْتَعْظَاتُ وَأَنْفَظَ يَبِيَّاتَ وَلَطَاعَ مِنْ هِبَادِكَ مِلَا لِينَقَاقَ وَالنِّفَاقِ وَحَلْمًا لَا وَمُرارِ السُّتَوَجِيرَ النَّار جَامِينَ فِي الصَابِرَ عُنْسِبًا حَتَّى سُفِكَ فِطَاعَتِكَ دَمُّهُ وَاسْتُبَيِّحَ مِهُ ٱللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنَا وَمِيلَةُ وَمَلِيَّهُ مُ مَالًا إِلِيمًا السَّالْحُ مُلِيّاتَ يَا ابْنَ صَوْلِ اللَّهِ السَّالْمُ مَلِيّاتَ يابى سيريالا فصياع الشهكانك البين القوقابي المينه عشت سعيدا ومَصَيَّت حَيِدًا وَمَتَ فَقِيدًا مَثْلُومًا شَهِيدًا وَأَشْهَا لَا تَاللَّهُ مُعْتَرَا وَعَلَكَ وَمِهْالِكُ مَنْ خَلَكَ وَمُعَلِّبُ مِنْ مَثَلَ وَأَشْهَا كُلَكَ عَدُ وَفَيْتَ بِعَهْ لِاللَّهِ وَجَاهَدُ فَيَعِلِهِ حَتِّى أَنْاكِ الْيَهِينُ فَلَعُنَ اللَّهُ مَنْ قَتَاكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مُنْ ظَلَّكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سُمِعَتْ بِدَالِكَ فَرَضِيتُ بِهِ اللَّهُ مَا إِن أَشْهِ مُلْكَلِّهِ وَلِيُّ لِنَ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى ثُلِقَ عَادَاهُ بِإِلَيْكَ وأبى ياابن تسؤل إسراشه كاتك كنت فورا في كاضلاب الشابخة وكالمرا الماسي لَيْجُيُّ لِتَ الْجَاهِلِيَّةُ بِالْجَاسِهِ وَلَوْ تُلْسِيكَ الْدُفْعَاتُ مِنْ ثِيابِهِ الْأَشْهَالُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمُ الدِّينِ قَادُ كَانِ السُّيلِينَ قَتَعْقُ لِلْفُصْدِينَ قَاشَهَ لُمَانَاكُ لَكِمَا مُالمُّالِنَّقُ الرَضِيُّ الرَّبِيِّ المَادِي لِمُهَدِيُ وَالشَّهُ لَ التَّالَ مِنْ وَلِيكَ كَلِّلْتَعْرِي وَاعْلاَمُ المُمُك وَالعُرْبُةُ الْوَثْفَةِ وَالْجُعُةُ مَلَى آهْلِ اللَّهُ يُنا وَأَشْهَا لَا يَرَامُ وَيَا يَا لِمُ وَقِ يسرابع ديني وتخواتيم عبك فقلبه ليقليلم بسرا فالأوي المركم مشبغ ونضرن للم معسك حتى يَادَن اللهُ لَكُمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ لِلْمُعَ عِلْمُؤُمِّ صَالِكَ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى الْعَلَمُ الْمُ وظاهدا وغائي فظاهرة والطيخ البين بارت العالمين غصل معتبن والقع

لأنرع وبنهاان لانتشرفيه الى كوليخانه يوم غس لبقضي فيه حاجة وانتضيت لمتبأرك لك فيها فلترفيها مشكا وعن الباقر فليدالساع لابرخون احدكم لنزلفيه شيافن احزف دات البوم شيالم بالهالك له فيما ادحز ولم بال المعالم المواقع عليه السّارة من زلت السّعي في حرايه مع ماشوراه قضى للله له حوايج اللّه يا والله وص كال يوعاش ما يوم مصيت وحزيز و كالمرجع ل القديد الي و القيمة يوم فهه وسرمع وقرت بنافي لجنال عينه وس سي يوم عاشوراء يوم بركة ولدخر لمنزله فيه شئالم ببارك له فيما الحز وحشر بوع القيمة مع يزيد و عبيلا لله بن زياد وجزين سعدلعنهالته الح اسفل جوالتارف لفاذا بلغت فهم من فقلكل بومر من إلى عشر الشديد للقوى الشديد الحال باعرز العرفاية ذَلْتُ لِيزَّلِكَجَبِيعُ خَلْفِكَ فَأَكْفِنِي شَرَخَلْقِكَ يِالْجُغِلْ الْمُفْضِلُ لِلْلَالِلَةَ الْمَا اللاائت سنجانك آن كنتُ مِن الطَّالِينَ فَاسْجَبْنَالَهُ وَجَيْنًا وُمِنَ لَعَمْ وَلَهُ لِكَ نُعْيِ لِمُؤْمِنِينَ وَصَلَى لِللهُ عَلَى عُلَى وَالدِ الطَّيْسِينَ الطَّلَهِ بِينَ موعِصَ إِنَّ بِهِ نِهِ الكُّلَّ كل بومن إيام صفحة مرات حفظ من البالت الناذلة فيه فاذا بلغت العش منه وهويع بجوع حرست لناابع بالشاكسين ساتم القعليه من الشام الى المسنة وفيه ورجابرين عمالة بنحرام الانصارى ضي لقمعنه من الماينة الكرباد لزيارة قبره وكاك اقلمناع سزالناس فنع وهيناية الارجين القهمن عادمات المؤينين فوج عادمة المؤس خسر صلوة الاحدى والخسين ونرياغ الاربعين والتختم في ليمين وتعفير الجبين والجميد بسم الله الرجم الرتيم فاذا انتفع النها رفام اليه بالسلم وقل لسَّكُم عَلَى وَلِي للهِ وَجِيبِهِ السَّالْمُ عَلَى فِي اللَّهِ وابن صفيته السَّلَامُ عَلَا كُمُ مَن لِكُفَّا فِي الشَّهِيدِ السَّالَةِ عَلَى سِيلُ كُرِّياتِ وَقَيْدِلَ العباب اللهم إياشه كأتروايتك وابن ولياك وصفيتك وابئ صفيتا كالفاتوكي

الحادث المنطاح المنطاح المنطاع

عامًا وفاول ليلة من هذا الشهر هاج البيّع لل سعليه ولله وسلّم مكنة المالمدينة سنة ثلث عشرة من معثه وفيها كان سبيت اميرالوسين علالسكم فراشه وكان ليلة الخيس وفي صيحتها صام للشركون الى باب لغاد ولقام صلى القصليه واله وسلم في الغاد الله الما اليه اليه وخرج في البعه متوجعًا الحالمية وفالثانعشرمنه قدم المدينة مع نوال الشمس وفي مثله من سنة التنتين في ومامة كالالنقضاء دولة بني لميتة وفي عاشرة تزوج البيص لل لقصليه والموسل بخليجة بنت خولدوله يؤمن لخس وعشرون سنة ولهاارجون سنةوف مثله لشان سنبن من وله كانت وفاة جن عبد الطلب سنة تماني عام الفيل والمامااشتهر بديا بجاهيرمناس نعرب الخطاب قتل التاسع منه فقلعلت فيماقبل اقبلفيه وفالتابع اطلعاشهن بيع الاخرسنة اتنتين وثلثين ومانين مل الجرة ولدابو على الحسن على السرى عليالله والت عشمنه اولسنة من المجرة استقرف الصالوة في الحضوالسف وفي التصف من جادى الاولىسنة ست وثلثين كان فيخ البصرة كلونا اميرالمؤمنين وفيه بعينه من هذه السنة بعينها وللابوع يعاج براكسين سيتدالعابدين عليم افضل لواظملين على افالصباح الاالكلاشهم افى تحاف والمتهايب الدوسيلاد وسنة منان والين وكذلك فىكتاب لايشاد لشيخنا المفيد مرفع القدرجته حيث قال ولد المدية ستة مان ويلتين من الجوة في ق معجد الميد المومنين سنين ومع عده الحسن اثنتي عشرة سنة ومع ابيه الحسين ثلثا وعشرين سنة وبعلابيه الربعا وثلثين سنة وتوفى بالمدينة سنة خس وتسعير الجوع وله يوم تدسيع وخسون سنة قال فكانت امامته اربعًا وثلثين سنة ودفن بالبقيع مع عمد الحسن بن على سلام القعليم ووافقه الشهيدضاء فالقادع فالدَّروس حيث ذكراته

بمالجبت وانصف ال شاءالله وازشتت عقبت ركعني الزماية متى مانريه بنو ٱللَّهُ عَانِي لَكَ صَلَّتُ وَلِكَ تَكَعَتُ وَلَكَ يَحَدُثُ وَلَكَ عَجَدُتُ وَخَرَكَ لا شَرَاكَ لِكَ لِأَذْلِا يَعْوَلُ الصَّلْوَةُ وَلَا رَكُونُ عُوالسِّجُودُ إِلَّالَكَ لِإِنَّاكَ النَّالَيْةُ لِالْفَالْ الْسَالِكُ الْسَالِكُ الْمُ وللغني وأبلغ أفضر السماخ والتيمة والمرد دعلى منه الساد الله عرفه وهانان النا هَرِيَّةُ مِنْ إِلَىٰ سَيِّرِى وَمَوَلَا كَأَنْ مُنْ مِنْ عَلِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَا حَتَهُ وَالْمِ وَنَقَبُّلُمُ المِنَّ قُاجِرُ فِ عَلَيْهِ الْفُضَّلِ لَهِ لَى مَتَجَابَى فِيكَ وَفِي وَلِيِّكَ يُاوَلِيَ الْفُصِينَ فاذابلغت السابع عشرص بيع الاول وهوميلادسيد ولدادم صل السعليه والموسلم على لاشهر عند الغيرس بوم الجمعة في عام الفير فصه وخصه بريادة الصدقة والسطعت ان تشهد فيه فافعل وقدوم انصيامه في بعدل عينامسنة وهواحدللا يام الاربعة فالسنة فقد دوي الشيخ طاب ثواه عراسي بنعدالله العلوى العنهن قال ختلف الى وعرفي فالاربعة الايام التي تصام فى لسنة فركبوا الم مولانا اللهس على بن المادى عليمالسّام وهو مقيم بسراقبل سيوالى سرص اى فقالواجناك ياسيد كالامل خلفنا فيه فقال نع جنتم تسالوفي وركالايام التي تصام فالسنة فقالوام اجنالكا لمذا فقال عليه الشائع اليوم السابع عشرس بيع لاقل وهواليوم الذي ولدفيه صول القصل القصلية والدوسر والبوم الشابع والعشر ويصن جب وهواليق الذى بعث فيه صول القصل لتعمليه واله وسلم واليوم كاس والعشون من ذي لقعن وهواليوم الذي دحيت فيه الحريض في المعية واسوت سفينة نوح على بجودى فننصام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة واليوم الثامن عشرصن ذي المجقة وهوبع مالغدير يوم نصب فيه وسول الله صلى لله طيه واله وسلم امير المؤمنين عليه السائع على المن ذلك اليوم كان كفارة ستين

The state of the s

100

900

مِنْ جِيعِ النَّهُ وَلِي قَلْا ثَالِمِ فَاللَّهِ الْمُفْرِعِ فَلْسَتَ بِرَبِّمَ فَلْسَتَ بِرَبِّمَ فَلْ وروى سلمان الفارسي محة القه عليه قال وخلت على سول القصل الشعليه والدوس لفاخ يوم من جادك لاخرة في وقت لم المخل عليه عنه مقال عال المان است مثالم البيت افلا احداثك قلت بلى فداك أبى واتى يارسول الله كال ياسلان مامن مؤص والمنونة صلى فهذاالشه ولثين كعن وهوشهر مجب يقرا في كل مكعة فاعترالكذاب من وقله والقاحد ثلث من إت وقل بالقها الكافرون ثلث من الله تعالى عنه كلَّ ذنب عله في من وكبره ولعطامالله سجانه من لاجركين مامذاك الشهر كله وكتبعنا لقمن الصلين الحالسنة القبلة ومفعله في كليوم عل شهيد من شهداء بليروكتب له بصور كل يوم يصويه منه عبادة سنة ويرفع الان درجة فارصام الشهركم انجام التمعة وجراص التاسط وجب البخت بآسلان اخرخ بذلك جرئيل عليه السلع وقال بالحدهن علامة بينكم وبين المنافقين لانالنا فقير كايصلون ذلك قالسلان فقلت بالصول لقاجرتي كيفاصلي هنالثلثين ركعة ومتى إصليها قال ياسلمان تصلي فاقله عشر كعاتقل فكل كحتفاتحة الكتابعة ولحدة وقلهوالقداحد ثلث قراس وقاياايها الكافرون ثلث قرات فاذا سلَّت فارفع بديات الحالمة وقل كا إلذًا كَا اللهُ وَعُنَّ الاشراك كذك الكلث وكذ التحديثي فأبيث وهوي لايموث يتيوا كنين ففو عَلِيكُ فَيْ قَلِيكُ اللَّهُ مَ لاماانِعُ لِالْاَعْطَيْتَ وَلاَمْعُطِ لِالْمُنْعَتَ وَلاَيْعَتْ وَلاَيْعَامُ دَالْكِ أَيْمِنَاكَ الْكِلْ شَرْصَ بِمَا وَجِلْ وَصِلْ فُوسِطَالتُهُ وَسَلَا اللهُ وَسَلَّا لَهُ عَلَى اسْتَقَلَقَ كلركعة فالمحة الكناب مرة وقلهوالله احدثك عرات وقل يالتها الكافرون ملت المناف اللَّ وَارْفِع مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَا اللَّهُ وَعَن اللَّهُ مِن المُلَاثُ وَلَهُ الْكُلْثُ وَلَهُ الْكُلْثُ وَهُوَ حَيْ لِا يَوْثُ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوَعَلَى

ولدبالمدينة يوم الاحدخاس شعبان سنة غان وثلثين وفحاق ليوم مرجاي الاختنزل الملك على لترصل لقعليه والموسر وفي العشري منه سنة الثنين من البعث كان مولالاتهاء ملتمالة عليها على اف بحض لاخبار وفي رواية مستهرعندناسنة خسرم وللبعث والعامة تروىان ميلادها قباللبعث بخسرسنين فصل فمايتعلق بجب هواخ لاشهراكر الارجة عظالركة كانت الجاهلية تعظه وجاءالاسلة بتعظيمه ففي لخبيضاعف المقفيه الحسات وبجوفيه النيات ومروعا داميرالمؤمنين عليه السلام كاد يصومه ويقول حب شهى وشعباك شهر سول لقصل القصليه والدوس ومضائ شهراته وعالنتي ملىلة عليه واله وسلمن صام يومًامن جب يمانا ولحسا بالحل القبينه وين التاصبعين خنفاع ضكلخناق مابين استماءاكي دف وعن الكاظ على التل مجينه فإلجنة اشدبياضام البن واحله والعسام بومام يومامن حب سقاه القص ذاك النهر وعنه عليه السلام سومام ثلثة ايام مده وجبت للجنة وعوالباقعليه السلام وصامسبعة اتام منه غلفت عنه ابواب التيران السبعة وانصام ثمانية ايام فخت له الواب الجنان ومن صام عشرة ايام اعطي التون صامخسة وعشرين بوما فيل لداستانف العمل فقدعف إك ومن فلد فراده الله وفالحديث التبوع من مامه كله كتب الله له ضوانه وص كتب الله له ن المريدة وعن الرّضاعليه المتلام من صام اول يوم حجب رغبة في فواب المعمر وجل وجبت لدايحنة ومنصاميومافي وسطه شفع فيهل سبعة ومض ومن صام يومافاخوه جعلمالله عزوج لون ملوك الجنة وضفعه في ابيه والمه وابنه وابنت واخيه و اخته وعده وخاله وخالته ومعارفه وجيرانه والتكاد فيم مستجب التات وفي كالميث القدسي من قال في حجب الف ع الشَّتَغَفِّرُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

عليه وعلى إبائه الرتضين ولبنائه المصطفين فورد من الرواقل بوم من رجب غفرالله لهالبتة وهوصيلا دالباق عليه الشاح وكان يوم الجعة سنة سبعر وسين وعرالقادق عليه الشانان نوحا مركب السفينة فحاول بومس جب فامهيه النصومواذلك البوع وكأص صام ذلك اليوع تباعل التارعنه مسيرة سنة ككل ومن الله المات مُلكِ حَل عُج الشَّائلينَ وَبَعْلَ ضَمْر الصَّامِتِينَ لِكُلّْ سُلَّةٍ مِنْكَ مَنْعُ خَاضِ وَجَابُ عَتِيْكُ اللَّهُ مَ وَمَوَاعِيلُكَ الصَّادِقَهُ وَلَيَادِيكَ الْفَاضِلَةُ وَرَحَسُكَ الْوَاسِعَةُ فَاسْالْكَ النَّصُرِكُمُ الْحُدِّدِ وَاللَّهِ وَالنَّقَفْضَ حَوْلِمَ فِي اللَّهُ الْعَلاَّمِةِ وان شئت فادع بهذا الدِّعاء ٱللهُ مَّ يَاذَا النَّوْلِاللَّا بِعَدَ وَلَكَّلَاءِ الْوَانِعَةُ وَالرَّحْمَةِ اللاسعة والقنئرة الحامعة والتعم الجسيمة والمواهب العظمة والكااد الجيلة وَالْعَطَايَا الْجَزِيْلَةِ يَاسَنَ لِا يُعْمَّى بِتَمْنِيلِ وَلا مُثَلَّى يَطِيهِ وَلا يَعْلِبُ مِظْم يُرِياسَ خَلَق فَهُ فَا فَالْمُ وَأَنْطَقَ فَالْبُدُكُعُ فَشُرَعُ فَعَلَّ فَأَدْتَفَعُ وَقَالَ مَا أَحْسَرَ وَضَعَّى فَأَنْدِي واختج فأبلغ وأنغتم فانتبع واعطى فلخزل ومنح فأفضل باس سافي ليزقفا خَوْلِطِرُكُ لَا بَصْارِ وَدَّنَا فِي الْطُفِ عَجَازَ هَوْلِحِينَ لَا فَكَارِيَا مَنْ تَوَجَّدُ بِالْلَاتِ فَادَ نِلَاهُ فِمَلَكُونِ سُلطانِهِ وَتَعَرَّحُ بِاللالاءِ وَالْكِيْرِياءَ فَلاَضِكَ لَهُ فِجَبُرُفْت شَانِهٖ يَامَنَ طَارَتُ فِي كِبْرِياءِ هَيْبَتِهِ دَفَائِقُ لطَّالِفِ عُلَاقِهَا مِوَاعْسَتُ دُفْنَ إذالك عَمَلَتِه خَطَالُونُ آبصالِكُ المِيامَنْ عَنَتِ الْمُحُولُ لِمَبَيِّهِ وَخَضَعَتِ الرِّفَابُ لِعَظَّمَةِ و وَجِلْتِ القُلُوبُ مِنْ خِيْفَةِ واسْتَلْكَ بِهِ فِي الْلِحَةِ الَّهِي لاَنْتُبَخِ لَلْالَكَ وَبِا وَآيْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ لِلاَ عِباسَهِ مِنْ الْوُمِنِيْنَ وَبِالْضِئْتَ الإجابة فيه على تقيات للثاعين بالسَّمَ السَّامِينَ وَبِالْمَصَ النَّاعِلِينَ وَلِالْمَصَ النَّاعِلِينَ وَكُنَّ الخاسِبْن ياذَا القُوَّةِ المتبنِ صَلِّعَلى عُتَّيِخاتَ عِ النَّبَيِّينَ وَعَلَى الْمُلِيئِيهُ وَاقْتِعْ فى شَهْ لِإِهْ نَاخِيْرِ مَا قَسَمْتَ وَالْحِيْرِ لِي فَضَا لَوْكَ خَيْرَ مَا حَمَّتَ وَالْحِيْلِ بِالسَّلْقَ

كُلِّنْ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلَّاصِّمُ مَّا فَهُ الرَّيْقِ نَصَاحِمٌ وَلا وَلِلَّالْم اسعِبِما وجمك وصل فاخرالشه عشر كمعات تقراف كل كعد فانحد الكتاب م ق قالم تلت مرات وغل بالقها الكافرون تلت مرات فاذا سلت فارفع بديك الم المتماء ففل الالله إلاً الله وَخَنُ لا مَرْزِلِكَ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْخُلْيُ فِي وَيُمِنِثُ وَهُوَحَيُّ لا يُوثِ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَيْ كُلِّ مِنْ عَالَى إِنْ وَصَلَّى الْفُوْعَلِي عَلَيْ وَالِيهِ الظَّاهِ بَيْنَ وَلا حَلْ وَلَا فؤة إلابالف العطيرة اسعبما وجك وسلطجتك فأتدينهاب الدعا ويجعل القبينك وبين جمنة سبغة خنادق كأخند فكابين التماء والاخ ويكتب الت بكل كعة الف الف وكعة ويكتب لك براءة من التار وجوازًا على الشراط فالسلمان صى لقد عنه فلتا فرغ التبوصلي لقصليه والدمن الحديث خرب سا البلي عرالة نعالى لماسمت هذا الحديث لأول بلة منه الله عَراقِ إِنَّ اللَّهُ عِلَاكُ مِاللَّهُ عِلَاكُ مِاللَّهُ مَلِكُ وَإِنَّكَ مَلَى كُلِّ فَيْ مُعْمَعُ مُقْتَدِلْمُ وَأَنَّكَ مَا أَسْآءُمِنَ أَمْرِيكُوالْلَهُ عَلِيَّ أَنْ وَجُهُ الِّبَكَ بسَيِكَ نِيِّ الرَّحْدَةِ بِالْحَقِّ الْرَسُولِ اللهِ الذِّي الْوَجَهُ بِلَعَالَ اللهِ رَيِّكَ فَمَنْ لِنَيْعِ لَمِكَ طلبتي الله منينيك مختل والايم في في المائية والمائك عليه المخطلة على حاجتك واجتهد فالعبادة والدعاء فقدعلت انهاس الليالي لايعالتي يستخب فيها الاحياء ومن وظايفها الن نقول بعدة الدريفها وانتجاس أَكُنُهُ لِللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُنَّا لِينَهُ وَكَانِحُ اصَّا مِنْهُ رَبِّ إِنِ الْكَابَتُ الْمَاصِحَ فَإِلَاتَ ثِقَةُمِّنِّي بِكُرُمُكِ النَّ تَفَبُلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَتَعْفُوعُنْ سَيِّاتِمُ وَتَغْفُرُ النَّال وَلِنَكَ بَجْبِ لِلاعِيكَ وَمِنْهُ قِرَبُ وَلَنَا تَابِئُ إِلْنَكَ مِنَ لَكَظَالِا وَمُ لِعِبُ الْمَلَا في وَنْ وَمِرْحَظِّي مِنَ الْعَطَايَا يَا خَالِقَ الْبَرَايَا الْمُنْقَذِي مِنَ كُلِّ شِكَّةَ يَا مُجْرِي مِنْ كُلّ تُحَدُّوْرِ وَفِي عَلَيُّ السُّرُ فِي وَكَلْفِنِي شَرَّةَ وَاقِبِكُلْمُوْرِ فَانْتَ لِلهُ عَلَيْ فَأَلِكَ وَجَرِيل عطايك مشكور وكيكر خرص لاخرار لاقل يومينه زيادة الحسين ساتمالله

gooliel

داودوه فاطة بنت عبدالسرار همروى أنها قالت لماقتل للنصور عبداله بت المست براكس بعدة البنيه عير فابعيم حل ابنى داود براكس من الدينة مكبلاف كديدال العراق تغاب عنحيينا وكان بالعراق مجونا وانقطع عتاف وعم على جرفضقت بذاك ذرعًا ولم الدها واجابة ولالسئلة بحامات دخلت على ابع بالسَّج عفرين على اعوده فلادعوث له وهمت بالاضرافية لىياامداودمابلغات وراودقالت وكنت اضعت جفرين وبالبانولتا ذكرت ذلك بكيت وقلت جعلت والفواين داودوهو يعتبس بإلعراق منا سين وقالنقطع عنى خرم ويست من للجماع معه والله لشدية الشوق اليه وكثيرة التلهف عليه فقال وابرانتهن دعاء الاستفتاح والاجابة والناح وهوالتهاءالذى يفتح بهابواب السماء ولايجبعن لقه تعالى وليب لصاحبه تؤاب عنداله الاالجنة فقلت فكيف لى النالسّادة الاطها المِّيّاً فقال يالترداود قلدناه فاالشهر يديرجب وهوشهر بالهائم ساقت في حديثها أدب للهاءعلى للتباقة التي سنذكرها وقالت قال عليه السلع واحفظ باعلناك واحذرى التخرجيه الحسن يدعوبه بغيرحق فان فيه استراته الاعظ الذك اذادعي بهاجاب واذاسئل بهاعط الحان قالت فانصرفت الىمنزلي فتوخيت للايام فصمتها وصليت وجعوب كالمرني فلابت دايت فيزى كل منصليت عليه سللائكة والانبياء وغيرهم ومرايت التبي صلى الله عليواله وسلواذاهويقول بابنته باامداودابش فانكل من نزى اعوانك وشعاؤك ليج طلبتك فابشرع بغفرة الله ورضوانه والشرع يحفظ الله لولدك ورده عليك فانتبهت منهوى فوالله مامكشت بعد ذلك الامقدار قطع السافة مالع ق للتكك السرع حتى قدم داود فقال بااماه انى كنت محتبسا بالعراق في ضيق

فيمن تتمنت فلخيني مالخييتين فوفورا فليشي شرقم المعفورا وتوكل تتتجاب مِنْ مُسَاكَ لَةِ النَّرْضَجِ وَاصْرَاعِتِي مُسَكِّرًا وَلَكِيمًا وَلَمِ عَيْنِي مُنْشِرًا وَلَهُ مِلَ الله رضوانك وخالك ممير وعيشاة ملاف ككريز وكالعالي كالمكرة والدكريرا وري الصن يقدر علي المرجب ولمرادان يذال نؤاب من صامه فليتصدق كل بوم بغيف فان لميقل على ال فليستح كل وم القام ثلتين بومًا منه بهذا التسييرات من سُجُانَ لِهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ السَّلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ المُ مَرْلَيْنِ لَايْرٌ وُهُولَدُ أَهُلُ رواه السَّدوق في خ الجالس فحادث طويل في معيد الخدرع والتبح لا القمليمواله وسلم يذكرفيه فضراحذاالشهر ونواب مرصامه كلواوبعضًا فنربد في فيرهن الرّعلية سُبْحان مَنْ تُعَطّفَ بِالْحَدِ وَتَكَرّعُ بِاللَّالرَّفَا" وع إقل ليلة جمعة فيه صلوة اتنتي عشرة ركعة وصفتها الروية عن التي صالية عليه طله وسر التصوم اقل خيس منه وتصليه المات الجمعة بين العشاء والعتكر كعتين بتسلمة تقرافكر كمهة بعدا كمرم والقدى ثلثا والتوجيدا ثنتعشق فاذا فرغت من ملونك الله يم صرل على عَيْدِ النِّي كُونِي قالد سبعين مرَّة عُنجاد ا تفول في جودك سُبُوع فَلَ فَسُ رَبُ الْكَرِيكَةِ وَالرَّوْج سبعين مَّعْ عُرْفِع الساك وتقول تعبياغيغروك مج وتجاوز عانتك إنكانت العرافي كالمعظم شجاج تعاخى ويقول فيهاما قلت ملها فألاولى ثم شالالله حاجتك فانها تقضى إن شاءالله تعالىلليلة النصف منه صاوة اثنتي عشرة كحة كل كحتين بتسليمة تقرافها بعداكرماتشاء من السور فاذا فضت فاقر كالرس الحدوالعونتين والاخلاص وليتراككوسي اربع مزات ثمات بالتسبيع الملابع الربع مرات ثم قل ألله الله كيد لا أشرب به شيئامان عالملافق إلا بالسالعل العظيم ليومه العسل ونهابرة الحيد عليهالسّائع فانكان للتحاجة فأدع بدعاءالاستفتاح المعرف بدعاءام

فلتء

حموالفة والواقعة والملك ون وللانشقاق ومابعهما الحاخوالقران وزياد في والية بعدا قال سورة البيدة التي بدر ها وفي خرى بعدالفت النجم ودبد سوبن بيسورة هل قعل لانسان فاذا فرغت من التلاوة فقل وانت مستقبر القيلة صَلَ قَالِلهُ العَظِيمُ الَّذِي لِاللهُ الْمُلْفُولِكُ فَالْفَيْفُعُ ذُوالْكِلْا لِكُلْ التَّصْ الرَّحْوَ التَّعَيْمُ الْمُعَ لِللَّهِ كَيْسُ كَيِسُّلِهِ شَيِّ فَعُوَالشَّمَيْعُ العَلِيمُ البَّهِ الْمُعَالِمُ لِيَ شَهِ مَالْسُا مُرُكِلِالْهُ لِلْا هُوَ وَاللَّهِ يَكُهُ وَاوَالِمِ إِفَائِمًا بِالْتِيطِلِالْهُ لِلْاهْوَلِيزِ التحكيم إن الدِّين عِندًا لله الاندام وَبَلَّغَتْ وَمُلُدُ الْكِوْامُ وَأَنَاعَ إِلَا الْمُعَالَظُهُ الله عَلَى النَّهُ عَلَى المَهِ مُ وَلِكَ الْعِنْ وَلِكَ المَّهُ وَلِكَ النَّعْمَةُ وَلِكَ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمَةُ وَلِتَ الرَّجُهُ وَلِكَ المَّهَ اللَّهُ وَلِكَ السُّلُطَانُ وَلِكَ البَّهَ أَوْلِكَ وَلِكَ الْمِينِينَانُ وَلِكَ الشبيع ولك التفايش ولك التهليل والك التكبير والت ما يزى والت ما الأرى وَلِكَ مَا فَوْقَ النَّمُولِ إِلَّهُ لِي وَلِكَ مَا عَنْ الثَّوى وَلَكَ لَا يَهُونَ النَّفِلِ وَلِكَ الاخِدُ وَلَا قُلْ وَلَكَ مَا تَرْضَى إِنْ مِنَ النَّاءَ وَلَكَ إِنَّالُكُمْ وَالتَّعْلَةِ ٱللَّهُ عَصَلَّ على عَرْدُ لِلْمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ وَالْقُوتِي عَلَى مِنْ وَالطَّاحِ فِي مَا لِاللَّهِ وَعَالِكَ كالنياف التحدّ لِكِلاتِك النّامِي لِينا يُك الدّيم لِأَمَالَ فِي اللّهُ عَمْلُ عَلَيْكَ اللّهُ عَمْلُ اللّه مَلَكِ تَحْمَيْكَ وَالْخُلُوقِ لِزَافَيْكَ وَالْمُتَغَيْرِ النَّمِينِ لِأَهْ الْطَاعَيْكَ اللَّهُ مَ مَرْعَال اسرافي لحام لغشات قصاحب الصورالشطير كزك الوج الشفوه يخيفيك أللهمة صَالِعَلْ حَكَةِ الْعَرْشِ الطَّاهِ رَبِّي وَعَلَى السَّفَةُ قِالْكِوْلِمِ الْبَرَرَةِ الطَّلِيِّبَ إِن وَعَلَى التَّوْكِيكَ الْكِلْ الْكَانِيْنَ وَمَلْ يُكَوْ الْجِنْانِ وَفَيْ زَوْالْتِهْ الْنِ وَمَلَّةِ المؤن فَا لَمَوْكِ بِإِذَا الْجَارِ لِ فَلَا لَمْ إِلَا لِمُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى لَيْنِنَا الدَّمَ بَبْ عِ فَظُمَّاكَ البوكرينية بشخورمات يكرك والجنته جنتك اللهكم صرفال انتاحوا الطهرة مِنَ الرِّجِيلِ لَكُمُ قَاةِ مِنَ الدَّسْ لِلْفُضَّلَةِ مِنَ الإِنْسِ لِلْمُرِّدَةِ مِنْ اللَّالْقُدْبِ

ولك الفيرم

كأآل

اللهمة مل الماليال

على

الحابس وعلى تغتل لحديد ولنافي حاللاياس والمخلاص اذنت في التصفيات مجب فراس الذيا قلخفضت لى ورايتك على حيدك في ملورات وحاليا حال دوسم فالتماء والجلم فالماء عليم ثياب خصرة يسعون القص حالت فقال قائل منهما البالجوز الساكة ابشر فقداجاب التهفيك دعاءامك ك فانتبهت فاذأانابصل إلى الدوانيق فأدخلت عليه وامريفك حديدى والاحظ التوامل بعشقالاف دره والناحل عليجب حتى وصلت الىللدينة اسع سيرواحقه قالت فضيت به الحافي عبدالله ف المعليه وحداث بحديثه فقال عليهالتاعات اباالدوانيق راى فالنام طيتاعليه التاع يقول له اطاق ولدى والا القيتك في النّار وماى كان عن قديد النّران فاستيقظ اطلقك هذا مخص قصتها على مارويناها وامّا وبالدعاء على السّاقة التي علها فاذااردته فصرايام البيض فاذاكنت فالشائث ها فاغتساعيا الزوال فاذازالت الشمس فصل فوافله واقرافكا ولح التوحيد وفالثاني الجحد وفالسنالبواقه اشئت والقصارغ صرفهنية الظهر والرع بعدهاتماك كعات للعصر عصل كعتين وافرافي كل تكعقمنها الحلية والية الشهادة خمسا وعشن مرة وقل القاضي حوائج السائيلي ما مةمرة وفي رواية سبع مرات اية الكرسى ومانة مرة يا فاضي حوائج السَّائِلينَ فاذا فرغت منها فصل فهضة العصر واحس كوعهن ويجودهن وفنوتهن ولتكن صلوتاك في وضع نظيف ولجتها ال تكون في وضع خال يشعَاك شاخل وكالتكلك انسان فاذا فرغت من الصلوة فاستقبل القبلة واقرا الجهما مة مرة وسوية الاخلاص مانةم واية الكرسي عشراغ اقراسوع الانعام وبني اسرائيل الكهف ولقمان وليس والصافات والاقوات والشوري والتخال مولل

ياباسط ياهادى يامت ليام تشرك بالمسترة بالمعط يامانغ بالافخ بالافخ ياباق بالواق باختة في اوهاب بانتاب يافتاك بانقاح بالمرتاح باست ميي كل مِفْتُلِجِ يَانَقُا اُوْيَارَوُنُ يَاعَطُونَ يَاكُلُوْ يَاسُلُوْ يَامُعُلُوْ يَاكُمُ فِي يَاوَفِيُّ يَامْهُونُ يَاعَزُ بُزِياجَةً الدَيَامُ مَكِيِّرُ يَاسَلَامُ فِامْوْمِنُ بِالْحَدْبَاحَمَدُ بَاحْوَرُ فِامْدَيِّتُ المَوْرُ يَا وِيَوْ يَا فَتُهُ مِنْ يَانَا مِنْ بِالْمُوْفِقِي أَانَاعِتْ يَافِلِيثُ بِاعْلِمُ الْمَلَكِيْ الاعِنْ بالمتعالى بالمصوريا مسرة بالمستجيب بالمجيث بالقائم بالاندريا علم ياحكيم يلجَوْلِهُ كُيالِاسٌ بِاصْلَى بِاعَدُل يا فاصِل باحَيَّان ياحَنَّاك يَامَثَان يُاسَمِيع بالبَينع المحقف يُرُيامُ عِبْنُ يَا نَاشِنُ الْعَافِلُ الْعَلَيْمُ السُسَقِلُ الْمُيَسِّرُ الْمُمِنْثُ الْمُعْمِظْ الْفِعْ الطرية النفتك راكسيت يامعيث المغنى المغنى المقنى الطالق الصاد الموا بالحافي إلى المائية بالحافظ بالمتديد باغياث باعايث يافايش ياست عان الستعلا فكان بالنظر الاخلى باسن قرب فذف وبعد فقاى وعلة التروكف بالمناليه التَّدْ بِيرُ فَلَهُ القَادِيدُ يَامِنِ الْمَسِيدُ عَلَيْهِ سَهْلُ لِيَهِدُ يَامِنْ هُوَعَلَا مِا بَيْشًاءُ قَدِينُ الْمُرْسِلَ الرِّيَّاحِ الْفَالِقَ الْمُضِنَاحِ الْبَاعِثُ الْمُحْوِدِ وَالسَّمَاحِ بالأقماقل فات يانا شركا منواب باجامع الشتناب يالزازق من يشاء وفاعلا يَشَاءُ كِنُفَ يَشَاءُ بِاذَالْ كِرُولِ وَأَلِا كُولِمِ بِالْحَيِّ يَافَيَّوْمُ يَاحَيِّ مِاكَا كُيْ مُغِينًا لْمُوَقَّىٰ بِالْحَرُ لِاللَّهِ إِلَّالْتَ بِالْمِنْعِ السَّمْوَاتِ وَلَا نَضِ بِاللَّهِ صَلِّعَا عَلَيْهِ السَّمُواتِ وَلَا نَضِ بِاللَّهِ صَلِّعًا عَلَيْهِ السَّمُواتِ وَلَا نَضِي بِاللَّهِ صَلِّعًا كُمَّا إِلَّهِ عُمُّلِ وَانْ حُمَّدُ وَالْحَمَّدِ وَالْفَعَلَى عَلَيْ وَالْفِعْدَ وَالْفِعْدَ وَالْمُعْتَ وَالْمُحْتَ وَالْمُحْتَ عَلَى إِنْهِمَ وَالْإِنْدِهِمُ اللَّهُ حَيدُ كَانْ مَمْ ذَكْي وَفَقْي وَفَافَتَى وَانْفِرَادِي وَوَعَلَتْ وَخُصُوعِ مِينَ يَدَيْكَ وَاعْتِمَادِي عَلَيْكَ وَتَصَرُّعِ لِيَّكَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْمُ النَّابُ لِالْحَاشِعِ الْحَاتُفِ الشُّفِقِ الْبَاتِسِ الْمَهِ بْنِي تَحْقِبُوالْحَاتِمِ الْعَاتِمِ الْعَالِمَ الْمُنْفِقِ الْبَاتِسِ الْمَهِ بْنِي تَحْقِبُوالْحَاتِمِ الْمُنْفِقِ الْبَاتِينِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُل النُقِرِ مِلَيْهِ السَّنَعُفِرِمِيْهُ السُّتَكِيبِ لِرَيِّهِ دُكَاءَ مَنْ اسْلَتَهُ فِيقَتُهُ وَيَهْضَتُهُ أَجُّنَّهُ

الماري ا

الله عَسَ إِعَلَى المِيْلَ وَشِيْتَ وَاذْ بِينَ وَنُوجِ وَهُ وُدِ وَصَالِحٍ وَالْإِهِمِ وَالْمُعِيرَ وَلَيْعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَلَا مُعِيرًا وَالْمِعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَلَيْعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَلَيْعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَلْمُعِيرًا وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيلُومِ وَالْمِيمِ وَالْمُعِيرَ وَفَعِيرَا فِي وَالْمُعِيرَ وَالْمِعِيمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمِعِيرَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرِ وَالْمِعِيرَ وَالْمُعِيرَ وَالْمُعِيرَا فِي مِنْ الْمُعِلِيلُ وَالْمِعِيرَا فِي مِنْ الْمُعِلِيلُ وَالْمِعِيرِ وَالْمِعِيرَا فِي مِنْ الْمُعِلِيلُ وَالْمِعِيرَا فِي مِنْ الْمُعِلِيلُ وَالْمِعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُعِلِيلُومِ وَالْمُعِيلُ وَالْمِعِيرِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُومِ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمُعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِيلِ وَالْمِعِيلُ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمُعِلِيلُومِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمِعِلِيلِ وَالْمِعِلِيلِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِيلِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِعِلِيلِعِلْمِ وَالْمِعِلِيلِ وَالْمِعِيلِ وَالْمِعِلِيلُومِ وَالْمِلْمِ وَالْمِعِلِيلِيلُومِ وتعقوب ويوسف وللساط ولوط وشعنب واتوب وموسى وهرون ويوشك ومنشا والخيض وفي القرنين ويونس والياس والبسع وفي الكفل وطالوت وَذَاوُدُ وَسُلَيْمَا ان وَنَرَكُرِيًّا وَشَعْيَا وَيَعْنِي وَمَوْرَجَ وَمَتَى وَلَرُمْيَا وَحَيْنُوقَ وَلَائِناً وَعُرْبِي وَعَيْسَى وَشَمْعُونَ وَجِرْجِيسَ وَلِكُوارِيِّنَ وَلِكَانْنَاءِ وَخَالِدٍ وَخَطَلَةً ٱللَّهُ عَصَلُ عَلَى عَنْدُ قَالِهُ عَنْدُ قَالَ عَنْدُ عَلَا قَالَ عُقِدُ قَالِكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل صلبت ورخت والمنتعلانيهم والعنا إنهم التعمالة عَلَى الْمُضِيلَةِ وَالشَّعَلَاءِ وَاعْتَةِ الْفُلْعَ اللَّهُ عَصِرٌ عَلَيْ كَالْ إِوَالْمُدْ فَادِ وَالنَّيْلِ وَالْعُبُادِ وَالْغُلِمِينَ وَالزُّمَّادِ وَلَهْ لِأَكِدِ وَلَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعُبُادِ وَالْمُعْدِينَةِ بِافْضَالِ اللَّهِ عَلَجَ لِكُولِ اللَّهِ عَلَيْمُ ثُقِحَهُ فَجَسَكُ مِنْ تَحَيَّةٌ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَرِدْهُ فَضَادً وَشَرَفًا وَكُنُ الْحُتَّى بُلِفَهُ أَعْلَى وَدَجَاءً هِ لِالشَّرُ فِي مِنَ النَّينِينَ وَ النُسَلِينَ قَالِمَ فَاضِلِ لَلْقُرَّيْنِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مَنْ مَعَنْ فَصَلْ أَسْمِ مِنْ مَلْ عَلَيْكَ وَانِينَانِكَ وَرُسُلِكَ وَاهْلِظُاعَنِكَ فَاوْصِلْ مَلْوَاةِلِيْهِيهُ وَالِالْدُولِمِيمَ وَلَجْعَلُمُ الخواني فيك وَلَعُوانِي عَلى دُمَا يُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاسْتَشْفِعُ بِكَ الَّذِكَ وَبِكُرُمِ إِنَّ إِلْ رَمِيك ويجودك النجودك ويزختوك الى تختيك وبإخراط اعتيك الذك وآساك أللهمة بكُلِمالسَالَكَ بِهِ احَدُّمِنْهُمْ مِنْ مَسْئَلَةٍ شَرْفَةٌ فِيَرَمْ دُوْدَةٍ وَبِادْ حَوْكَ بِهِ مِن دَعَوة مِجْ المَةِ عَيْرِ مُحَيَّبَة إِلاَ لَهُ إِلاَ مُعْلَى الْحَدِيمُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ الْحَلِيلُ بالمينل المبنأ باكفيل بالوكينل بالمهنى بالمجيز بالخبير بالمنبور بالمنبئ بالمهنيك يالحنز إلاكبير ياقن وابتصير بالشكون بابئ باظهن ياظاهر ياقاهن باظاهم بالاطن ياسايو ياعنظ يامقتين احقيظ يامتج يوناقن باودود ياحيل بالجَيْدُ فِي الْمُعِيْدُ بِالشَّهِيْدُ مِا مُحْسِنَ بِالْجَيْلُ لِاسْتَعِيْمُ لِلْمُفْضِلُ بِالْعَامِينَ

وَلُقُانَ،

وَلَشْهَالَةِ وَ

ياشينه

11.

بعث ببيناصل القه عليه والموصل بالنبوة ووج فيهاا نهاخير ماطلعت عليه الشمس الغسل وصلوة اثنتي عشرة ركعة اى وقت شئت من الليات قرافي كل كعة الحدُّ وَالموّد تين وقاهوالله لحدابع مرّات فاذا فرغت قلت وانت في مكانك بعمرات لاالتاكا الله واللقا كبر والكراية وسيخان لته ولاحول ولافقة الأباله غادع من بعد ذلك بماشئت وعلى معليت اخرى تصليها اذااستيقظت ايتساعته شئت سلليل الحقيل الزوال وتفرا فكل كعدا كحد وسورة مرخفاف المفصا فإذاسلت فكل شفع جلست بعدالتسلير وقرات الحاسبعًا وكلِّ ماليعوديد والتوجدوا بحدوالقدروا يالكرسي بعاسعا فاذافغت منها قلت أتخريب الَّذِي لَمُ يَغِيْدُ وَلِمَّا وَلَمْ يَكُنْ لُهُ شَرِكَ فِالنَّاكِ وَلَيْكِنْ لَهُ وَلِيُّمِنَ النَّالِ وَكَبْرُهُ تَكُيْرُ الله مُ الله مَا الله مَعالِق عَلَا فَكَا رِعَ شِكْ وَمُسْتَمَ الرَّحْمَ وَمِنْ كِتَا مِكَ وَ باسيك الاعظيا لاعظيا لاهظيم وذكرك الاعلى لاعلى وفط ويجلانا الثاقا آنَتُمَ لِي عَائِحٌ إِوَالِكُمُ إِوَانْ تَفْعَلَ عِما انْتَ اَهُلُهُ شرعوت بماشئت ورد ان للعامل به في هذا لليلة من شيعتنا اجرع الستين سنة ليومة الغسل والقيباء والشاوالقلوة مليخدوالعدمليه وعليم الساح وصلوة النتعشق كعة بالحدوما تيسهن السور وتقول بعدكل كعتين منها ألح الله الذي كَيْتَةِدْ وَلَذَا وَلَيْكُنْ لَهُ شَرِطِكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنْ الذَّلْ وَكَيْرَ فَ تَلْمُ مِنْ الْعُلَّةِ فِهُ لَكَّةِ بِالْصَاحِي فَشِلَّةِ بِالْوَلِيِّ فَرْهُمْ مِي الْفِيالَةِ فَرَغُبُتِي الْجَالِمِي فيطاجتي لاطافط في عَيْدَتِي لاكالمني في وَحَدَة الله الشي في وَحْسَبَى السَّاتِرُ عَوْرَةِ وَلَكَ الْحَدُ وَلَنْتَ الْمُهِلِ عَثْرَتْهِ وَلَكَ الْحَدُ وَلَنْتَ الْمُعْرَضَ وَرَعِينَ فَالْتَ أَكُونُ صَلِّعَلَى عَبَيُوالِ مُحَدِّدُ وَاسْتُرْعَقَى ٓ قِلْمِنْ رَوْعَتِي وَاقِلْهِ عَنْرَ قِ وَاصْفَعْ عَنْ جُرِّج وتجاوزهن سيانة فاتخار الجننة وغدالصدق الذى كانوابؤهد فانفانغ

وعظت فيعته دُعاء حرق ويرضعين مهين بالسِّ فستكين بالمستجير ٱللهُ مَ وَمَالُكَ مِالْكَ مَلِيْكُ وَلَنْكَ مِالتَكَاءُ مِنَ مِنْ مَرِيكُونُ وَلَنْكَ عَلِي مِالسَّكَاءُ وَيُ وَلَسْالُكَ يُخْتُ وَهُ فَالسَّهُ لِكُولِ وَالبَّيْتِ لَكُولِ وَالْبَلْوِلْ كُولُ وَالْتُولِ وَالْتُؤْمِ العظام وتجز ببيك تحتي عليه والهالسلام بامن وهب لادم شبث ولابزهم الم وَالْفِحْنُ وَلَاكُنَّةً يُوْسُفَ عَلِي يَعْقُوبُ وَيَامَرْ كَشَّفَ بَعْمَالِيَكَ وَضَّرَّ اللَّهِ ﴿ الالدَّسُولِي عَلا المِّهِ وَالالِيَّاكَيْمِ فِي عِلْهِ وَالْمَن وَهَبَ لِلاوْدَسُلَمُان وَلِرَّكُولُاءً تخيى فَكِرَيْمَ مِيْسَى وَاللَّهُ الفِطْ بِنْتِ شَعِيْبٍ وَبِاكُا فِلَ وَلِهِ أُمِّرُ مُوسَى إِسَّا لَا فَا رَحْمَلِ عَلَيْحَةً وَاللَّحَةُ وَانْ تَعْفِرُ لِي ذَنُوبِ كُلُّهَا وَيُحْبِّرَ فِي مِنْ عَنَامِكَ وَتُوجِهِ لِمُنْ فَأَكَ وَلِمَانَكَ وَلَجِمُ أَنَكَ وَعُمْ إِنَكَ وَجِنَانَكَ وَلِسَالُكَ آنَ تَفَكَّ عَنِي كُلَّحَلَقَ إِبِينِي وَيَنْ مَنْ يُؤْذِينِي وَتَفْتَحُ لِكُلُّ بِالْإِ وَثُلِينَ لِي كُلُّ عَدِينَ وَشُهِ لَ لِمُكُلِّ عَدِينَ فَخُوْسَعَ فِي الْمَاطِينِ السِّنَوِ وَتَكُفَّعَ فَكُلَّ الْإِنْ وَتَكْدِت كُلَّ مَدُ قِلْ وَخَالِسَةٍ وَيَسْعُمِنِ كُلُّ ظَالِمِ وَتَكْفِينَنِي كُلُّ غَائِنِ يَحُولْ بَيْنِي وَيَنِينُ وَلَعِ وَيُجَاوِلُ آنَ يُفِرِقُ مِنْ وَبَيْنَ طَاعَتِكَ فَنُيْتِطَنِي وَمِنْ الْمَتَالِحَ مَا مِنْ الْجَمَالِحِينَ الْمُمَرِدِينَ وَقَهَرُهُتُاةَ الشَّيَاطِينَ وَلَذَكُرِ فَأَبِ النَّجَيِّرِينَ وَمَدَّكَذِكَ النَّسَلِّطِينَ عَنِ السُّنْضَعَمِينَ اسْلَكَ بِقُلْمَ تِكَ عَلَى الْكَانَ وَسَهَبِلِكَ لِللَّسَالُ كَيْفَ تَشَاءُ النَّجْعَلَ قَضَاءَ طاجَعَ فِيمَا لَشَاءُ صاسجاع لله ض وعفر حديك وقل ٱللهُ مَ لَكَ سَجَارِتُ وَمِكِ السَّنْ فَانْحَمْذُ لَى وَفَاقِتِي وَاجْتَهَا دِي وَتَضَرُّعِي وَ مَسَكُنِّتي وَفَقْع إلَيْكَ بارَبِ واجتهدان تستع عيناك ولويقدم اللالبابة د أفان ذلك من علمة الإجابة وروى في قصتها المعليه السّاح قال لها واركنت لاتحفظين يعنى من سورة الانعام الى لخاتمة فردى قل هوالقاحه الفعة لليلة البعث وهي السابعة والعشرون منه التي في صبيعتها بعث

- B

خاجق

\*

فَنَسْ الْكَ بِهِ وَالِسُمِكَ الْمُفَطِيمُ الْمُفَطِيرُ الْمُفَلِيمُ الْمُجَلِّلُ لَأَرْمِ الْزَعِ خَلَقْتُهُ فَاسْتَقَرَّ خِ ظِلَاكَ فَالْمِيْعَوْمُ فِي مِنْكَ إِلْ عَبْرِكَ آنَ شُمِلِي عَلَى عَبْرُ وَلَهْ لِنَيْدُ الظَّاهِمُ مِن وَتَجْعَلْنَا مِنَ العَامِلِينَ فِيهِ وَطِلَاعَنِكَ وَلَكُ مِلْيُنَ فِيهِ لِسَفَاعَتِكَ ٱللَّهُمَّ وَاهْ يَا الْ مَوْاءَ البَّيلِ ولعامقيلنا عندك عرمقيل فطلطليل فالتك حنبنا ونعنا لوكين والتادع عَلَيْ عِنَادِهِ النَّصْطَفَائِنَ وَصَلُواتُهُ مَلَيْهُ آجَمِينَ ٱللَّهُ مَّ وَنَارِكُ لَنَا فَيَوْمِنَا هٰ فَاالَّهُ فَضَّلْتَهُ وَيَكُوامَنِكَ جَلَّلْتَهُ وَمِالْنَوْلِ الكَّرِيمَ الزَّلْتَهُ وَصَلَّحَالِ مَن فِيهِ الزجِبادِكَ انسَلَتُهُ وَبِالْحَيِّلِ لِلْتَفِيعِ اَخُلَلْتَهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ صَلْوَةً ذَا يُمَّةً تَكُونُ لَكَ شَكْرًا وكناذ بخرا واجعل لناين أمرنا يسرا والحيثم كنابالشعاءة إلا منته كالحاليا وفافيك السَّهُ يَرَمِنِ أَعْالِنا وَبِلْغِنْ اِرْجَهِيَاتَ أَفْصَلَ اللَّا إِنَّكَ مَلْ كُلِّ شَيْعُ فَلَ بُرُّ وَصَلَّى اللَّهُ مائستيدنا فحكن والموقسكم مصر ماستدا ويعاد دوعاد دسول لقد صلى القعليه والدوساً كالاذاراي مادل شعبارا مونادياينادي فالمدينة يااهل يرباني ول التداليك الاان شعبان شهى فرح التدمن لعانني على شهى وعنه صلى التدعليواله وسراته شهر يزاد فيه المرزاق المؤمنين كشهر بصان ويزين فيه الجنات وعن الصادق عليه السّلم انقال لصفوان بن مهران حدّمن في ناجيتاك على صوم شعبان وعنه عليه الشلم صوم شعبان وشهر مصاف ستابعين توية من الله والله وفي دوايز اخري واسام ثلثة ايّام من اخره بان ووصلها بشهر مهضان كتبالله لهصوم شهرين متتابعين لكل يوممن إيامه أللهم صراع مُحَّدُ فَالِمُ عَلَيْهُ مَ وَالنَّهُ وَمَوْضِع الرِّسْ الدَّ وَمُعْتَلَفِ الدَّلَ يُكَدِوقَهُ لِي العِلم وَلَهْ إِينِ الْوَحْ لِللَّهُ مَّ صَلَّ مَلْ يُحْدُرُ وَالْ يُحْدَدُ الْمُلْكِ الْجَادِيةِ فِي الْمُجَالِنَامِ يأس كمن وكيها ويغرف من وكها المنق يم كم مارية والتأبير عنه والعرف والتراج كمنم لاحق الله مَ صَلِّ عَلَيْحَةً وَاللَّحَةُ إِللَّهُ عَلِيا لِكُفَ فِي الْحَصَادِ السَّمَالِيْ

سالصاوة واللقاءقرات الحروكا خلاص والعقذتين والجحد والقدر وليتالكون سبع راسيخ تقول لا الله والله المروشي الله والما يقول ولكو و و والله بالتَّهِ العَلِي العَظِيمِ مِن مَن عِنقول سبع مِن السَّاللَّةُ رَقِي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيًّا وَيَكُ بالحببت والأشئت صليت الركعات متواليات بست تليمات فاذافغت قرات كلامن الحدوالتوجيد والعودتين اربعمرات واتيت بالشبيعات للاربع والحولقة على الترتيب المذكور اربع قرات م قلك الشائرة والأشرك بم شيئا اربع مَّات وقِلت لاأشْرِكَ بِرَقِّ حَمَّا اربع مرات على اف بعض الروايات ومَّايدعى به فيه بِاسْ أَمْرَ الْمُفُو وَالْجُّا اُفِرَ وَضِينَ عَلِيْهُمْ الْمُفْرُ وَالْجُّا اُفْرَ يَاسَ مَعْلَى وَجَّا اَوَرَ. العُفُ عَنِي فَجَا وَرُياكِمُ اللَّهُمْ وَقَلْ أَلْكَاكُمُ الطَّلَابُ فَلَعْمَتِ الْجِيلَةُ وَاللَّهُ بَ وَدُسِينَ لَامْ الْ وَانْقَطَعُ الرَّجَاءُ إِلْمِنْكَ وَحَدَكَ لاَشَرِكَ اللَّهُ مَا إِنَّ إِجْدُسُبُلَّ الكطالب لينك مشرعة ومناجر الرقياء لديك منزعة فأبواب التفاء أبن دغاك مُفَتِّحُةً وَلَاسِتَعَانَةُ لِنِ استَعَانَ بِكَ مُباحَةً وَاعْلَىٰ الْكَ لِلاعِيْكَ يَوْضَعِ إِجابَةٍ وَلِصَّابِحْ يَرُصَدِاغِانَةٍ وَلَكَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِكَ وَالنَّمَانِ بِعِدَتِكَ عِوضًا ون منع الباخلين ومَنْدُ وَحَدُّ عَا فِي يُولِ السُّمَّا يُرْعِنَ وَاتَّكَ لا يُجْرِبُ عَنْ خَلْقِكَ اللَّالْ يَجْدُهُ مُلْاعَالُ دُونَكَ وَقَدْ عَلِيْكَ أَنَّ أَفْضَلَ ظُوالرَّا حِلْ لِيَكَ عَزْمُ اللَّهَ إِفَقُلْ نَاجِاكَ بِعَرْجِ لَا لِاحَةِ قَلْبِي فَأَسَّالُكَ يُكُلِّ مَعْوَةِ دَعَاكَ بِهَا لَلِج بَلَّغَتَهُ امَلَهٔ اَفْصَائِحُ النَّكَ أَغَثْتَ صَرْحَتَهُ أَوْمَلَهُ وَتُ مَكُرُونِكِ فَرَجْتَ عَنْ قَلِيهِ أَوْمُ أَنْ خَالِمُ عُفَرْتَ لَهُ أَوْمُعًا فِي أَنْمُنْتَ نِعْمَنَاكَ عَلَيْهِ أَوْفَقِيرٌ إَهْدَيْت عِنْ الدَّ اللهِ وَلِيْلِكَ اللَّهُ وَوَعَلَيْكَ حَقَّ وَعَنْدَكَ مَنْزِلَةُ لِلْاصَلَيْتَ عَلَى حُكْبَ وَاللَّهِ وَقَضَيْتَ حَلِّهِ فِي اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الكونتا الماقل النهر الخرم والكرنتا المعمن بنيالا متميلاة المجود والمتقرم

التك

اليوَع الوَّعُودِ لِيشَها دَيه قَبْلُ السَّتِهِ اللهِ وَولادَ يُبَرَّكُ السَّمَاءُ وَمَن فيها وَلَلا رَضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَكِتَا يَطَالُا بَيْهَا قَبْ لِالْعَبْرَةِ وَسَيِيلُا الْمُوالْمُدُودِ بِالتَّصْرَةِ بَوْمَ الْكُرَّة المُعُوَّضِ مِن قَتْلِهِ أِنَّ الْائِنَّةُ مِن نَسُلِهِ قَالَشِّفَاءَ فِي ثُرُيِّهِ قَالْفَوْمَ مَعُهُ فِلْوَبِّهِ وَلُلاَ وَصِياءَ مِن عِبْرَتِهِ بَعْدَ فَالْمِهِمْ وَغَيْبَتِهِ حَتَى يُلْمِ وَالْاَفْنَادَ وَيُبْأَلُوالْثَا قَيْضُوالْكِبَّارُوَيَكُونُولِخَيْرَانْضَارِصَلَّى اللهُ عَلَيْهُمْ مَعَ اخْدَارُ فِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ الله عَنْهُ الله النَّوْسَ لَ وَاسْتَلُ سُوْ النَّعْ يَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه الله النَّالَ اللَّه النَّالَ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَإِنْهِ مِينَالُكَ الْعِصْمَةَ إِلْحَكِلِ مَفْهِم اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى حَتَّمٍ وَعِمْرَتِهِ وَاحْشُظْف نُهُن يه وَمُوِّينًا لَمَعَهُ دَارَ الْكُرارَةِ وَيَعِلُّ لَالْمُ اللَّهُمَّ وَكَالْكُرُونَا إِمَعْ فَيَدِياً ولْكَفَيَهُ وَالْرُزُونُ الْمُلْ فَقَدَهُ وَسَلْمِقَدُهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ يُسُلِمُ لِلْمَرْعِ وَيُكُوثُوا لَصَّالُوةَ عَلَيْهِ عِنْدُدُونِ وَعَلَى مَيْمِ أَوْصِيا أَيْهِ وَلَهْ لِإِصْطِفَا يُهِ الْمَدُودِينَ مِنْكَ بِالْعَدَالِ الْمُنْتَ عَشَرَالِغُوعِ الزَّهُووَ الْجُوعِلَ عَنْ جَبِحِ البَشَرَ اللَّهُمَّ وَهَبُ لَنَا فِهُ فَالْبَقِي خَيْنَ وَهِبَةِ وَأَنْجِ لَنَا فِيهِ كُلِّ طَلِبَةً كُلَّا وَهِبَتَ لَكُمَّ إِنْ كُنَّا جَدٍّ وَعَاذَ فُطْرُسُ مَهْ لِهِ فَعَنُ عَالِمُكُ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْنِهِ نَشْهَا لُوْبَتَهُ وَتَنْتَظِلُ آوَبَتَهُ المِينَ دَسَّالُمُ الْبِينَ واسْتُت فادع فيه باروى الراخروعاء دحابه الحسين عليه السلم يوم الطف بكرياده ٱللَّهُمَّ مُتَعَالِل مُكَالِبَهُ طِيمَ الْجَمْ وَيَتِ شَاءُ بِدُالِخِالِ فَيْ يُعَالِكُ لِيَعْمَ فِي الكِمِياء فادِ وعلى ايسًاء في بُ الرَّحَة والعقد سَابِعُ النِّعَمة وَحَسَ البَالدّ قَيْبُ إِذَا دُمِيْتَ مُخْتَطْمِ احَلَفْتَ قَايِلُ التَّوْيَةِ لِمَنْ اَبَ الْيَكَ قَادِرُ عَلَى مَا أَنْهُ وَمُدْرِكُ مِنْ الْمُلْبَتَ وَشَكُونَ إِذِا مُنْكِرُتَ وَذَكُونًا إِذَا ذَكُرْتَ آدْمُوكَ نخناجًا وَآرَةَ بُالِيَكَ فَعَيرًا وَأَفَرَعُ الِيِّكَ خَالِفًا وَآبَكِ الِّيَكَ مَكْرُوبًا ق استعين بك صَعِيْفًا وَاتُوكِّلُ عَلَيْكَ كَافِيًا أَحَكُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ فَانَّهُمْ مَرُونًا وَجَدَعُونًا وَجَدُلُونًا وَهَدَرُوْ ابِنَا وَقَتَلُونًا وَتَحَدُّ عُتَّرَةً بَبِياتَ

وَمَلْحَ الْمُارِبِينَ وَعِصْمَةِ للنُتَصِمِينَ اللَّهُ مَصِلْ عَلَى عُيُوالِ عُتَمِصَلْقُ كُتُهُ يَ تَكُونَ لَمُمْ مِضْأُوكِ فَي كُلِ وَالْمُحَدِّدِ الْمَاءَ وَقَضَاءً عِمُولِ مِنْكَ وَقَوْ بِلِمِ الْمَاءَ ٱللهُ مَا عَلَى عَدِ وَالْهِ عَيْ الطَّيْبِينَ الأَبْرِائِلا خَيْادِ الَّذَبِينَ افْجَبَّتَ مُعَوْقَكُمْ وَمُودَّنَهُ مُ وَفَرَضْتَ طَاعَنُهُ وَوَلا يَنَهُ مُ اللَّهُ عَصَلِ عَلَى كُتُكِ وَالْكُتُكِ وَاعْنَ قلبيظا عَيْكَ وَلا تُعُزِينِ مِعْصِيدِكَ وَالرَّرُقِينَ مُولِساةَ مَنْ قَرَّمْتَ عَلَيْهُ مِنْ ونرها ويتعن على من قضيات ونشرت على من عديك والمعتبنتي تخت ظلك وهذاشه فنبيتك سيتار نسلك شغباك الذع حقفته منك بالتَّخَة وَالرِّصْنُوانِ النَّهِ كَالْنَ سَوُلُ اللهِ مَلِيَ اللهِ مَلْكِ مِنْ الْمَهِ وَلِيهِ مِنْ الْمَهِ وَ قِيالِهِ فِي لِنَالِيهِ وَآيَامِهِ بُحُوِّعًا لَكَ فِي كُرِامِهِ وَاعْطَامِهِ الْحَرِّ حِامِهِ اللَّهُمَّ فَاعِثْاعَلَ لِإِسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِيهِ فَنَيْلِ لِسَّفَا عَقِلْكَيْهِ ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِي شَفِيعًا الي مُشَقَّعًا وَطَرِيقًا الِيَّكَ مَهْمَعًا وَالْجَعَلَنِي لَهُ مُتَبِّعًا حَتَّىٰ لَقَاكَ يُوْمَا لِقَيْمَة عَنِي ولفيا وعَن دُنوبي غاضِياً قَلْ أَوْجَبُت لِي فَكَ الرَّحْدَة وَالرِّضْوَان وَانْزَلْتَهِي المي دازالقاروقة لله غيار رواه عدب عي العظار باسناده التسيدالعابدين عليه السّام كان يدعويه عنك لل والمن إيّامه وفي ليلة النّصف منة و عن المسّادة عليه السّامة من لكلّ يوم من شعبان سبعين مرّة اسْتَغْفِرُ اللّهُ اللّهِ للافق البين قال ع عبين يلك العرش فيه انها يتطرد فيه من القلحال علا الغوم وعن الرضاعليه الساع من قال فكل يوم من شعبان سبعين مسرية آسًالُهُ النَّوْ أَبْهَ كَتَبِ لِقُلْمِ اللهِ وَمِنْ النَّارِ وَجُولُزا عِلَى الصَّرَاطُ وَادْخَادِ الْالْفَالِ اليوم الثالث منه وهواليوم الذى ولدفيه ابوعبد الساكسين بن علقليد السَّامُ سنة ثلث المجرَّ على لا شهر اللَّهُ مُ إِنِّي سَالُكَ عِمِّ المُؤَدِدِ في لِمَا لَا

قيل

الفيزي الم

الالشفاتهاليلةالالشعليف انكايرة سائلا فيهامالم يبالانشمعصية وقدم إنهامن الليالئ لاربع المغب في المهافف غنفساك عن كلما يشغلك عن العبادة والدَّماء فيها ففيها تكل م كيم وفيها نفترا بواب بجنان على المرجعن المناهدي وصل دعيتها الله مات المخالفية العلى العظيم الخالق الثانية الخيوالمنيث البدني البدني لات الجالة كولات النفن لم والت الحَدْ وَلِكَ المَنْ وَلِكَ الْجُودُ وَلِكَ ٱلْكُرُمُ وَلِكَ الْمُحَدُ وَلِكَ الْخَدُ وَلِكَ الْخُلُومَ مُلَا لاشرِ فِلْتَمَاتَ يَا وَاحِدُ يَا احَدُ يَا صَدُ يَا سَنَ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَوُ كُفُوا احْدُ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَبْرُ وَالْحُدِّرِ وَاغْفِرْ لِي قَائِحَنِي وَاكْفِيْ عِلَى الْمَبْنِي وَاقْضِ دَيْنِي وَوَسِّعْ عَلَيْ مِنْ وَاللَّهُ وَهُذِهِ اللَّيْلَةِ كُلَّ آمَرِ كَلَّهُمْ تَعُرُقُ فَتَنْ تَشَاءُ مِن خَلَقَ كَتَنْ فَانْ فَي فكتت يخزالل رقين فاتك فلت وأنت كانت كالتايلين الذاطقين واسقالواللين فَضَيله فِنْ فَصْالُت اسْتُلُ قَالِيّاكَ قَصَلْتُ وَابْتُ بَنِيتَ اعْتَمَانُتُ وَلَكَ مَعْبَ فانحنى بااتحكم الراحين وصهادعاء المهدالم وعص الصادق عليهالتاه وهو أللهُ عَربَةِ النَّوْرِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ وَرَبَّ الْعَوْلِينَوْرَ وَهُ وَلَ التَّوَرُهِ وَلَا خِيلِ وَالزَّبُورُ وَرَبِّ الظِلُ وَلَّكُرُونِ وَمُنْزِلَ لَفُوْالِالْعَظِيمَةِ \* الكَارِّنَاكَةِ النَّقِينَ وَلَا بَشِياءَ وَالْرُسَالِي اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَالْمُعَالِكَ وَالْمُعَالِقِ اللهِ وجع الناير ومُلكِك القريم الحي التَوْم والميا الزي المرق إليما فَالْاَضَوْنَ بِاحَيَّا مَنِ لَكِلْحَ وَيَاحَيًّا بِعَلَكِلْحِينَ يَاحَيًّا لا إِللَّا السَّالِ الله الله بلغ مكاناً الإسام المادي المهدي القاع بأرار صلى الموالية وعلى المالية عَنجيع النِّينِينَ وَالنُّومِنَاتِ في مَشَارِقَ الأَصْ وَمَعَارِهِ الرَّهَا مَرْهَا وَعَلَا اللَّهُ سَهُ لِهَا وَجَبَّ لِهَا وَعَبِّي وَعَنُ وَاللَّهِ عَنْ فَاللِّكَ وَعَنْ وَلَذِي وَاخْوَاذِ مِنَ الصَّاوَاتِ وَالتَّحَيَّاتِ زِنَةَ عَشِكَ وَعَلَدُكِا إِنْكَ وَمَا أَحْصَا أَكِتَا إِنَّكَ وَإِخَاطَ عِلْكَ

وَوَلِنُجَبِبِكَ مُحَيِّرِينِ عَبْدِلِهُ النِّيك اصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسْ الَّةِ وَائْتَمَنَّهُ عَلِي وَخِيكَ فاجعك لنامئ أفرة افتخ بايختك باأنخم الزاحين وهوس لاياءالتي يستحت فيهاالصيام مفلام شاداشيخنا المفيداته عليه ألسام ولدبالمدينة كغمر ليالخلون من شعبان سنة اربع من المحرة وفي لتهذيب ان ميلاده بالليّة اخشه بهيع لاقل سنة ثلث وفي هايوم العبير والشعشر شهر بهضان لليلة النصف منه وه إلليلة التي ولدفيها بقيلة القائم الجة عج الشفرجه الغسل والانيان بهذاالتهاء الله مجت يتلتيناه فيه وصوفودها ومجينات مَوْعُودِهَا الَّهِ فَهُنْتَ اللَّهَ فَاللَّهِ فَضَلَّهِ الْفَضَالَةُ فَمَّتَتَ كَلِّمَانُكَ صِلْقًا وَعَلَى لاللَّهُ لِيَّا لِكَلِالْنِكَ وَلَامْعَقِبَ لِإِنَائِكَ نَوْمُكَ النَّالِّقُ وَضِياً وْلَوَالْشُرْحُ وَالْعَلَمُ وَالنَّوْرُ فَطَغْيَاءَ الدَّيْجُورِ إِلْغَايِبُ الْسَنُورُ جَلَّ مَوْلِدُهُ وَكُرُمُ تَحْيَدُ كُولَكُ لِكُنَّا شُهَّ نُكُولُتُ نَاصِرُ وَمُوَّيِّكُ إِذِا النَّصِيعَادُهُ وَالْكَالْ يَكَةُ آمَلُكُ مُسَيِّفُ اللَّاكِ كَايْنَبُو وَنُوْمُ النَّهِ لِلْيَغَبُووَدُو الْحِلْمِ لِلَّهِ كَايُصْبُومَ لَا وُلِلَّهُ وَنَوَامِيش العَصْرِ وَوَلاهُ الأَنْ وَالْمُنْزَلْ عَلِنْهِ مِمَا يَتَكُوَّلْ فِي لِيَلَةِ الْقَدْرِ وَلَصَّا الْكُشِ وَاللَّشْرُ أَوْاجِمَةُ وَجْيِهِ وَوُلاهُ آمْعِ وَنَهْيِهِ ٱللَّهُ مَّ فَصَلَّ عَلَى خَارِهِمْ وَفَا يُعِم السَنور مَن عَوالِهِ مُوادر لله بِنا أَيَّامَهُ وَظُهُونَ فَ وَيِامَهُ وَلَجْعَلْنَامِن لِضَارِهِ وَاقِرِكَ ثَارَنَابِ الهِ وَلَكُنْبُنَا فِي اعْوَانِهِ وَخُلْصَانِهِ وَالْجِينَا فِي دَوْلَتِهِ نَاعِبُت وبصفتية وظافين ويجقه فآفيين فصن الشوء سالين بالدخم الراحين والخذ يشورب العالمين وصلى الله على على خاسو التبيين والمؤسلين وعلاق هل مَيْتِوالصّادِقِين وَعِنْزَ تِوالنّاطِقِينَ وَالْعَنْ جَيْعَ الطَّالِيرَ وَالْعَمُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِالْحَكُمُ الْحَاكِمِينَ ومِتَاوِم فَحْصَلُهِ فَاللَّيْلَةُ انْهَاافْصَالِلَّة بعدليلة القعر يخ الله العبأد فيهافضله وبغفر لهمبته فاجتهد وافالغ

صَلَوْلَكُ ٥٥

Stories for hill of the second

الله عَاقِ الله عَالَيْ الله فَ سَبِي مَن الله عَلَا مَا عِشْتُ فِيهِ مِنْ أَيَّامِ حَيْوتِ عَهُمَّا فَعَفَدًا وَمَعَ مُ لَهُ فِي عَنْهَى لا الدُّولِ عَنَهَا وَلا الْفُلْ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَى مِنْ تَصَابِ وَلَعُوانِهِ وَالثَّالِينِ عَنْهُ وَالسَّارِ عِينَ فِي حَرَاعِهِ وَالْتَشِالِينَ وَالْمِ وَنَوْاهِيهِ وَالسَّالِقِينَ الْمُالِدَيْهِ وَالْحُامِينَ عَنْهُ وَالْمُسْتَشْهَ لَهُ بِنَ بَيْنَ يَدُمُ لِلَّهُ فَانِحَالَ بِيَنِي وَبَيْنَهُ المُؤْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَيْهِ الدِكَحَثَّمُّ امَقْضِمًّا فَأَخِيْف مِنْ فَمْرِيهُ فَتَزِيرًا كَفَنَى الْمِ السَيْفِي عَلَيْهِ كَامَنَا فِي مُلِبِيّا دَعُوَةُ اللَّاعِي فِي الْحاضِ قالبادي لله مُ إين طاعته التشيئة فعُرَيَّهُ الْحَمِينَةُ فَأَكُم مِنْ فَأَلْحُ لَعَيني مِظْنَ وَ مِنْ إِلَيْهِ وَيَجِرُ أُوْجَهُ وَاوْسِعِ مَنْهَجَهُ وَاسْ لَثْ بِحَجَنَهُ وَأَنْفِذُ أَمْنُ وَاسْلُدُ النُّهُ وَفَقِ ظَهُمُ وَاعْمُ إِلَّهُ مَا يِهِ بِلَّهُ وَكَ وَلَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ فَائِلْتَ قُلْتَ فَعَلَّا الْحَقَّظَهُ الْفُسَادُ فِي لِبُرُ وَالْجَرِي السَّبَتَ آيُلِ النَّاسِ فَاظِهِ اللَّهُ وَلَنَّا وَيَكَّ وَابْنَ وَلِيِّكَ وَلَيْنَ بِنِتِ بَنِيِّكَ الْمُمَّى إِبِرُمْ سَوْلِكَ صَلَّوْلَكُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِالْنَيَّ وَالْإِدْرَةُ وَيَهُ لِينَافُرِينَيْ مِنَ الْبَاطِلِ لِمَا مِنْ قَهُ وَيُحِقُّ اللَّهِ بِهِ أَكُنَّ وَتَجَقَّقُهُ الله م والما من المنافع المنافع المناول والمراز الما المناصرا عَيْرَكَ وَنُجُرِّدُ اللَّاعُظِلُ مِنْ أَحَكُمْ كِتَا بِكِ وَسُتَيْدًا لِلْا وَرَقِينَ مَالْمُ وَيَناكَ وَسُنَنِ بَنِيدِكَ عُمَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَرَّ وَالْجَمَالُ اللَّهُ مَن حَصَّنتُهُ مِن بأس الغُنْدَ بن الله عَرَضَ بَنِينَاكَ مُعَمَّرًا صَلَى الشُفَالِيهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فَيَتِهِ وَمَنْ بَيْعَهُ عَلَاحَ عَوْتِهِ وَلِنْ وَإِنْ عَلَى اللَّهُ مَا لَشِفْ هَافِ النُيَّةَ عَنْ هٰ نِهُ الْأُمَّةِ بِحِصْوْمِ وَعَجِّلِ اللَّهُ مَ لَنَاظُهُ مِنَ النَّهُ مُ وَنَعَمْدِكُمُ وَيْرَايُهُ فَرِيبًا بِرِحْمَتِكَ بِالْدَحْمُ الرَّاحِينَ ثُمِّ تص على فَحْلَ الاين ثلثا وتقول العج لألعك لامتولاى الما الحاج التمان صلوات الهور الممه عكيك أناس فيطر اليك حمى تلينى لله فين دولتك وسعاديك وكينك وكالكاك

No.

المواقعة الماكمة

يَحِقِّكَ وَيَوْلُ الْمَاكَ الطَّلِيبِينَ لطَّاهِ مِنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْحَيِّ وَالِهِ آجَهِ مِنَ وَأَخُهُ الله ي العالمين وعنه الله في الله في الله الله الله المنع و الله وقص كا وفيه القاصدون وقسلك وفاع تمامه في وظائف الرولة بالليلة ومرص اذفها بكرمن الشبيات لابعمان وتغفرات لهماسلف من معاصيه وقض لحواج التنافلاخ قماالتسه وساعل حاجه اليه والطيلتسه منه تغضا حلعباده وص وظايفها نيارة الحسين عليه السّارة فوردمن لحبّ ان يصافح ممالة الف وعشرون النبى فليزر قبلكسين في التصف من شعبان فالالعلى السبيين تستاذ والشمتعالي فزيارته فيؤذن لهموف فضلها اخباركثيرة ف من استطعاتيان قبره فليؤماليه بالسّاع حيث كان والسّلستعان وين الهمانع إفيهاصلوة اربع ركعات تقل فكل كعة الحرمة والترجيهانة ٱللَّهُ مَا لِأَنْدَ لِاسْمِي وَلا نَعْيِرْجِهِمِي وَلا تَجْمَلُ بَلَّ فِي وَلا شَيْتُ فِي آَفَالَ فِي آَفَا يَعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَلَعَوْدُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَلَابِكَ وَلَعُودُ بِيضِاكَ مِنْ سَعَطِكَ وَلَعُوذُ مِكَ مِنْكَ جَلَ ثَنَا وَكُتَ اَنْتَ كُلَّا الْمُنْتَ عَلَى فَشِيكَ وَفَوْقَطَا يَقُولُ الْفَالْكِ فانشئت قرات فكامنها بعدا كمريخ التويدما تين وخسين يرت فاذافظت قلت خالت وزجت عليه رَبِّي صَلِ عَلى عَلَى عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا وَكُلَّ الْ تقضى إن شاءالله تعالى على مافى رواية الحرى اواتيت بماروع عن البيصل الله عليه ولله وسران صافيها مادة ركعة بقرافكل ركعة الحريرة والتوجيب عشرالميت حتى يرعمنوله في الحنة الأيكاله الاالتالاول افي لاهام ويقعلنا

الموكانا العجا العجا التاعز الساعة الساعة الصاحب الزمان الماحب

الزَّمَانِ بِاصَاحِهِ الزَّمَانِ ٱلْأَمَانَ لَاكُمَانَ أَلْمُمَانَ الْغُونَ ٱلْغُونَ الْغُونَ الْعُونَ الْعُلُولُ الْعُلَقِيلُ الْعُلَالُ الْعُلُولُ الْعُلَالُ الْعُلُولُ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعُلَولِ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعُلَقِ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلَقِ الْعُلَولِ الْعُلِيلُ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلُ الْعُلِيلُ الْعِلْمِ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْعُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولِ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعِلْمِيلُولِ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ ال

الإهراطاعتك والمعلن في بحدة من شرار بويتك رتبياني الكل ها ذلك فأنت آهل الكرم والمقو والعنفية وجارة إانت هله لابنا استيقه وفقل حسر كلتي إت وتعتق وَخَالَى لَكَ وَعَلِقَتْ نَفْسِي كِرَمِكِ فَأَنْتَ أَنْهُ التَّلْحِينَ قَالْمُ لَأَكْرَمِينَ ٱلْلَهُمَ والخصصني من كرما يحزيل قيمك ولعود بعِفُول مِن مُعَوْدِين فالعَمْ لِللَّهِ الْهَ يَخْسِنُ عَلَى الْعَلْقَ وَيُحْشِرُ فَي عَلَى الرِّنْ قَدَّمْ اللَّهِ الْحَالِي فِالْتَ وَالْتَمَ عَلَى الرِّنْ قَدَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَطَا وَانْ عَلَى إِلَا مِنْ مَعْ أَوْكَ فَقَدُ لُلْنُ يَجْرَعِكَ وَتَعْتَضْ لِلْمِيكَ وَلَيْعَتَنَّ بعَمْوِكَ مِنْ مُقُوبَةِكَ وَجِلِكَ مِنْ عَضِيكَ جَنْ بِمَا سَالَتُكَ وَلَيْلِ مَاالْمَسْتُ مِنْكَ آساً الْكُلْ الْمِنْ عُهُواَعْكُ مِنْكَ عُ تَسِعِد وتقول عشرين مَعَ يَا رَبِي اللَّهُ سبع رات المحول وَا فَقَعَ اللهِ اللهِ سبع قرات مناشآء الله عشر قرات لا فَقَوَة الله الله عشرقات وَتُصَالَ عَلَيْ عُلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَعَلَيْرُمُ وَتَمَالَ لِللَّهِ حَلَجَتَكُ فُولِلَّهُ لُوسِالَت بِهِمَا بعدد القط لبلغا السعر وجر إباه أبكرمه وفضله ومعكم ادبر عيسوهن المان بن تغلب كال والبوعي القر وليه السائع لماكان ليلة التصف من تعمال كان رسول للم صلّ الم عليه والدوس لمعند عايشة فلتا انتصف لليرقام رسول لله صلالة عليه والدوس إعر فراشها فأتاانتهت وجات سول تقصل لقصلا لقصله والدوس إقدقام عرفراشها فدخلها مايتداخل الساء وظنت اندقدقا العض سائه فقامت وتلففت بشماتها واع القماكان قزاوع كتانا ولافطنا وللو كان سلاه سع و كهته او باللابل فقالت تطلب رسول القصل السعلي والعظم فجرنائه جرة جرة فيناه كذلك دنظرت الى صول القصل التعليه والدصرا كتؤب متلتط بوجه الاض فالت منه قربها فسمعته في عجوده وهويقول سجك لَكَ سَوَادِي وَجِيْالِي وَامِنَ بِكَ فَعَادِي هِنْ بِمَاكَ مِنا جَنَيْتُهُ عَلِيْفَتِهِ الْمَطَانِيَّةُ التكلِّ عَظِيم اغْفِرُ لِمَا لَعَمْلِيمُ فَأَنِّدُ لا يَغْفِرُ إلنَّ فَ الْعَظِيمَ لِمُ الْمُسْ الْمُعَاد

والصادق عليهماالسلع برفاية ثلثين رجات من يوثق به على مآذكم الشيخطاب ثاهفه صركتبه ومن الصلوات المندوب اليهافيها مارواه ابويجوالصنعاني عن الصّادق عليه السّلاع قال ذاانت صليت العشاء الاخرة فصلّ محتين تقرافى الافكا كمع وسورة الجعدوه قل يااتها الكافرون ولقرأ في الرَّعة الثانية الحد وسورةالتوجيدوه قلهوالداحدفاذاانت سلت قلت سيخاف لشيثلثا وتلتين مع وأكدُ يَشْفِيلُ والعَلَيْنِ مرة وَالسَّدَّ أَبْرَامِهِ الثلثين مرة عظ المرالية عَلْماً أَه العِبادُ فِالْمُمَاتِ قَالِيَهِ يَفْرَ غِلْكُ أَنْ فِاللَّاتِ بِالْحَالِ الْجُرُولِ كُفِينًاتِ بِاسْ لِمُتَعْفَى عَلَيْهِ خَاطِرًا لَوْهَا وَتَصَرُّفُ الْخَطَالِتِ يَارَبَةً أَكَّالُ بِنَ وَالْبَرِيَّاتِ بِالْمَنْ بَيَالِهِ ملكؤث كالخضين فالتموان آن الفي كالقالخ اتشا من الميات والالفالي فَيِهِ الْمِالِهُ الْمُنْ الْجُمَلِقِي فِي اللَّهُ المُّنَّاةِ مِينَ نَظَرْتَ الَّذِهِ فَرَجْمَتُهُ وَسَمَعْتَ وُطَلَّهُ فَأَجَبُنَهُ وَعِلْتَ اسْتِقِالْتَهُ فَاقَلْتَهُ وَتَجُلُونَهُ مَنْ سَالِفِ خَطِّيرُتِهِ وَعَظِيم جُوْرَتِهِ فَقَدَا سَجَّرُتُ بِالْحَمِنْ ذَنُوبِ وَكَأْتُ إِلَيْكَ فِي مَثْرِ هُيُونِي ٱللَّهُ مُ يُحُكُّ مَوْ يَكُرُمِكَ وَفَصْلِكَ وَلِحُطُمُ خَطَالِكَ يَجِلِكَ وَعَفُوكَ وَيَغَثَّمُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلةِ بِسِابِعِ كَاليَّبَاتَ قَاجْعَلْني فِهَامِنْ فَلِيَّايَكَ الَّذِينَ لَجْتَبَيَّتُمْ لَطِاعَتِكَ قَ الْحَقَّرَةُ لِعِيالَةَ فِلْ وَجَعَلْنَمُ خَالِصَتِكَ وَصَفُوْتِكَ ٱللَّهُ مَ الجَعَلَى فَهُ فِي اللَّيلَةِ مِنْ سُعِلَحَثُنُ وَنُوقَ مِن لَكُ إِلَاتِ حَظَّادٌ وَاجْعَلَىٰ عِنْ سَلَمُ فَيْعُم وَفَا رَفَعَنِمُوالْفِي مترطالس مفث واعصمني متركلاز وبادفي مغصيتات وتحيتب الكطاعتاك وأما يُقَرِّنْ فِينَكُ وَيُزْلِقُنِي عِنْدَكَ سَيْدِي الدَّكَ يَلْحَ المارِبِ وَمِنْكَ بَلْجَهُ الطَّلَ وَعَلَى رُمِكَ يُعَوِّلُ الشَّيْعَ فِي السَّامِي وَبَعْ عِبِا ذَكَ بِالتَّكُرُّ وَلَنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِدَ وَلَعْنِ بِالْعَفُوعِ بِادَكَ وَلَنْ الْمَعُورُ الْجَيْمِ ٱللَّهُ مَّهَ فَالْ يَعْرِمْنِي مَا كَجُونُ عِينَ كَمِّكَ وَلا تُؤلِيثِهِ فِي سَابِغِ نِعَلِكَ وَلا يَعْلِينِ مِنْ حَبِيلِ فِيمَلِكَ فَهُ فِي اللَّهُ أَوْ

祖

وَكُلَّخُطَيْنَةِ إِخْطَاتُهَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ لَنَتُرِ بِالَّكَ بِيَغُوكَ فَلَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلْ تَفْسِكَ وَلِدُ ٱللَّهُ عِنْ وَكَ النُّ تُدَيِينِ مِن قُرْمِكِ وَلَنْ تُوْرِيقَ فَيْ كُرُكِ وَلَكُ تُلْهِمَ فَي كُرُكِ اللَّهُمَّ الناساك سؤال خاضع متذر الخاشع الأشابحني فتخمن فتحملني فيسمات لاضيا وَلَنْزَلَ إِكَ عِنْكَ لِلشَّالِ يِخِلَجَتَهُ وَعَظَّمَ فِي الْعِنْكَ وَغَبَتُهُ ٱللَّهُ مَعَظَّمُ اللَّهُ مَ وَعَلَّا مَكَا لُكَ وَخِنِي مَكُلِكَ وَظَهُ إِمْلِ وَعَلَّابَ فَهُلِكَ وَجَتْ قُلْمَا لَا وَكِلَّا المنكن الفرازيين حكومتيات اللهكم لالجد ليفضي فافرا ولالقبابيح سابترا ولالفتي من عَلَى الْقَبِيعِ إِلْحَسَنِ مُبِدِّلِ الْعَبْرِ لِيَالِهُ الْمُالْدَ الْعَالَةُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّلُ الْمُ وتجزان يجفل وسكنك العقدير ذكرك لى ومتناك على آلاه عَمَوُلاك كَمْ مِن قَيْحِ سَنَ لَهُ وَكَذَمِن فاحِج مِن البَكْ إِمَالَتُهُ وَكَنْسِ عِثَالِ وَقَيْتَ لَهُ وَكَنْ مِن اللهُ وَوَدَفَعَتُهُ وَكَمْسِنَ اللَّهِ عَبِل لنك لَمْ لَهُ لَهُ لَلَّهُ مَعْلَمَ لَكُونُ وَلَفْظِنِي سُونِ خَالِي وَفَصَرَتْ عِلَقَالِي وَقَعَدَتْ عِلَقَالِي وَعَلَيْ فِي الْعَلَا فِي فَعَلَمْ فَعَلَ النالي وَخَلَعَتْنَى لِلنُّهُ النُّو وَيُرِهِ اوَنَفْسِي جِبْلَيْتِها وَعِطَالِي أَاسَيْدِي فَأَسْالُكُ بِيَعْنَ النَّحِيْرَ عَنْكَ دُمَّانِي سَنَوْءُ مَلِي وَفِيالِي وَلاَ تَفْضَعَنِي عَنِيْ صَالتَلَامُتَ عَلَيْهِ مِنْ منى وَلا تعامِيْنِ بِالعُقُومَةِ عَلَى الْعَلَيْهُ فَحَلَّوا قِمِنْ مُوعَ فِعِلْ قَالِمَا عَتِي وَوَالِم تَعْمِيطِ فَجَالَتَي قَدْرُةِ شَهُولَةِ وَعَفَالَةٍ وَكُولِلَّهُ مَرِيزَ إِلَى وَالْمُعَالِكُمْ الْمُ دَوْفًا وَعَلَى فِي جَبِيعٍ لِمُورِ عِطْوَقًا اللَّهِ وَرَدِّ مِنْ لِغَيْرِكِ ٱسْتَلْهُ كَشْفَ خُرِّ وَالنَّظَ فَأَخِي اللَّهِ وَمَوْلاَيَ آجَيْتَ عَلَيْ حُكَّما اللَّمَا في هَوْي نَفْسِي فَلَمْ آحَتُوسُ فِي تؤيين عَدُوْى مَعَرَّفِ عِلَاهُوى وَلَسْعَكَ مُنَا خِلِكَ القَصْلَةَ فَجَا وَيُرْتُ عِلَا حِرْعَالَ وَخُالَتُ مِنْ يَعِضُ خُدُودِكَ وَخَالَفْتُ يَعْضَ إِوَا مِنْ قَالَتَ لَكُنُ مَلَى فَحَ خِلَاتَ المجة المراج عالم في وقسا ولا والزين حكاك والأولا ووالما

ساجدًا فسمعنه بقول عُوْذِ بِنُورِ وَجُولِ اللَّهِ عَاضاءَتْ لَدُالمَمُولَثُ وَلَا مُرْضُونَ وَ المُصَفَّتُ لَهُ الظَّلَاتُ وَصَّلِّ عَلَيْهِ الزَّلِكَ وَيَتَ قَالِاجِ مِنْ يَخَارِّ بِعَيْرِكَ طَوْافَيْك قَصِن نَقَالِ نِغِيَّكَ اللَّهُ مَ الرِّنْ فِي قَلْمَا تَقِيَّا نَقِيًّا وَمِنَ الشِّرْكِ بَعِيًّا لأَكَافِرُ وَلا يَفِيًّا مُ عَمْرَ حَدَيه فِي لِتَرَابِ فَعَالَ عَقَرْتُ وَجُهِي فِالتَّرَابِ وَحَقَّ لِإِنْ الْعُجُدَ لَاتَ فلاهمة بسول السجلي المعليه واله وسلم بالاضراف هريات الحفراشها فاق سول الله صلى الشعليه واله وسلم فراشها فاذالها تفس عال فقال لها رسول السطى الله عليه ولله وسلماها كالتقس العالى ما نعلين الح ليلاها عن ليلاالت من شعبان فيها نقسم المرزاق وفيها تكتب الإجال وفيها يكتب وفلا كلج والالقه تعالى ليغفرني هذا الليلة سنخلفه اكثرس عدد شعرمعزي كلب ويرك القانعالى مائكته موالتماء اللامض بكد ومايدي فيهاما وي الكياب زيادا لغغى لائميرالمؤجنين عليه السلامساجدا يدعوبه فاالدعاء فليذالق سن شعبان ويقال اندس دعاء الخنرعليد النازع ويروى انس دعابر كفي الله امن ووسع عليه دنرة اللهُ مُن إِنَّ إِنَّا لَكُ بِرَحْمَةِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيَّ وَيَعْزُلُكَ الْبِي فَهَنْ يَا بِهَا كُلُّ مُنْ يُوحَضَعُ لَهَا كُلُّ شَيْعٌ وَذَلَّ لِمَا كُلُّ شَيْعٌ وَجَهَرُ وَيَكَ الَّبِي عَلَيْتَ بِهِ الْكُنْ شَيْعُ وَبِعِزَ لِكَ الْبَي لَا يَقُومُ لَا اللَّهُ عُ وَبِعِظِيَّ كَ الَّهِ مَلَ تَتُ كُلُّ شَيْعٍ قيبناطايك الذي مَل مُن مَن وبع جيك الباني بدّ مَ فَنَاء كُل مَن وَالْمِمْ اللَّهُ صَلَّتَ بِهِا أَزُكُا نَكُلُّ شَيْ وَبِعِلِكَ الَّذِي الْحَاطَاطَ بِكُلِّ شَيْ وَيَوْرِ وَجُولَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيِّ يَا نُورُ يَا تُدُّوسُ الْوَكُ يَكُولِينَ وَيَا اخِرُ الْمَخِرِينَ ٱللَّهُ مَا الْفَعِ فِي النَّهُوبَ الَّتِي تَفْتِكُ الْمِصَمَ اللَّهُ مُ الْفُورِ لِمِ لِلنَّ وُسِالِّتِي تُنْزِلُ النِّفَ اللَّهُ الْفُورِ النَّفُوبَ الِّن تُعَيِّرُ النِّعَمُ اللَّهُ مُ الْفُوْرِ إِللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْفُورَ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا تَفْطَعُ الرَّجَاءُ اللَّهِ مَا عَفِي النَّهُ وَبَالِّقَ ثُمْوِلًا إِلَّهُ ٱللَّهُ وَاعْفِلُ كُلُّ مُلِكَ الثَّهُ

وَمِنْ تَخْوِلِهِ

32 5

THE WAY

البَادِءِ وَمُدَّتِهِ فَلَمِنْ صَمِّرْتَهِي لِلْعُفُولِاتِ مَعَ أَعْلَالِكَ وَجَعْتَ مِنْ وَيُرْزَ هَلِ للّه وَقُرَّتْ مَيْنِي وَبَنِي آجِبَّانِكَ وَلَوْ لِينَائِكَ فَعَنْنِي اللَّهِ عَبْرَتُ عَلَى عَلَيْكَ وَسَيِّعِهِ فَكَيْفَ آصْبِرُ عَلَى فِرْلِقِكَ وَهَبْنِي لِاللَّهِ صَرْبُ عَلَى حَرِّ الرَكَ فَكَيْفَ أَصِّرُهُ التَّطْو التخالمتيات المكنف أشكن فالثار فتخافي عفوك فبعن فات ياسيدي وتتولاي أفيع صادقالين تتكتبي الطقالاضعن الناعين ببراهلها بتعيظ الملات وكا مُنْ حَدَّ إِلَيْكَ صُرْاحَ السُّنَصْرِجِينَ وَلاَ تَكِينَ عَلَيْكَ بَكَاءَ الفَاقِدِينَ وَكُالْمِثَكَ التِنَكُنْتَ بِاوَلِيِّ الْقُعِنِينَ بِاطْانِيَّ السَّالِ السَّالِ فِينَ بَاغِياتَ الشُّنْتَغِيثِينَ بالحبيبُ الْفَ الصّادِتْينَ وَاللَّهُ الْعَالَمِينَ أَفَتَرَاكَ سُنْجًا نَكَ اللَّهِ وَيَجْدِكَ لَسَمَعُ فِيهَا صَوْبَ عَبْدِينُ لِي فِيها يُخَالَفته وَذَاقَطَعْمَ عَلْمِها يَعْصِيتِه وَحُلِسَ بَيْنَ أَطْ اقِهَا يجنيه وجورته وهويض إليك فعني مؤور ليزخنك وشاديك بلسان اهل تَفْخِيدِكَ وَالْقَسَّ أَلِلْنَكَ بِرُنُوبِيَّنِكَ بِأَمْوَلَائِ فَكَمْفَ يَبْعَى فِي الْعَذَابِ وَهُ قَ يَرْجُونِ اللَّهَ عِنْ حِلْيتَ الْمُكَنِّفَ مُولِكُهُ النَّادُ وَهُو يَامُلُ فَضَلَّكَ وَمَحْمَلَكَ المَكِنفَ يُخِرِفُهُ لَمُسْبِهُا وَانْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرْى مَكَانَهُ الْمُكِنَفَ يَشْمَ لَ عَلَيْفُهُ وَانْتَ الْعَلَى مُنْعَفَهُ أَمْ كِنْفَ يَتَغَلَّعَلْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِلْ قَرْلَتُم يَنْفَ أَنْجِ نَبْانِيَتُهُا وَهُوَيُنَادِينَاتَ بِارْتُهُ أَمُ كَنْفَ يَرْجُونَهُ لَكَ فِي عِنْقِهِ مِنْهُا فَتُمُرِّكُهُ هُنَّهَا ماذاك الظن بك وكالمعرف في فضلك ولاشب الناعامك بدالوجية من يك ولخساناك في اليقني اقط لم لؤلاما مكنت به مِن تَعليه جا ماك وَقَضَيْتَ بِهِ مِن الْحِلادِ مُمَانِدِ بِيكَ بَحَعَلَتَ النَّا زَكُلُهَا بَرْدًا وَسَلَّمُ الْوَاكُانَ لاَمْدِينِها مُقَرَّا وَلاَمْقامً اللَّذَافَ تَقَلَّ مَتْ أَسْمَا وَلَيْ اَفْتَمْتَ النَّمَا وَلَيْ مِنَ الْكَافِينَ مِنَ أَيْجِنَّةُ وَالنَّاسِ الْجَعِينَ وَانْتُكُلِّنَ فِيهَا الْعُالِيْنِ وَانْتَجَلَّ المنافك وللت مُنتب الموضلة لت بالإنعام المتكرم الفن كان موفيا الفي كان

بااله يعد تقصيري قاسراف على نفسي عُعَلِيمُ فاحما أَسُكُ واسْتَقِيدُ ومُسْتَغِفِرً مُنِيبًا مُعْرَامُنُ عِنَا مُعْرَفًا لا اجِلُ صَفَرًا عِلَا اللهِ وَلَعْ عَلَا اللهِ وَلَعْ عَلَا اللهِ وَلَعْ عَيْرَ فَهُولِكَ عُذْرِي وَاذِخُالِكَ إِيَّا يَ خِسْعَةِ رَجَيْنِكَ ٱللَّهُمْ فَاقْتُلْ عُذْرِي وَادْحُ شِكَّةَ صُرى وَفَكِّنى مِنْ شُلْهِ وَثَالِق بِالنِّبِ الْحُمْ ضَعْفَ بَلَكِ وَيَقَّةَ جِلْبِ وَدِقَّةً عظه طاسن بكأخلقي وَذِرْب وَتَوْيِيتِي وَيْدِي وَتَعْذِيبِي هَبْهَ عِنْ بَيْلَاء كُرُمُ لِكَ وَسَالِفِ بريت بى ياالهى وَسَيْنه وَمُحْتِهُ أَوَالْ مُعَنْلُهِ بِنارِكَ بَعْدَ تَوْجِيدِكَ وَيَعْدَمُ الْطَيَ عَلَيْهِ قَلْمِ مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلِي يِهِلِنا فِمِنْ ذَكُوكَ قَاعْتَقَكُ صَمِيْرِ عِمِنْ حُيِّكَ وَعَبَد صِدَقِ الْفِيرَافِ وَدُعَا أَوْ خَاضِعًا لِوُ بُوبِيِّنِكَ هَيْهَا مَنَا نُتَكَلِّمَ مُوالِ تُضِيعَ مَنْ كَيْفَةُ أَوْشُعِلَةً لَا تُنْتِنَّهُ أَوْتُشْرَحَ مَنْ الْوَيْتَةُ أَوْشُولِمِ إِلَى البَاكْ وَمَنْ كَفَيْتَهُ وَجُهَاهُ وَلَيْتَ شَعْرِي السِّيدِيهِ وَالْجِي وَمَوَلاى آتُسْكُطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ حَرَّتُ لِعَظِيَاكَ سَاجِكَ وَعَلَى السُنِ نَطَقَتُ بِتَوْجِيدِكَ صَادِقَةً وَنِشَكُرِكَ مَادِحَةً وَعَلَى فُلُونِي اعْتَرَفَتْ بِالْمِيَّتِكَ نُحُقِقَةً وَعَلَاضَا أِنْ حَوَثُ مِنَ الْعِلْمِ لِكَحَتَّ صَالَعَتْ خَاشِعَةً وَعَلَ جَالِيحَ سَعَتْ إِلاَ وَظَالِ تَعَبُّدِكَ طَآلِعَةٌ وَأَمْالُتُ بِإِسْتَعِمْا رِكَ مَلْعِنَةً ماهكذا الطَّنُّ بِكَ قَلَا أَخْبَرُ الْقَصُّ لُكَ عَنْكَ لِأَكْرِيمُ يَا رَبِّ وَلَنْتَ تَعْكُمُ عَعْ عَنْ قَلِيْ لِمِنْ بَلْآءِ النَّبُيُّ الْوَجُفُولُ إِنَّهُ الْوَمَا يَجْرِي فِيهُ الْمِنَ لِلْكَارِهِ عَلَى أَهُلَا عَلْ اَتَ ذَلِكَ مِلا مُ وَمَكُرُوهُ قَلِيدًا مِكْنُهُ لَهِ مِنْ يَفَا فُهُ قَصِيرٌ مِلَ تُهُ فَكَيْفَ حَيَالِ لِبَالَةِ ٱلاِخْرَةِ وَحُلُولِ فُقَوْعِ الْمَكِابِ فِيهَا وَهُنَ مَلَا أُنْظُولُ مُلَّ ثُهُ وَيَكُومُ مَقَامُهُ وَلا يُعَمِّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِانَّهُ الايكون إلاعَنْ غَضِيكَ وَانْتِفامِكَ وَيَعْطِكَ وَهُنَا مِنَا لَا نَتَوْمُ لَهُ السَّمُواتُ وَلَهُ فِي إِلَيْتِيهِ وَكَذَّفَ لِمَوَانَا عَبَاكَ ٥ الضّعيفُ الذَّالِيُلُ كَعَبُرُ الْيُسَكِينَ النُّسُتَكِينَ بِاللِّي وَرَقِ وَسَيْلِكَ وَمَوْلِكَ بإي المنوراتيات اشكوا ولاامنها أخع فانكى لالشمالعذاب وسيديز أملطوا

وانقه بعضرة هذا الفد المازهال فائتد الذي المستهم يعمائه في الادم مدرون مستى يعلى المديدة الماركية بعد اليوال والمواليم الديم والمرسوما عن لا الشال يعود الها الموالي المواليم الديم المرسوما عن لا الشال يعود الها الموالي اليوالي الموالي الم

هوالنير بذالري فزناننا هذااعني وليع ميكون فانتصاف نهان الشمر فانحل وهواقليومن منة الفرس الجلالية دون القدية وفيهات هذاالتاريخ لناعث فالعادلا تراكاسة من المجرة النبوينرفع فلجاد اللدين ملكشاه برلداي الدر التاخوين بولقادق عليه التاج بقرون الله مرالا ان يقال كان ذلك في سوالف للازمان شم تجدد بعد بنعه فطائفة من لزمان وهو دعوي مجرة عن البيان وبعض لاحاب ضرع اقل يوم من فروم دين من الشهور القديمة النس تاريخماالى يدجروبن شهربال خرملول العجم لماقد كانمن عادة الفرس ان وينك بالمملكم التوليام هوفاذامض ذلك اللك الخوابس قامهام وهكذالياك انتى لاراله هذا الرجل ولمالم يكن بعده ملت منم استم التاريخ الذي وضعوه فاولعهد فاشته طاسمه ويشهد لهذا القول تصريحه عليه التاه بانداول سنة الفرس وتسميت اتام شهوره بالاسماء الفارسية المنكوع في وايراني نواس فانص العام انتلك الاسماء عنصة بايام الشهوم القديمة اليزوجردية لاالجدين الجادلية المتداولة اليوميين الناس واعترض عدبن دريس الحلي كتا سرايوه عالاشيخ باندش فيختص المصلح الصلوة الستعية فيجع النيره فنغيرف الفرس ولمين تراى بوم هومن لايام ولاعينه بشهرس الشهوى الرويية وكالمرسية ثمقال والذى حققه بعض بحصل إهل كساب وعلماء الهيئة واهله فالصنة فيكتاب لدان يوم النيرون العاشرهن إيار وشهرا بالحد فطاتون يومافانايف منه تسعة ايام فهويج النيروش نيروش ويروير الاتان قال مانيرون المعتضان الذى يقال له النبرون المعتضدى فانه اليوم الحادى عشر خريران وذلك الاامل السواد والزارجين شكواليه اخذا تخراج وأنيفت قبل خذالغلة وحصادها والتفاعها فيستدينون مليها فعيف فرلك بالتاس والرعية فقدم الإيفتح

فاسقًا لايست ولا المي وسَيْدِي فَأَسْ الْكَ بِقُنْ مَ الَّهِ عَلَيْ رَبَّهَا وَبِالْقَضِيَّةِ التحجَّمُنتَهُا وَجَلَّتُهُا وَعَلَيْتَ مِن مَلِيَّهِ آخِينَهُ الْنَتَهَبَ لِي فَعِنْ اللَّيْكَةِ وَفِي هني السَّاعَيُكُلِّ عُرْ مِلْجُونَتُهُ قَكُلُ ذَنبِ أَذَ نَبْتُهُ قَكُلَّ فَيهِ آسْمَنُ تُدُوكُلُ جَعْل عَلَيْهُ كَتَتُهُ الْفَالِثُهُ الْخَنَيْتُ الْفَافَالْمَ إِنْ وَكُلُّ مِينَا فِي الْمِالِمِ الْمِلالَة الكاتبين الذين وكالمترث بحيفظ ما يكون منى وجعلتم شهودا على مع جارج وَكُنْتُ أَنْتُ الْرَّقِيْبُ عَلَى مِنْ وَمُ الْمُعِمْ وَالسَّاهِدَ لِلاَحْفِي عَنْهُ فَيَحْسَلِنَا خَفِيتُهُ وَيفَضْلِكَ سَرَرَتَهُ وَالْ ثُونِ وَجَلِّحِينَ كُلِّخَيْرِ الْأَلْتُهُ الْخِمْ الْإِفْضَلْتَهُ أَوْيِتٍ نَشَرُتُهُ آفِيمُ فِي بَسَطْتَهُ آفَدُنْ ِ تَعْفِرُهُ آفِ حَطَا الشُّنُونُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ باللخ وسيبع ومولاي ومالك وفي المن بيد ناصيتي اعليما بصري وَصَلَكَتَبَى الْحَبِيرُ لِفَقْرُى وَفَا قَبَى الرَبِّ الْرَبِ الْرَبِ الْمُالُفَ عِقِفَ وَفُلْ الْ وَاعْظَمْ صِفَائِكَ وَلَنْمَا يُكَ أَنْ يَعْعَلَ فَقَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَا لِيَكِرِكَ مَعْمُونَةً ويخاسط موصولة وآغاله عينكات مقبولة حثى كون آغال وآواديكما ورة الاحكاقطالي خلاتك سرمالالاستدى المن عليه مُعَول المرالية مُسْكَوْتُ الْحُالِي لِأَرْبِ لِأَرْبِ لِأَرْبِ لِأَرْبِ لَوْعَلْ خِلْمُ لِلْكَ جَوْلِ جِي وَالْمُلْدُ عَلَى العزية جواني وهب في الحِدة في شيعات والدُّوام في الانقال بعلمتاك حَمَّىٰ السَّرَجَ النَّهُ فِ مَنَادِينِ السَّا يَعِنْنَ قَلْسُرِعَ النِّكَ فِي البَّايِيْنَ وَأَشْنَا تَ الافريات فيالشنا فإن وَلَدْنُوسِكُ دُنُوالْخُلِصِيْنَ وَلَحَافَاتَ مَعَافَةَ الْمُرْتِينَ وَاجْمَعُ فِجُولِ إِنْ مَعَ النَّيْنِ إِنَّ اللَّهُ مَ وَمَنْ اللَّهُ فَي وَمَنْ اللَّهُ مَا وَمَنْ للدَّه فَكِنْ وَاجْعَلْنِ مِنْ لَحْسَنِ عَبِيكَ نَصْيَبًا عِنْ لَكَ وَأَقْرَبُهِمُ مَنْ لِمُعْمِنْ لَهُ مِنْكَ وَلَحَقِيمُ نُلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لِأَيْنَالُ ذَلِكَ اللهِ فَصْلِكَ وَجُدْ لِجُودِكَ وَلَقَطِف عَلَيْ يَجِينِكَ وَلَحْفَظَنِي بِرَحْيَكَ وَلَجْعَلُ لِينَانِي بِلَكُوكِ لَعِمًا وَقَلْمِ عِبْدَاتُ مُنْهُمَّا

بفتق

بالخاروم

40

ويطالب بالخراج الافراحدهشر بوياس شهر حزيران اليان قال وكوذلك جيمه الصّولى فكتاب لاوماق أتول ومايشهد لعية تلك التّعوى المصورة ول مأذكرناه فقيين اليوم من لاراء مامايته فيعض مها اللخوال الشفاءمن اناككاء الاوائلكان فم في السنة ثلثة اعياد اولها يوم نزول الشمس بليكل وذلك ان في هذا اليوم يستوى الليل والتهار ويعتدا الزمان ويطيب المواء ويهتالنسيم ويذوب الثلج ويسيالها ودية ويملكه نهاد وينبع العيون ويرتفع التطويات الى فروع لا شجار وينبت العشب ويطول الزرج وينمو ويتالاه الانهاروبورة كلاشيار ويكاللانوار ويخضر وجه للاخ ويتكواكيوانا وينتجالبهام ويدترالض وع وينتشل كيوانات في البارة ويطيب عيش اهل البرق باخذالان فخفها وتصيحانها فتاة طرية فيعب ان بكون ذاك اليوم عيدًا يظهف الفرح والشرب وكانت المحاء فهذااليور يجعون أولاده وشيان تادمنته باحس زينة وانظف طهورالالهياكل التيكانت المويذ بجوالانباع الطبيبة القاهرة ويضعون للوائد ويكثرون سالبتول وللالبأن ولحبوب مماسته الانضفاذ ااكلوا وفرجنوا اخذوا في ستعال الموسيقي التقراب المحركة للانفس المهعالى الهم والامور ولايزالون كذلك بقية بومع شم ينصرفون الح اشغالم ولهذا اليوم اسم باللغنة البونانية معروف عندهم وهو البوم الذى مزل في مالشمس راس لحرل ول الربيع شمسا قو الكاح الى بيات سايرالاعبادالتكانت قبللاسلة شاقول وماورج فيشريعتنا من العل ليوم النير عنه ارويناه عن مولانا الصّادق عليه السّلم انه قال ذاكان يوم النيزون فاغتسل والبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكوي ذلك اليوم صائمًا فاذاصليت النوافل الظهر والعصف لعدادلك اربع

و حادث و والدورات الما و مول الدورات و ما درات العرب الحالم و عن ادراق العرب الموساقات و الموراس الما و مها ارتبا سلادكره و المورات و الدور و الدورات الما و مها ارتبا سلادكره و المورات و الدورات الما و مها ارتبا سلادكره الدورات و الدورات الما و الدورات و الدورات الما و الدورات الما و الدورات و الدورات الدورات الدورات الما و الدورات و الدورات و الدورات الد للارق وت كاينوبالفيع قواراء وكايتصورولك مع ولخص لا يكل زغاية القرق الميلادة المساهمة ومهاول وهواول ومطده والبخسوه ورناملاقول ما يحلهاول مؤفى عردوا أناه وي كالما مي ترجي للويرومها ورصلك وفال للوتريما ويوالعا هران كلهدوك زلدا إيت واسار لتعلمهان يحل المعرج علرمها ودازارم الذكاحد والعهد بغويرع وهذاويج وكان المصمعمرين المجرة وحسرتيا وروالتمليل في الناسع مسرين وكاليرعار امينام الكمام بعرجونها الرل اليلت واسوابتهاره لولهواكاهما ساجعه للع بدلاسرساقهم واصحابهم جو للدن الاولين مؤير لما دهداليد واستنبط مها وحوها تشا رو اللئرس المار فرظا هرالاستعال فيلوليم حقائم لامرةرر وسكرون على معدقدة ملم حصيصت سي المغرب الطاهرة بعموائلود دورمنص وليفها وان المكت ووفات الصلوك بسيرالتمليطا هروصوم مصان مرقيرالهاول وأماراتهم لجوده ارمورضا هره معزيها عامرانما سرباليليوانات تراءور عون يأز طلان على تعالي عادت ومح الدورالسلفان والورك قدم حوال زمدرون مع علاسادم واحارعن الأوليان العرص اداتعدد انعض الدائي الذكر وان المراب المراكب سم والتذكرين هدة مي واستقراع الإقوالي جاللناكرولولعماس حرورد الحلي في المدولياج وجوه من الاستذكال بنها وذروب عن انها سرواطرق استعادم ولنص علق واستقرائ الإكاريكل على معرم في العرب وطاهرة الاستعال ولرمن اضادر إلى انهائ فالطلف من والدين كانه العدم من عادة الزج وعد المؤكد على تعالى الفلم المتعادف معطف الفرطان ومها ولد ودرحلت بعرة الاعروهذا الما تون مع الحارون لليك و هوطا هرفلاً عاد مريداً أورس الروايشدا

الوي فاما تهماته فاوجى ليه انت الماء عليم في ضاجعه فصب عليم

وَمُنَّ مَلَى عِبْسُولِ عِابْدِكَ فَاقِلْهَ عُثْمَةً وَلَفُولْ فِي ذَلَّتِي فَاتَّكَ قَضَيْتَ عَلَيْهِ الدك بعِبَادَتِكَ وَلَمَّ نِهَمُم مِنْ فَآلِكَ وَضَيِنْتَ لَمُمْ أَلَاحًا مَا فَالِيَّاتَ يَارَبِ نَصَبْتُ وَجُهِ وَالِيَّاكَ الرَّبِ مَلَهُ تُ يَلِي فِيعِنْ الْمَاسْجِينِ لِي دُوْلَ فِي النَّهِ عَلَا عُنْ اللَّه وكاتفطغين فضلك تطافي قالفني شرائحي فالانت والمقافي السرع التصا الفف لن الأيلك إلا الثَّقَاءِ قَاتَكَ فَعَالَ لِنا تَشَاءُ يَاسِ اسْمُهُ مَنَاءً وَيَرْزُهُ شِفَاءً قطاعته فيتأأن خنهت كائر ماله الرهاء وسياد خه البكاء فاسابغ التعم بالمانع التقه بانور الشتوجيين في الظُّلَم في الماليًّا لا يُعَلِّم صَلَّ حَلَّ عَلَى عَلَى المُعَدِّدِ وَالرُّحُدِّدِ وَالْعُكُم مِن السَّاعُ لَا يُعَلِّم اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ ع بعالت مله وصَلَى الله على رسوله وله وتد السامين من اله وسَمَّ سَلِمًا شمليع الصاوية كفنوالليلة من الصلوة والتهاء اكثرون ان يعلل ويروى وفيما النساء كفاية لافلالذي لفا كالمراج الرواد وع معدب على برادهم براكس بن ابرهيم واجهوم للاحسا وعدحه أته في كتابر الستر بعط لي الدوع بهاء الديب على برعبدا كميدالنسابة باسناده الى لعلى برخنيس عن الشادق عليه الساح ان يوم النيرون هواليوم الذي اخذ فيه التبي صلى القصليه واله وسلم لامير المويد عليه السائع العهد بغديخم فاقروافيه بالولاية فطوبي لمن بت عليها والويل المنكنها وهواليوم الذى وجدفيه وسول القصل الته عليه واله وسرمايتا عاليل الى وادكا بحن فاخذ عليهم العهوج والمواثين وهواليوم الذك ظفر في مباهل التهروان وقتل ذاالثاريه والتوكلنى يظهرفيه قائمنا أهل لبيت وولاة الامر ويظفرالله بالتجال فيصلبه علكناسترالكوفة ومامن بومالا وغنتوتع فيهالفج لاندمن أباس احفظته الفرس وضيعتوه انتم شمات نبياس نبياء بنى سرائيل سال ته ان يحالفوم الذين حجامن ديادهم وهم الوف عذب الوت فامانه مالقه فاوجى ليه ازصت الماء عليم في مضاجع مصب عليم

ذلك البوم صامًا فاذاصليت النوافل اظهر والعصف ل بعد ذلك اربع

كات بسلمتين نقرا في الكعة الاولى فاتحة الكتاب وعشرات اتا انزلناه وفالثانية فاتحة الكتاب وعشر ات قلياايها الكافون في الثالثة فاعة الكتاب وعشر التقله والله احد وفي لرّابعة فاعتراكنا وعشرم إسالمعودتين وتسجلج افرافك من التكعات سجن الشكروتلةوة به اللَّهَاء يغفر لله لك ذنوب خساين سنة اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْحَ لَيُ وَالْحَيْلِ وَفِيلًا وَالْحَا المرضية بت وعَليَجيْعِ اللِّيانَاتَ قَرُّهُ لِلنَّ بِالْفُصَلِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ بَرَكَانِكَ وَصَلِّ عَلَى وَلَحِيدٍ وَلَجُسًا دِهِ ٱللَّهُ مَ بَالِكَ عَلَى عَنْ فَالْ عُمَّا وَالرّ لنافه وينا هذاللها فضَّلْتَهُ وَكُوَّتُنَهُ وَشَرَّفَتُهُ وَعَظَيْتَ خَطَرُهُ اللَّهُمَّ باللَّهِ إ فيلما الغنت به عَلَى حَتَّى لا الشَّكْرَاحَمَّا عَيْكَ وَوَسِّعَ عَلَى فِي فِي الدَّالْجَالُ لِقَلَوْلُوم ٱللهُمَّ مَاغَابَ عَبِي فَكُ تَعِيبُ رَبَّعَ بِي عَوْيَاتَ وَحِفْظَكَ وَمَا فَقَدْتُ مِنْ تَنْعُ فَكُ تُفْقِلُ فِهَ وَيَكَ مَلَيْهِ حَتَّىٰ لِاَ أَتَكُلُّفَ مِالْالْحَدْ لِجُ الِّيَّهِ بِالْذَالْكِ لِأَلْكُولُ مِ واكثرص قولك ياذا الجائل فكلاكرام وصَلَّى لَهُ عَلَيْحَ إِلَا الطَّيِّيةِينَ الماد السايع في إيتعاق عامكر وسنوح والحاج والمهات عن الصّادة عليه السّاع اوجى لقالح اودمااعتصم دعب بصن عبادى دون احلصن خلقي عض ذلك من يتند منم تكين السّموات وللاض ومن فيهنّ الاجعلت له الخرج من بيهن وما اعتصم عبده ن باحد برخلقي عض ذاك من نبته الاقطعت اسباب الشموات من بين بديه واسخ الدور من يحته ولم ابال باى وادهلك لابتاء الاسور بسم شالتمر التحم والتلكائفاء بقولك بسم الله الاانهدون الاكال فالفضل والجزاء والوجوه الثمانيا لعملنا مشهورة لاضمار متعلق الباء ولعل الخاص الفعلى المؤخرا ولحن سايرها على الوضعه بعض الفضائ لتعنتها الاحول وكا قُوَّةً إلله السَّالعَالِي العَظِيمُ

الماء في خالبوم فعاشوا وهم ثلثون الفافصارصت للاء في وم النير وزسنة ماضيته لايعض سببها الاالواسخون في العلم وهواق ليومن سنة الغرس عن العلّ إيضاقال وخلت على إدعد الله عليه السّام في صبيحة يوم النبرون فقال باسكال تعف هذا اليوع قلك كلَّنه يوم تعظه المجم وتتهادي فيه ال كأت والبيت لعتيق الذى ببطن مكة ما هذا اليولية لالمرقدي افتر والمتحتى تعلم فقلت كعلي فاس عناك احبالي والاعيشل بما ويهلك الله اعدامكم قال يامعلى وم النيرون هواليوم الذى اخذ القفيه ميثاق العبادان يعبدوه ولايشكولبه شيئا وان يلهنول بسله وججه واوليائه وهواول يوم طلعتف الشمس وهبت فيه الرياح اللواقع وخلفت فيه زهرة الارض وهواليوم الذك استوي فيه سفينة نوج على بجودى وهواليوم الذي لجدي لقدفيه القوم الذين خجوامن دياس وهم الوف حدم الموت فقال لهما تقمو توائم اجياع وهو البوم الذى هبط فيهجبر شراعلى لتبحسلى المعطيه والدوسل وهواليوم الذك كسرفيه ابرهيم اصنام قومه وهؤالنك حلفيه رسول القصلي المعليه والاسلم اميرالؤمنين عليه السلة على تكبيه حتى مى اصناء قريش من فوق البيت الحرام فهشمها فنريدفي واية ابى نواس سهل بن يعقوب بن استحالشماة على خسيارات لايًا مُ العروضة على الحسن السكرى عليها السّام (ته اليوم الذى بوبع لاميرالؤمنين فيه البيعة الثانية وفاخرها العلقال للصادقهله السلام بأسير كالانعرض جعلت فداك اسماء الايام بالفارسية فقال عليه السائم بامعلى إيام قدية من الشهور القديمة كلشهر فلثون يوميًا لايادة فيه ولانقصان غشرع عليه الشاع في بال اسمائها ولختيا راتها يومانيعاً الى تمام الثلثين في اليقال الذي بلوح من سيماء هذي المخبار لديو النيوي

L'Astelling Land

ليومع

الروتة عن الضادق على المسادة م

وردانها كنزير كنور الجنة م

وانكان زوجا تركنداو بالعكس على مانقله العلامة جال الدين ابوينصور في اب وفى والترائها دواء من تسعة وتسعين داء ايسرها المتر لتقديرها إنشاء الله منهاب المتاح عن والدالفقيه سليلالدين يوسف بن على بالطهر عن السيد ويقال لهاكلة الاستثناء لمافيهامن لاخراج ولاينبغ تركهافقد وحدفة ولم صى الدين ي الاوى مرويا عن احب التماني العقومة ورتبانسن الالماق تعالى كاية عن بني اسرائيل المامورين بذي البقة واتاان شاءاته لمهتدون عليه السّام على ختلت فيسير في الفاظ دعائها والسّاكاكتفاء فقراة القدعل انتملولم يستثنوالما بتبت لها خرالابد وروى انسلمان بن داو دعانيينا واله ثلث مرات بلعلى مقواحة وكذلك في لانيان بالتعام كالتان تقبض على في وعليهماالسالع قال لاطوفن على بعين امراة تاقكل واحت منها بفارس الما عدد اخر في السّبعة فيها اوتاخل كفاس الحصى كافي دولية اخرى وصن انواعها فيسبيل المته فليقل ال شاء الله فطاف عليه ي فلتحرك المراة جاء سي بشق جل الاستغارة بالمصف الكريم وصورتها على لشهوران تقرا الحدولية الكرسي شتم فالنبيناصل لشمليه والهوسلم وايماس والزى نفس عربيك لوقالان شاءاته و وعننائ مفاية الغبب لايعكها الأهو ويعكما فالبر والمجنو وماتسقط من وقر كامدوا فسبيل القفرسانا وفي دولية نهائ عن الباق عليه السّالة الدوارة الأيعكها ولاعبة فظلات كالمض ولاتطب ولاياب الأوكزاب بيرغمضلى لقراميرالوسين عليمالتاج ويحته وسقمن بوى فقال لدماهذا باأبااكسن تحتك فقال ما بة الف عُزق ال شاء الله قال فخرسه فلم يغاد رصنه مؤاة واحاة مَاهُوَلِكُنُونُ فِيرِكَ الْعُرُونُ فِيَسِكَ اللَّهُ مَ إِيفَاكَةَ حَقًّا حَتَّالَتُهُ وَلَيْنَ ففالفقيه عن الصادق عليه السّاع العبال يستثنى مابينه وبين العيين الباطل باطار عَقَ لَجَتَنِكُ مِرِهُمْتِكَ الْأَرْمُ الراجِينَ عُنفِقِ الصعف وتعد يومااذانسي إن رسول القصل القطيه والهوسلم اتاه ناس واليهود فسالوه الجار لايت والصفحة المنى وبعدد مالا وراقه والسرى وبعدد ماالاسطر عزاشياء فقالهم تعالواغلا احتثم ولم يستثن فاختبس جبر يلع عنارهب من ليسى وتنظر في لاية فتعل بقتضا هاان شاءالله ولهن الاستغارة صوى بوما ثما تاه فقال ولا تقولن لشئ الى فأعل ذلك غدا الآان يشاءالله واذكر اخى غيرشهورة بين لاصاب ذكرها الشيدين الدين ابطاوس محمالته فىكتاب في الإبواك وينبغى للمستغير بدان براع الساعات المحودة لما فكل يوم والمنتشيرات يحشر ظبتى بك في الماسول والحان في الله مران كان احرى هذا منا من إلايام على ارويناه مرفوعاعن الصّادق عليه السّام ملخصه ان بوم السبت قَدُنيطَتْ بِالبَرَكَةِ اعْجَازُهُ وَبَوادِيهِ وَحُفَّتْ بِالكَلْمَةِ أَيَامُهُ وَلِيالِيهِ تَحْرُلِ جيد الى الضييم من الظهر الى العصروبوم الاحدالي الزوال عمن العصر الله المعرب الله يمنيه خيرة مَن تُشموسة ذلوكا وتَقَعْضُ أَيَّامَهُ سُرُوعَ اللَّهُ مَمَّ إِيِّا أَفَا يُمْرُ ويوم الاشار المطلوع الشمس شمر الضي الحالة والشمس العصرالي العشاء ويوم وَامِّانَوْفَانَتُوكَ اللَّهُمَ إِنَّ اسْتَغِيرُك مِحْمَدُكُ عِجْمَةً فِي فَافِيةٍ تَقْرَا لَح احشرَات الثلثامن الضح المالزوال شمن ألعصر المالعشاء ويوم الاربعاء المالزوال شمن فثلثافة شمالقد عشراش تقول ذلك ثلثاث متقبض علقطعة من السيعة العمالي اعشاء ويوم الخيس للطلوع الشمس شمن الزوال العشاء ويوم بجمت وتصرحاجتك فانكان عددما قبضت عليه وترافعات المرالدكاصرته

أنهنة ذلك الام بحسب ترتبها وقال شيخنا السعيد الشهيد واتكار إبراد لي الاستخارة بالرقاع لاماخذله معاشتها رهابينا لاصحاب وعدم لأخماسواه والخذ ماخن كالشيخ بحم الذين في العتبرجيث قال هي خيز الشذوذ فالتعزع برقال وكيف تكون شاذة وقاد ونهاالح زيون في كتبهم والمستيفون في صنف الغرشر ذكراعتماليد عليها واستناده اليها ومن انواعها مأروع عن اميرالومنين عليه السّامة ان تاخذ بقعتين وتكتب على كل ولحن منهاما شاءالله كان الله مُن إن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله من الله خِياْتَ فَوَضَ إِلَيْكَ أَمْ وُصَلِّم إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَاسْتَسْكِ الِّيَاكَ فِي وَخَلَّى لِكَ وَجُهُ وَيُوكِرُ عَلَيْكَ فِيمَا لِزِّلَ بِمِ اللَّهُ مَّ خِرْلِي وَلِا يَحْرُ عَلَى كُنْ لِي وَلِآكُنْ عَلَى وَانْمُرْنِ وَلا تَنْفُرُ عَلَى كُونِي وَلانْقِنْ عَلَى فَأَمْكِنْ لِي وَلاَ تَكْرِيْهِ فِي فَاهْدِ إِلَى أتخبر فلانز لم والرصني بقضارات وبارك في فكرك إنَّ تفعل الشاء وَتُعْطِي الرِّيلُ اللَّهُ } إِنَّ كَانَتْ كِلْ يُحِيِّرُهُ فِكُمْ فِلْ فِي دِينِي وَدُنْيا يُ وَعَالَمَنِ أَعْ فَسَقِلُهُ لِي قُلِينَ كَانَ غُيْرَ ذَٰلِكَ فَاصْرِفْهُ عَبِّيلاً ثُبِّمُ النَّاحِينَ أَيَّكَ مَلَ كُلِّ شَيْ قَامِينَ المتكنب علظه إحداهما افعل وعلظه الإخرى لانفعل شم يحعلهما مثلاليثك وتضعما فاناء فيهماء شم تنظر إصاطلع على وجه الماء فاعمل به ولاتخالفات شاءالله وهن رياتسندالصلحب انصان عوالله فرجه بنحوا فحرال تكتب في كل س الرقعتاين خيرة من الله ويهوله لفاد دين فاد منزوتكتب في حديما افعل وفالاخرى لاتفعل فيتضعما فيبد قتير منطين وترميها فقلح فيهماء شرتصلي كعتين والمعوعقبيهمام اسبق مماام بكتابت على ليقتين فالرواية السابقة اختلاف يسيرفك الفاظ والعنى واحد وتقول فاخر دعائك اللهيم انتكاند الخيرة لمخ المرى هنا وهوكذا وكالقبية عيه وكالمدخ عَلَيْهُ وَأَمْ فَهِ بِعِفْدِلِهِ وَا فَحَجْ إِطَامِينَ الْمِلْ يَوْلِلَهِمُ وَانِ كَانَ ٱلْآهُ مُ يَعَرِّ ذِلِكَ فَامْفُهُ

لحللوع الشمري من الفجالح العصر من الغرب الى العشاء ومن انواعما الاستفارة تعاع ويعاليهم موليتمن سايوالانواع وللتارجم الشيدة الكناب الملكوريك غرهابغك وجووس لترجي بل لنت يلوح من بالنته في الشيع التزافع عليهاوتكف بجاعامتها الماحس ان يؤلليها انها يصح تلك لانواع حزالتصغيوكيف كأن فصورة هذاالنوع مخنلفة فحالروايات بالزيادة النقصان وذلك فى كيفية الصّلوة وكيتها وفع ايقال بعدها وفي ساير الانكان ونحن تكتفي بذكرماخشه شيخذا ابوجعفر الكليني فحجامعالكافي من تلك لصور بالإيراد اذهوكا لمنعر بإنطاب ثوله لم يكن له على صورهااليّة تركاذاك الاعتماد وهوما رواه باسناده الحمون بن خامجة عن المتادق عليه السّالع قال ذااردسام لغننست رقاع فاكتب فى ثلث ضهاب لم الرَّاليِّم خيرة من الله العربز الحكيم لفلا بن فالترافع لوفي ثلث منها بسم القالة والتيم خرق من الله العزيز الحكيم لفاتن فلانتظانه على معلاك مصل كعتين فاذافرغت فاسجل سحن وقل فيهاما تدمرة استخبر التيريجية خِرَةً فِي عَالِيَةِ شِم استوجالسًا وقل الله مَ خِزلي وَلَحْرَبِي فِحَبِيعِ امْوُرِك فى ليرسِي وعَافِية إشماض بيدات الحالرةاع فشوشها واخرج واحت واحية فادخرج ثلث متواليات افعل فافعل لامرالذى نزيده وادخرج ثلث متوليا لانفعل فلاتفعله والنخرجت وإحدة والاخرى لانفعل فأخرج والزفاع المحسرفانظر اكثرها فاعمل برودع الشادسة لاتحتاج اليها خمان السبد ابرطاوس صى لله عنه ذكرس ثارها فالاستخارة عجاب وعلىن شواه رجتها

غرابيا طعاسه اباها وقال ذا توال له مرض الرقاع فهوخير عض وان توالى النّه فن لك لامر شرّعض وان تفرقها على عند والشرّم ورّعا بحسب تفرقها على

Charles of the state of the sta

افعا مه

على

فَيَشْرُولِ قَانِكُانَ شَرُكُ فَجِينِي فَعَيْنَايَ فَاصْرَفَهُ مَنِي الرَجِاعِيمُ مَكِلِي شَاعِ قَالِي كَوْفَهُ الكابتة نقش عديت تضروس للوسين فانطيقده لمعشق وليصب الاخسة فيستشير خستة متين فالدليصب الأرجلين فيستشيرها خسر مرات فالدليصب الارجاد فليستش عشهات وفى وليتيعي بنعم إدا كالمع معطيه السلام التالشورة عدودة فرلميرفهاكالصررهاملية كثرس نفعهافا قل ذالتاك يكون الذى يستشبر عاقاة والثانيان يكون خرامتد يناوللثالث ان يكون صنفا متواخيا والزابع انتطلعه على سرك فيكون عله به كعلك شمضر عليه السلام ذلك فقال الداكان عاقا التفعت بمشورته وإذاكان حرامت كيا اجمد ففسه فالنصيعة لكواذاكان صديقامواخياكم سرك وإذااطلعته على كفاك علمه به كعلك اجمد نف في النصيحة وكلت الشويرة ومن إداب الستشاران جمد دايه الستشيراذ ااستشاره تم لايم حتى يبيت وينظر ولايجيب في المشوع التعلقة بامخطيرحتى تيوم فيها ويقعد وينام وبأكل وهويصلى وهوستعل فكرته وحكته في شورته فانهن المحض التّصيعة لمراستشاره سلبهاله واليه ونزع عنه لامانة وص انواعها مادواه اسعق بنع ارعن الصاف عليه الناع قالقلت لدريتا الردت الام تفرق من فيقات احدها يام في والأ ينهاني قال فقال ذاكنت كذلك فصل كعتين واستخراشما مة مرة وفرة شم انظراجرم الامرين لك فافعله فالانجيرة فيهان شاءالله وللكن استغاطك في عافية فأنا رتبات والرجل فقطع يدوموت ولدودهاب مالة ومنهذا التوعماري عوالتضاعليه السلح ادعلى براسباط سالدحين لدمص بإخليرا وبجرافام الدياق المبحد فغيرفت وبضة فيصلى كعتين ويستغيراله مامرة وروي

ماترة ورق مينظرى شيء يقع في قلبه فيعليه وقريب سهماروا الشد

عَبْ إِلَا لِلَّذِي هُوَخَيْرُكِ فَالِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا نَقْدِيرُ وَتَعْدَلُونَ مَا لَوْلَاتَ عَلَامً العُيُوبِ لَا آنكم الراحين شمتعل وتقول فيهاما مةمرة استخيرالله فيركز فيعافي وشرقع المك وتتوقع البندة تين فايتماخ جت صل لماء فاعرابهة تضاها الشاءالة ويروى بنحونا لدهوان تكتب عليهما بشماله التخفيل التيم خرك من الله العزيز الحبيم لعبثه فلان بن فلا يروتلك حاجتك وتذبيل حديها العلى اسولاى والاخرى متوقف يامولاى عجعل كالرمهما فى بندة فرمن طبين وتقراعليهما الحاصبع مرات وسورة الفاق والضح سبعا المتطرحما في ناء فيهماء بين يديك فآيقها وقعت قباللاهرى فخذها واعرافها الدشاءاللة وفي لكافئ عالى بيعدفه عنهمالم التلع انهقال لبعض لصابه وقدساله عربالام عضى فيه وكايجد احدًا يشاوره كيف يصنع قال شاوير ربائ قال فقال له كيف قال انواكاجه في نفسك م اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحد نع واجعلهما في بند قتين واحيث صل كعتين واجعلها تحت ذيلك وقل ياالشاني اشاورك في أم عافا والت خَيْرُ مُنْ تَشَارِ وَمُشِيرِ فَالْشِرْعَ لَكُمِّافِيهِ صَلَاحٌ وَحُسَّنُ عَاقِبَةٍ شُم ادخل بالتفاك كاديها نغرفا فعل وال كادفيها لافار تفعل هكذا شاويريات وفالفقيه عنهرون بنخارجة عن القادق عليه التائع اذاارادا حدكم امرا فلايشاور فيهاحد المن الناسحتي ببدافيشا وراست تعالى قال قلت ومامشا ورقاللة جعلت فداك قال يبدا فيستغيرالله فيه أولا شميشا ورفيه فانه اذا بلابالله تعالى جرى القدله الخيرة على الصن يشاءمن الخلق ومايوشد الى كيفيته ها الشاورة مادوله اسحق بريقارعنه عليه السلح انتقال ذااراداحكم ان يشزي اوببيع اويدخل فامرفليدا بالله وساله قال قلت فايقول تكليقول اللهمة أبيد كذا قكذا فان كان حَيْرًا له في بني ودُنياى واخِرتي وَعاجِل مِي وَالْحِلْمِ

عدودهام

وس الغادعية الاستفارة والعجم الماضعيند الكاملة 22

المُصْلِعَلِ وَلِي الْعِلْدِةِ وَالْعِلْدِةِ

وَلِاسْ عُ الْحَاسِيْنَ وَلِالْحُمُ الرَّاحِينَ وَلِالْحَمُ الْحَالِمِينَ صَلَّ عَلَيْحُ لِوَالْحَمُ بَيْنِهِ وَخِرْلِي } كَذَا وَكَنَا وَفَي مِلْ يَا خَرِي عِنه عليه السّال انه كان اذا الدشل العبدوالتابة اواكاجة الخفيغة اوالشئ البسيراستخاطاته عزوج لسبعمرات فاذاكان امراجسما أستخاطلة مانةمرة وعنه عليه السلام صل كعتين واستخرابته فوايقه مااستخاطية مسلم الاخاط الذالبنة وعرالبا فرعليه السانع انعلى باكسين عليماالسنة كالأذاه بامرج اوعرق اوبيع وشراءاوعتت تطهرنة صلى كعتى لاستخارة وفرافيمابسورة الحشر وسورة التصريم بقراالمود فقل موالته احدادا فرغ وهوجالس فدر الركعتين غريقول الله عراي كالت كذا وكذا خَيْرًا لِي فِدِينِي وَدُنْياً يَ عَاجِلِ مَعِي قَاجِلٍهِ فَصَيِّلُ عَلَيْخَانُ قَالِهِ فَكَيْرُوْلِي عَلَيْخَتِ الوجوء والجلها اللهئم والوكات كناق كنا شركابي فيديني وكثيات وليخرق ففاجل آمري والجله مُصَلِّعَلى عُلَي طاله واصْ فَاعْتَى مَتِ صَلِّعَلَى عَلَى الله وَاعْرَمُ لِي عَلَى نُشْدِئ وَآنِ كُرِهْتُ ذَاكِ أَوْأَبُتُهُ نَصْبِي ٱللَّهُ مَرَابِي السَّحَيِّرُكَ بِعِلْكَ فَصَلِّ عَلَا عُمِّلَ وَاللَّهِ وَاقْضِ لِم بِالْحِيرَةِ وَلَلْمِمْنَا سَعْرِفَهُ إِلَى خُتِيارِ وَلَجْعَلَ ذَٰلِكَ ذَريعَةً إِلَى الرِّضًا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَالشَّهُ لِيمِ لِلْاحْكَةَ فَانْحُ عَنَا لَيْبُ الْمِرْتِيَا بِ وَلَيْنَا إِيمَةِ بِ الخلصين وكانشناع الغرفة عاتخنين فنغيط فلتك وتكره موضع بطاك ونجنئ إلى لتى هي بعد وي من مس العاقبة وأفرت إلى ضِيِّ العافية وَجَبُّ الَّهِ ا ماككرة مين قضايك وستقر علينا مانستضعيد مين حكيك فللجنا المفيا لِنَااَوْرَهُ تَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِنِكَ حَتَّى لِانْعِبَ تَأْخِيرَ مَا تَعِيَّلْتَ وَلاَ تَعْجِيلَ مِيا التَّرْنَ وَلِأَنْكُوهُ مَا الْحَبَبْتَ وَلَا نَعْيَرُ مَا لَكِيفَ فَاخْتِرَ لِنَا بِالَّتِي هِيَ حَدُيْكًا فَأَكْرُمُ مُصِيرًا إِنَّاكَ تَفِيدُ الْكُرِيمَةُ وَتَغَطِّلْ بَعِسْمَةٌ وَتَفَعَّلُ مِا أَتُم يُدُ فَانْتَ عَلَى كُلِّ بَنْ عَيْ مَائِدٌ ومن داب استخبر على احت عليه اس طاوس معه اللهاى

باسناده عن الصّادق عليه السّام انه سجله قيب الكتوبة ويتول الله يجرف المات مة شم بتوسّل النبي والائرة صلوات الدعليم ويستشفع بم وينظر ما يلهمه الله فيفعل به فان ذلك من الله وكذ لك مااورده في الفقيه من إن والدة الخرسالة اليهاذااردت يابنا مرافصل كعتين واستغراقه مامة مرة ومرة فاعزم لاكه فافعل فالخالة المالة ال عَنْ عُنَّادَ وَاللهِ صَلْ عَلَى عَلَى وَاللهِ وَحَرْفِ فِي كَذَا فَكَذَا لِلنَّهُ الْكُلُّ وَرَجَّ فَي الْفِي وللاخباط لوارجة فهنا النوع بالغدملغ الاستفاضة فالكثرة والاشتهاد ولذالم يعتهاالفقيه عمين ادريس الحلوس المادلاخبار ولميجملها غضة للردوللانكأ كإهودابه فهامةماويد سلاثار بلغين فالسراير وانتقاءس سأيلانواع شماخذ فى تزييف ماسواء كالقرعة وذات البنادق وذات الرقاء واستندف ذلك الى وجوه ضعيفة غيرقائمة ساق فلنعرض عن مردها شمط دها اذليس للجشع اشالذاك فهذاالكتاب ساغ ولامساق ولنرتيم الما كنافيه فنقول مما يلحق بهذا النوع مادواه الشيخ باسناده الاليسع القي ليزى للماق عليه السائع اربيالشئ فاستخيراته فيه فاربوق فيه الراى افعله اوادعه فقالانظر أذاقت الخالصلوة فان الشيطان ابعد مايكون من لانسان ذاقام الح الصلوعي شئ يقع فى قليك فخذبه وافتح الصحف فانظر الى قراصاترى فيه فخذبه الشارا ومتايكن حله عليه مارواه عرب خالدالقسري عنه عليه السائع انه سأله عن الاستخارة فقالاستخرايقه فاخركمه منصلوة الليل وانت سأجده المرتة وعرة قال كيف اقول قال بقول الشيخير الله برهنيه الشيخ برالله برهمتيه وكذلك مارواهمعوية بن ميسرة عنه عليه التاح ما استخار الشعبد سبعين مرة بهان الاستغارة الارصاه القدبالخيرة يقول فاأبشر الثاظرين وبالشمع الشامعات

P.J

فالقناي

فالركعة الثانية في كوعك ويجودك كُنيتي الَّذِي استَخابَ دُعَاتِي وَلَعْظا إِنْ اللَّهِ وازشئت فاكتف بالتحيده ن غيرصلوة وقلما روع والباقرعليه السادة أللهمة التَّاكُمُ يُجِامِدِكَ كُلِهَا عَلَيْجَمِيعِ بِعَ إِنَّ كُلِهَا حَتَى يَثْبَى لَكُمُ الِنَّ الْتَحْبُ بَيِّنَا وتغضى وعن الصادق عليه السلم ما الغمالة على عبد بمعة صغرت وكبرت فقال أنخيلة الاى شكرها وعنه عليه السلام المخرج من البجد و قلضاعيط بنه له الست قلت لأشكر القد وشكره فقال عليه التلة الرسمية قلت أنحُلُ لله وساللفضل ببعران يعله دعاء جامعا فقال لهاحمالة فاته لايبق إصبيصلا دعالك يقول سمع الله لمن من وساله على موادعو احسلاعال لي الله تعالى فقال التحمالة وعن الرضاعليه الساح من حمالة عالنعة فقد محروكات الحلافضا ص تلك النعة مليعلان للشكولك ماتب شكوباللسان وشكوبالجثا وشكربالا كان فالذع فيته هوالشكر باللسان وامتا الشكربالجنان فهوان تزع النعةمن لتدويل كالان تستعلها فطاعة القة قال المتادة عليه السالع شكر النعة اجتناب لمحارم وتمام الشكرقول الرجل الحييقه ويالعالمين وفيصاب لخصن انع الله عليه بنعية فعرفها بقلبه فقدادى شكرها لتجددهاما الماءالله قَوَّةَ الْأَيْاللهِ عن النبي صلّى المعليه والدوسيّرما انع المقطي عبد نعية فاهل ولامال ولاولد فيقولهما فيرى فيهافة دودالوب دواه ابرطاوس فكناب المعتمى الدماء المحتنى الحادثه الله مرص الفائي والنحر والمركاني والمخبى فَنَاكِ عَبِلِي فَيْرِرُ شُقَلِمي وَاهْدِ قَلْمِي وَامِنْ خَوْفِي وَعَافِي حَجْمَعِ كُلِّهِ فَيَيْ مُحْجَة واغفر خطايااى وبيض وجهى والمصمن دين وسيقا كلبى وكسغ علت مِنْ فِي فَافِيضَعِيْفُ وَتَجَاوَنْ مِنْ سَيِيَّ مِاعِنْدِي وَجِنْنِ مِاعِنْدَكُ وَلَا عَجْفَ

فقال لئن ودها الله على المكرك الله حنّ شكره في البينان أني بها فقال الحريد فقيل

وكلامضل تسعد يتكواه غد بحادة كالمتوودة المركب الوعندة كر الهاعلى ماضى

ان يتادّب فصلوته كإيتادّ بالشائل لسكين الضطر الدنج الطاوب وان يُقبرا بقلب على لله في و الاستخارة وقوله استغيرالله برهمته وكذا اذا فعراسه ص التجن والخبيكم بين خلاله قاع ولافي شاء الاستعارة الأبالم وملان ذاكمن قلة الادب ولقول لجواد لعلى بالساط ولا تتكالحدًا بين اضعاف الاستفارة حتى أم مانة وأذاخرجت للاستخارة مخالفة لمراده فلايفا بلها بالكراهة بل بالشكريعجار التماها الديستشيره والنجيبه فالحاللصلحة دنياه واخراه اقول ومابوك ذاكما روع والصادق عليه الساع من استخاط تم فجاء ته الخيرة بما يكرو وسخط ذاك فهوالترم تنسب انه وعنه عليه الشاتم واستخاطته داضيا باصنع القله خاماته له حتم الشكر النعم الله عَ لَكَ الْحَاكَمُ فَعَلْ مَرَّةٌ فِعَالِمِ النَّالَ وَقَوْالِي سُوعِ النَّمَاء وَمُلِتَاتِ الضَّرْاءِ وَكُشْفِ فُولِيبِ اللَّهُ وَلَهِ وَلَتَ الْحُدُوعَ لَا مَا عَمُ وَمِلْاثُكَ وَعُورِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالسَّاكُ فَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلِدًّا فَا فتهليل لايك ولك اكثر على خيانك الكثير وخيرك القن يرق تخليف السير وَدَفْعِ الْمَيْرِولِكَ الْكُولُ لِمَا يَتَيْ عَلَى تَغْيُرِكَ قَلِيل السَّكْرِ وَاعْطَا يَكَ فَافِرَ الْمَاحِد وَحَطِّكَ مُنَّقَّلُ الوِرْبِ وَقَبُولِكَ صَيِّقَ الْعُنْدُ ووَضْعِكَ الْمِصْ الْوَصْ الْمُولِكَ مُوضَعُ الْوَعْ وَصَنْعِكَ مُفْضَعُ الْمُنْ وَلِكَ الْكُنْ عَلَى لِللَّهِ الْصَرُوفِ وَلَا فِلْأَفْ وَدَفُم الْخُونِ وَانْدُلُالِ الْمَسُونِ وَلِكَ أَكُنُ عَلَى عَلَى النَّكُلِيفِ وَلِثَوَ الْتَغْفِيفِ تَقُويَةِ الصَّعِيفِ وَاغِاثَةِ اللَّهِيفِ وَلَا لَكُهُ عَلِيعَةً امْهَ اللَّهَ وَدَوْمِ افْسَالاتَ وصنف انهالك وجيدا فعالك وتغالي فوالك ولكا تخذعل المديع المالينة وتزك مغافصة العناب وتشهيل طريق للاب وانزال غيث التحابي وعالقا طيهالسان اذالع المصليك بنعة فصل يعتين انقرافي لاولى بفانح الكتاب وفلهوالقاحدوتق إفالثانية بفاتحة الكتاب وقل ياايها الكافرون وتقول فالكعتالاولى فى ركوعك ويجودك الخالية بتنكرات كرا ويخذا حقلا وتقول

المالقاء فيكرون يستجاب لعم فانقسم وليراع فيهاسا يرالاداب سيماللانفاء فورج صدقة السريطغ غضب الرب نعالى لفبول الصاوة بالمبديكا كالشرام وأثبات الكِثاب وشايع الاحكام وذاركا لانعام وخالق لانام وفايض لطاعة ومُلز الدي وَمُوجِ النَّعَبِيلِ سَالُكَ عِينَ مَرْكِيةِ كُلِّصِلُونِ نَكِيتُهُا وَنَكِنَ مِانَكِيْتُهُا إِللَّهِ عَلَى صَلَوْتِهِ هَٰ إِن لَاكِيَّةُ مُتَقَبِّلَةً بِتَقَبِّلَهُ الصَّالِكِي إِنهَا دِينِي لَاكِيًّا وَالْهَامِكَ قَلْبِي حُسُنَ لِكُا فَظَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَجْعَلِنِ مِن لَهُ لِهَا اللَّهِ مِن أَكُنَّ مُ يُفِهِ إِلْكُشُوعِ النَّ وَلِيَّا كَذِن كُلِّهُ فَلْ اللهَ الْالْتَ فَلَتَ الْكِيْكُلُهُ بِكُلِّ خَيِلَنْتَ لَهُ وَلِيُّ فَاتَتَ فَلِلَّهُ عِيد كُلِّهِ فَالْوَالْهُ إِلَّا أَنْتَ فَلَكَ النَّوْجِيْدَكُلُّهُ وَكُلِّ تَوْجِيدٍ إِلَّاتَ لَهُ وَلَيْ وَانْتَ وَلَّيْ فَلِيلًا كُلِّهِ فَلْ الْفَالْمِ الْنُتَ فَلَكَ لَتَهُلِي كُلَّهَ بِكُلِّ فَلْ إِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ فَلْ اللَّهُ ال كُلِّهِ فَالْ الْعَالِمُ النَّتَ فَاكَ عَلَى النَّفَيْنِ كُلُّهُ يَكُلُّ يَكُلُّ اللَّهِ مِنْ النَّا النَّا النَّا فَالنَّا النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالل كُلِّهِ فَلْالِلَهُ اللَّهُ مَا فَكَ الشَّبْيِعِ كُلُّهُ بِكُلِّ سَنِيعِ انْتَ لَهُ وَلِيِّ اللَّهُمَّ عُلُعَكَ فَيَ اللَّهُمَّ عُلُعَكُمْ مَا عَلَيْهِ مَلَّا هاني بِرِقْعِكُمُا ذَلِينَةُ مُنتَقَبِّلَةً إِنَّاتَ أَنْ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللهُ عَلِيكَ إِينَا الْمُعَالِلَيْنِي والمالطاهرين فالادعية القدسية سالدس لمتك ادارفع صلوته ولضاعها فليقل ذلك خلف كأصلوقا فترضت عليه وهور إفعيل يداخ كآرشئ فانلذا ذلك رفعت صلوته في اللوح المعفوظ لقبول المتعاء ماشاء الله وكاحر كولا فود للأبالته ومداذا دعاالرتج إفقال ذلك بعلما دعاقال لله تعالى ستبسل عبا عبدى واستسار لامى اقضواحاجته وصادعية الشرالقلسية مولحبص استك اللايعول بين دعائه وبيني حائل واللا اخيبة لاي مشاءعظم اكاك اوصعيرا فالتروالعادنية الخاوالي فيئ فليقل فاخردعائه باأتفالااينع بِقُلْمَ تِهِ خَلْقَهُ وَلِلْالِكُ بِهَاسُلُطَانَهُ وَالتُّسُلِطْ بِافْ تِلَيْهِ كُلُّ وَجُودِكُنْ مَجْوِدُ وَنَاكَ يُعَيِّبُ رَجَاءَ للجِيهِ وَمَاجِيكَ مَسْرُوسُ لا يَعَيِّبُ اَسْأَلُكَ وَكُلْطِ

بَنْفِي كَالْأَجْعُ بِجَيِمًا وَهَبْ لِاللِّي كُفَلَّةً مِنْ كَظَا فِكَ تَكْشِفُ بِطَاعَتْ جَيْلِي الِتُلَتَّبَىٰ وَيَرْجِنِهَا عَلِيمًا هُولَحْسُنُ عَادَ نِكَ عِنْهِ كَفَقَلْضَعَفَتُ فَوَقَى وَقَلْتُ حِيْلَتِي وَانْقَطَعُمِنْ خَلْقِكَ نَجَاتَى وَكَمْ يَنْوَلَوْ لَجَا فُكُ وَتَوَكُّو عَلَيْكَ وَقُلْمَاكُ عَلَيْ النِّبُ النَّهُ مَن فَعُالِفِني كَفُلْمُ النَّهُ عَلَى لَا نُعُلِّبُنِي فَيَسْتَلِينِ الْفَيْ اللَّهُ يُولِسُني قَالِيَّا أَولِيعَامِكَ يُقَوِّيني وَلَمَ أَخْلِ نَجَكَ مُشْلُحَافَتَنَنِي وَأَنْتَ مَنَّ وَ سَيِّنْ فَوَمَفْرُ عِي وَمُلِّمَانِي وَلَكَا فَظِلْ فَالنَّاجُ عَنْ وَالرَّحِيْدِ وَلِلْتَكَيِّفُ مِنْ فِي وَفِي قَصَامُكُ وَقُرُسُ اللَّهِ كُلُّ مَا النَّافِيهِ وَلَيْكُنْ لِاسِّينِهِ وَمُولِا تَعْفِيا قَصَيْبَ وَقُلْمُ قَحَمَّنَ تَعِيْلُ خِلْصِيعِ النَافِيهِ جَمِيعِ وَالْعَافِيَةُ لِي فَافِي لا آجِنُ لِيَفْعِ ذَٰلِكَ مَنَا عَيْنَ وَلا اعْبَدُ فِيهِ الْاعْلَيْاتَ فَكُنْ إِذَا الْحَلَالِ قُلُولُولِ عِنْدَا حَسَرِ عَلَيْنَ الْتَ فَيُحْإِنِي لَكَ قَالِمُحَمْ تَضَرُّعِي قَامْ تَيَكَا بَي فَضَعْفَ لَرَكُنِي قَامْ نَنْ بِذَالِكَ عَلَيْ فَ عَلَيْ إِلَا وَعَاكَ لِالْحِينَ وَصَلَّ لِشَّاعَ فَعَلَّ وَانشَتَ فَعَلَّ سِلْمَةُ ذِي الشَّالِ عَظِيلِكُبُرُهُ إِن شَيْرِيلِ السُّلُطَالِ كُلُّ يَوْمُ هُوَ فِي شَالِ مَا شَاءً اللَّهُ كَا تُ المحول ولافوة الإبايله لهبولالقصدي رتبنا تقبل ستالتك لتسيع العلم وينبغ لتصنف بصدته السكريها فالالباء لا يتطاعا ووردس تصلف بصلقة اقل التهاد فع القصنه شرح اينزل الشماء في العاليوم فالنصلة اقلاليل دفع الله عنه شرما ينزل من الشماء في ثلث الليلت وفي الفطاخ بكروا بالصدقة وليجبوا فيها فالمن ومن يتصدق بصدقة يربيه بهاماعنالله ليدفع الشبهاع مشرما ينزلعن الشماء الخلاجي خدا والبوم الاوقاء الله عرايرل فة العاليوم وفي للث من صدف مين بصراده الله عنه غس خلاط ليوم وليعتنب الن والاذى فانها من الحصال التي علها وليلقن عطاه التعاء فورداد العطيته وهم فلقنوه مالدعاء فانه يسجاب

N'S

قالكانا باذاللت بدالحاجة بسجد وغرقاءة وكالروع شميقول الكت بدالحاجة بيصبع مرات وصافالهاموس للافال لقبط والاله هااناذاارح الراحين سل اجتك وعنه عليه التلاسرة لإالله الله عشرات قطله لبيك ماحاجتك وكذلك دوى فيمن قال يارتب الأله وارتب الله عقي الله عقي المقطع نف وعنه عليه السّاع اذاحسة الدحاجة ممتة الماللة نعالى فصملة فايامسواليات الاربعاء والخيس فلجعة فاذا كان بوع بجعة ان شاء الشعالى فاغتسا والبس في إجديدا شعدال لعليب فى دارك وصل فيه كعتين وانفعيد بات الحالسماء شمظ لله على المحتيد لَعْرِفَة بِوَخِلْانِيَّتِكَ وَصَمَلَانِيَّتِكَ وَآنَهُ لَا قادِرَ عَلَى الْجَتَى عَبْرُكَ فَقُدْعَلِتُ الْرَبِ اَتُهُ كُلَّا تَظَاهَنَّ عَلَيْعَ كَاشْنَكَ فَاقِتِي لِيْكَ فَقَلْطُ فَنَي مُلْنَا فَلَتَ بِمِشْفِهِ طالطَّيْنُ عَلَمُ السِّعَ عَنْ مُنْ اللَّهِ فَاسْالَ بِاسْمِكَ الْكُنُونِ النَّبِي فَضَعْتُهُ مَالَجِ الد فَنْسِفَتْ وَعَلَى السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَعَلَى النِّحُومِ فَا تُتَنَرَّتْ وَعَلَىٰ الْمُصْفِقَتُ قَ السَّالُكَ بِالْحَقِّ لِلْنَهِ حَمَّلَتُهُ عِنْ لَحُمَّلِ وَعِثْرَتِهِ النَّتُصَلِّقُ الْحُقِّلِ وَلَقْلِ مَنْ الْحُمَّلِ وَعِثْرَتِهِ النَّفُ مِلْكُمَ الْحُقِلِ وَلَكَ تَقْضِيَ حَلْجَنِي وَأَنْ تُبَيِّرُ لَحَ عَسِيرَ هِا فَيَكِفِيهَ فَهِمَّهَا فَالْفَعَلَتَ فَلَكَ أَكُنُ قَاكِ المنفع فالكاك فخ الرفي فحيل ولا شروف فضايات ولا حايف في الك وتلصق خدّيث بالانض فنقول الله عَ إِنَّ يُونُسُ بَيْهَ مَّ عُدُلُكَ دَعَاكَ فَ مَطْنِ كُونِ فَاسْتَجَبُّ لَهُ وَلَنَاعَبْلُكَ فَاسْتَعِيثُ مُ عَالَ عَلِيهِ السَّالِمِ اذا كانت لى كاجة فادعوبه بالتعاء فارجع وقلقضيت وعنه ملاسلة كانت له حاجة ممة فليصم لاربعاء والخيس والجعة شريصلي عتين قبل الركعتان اللتان بصليهما فبال الرقال شميدهو بهذا التجاء الله على الماكة باسماك بسيم للمالتحل الرجم الدى لاالة الإهمولا تاخن سيئة وكانف وأسالك المينم الله التَّمْ الله التَّمْ الله عَنْعَتْ لَعُلَا مُولِكُ وَعَنَتْ لَهُ الْحُونُ وَ

لَكَعِنْ كُلِّ شَيْ النَّهُ عَلِيْتُ فِيهِ وَبِكُلِّ شَيْءَ يُحِبُّ أَنْ تُذُكَّر بِهِ وَيِكَ بِالسَّفَلَيْسَ يَعْلِكُ شَيُّكَانَ يُصَلِّى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلَكَ عَلَيْهِ مَا لَيْ فَعَلَمْ وَوَلَدِ وَمَالِي فَ تخقظن بحِيْظِك فَلَن تَقْضِيَ حاجَت خَكَنْ فَكَنَّا وَتَذْكُر ما تريد وانشَت فادع بما مورده كنم الرَّهاء اللَّهَ اللَّهُ مَا إِنَّ فَجَمْتُ وَجُهِ إِلَا الْعَامَ اللَّهُ مَا إِنَّ فَكَالْمُكُ بِكُمْ أَنْ عَلَيْكَ لَاجِينًا إِجْ ابْنَكَ طَامِعًا فِهَعْفِرَاكِ طَالِبًا لِلْأَنَّ يُتَ بِهِ عَلَيْفُكَ مُسْتَنْخِزًا وَعُلَّ اذْ تَعَوُلُ اذْعُونِي اَسْجَعِبُ لَكُمْ فُصَلِّ وَالْحُبِّدِ وَالْحِبَّدِ وَلَقِبْلِ لَيُ بِوَجِمِكَ وَالْرَحْمَنِي وَاسْتَجِبُ دُعَاتِي الْاَحْمَ الرَّلِحِينَ لَعَاجة المَّهَ اللَّهُمَ إِنَّ لَسَالُكَ يَجِيُّ مُعَلِيهِ وَعِلِي إِنَّ لَهُا عِنْدَكَ شَانًا مِنَ الشَّا نِ وَقَلْمُ امِنَ القَدْمِ فَيَقِحْ الصَّا التَّانِ وَحَيِّى ذَلِكَ الْقَلِّى إِنْ نَصُرِ فِي فَيْ إِنَّالِ مُعَلِّى وَلَكُ تَفْعَلَ فِي كَلَا فَكُذَا وَمِ إِذَا كاناك الىلقه حاجة فقل ذلك فانه اذاكان يوم القيمة لم يبق ملك مقرب ولانبى مهل ولاسؤمن محف للا وهويعناج اليما وعن لتادق عليه الشاه انهكات الشمايلج فالمقاء بحق الخسة اعنى بهول القوامير للومنين وفاطة واكسن والحسين صلوات القعليم وعن الباقعليه الشائع اذاام دسام اتساله والم فتوضا واحسن الوضوء شمسل معتبن وعظم الله وصل على البيت صلى الله عليه واله وسلم وقل بعد الشَّليم اللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلْتُ بِاللَّهُ مَالِكُ وَالْكَ عَلَى كُلِّ شَيْعُ مُقْتَدِينً وَلِمَانَكَ مَانَشَاءُ مِنْ مُرْيَكُونُ اللَّهُ مَ إِنَّا تَوَجَّهُ الْمُكَ بِنِيتِكَ عَلَم يَبِي الرَّحْمَةِ الْمُحَدُّنُ الْسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُحَدِّهُ الْمُ الْمُلْتَ مَنْ النَّحِ لَى الْمُطَلِّمَة الله منيياف في المالية عُم الماسل المالة وعلامادة على السام توضا فأحسل لوضوء وصلى كعتان فاسم كوعهما ويجودهما شجلسفاتني على الله عز وجل وصلى على سول الله صلى الله عليه ولله وسلم عمسال الله حاجته فقلطلب كيرمن طاته ومنطلب كغيرمن طاته لميغب وعنه علاليل

وذل الموم

وَغَيْبَ عَنْ يُما إِلَيْقِينِ وَكَنْ لِأَكْواجِبِ وَإِغَا مَلْ الْجُفُونِ وَمِالسَّفَالْتُ بِإِلاَ فَطَا وَلِدُانَةَ كُفِظَالْمُيُونِ وَلَكُونَاتِ وَالسَّكُونَ فَكُونَتُهُ مِثَاشِئْتَ انْ يَكُونَ مِثَالِفًا لَهِ تُكُونُهُ نَكَيْفَ يَكُونُ فَلا الدَّالْا آنت قَلَسًا لكت باسماع اللَّهِ عَقَفْت بِهِ مَنْفَ مَقِيمِ عَلَاثِي جُفُونِ حِلَقَ عُيُونِ قُلُونِ لِتَاظِيْنَ فَالْ اِلْدَلِمُ النَّاسَ وَلَهَ اللَّهُ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِمِ فِي لَحْوَاجَ بَعْزَاهُ مَلَّقًا عَمَّا مُعَطِّيطًا فَعَلِسْ مَهُ فِي لَحْوَاء طَلْ مَبْ مَنْ اللَّهِ مِلْ الرِّرِفِي مُسْتَغِيلَ عَلَيْمَ اللَّهِ مَا يَعَمُمُ الرَّمَ اللَّهِ مَا يَعَمُمُ الرَّمَ اللَّهِ مَا يَعَمُمُ الرَّمَ اللَّهِ مَا يَعَمُمُ الرَّمَ اللَّهِ مَا يَعَمُمُ الرَّمِ اللَّهِ مَا يَعْمُمُ الرَّمِ اللَّهِ مَا يَعْمُمُ الرَّمِ اللَّهِ مَا يَعْمُمُ الرَّمِ اللَّهِ مَا يَعْمُمُ الرَّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ فَعَنْ ﴾ اللَّوْجُ فَسَبِّحُ مَا فِيهِ لِعَظْمَتِكَ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَسْ اللَّهُ عَلَيْتَ به المِبَالِهَ عَرْفَ فَتَزَعْزَعُ قَاسْتَقَرُ فَدَرَجَ اللَّيْلُ كَلِكُ فَخُارَ بِلْطُفِهُ الفَلَكُ فَهَاكَ مَتَعْ اللَّ رَبُّنا فَالْ الهُ اللَّهِ النَّ فَلَيْ النَّ فَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن المَن بَعَ المُورَكُنُ مِنْ مُنْ مِي مِقَلَى مِقْلُ فَي لِعَرْضِ لِلسُّنُولِ لِيَقْرُ وَالتَّا فَوْمِ قَلْ التَّالِيَ الْالتَ وَإِسْ اللَّهِ إِنْهِاتَ يَا فَلِحِدْ يَامُولَى كُلِّ إِصْ إِلْمَنْ هُوَعَلِ لِلْعَرْضِ وَالْحِدُ السَّالَكَ إِنْهِاتَ المتزكا ينام وكايلام وكايضاء والمتن يوتواصلت لادخال انتصكي علي على والما تبييه وعاه الشيخ فالمساح وفيه عن الصاعليه الشاع من الت لمحاجة قلضا بهاذرعا فلينزلها بالقجل اسمه قلت كيف يصنع قال فليصريوم الارجاء وكنيس والجعة شمليغسل راسه بالخطية بوم الجمعة ويلبس انظف شيا به ويتطير عاطيب طيبه شريقة محدقة على كوسلم اليشرص الدشم ليبرز لل فاق التماء ولا يججب ويستقب لالقبلة ويصلى كعتبن يقرف لاولى فاعة الكتاب وقل هوالله المحر عشرة مرايركع فيقلها خسعشرة مرق عمير فعراسه فيقلها خسعشرة مرة المسجد فيقراها خسرعش وتزة شمينهض فيقول مشلة لك فالثانية فأداجلس للتشهد قراها خسعشرة وقض يتشهد ويسر ويقراها بعدالتسليم خسعشق مع من المالي المالية الم

المسال اجتلاء

وَدَلَّتْ لَهُ النَّفُوسُ وَوَجِلَتْ لَهُ القُلُولُ مِنْ خَشْبَتِكَ وَلَمْ اللَّهُ مِاللَّهُ مَالِكُ وَلَنَّكَ مُقْتَدِمُ وَلَنْكَ مَالِتُسَاء مُونَ لَمْ يَكُونُ وَلَنَكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْوَلْحِلُ الَّذِي لا يَعْفِينا السَّالِيَّ اللَّهِ مِنْ الْوَلْحِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِيلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل ولليقائك فانك ولانيدك وتن اللها والأكراء وجود الالدة والنات الحفالقية وَكَالِلْكَاكِّالَمْتَ كُعْلِنِي لَمُنْ إِنْ فَكِلْ اللهُ الْمِنْ الْمُنْفِ وَكَالِلْلَالِمُ الْمَتَ البَدِي البَيع العَالِقُ وَلِكَ الْكُورُ وَلِكَ الْجُدُ وَلِكَ لَا مُرْفِحَلُكُ لا شَرِيكَ لَكَ يَا اَحَدُ الْمِحَدُ الْمَنْ كَيْلِدُ فَكُمْ يُولِدُ فَكِي كُنْ لَهُ لَهُ فَالْكُنْ فُولِكُ فَكُمْ وَالْفِحْدُ وَالْعَبْلِ كُنْ أَفَكُنا وَف المحتناب بالالنبي لقه صليه والهوس لم بغواخرهمان بصوع ثلثة اتام اخرها المخت فاذاكان يوم الجعة تطهرهماح وتصدق بصدقر ولساو كثريت بالرغيف الى مادون ذلك وماكنزل وقل فاذاصلالجمعة فاللله كالخراق سألك بالشيك بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيرُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الَّذِي الله الله الموري المناس الم الوجي و المناس المالية المناد و و المناس المراث الم مِنْ حَشْيَتِهِ النَّصِلِي عَلَيْ عَلَيْ وَالْبُحَيِّةِ وَالْبُعَيِّةِ وَالْبُعَيِّةِ وَالْبُعْتِيةِ وَالْبُعْتِيةُ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيةِ وَالْبُعِيدِ وَالْبُعْتِيةِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيةِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْبُعْتِيقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْتِيقِ وَالْبُعِيقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَالِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمِلْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلْ انهصلى لقه عليه واله وسركان يقول لانعلوها سفها وكرفي يحون بها فيستجاب لهم ولاتلعوابها في المرولا قطيعة بحم وعرالصادق عليه السلام وعضاله حاجة الالتهصام لاربعا والخيس والجعة واليفطرعل شئ فيه دوح ودعابهذا الدهاء قضاية صأجنه وهوالله كالقراقي المشفراق لأيي بوالبتك عن عجايب الكالن فامض العليج وجال فخيك فحظم عيب خالق صافح أب إخاس الجواه فخرت الكريكة سجالا لهيكيات من تخافتك فلاولة إلا آنت والمالك بِاسْمِكَ الَّذِي تَعَلَيْتَ يِهِ لِلْكَلِيمِ عَلَى لِجَبَلِ لِمُعَلِيمِ فَكَا اللَّهُ عَلَى الْحُدُيمِينَ جاب العَظَية الْبُتَ مَعْ فَيْنَاكُ فِي قُاوُب المايغينَ يَعْرِفَيْ تَوْجيداتَ فَلا الدَّالَّا آنت وآساً لك بالميك الله تعلم به خواطِ رَجْدٍ الطُّنون يَعِقا بِفِ الْمِيانِ

ذُنُوبِ إِلَّنْ لِمَرَ الصَّيْحَة فِحَلْتِهِ فَاذَاهُم السَّاهِمَ مُحَشَرُفُ وَفِهُ التَّكُواسُمِ لَلْفِكَ التَّ به العظام وهِيَ مِيَّا مَخْفَلِي وَاشْرَجُ صَلْمِ وَأَصْلِحِشَّا فِي الْمَزْخَطَّ نَفْسَهُ مِاللَّهُا وَخَاقَ لِبَرِيَّتِهِ اللَّوْتِ وَالْحَيْوةَ وَالْفَنْاءَيَّا مَنْ فِعْلَهُ قُولٌ وَقُولُهُ أَمْرُ وَالْمُرْمَا إِن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَالَ اللَّهُ اللَّ يه فَاسْتَجَبُّ لَهُ وَقُلْتَ الْمَالَكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَالَ رُفِيمٍ وَيَا لِاسْمِ لَلْنِي دُعَاكِيم مؤلم من خانب الطور الايمن فاستجبت له وبالإسمالية خلفت به عِيْسَيْنَ مَنْيَمِن رُوحِ القُدُس وَيَالِم سِمِ الَّذِي تُبَدِّت بِهِ عَلَىٰ الْوَدَ وَالْجِرِسُمِ الَّذِي وَهَبْتِيج لزكر بالعثل والانع الذي كشفت بمعن يؤجا الضر وبكث به عالم الحدوق يه ليُكَيَّمَا وَالرِّيَّ يَجْرِي بِآمِرُ وَالشَّيَّاطِينَ وَعَلَّتَ مُسَوْطِقً الطَّيْرِ وَعَلِاسُمُ الْفِيَّ بِهِ الْعَرْشَ وَكَاهِ إِسْمِ الَّذِي خَلَفْتَ بِهِ الكُوسِيّ وَكَاهِ شِمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الرَّفْظ اللّ وَيَا لِإِسِ اللَّهِ خَلَقْتَ بِهِ أَجِنَّ قُلْلِاسٌ وَالْلِيسِ اللَّهِ خَلَقْتَ بِهِ جَيْعَ الْخَلِق وَيَأْهِ اللَّهِ خِلْقَتْ بِهِ جَيْعَ مِالرَّدُتُ مِنْ مَنْ وَيَأْهِ المِ الَّذِي قَدَمْتَ بِمِكَا كُلِّشَيُّ السَّالَاتِ بَيَ قِي هَانِ الْمُسْاءِلِلْ ما اعْطَيْتَنِي سُؤُلِي وَقَضَيْتَ خُلِيْجِكَادِيمُ للاستغناء وكفي الله ولينا وكفي الله نصير الكفي الله حبيبا وكفي الهووكياك وَكَفَى بَرِيْكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَكُفَى بِرَيْكِ بِلِنُوْبِ عِبِادِهِ جَبِيرًا عِبِرًا وَلَهَى الْمُالْوُينِ القيال فكافالله فويًا عَزِيزًا ومدافعن الدان بصير غنيًا فليقر ها عقيب كلّ صلوة سبعين متع فاته يصبر غنيا وانشئت فأت بمانوره كحصول الدنيا كصول التنياما شاء التفالا قوق الإيابة عن الصادق عليه السام عب النفع من ربع كيف لايفزع الحاديع الحان قال عبيت لمن ادالله في المنها كيف الى قوله تعالى ماشاء الله لافق الابالله فائق سمعت لله يقول بعقبها إر برك إنااقل منك مالا وولداضي مق ان يوتين خير امن جنتاك ويسل عليها حسبانا

المات الكفاية وي عا

النوزع مه

خسوعشرة متق متع حقه الايسر على لالض فيقراه شل ذلك متميخ واليكافيقول وهوساجديبكي باجراد باساجد باواحد بااحد باحك باحك فاسترة بلاقة بولة وكتر يكن لهُ كَفُوًّا حَدُياسَ هُوَهِ لَلْ الْأَهْلَا عَبُّ أَسْهَالُ التَّكُلُّ مَعْبُودِمِنْ لَانْعَرَاكُ الى قَالِ المن فيكَ باطِلُ لِأُوجَمَّكَ جَلَّجَالُ كُكَ يَامْعِنَ كُلِّ ذَلِيلٍ وَيَامُنِ لَ كُلِّ عَن بِ تَعَلَمُ كُونِيَ فَصَلَّعَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَفَتِ عِنْ فَتَ تَقلّب خَلَا الْأَيْن وتقول مُلْث ضم تُعالب خلك الابسر وتقول متل ذلك قال ابواكسي عليه السلم فاذافع العبد ذلك بقضى لتهنعال حاجته وليتوجه فحاجته الى لله بحرواله عليه وعلالتم ويستيرع عن اخرهم وفيه عن الصّادق عليه السّام من كانت له الح الله حاجة فليقم جوف التيا ويعتسل وليلسل طهرتيانه ولياخذ قلة جديدة مارس أويقرافها والمالا المالال المفير المناسم والمحال وصع معوده من المالالمالية فيمااكرواناانزلناه فليلة القدم أتركعتين جيعاش ماجته فانهحرى التقضى إن شاءالله وفي المجمع والنبي مرا لله عليه واله وسلم انه قال النهاء فاطرة علىهاالشاع بابنية للااعلك دعاء لايدعوبه احدالااستجيب لدولا يجوزفك سي ولاسم ولايشس بك عدة ولا يعض لك الشيطان ولا يعض عناكالتان ولاينزع عنك نعة ولايردلك دعوة ويقضى حواجك كلها قالت يالبه لهنا احب النص الذياوما فيهاقال تقولين بالتحر من كور وافاحة فرما فالعِز فأنجترفت لاتجيم كل فسترج ومفرع كلي المهوف الته الاحتمالي ويريشك بَنَّهُ وَحُرْنَهُ النَّهِ الْحَيْمَ نَ سُمَّا الْعَرْفَقَ مِنَّهُ فَلَمْ عَهُ إِعْطَاءٌ إِسَ يَخَافُ لَلْكَثِكَةُ الْتُوَقِينَ النَّومِنِهُ السَّالَاتَ بَالْمَ سَمَا والَّتِي تَلْعُولَ بِهَا حَلَّهُ عَنْ إِنَّ وَمَنْ وَكُ عَشْكِ بِنِفُ كَ يُسْتِعُونَ شَفَقَةً مِنْ خَوْفِ عِقابِكَ وَيَاءِ مَسْكَ وَ الَّتِي يَعْمُوكَ بهاجبر بيل وميكائيل وايرافيل لإماا جبتني وكففت باالهي في وترب

التي المهما الجواد عليه الساح ابنة الماسون وهعشر وسايل لح عشر سائل المطق بها ابواب الرغبات فتفتح وبطلب بهاا كاجات فتنج علم الواه السيالين طاوس في كتاب هج التحوات باسناده عنه عن ابيه عن با ته عليهم افضال التلك وهواللهاء المنه فَي أَجْعَ الَّذِي افْتَرَضْتَهُ عَلَى اسْتَطَاعَ اليه سِبِيدُ وَالْجُعَلَ ا فِيْهِ هَادِيًّا قَالَيْهُ دَلِيْلًا وَقَرِّبُ لِمُعْدَ الْسَالِكِ قَلَّعِيْ عَلَى فَيَةَ الْمِنَاسِكَ فَيْمُ بإخرامي عَلَى لِتُنْ يَجِسَدِي وَذِدْ لِي السَّفَرَ فِي تَوْجَلِي وَالْمُنْ ثُقِي مَتِ الْفَقَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا فَاضَةَ الِيْكَ وَاظْفُرْنَ بِالنَّجْ وَاجْبُنَى بِوُافِ الرِّجْ وَلَصْدَمْ فِ بجهن وفيا لحج الكائبرالية ولفة الشغر واجعلها ذلعة النهمتك وطيها اللجنَّتِكَ وَقِفْنَى مَوْقِفَ الْشَعْ لِكُولِم وَمَقَامَ وُقُوفِ لَلْمَحْلِم وَلَهِلِّنَ لِتَادِيَّةِ المناسيك فتحوله تنعالتواسب بم ينتخ وأفعاج يمج والافتاليها والسفوة وَالْمِلَايَا الْمَنْبُوجَةِ وَفَرْجِ آوْدُاجِما عَلَى المَنْتَ وَالشَّفَلِ فِلِكُمْ وَسَمَّتْ وَ آخض الله عصلوة العيديد المعباللوع يخالفا مئ الوعيد بطالقا شغرالسي ومقدر وكخته للفظاعنيك مسترا المياليا ليادية عبعنسنع والمخاد وَلِدُخِلْفِلْ اللهُ مَعْضَة بَيْتِكَ وَعَقْوَتِكِ وَعَلَّمَ الْمَنْكِ وَكَفْبَيْكَ وَلَجْعَلَنِي مِنْ مَسْلَكِيْكَ وَسُوَّا اللَّهِ وَعُلُونِ عِلْيَ وَجُلْعَا وَكُلَّهُ مَا يَوْ لِلْأَجْرُمِيتَ المُنْكُونَا وَالنَّوْرُ وَاخْتِمُ اللَّهُمَّ مَالِيكَ جَجِّ قَانْقَضَاءَ عَجْ يَقِيهُ وَلِمِنْكَ لِي فَكُمْ فَهُ مِنْكَ فِي إِلَّا فِعَمُ الرَّاحِيْنَ لَوِدَ الطَالمُ اللَّهُمَ الْدُدُ الْحَجَيْعِ عَلْقَاتَهُ ظَالِمُ ٱلْبِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ يَدِيُ وَلَمْ يَقَوْعَلَيْهُ بِلَكِ وَيَغِينِي وَنَفْسِ فَأَدِّهِ عَنِي صِيْجِنِ لِمِاعِيْكُ فَصِيْغَ طُلِكَ

كُمُّ لِإِغَلِفِ عَلَى مَنْهُ سَنَّمُ الْقَنْقَدُهُ مِنْ حَسَنَا قِي لِالْحُمَ الرَّحِينَ النَّهُ لَأَكْ

اقون وصرابلغ مايتلفظ به طالب كم صريلة عاءما في دعية الوسائل الدلسائل

التَّوْالِكِ

العاليان واولك

مزالسماء وعسى جبئة وعزالنبي للقمليه ولله وسلان ولاجاءاليه فقا التالة بياادس عنى وولت فقال له اين استعن صلوة المديكة وتسبير على وبديرز وو وهوسُجُالَ اللهِ وَجَدِي سُجُالَ اللهِ الْعَظِيْمِ مُراسَعَ فرالله ما ذه مرة تانك الدنياصاغة فوكي الزجل ثلثة ايام فلين شمعاد الى النبي صلى التصليه ولله وسلمفقال والذى بعثك بالحق نبيالقلا فبلت التنياط فإدراين امنعها الأكنارالعلوللال ستغفر لله الدي لا اله إلا هوالرَّجْنُ الدَّيْ الْحِيُّ الْقَيَّوْمُ بَنْعُ الشَّمُولَاتِ وَلَا لَضِ مِنْ جَبِيْع جُرِي وَظُلِي وَلِسْ إِنِي عَلَى فَسِي وَلَعَنَّ اليه عن الضادق عليه السّائع من واظب عليه شهر متنابع بن كلّ بوم اربعاته مرة رغ فكنزاس علم الكنزاس مال دواه الشيخ التقلير هيمن على بالحسن الكفعي في كتابه جنة الامان الواقيه وجنة الإيمان الماقية لتوفيق القاليل عشر كعات بعشرسور ففي كلاولى بعداك ربيعاة لقان وفي للثانية يس فالثالثة الدخان وفالرابعة القروفا كاسسة الواقعة وفالسادسة الملك وفرالسابة المسلات وفي الثامنة النباوفي لتاسعة التكويروف العاشرًالفي ومدمن صلى عشر مكعات بهذا الصفة لم يغفل عن صلوة اللبل اقول ومتا يعين عليها نزك الننوب وألاثام فعن اسيرالمؤصنين عليه الشاع ال مجارعاء اليه فقال يااميرالمؤسين افتحرص الصلوة بالليل فقال عليه السلامات رجل قد قريد تك ذنوبك وعن الصّادق عليه السّام الراليّول يلاز اللّه فيحربهاصلوة الترافاذاحرم صلوة التبرحم بهاالرزق لتوفيق ليخ المول ولافقة الإباقة تقولها الفع ق فيجلس ولحد ويروى الص الدائج فليلس ويا جديدًا ولياخذ قلح ساء ويقراعليه سورة القدرخسا وثلثين مرة ويرشَّه عليم يصل اربع كعات بتسليمتين يقرافيهن ماشاء شريسال المالي فاتمين قه

يه قيرُك م

مظلورا ولايزال يدعوحتى يكون ظالئا ولكن إذاظلت فاغتسا وصل كعتيرفي موضع لا يجب اعوالتماء مع قاللَّهُ مَ إِنَّ فُلَا نَبْنَ فُلْ يَظَلَيْ فَكِيْنَ إِلَّا مُولُّ فَاسْتَوْفِ إِخْلَاثُمَةِ لِلسَّاعَةَ السَّاعَةَ بِالإسْمِ لِنْفِ سَالَكَ بِعِلْفُطُّرُوكَشَفَتُ عُلْبِهِ وْنْ صُرِّ فَكَنْ اللهُ فِي لَا نَفِي فَجَعَلْتَهُ خَلِيفَتَا كَ عَلَى خَلْقِكَ فَاسْالَكَ أَنْ تَصَلِّي عَلَيْ وَالِي عَلَيْ وَانْ مَنْتُوفِي لِهِ ظُلَامِينِ لَلْ أَعَهُ السَّاعَةُ فَالْكُ لا تلبث حتى تع ملحب وفيكتاب المحتنى ال بعال شكاالي كحسن بن على المالة عليهما جالا يؤديه فقال الحسن عليه التاع اذاصليت فصل كعنين ثم قل يا شَيْنَانَ المطال باعز والقرائ العراق المتعافية على المُلَقِّ المُعالِين عَمْ وَالرَّبِ مِما شِيَّتُ قال ففعل التطرفك فلتاكان فجوف البل معالمتياح وقيل فلاصات ومن دعاء فيوالعابدين عليه الشائع اذااعتكى عليه اوماعص الظالمين مالاعتظير المنغفى عَلَيْهِ أَنْبَا وَالْتُطَلِّينَ وَيَاسَ لِايَعْتَاجُ فِقَصَصِيمُ إِلَىٰ فَهَا السَّاهِ السَّاهِ اللّ ولَا اللَّهُ وَيُكُ مُصُرَّةُ وَمِنَ لِلظَّالُومِينَ وَيَاسَ بَعُلَهُ وَيُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَلْمَ إِنَّ اللَّهِي مانالتى من فالدين فلار ماحظيت والتهكة يبنى ما مجزت علية بطرف في عِنْكُ وَاغْرَارَ مِنْكِيْرِكَ مَلِيَّهِ ٱللَّهُمَ مَصَرِاعَلَ عَيْرَالِهِ وَخُلُظْ لِي وَعَدُوْعَ مَنْظَلِي يقُوِّيِّكَ وَاغْلُلْ حَدَّهُ عَنِي بِعُدُرَيْكَ وَلَجْعَلَ لَهُ شَعْدَ وَيِمْ اللِّيهِ وَعَجْرًا عَلَيْنَا اوْ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهِ وَلا نُسَوِّعَ لَهُ ظُلُّم وَلَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْفٍ وَاعْسِمْ فِي شُول الْعُالِهِ ولاتجعكني فيشلط الم اللهئم صراعل على الله واعدت مليه عداوي الماية مِنْ عَيْظِيدٍ مِشْفَاءً وَمِنْ حَنْفِي عَلْيَهِ وِفَاءً ٱللَّهُ مُّصَلِّ عَلَى حُتَدِ وَالهِ وَعَوْضِيْنَ ظُلِه العَقْوَلَ وَلَهُ لِللَّهُ لِسُوَّ صَنِيْعِهِ فِي صَحَتَكَ فَكُلُّ مَكُرُوهِ مِلَكُ وُلَ مَعَلِكُ وَكُلُّ مَن يَعْ سَوَاءُ مَعَ مَوْجِدَتِكَ اللَّهُمُ مُكُلِّ كَنْهُ مَا لِكَ انْ اظْلَمُ فَقِيٰ مِنْكَ أظلِمَ اللَّهُ مُ لا اشْكُو الإلْحَدِ سِواكَ وَلا اسْتَعِينَ عِمَا لِمِ غَيْرِكَ حَاشَاكَ

الإلة الآالله وَحْلَ لاش عِبْ لَهُ وَاللَّهُ لَأَنَّ عُمَّاكً عَبْنُ وَيَسُولُهُ وَإِنَّ الدَّيْنَ كُاشْعَ كَاتَّكُو اللَّهُ مَا لَمُ كَانَ الْكُنَّاتِكُمُ الْمُلْكُونَاتِكُمُ الْمُؤْلِدُ فَاللَّهُ مُلْكُمِّي المين ذكراً لله عَمَّا وَاهْ إِيدَ وَعَيْرِ وَحَيْنَ عُمَّا وَاهْ لَهِيدُ وِمِالسَّالِمُ موا موسى بكرعن لتكاظر عليه السداع وفي كتاب الوسائل الملسائل تاليف المعين احدير عان احدبن الحسين بن يحرب القاسيما هذا الفطه بلغنا عن النبي كم السعليه والدوس لم انه فالص الحادان يُضى لشحضها وعنه فليصر الديم كعات من ليل ونها مروليقرا في الرحمة الاولى فاتحة الكتابع وتحم اوعشرب وقر قلهوالله احدوفي الثانية فانخد الكتاب الكتاب مرة وقلهواية احدسين مرة وفالثالثة فاعة الكتاب مرة وقل هوالله احدخسا وسبعين متق وفي لترابعة فاتحة الكتاب متق وقل هواسه احدما تفاد كاستخصاؤه بعده التملايضا هراشه بسعة فضله وبرافته ويرجته ويموناالهيل الالجنة كالبرقل كاطف بغيرهاب معاولنه قيلخلون لجنة للانتصارم الظالم ٱللَّهُ مِنْ الْفَيْوَمُ النَّتَعُ فِيْ وَلْظِلْمُ مِنَ لَظَالِمَ لَكِنْ هَلِمِ وَجَزَعِ فِي يُلْعَانِ فِالصَّبْرَ عَلَى اللَّهُ وَحِيْدِكَ وَغُدْ عَلِيَّانَ فُلا تَاطَلَهُ فِلْعُتَدِكَ عَلَيَّ هُوْتَهِ عَلَى عَلْمَ عُفِفًا سَأَلُكَ ياسَ العِزّة وقاحِمَا جُهِ الرّة وقاحِرَ للطَّلُومِينَ انْ يُزِيهُ قُدْرَةً كَ أَقْدَمُ فُ عَلَيْكَ ياركبة ألغزة الشاعة الشاعة تلعوبه بعلصلوة ركعتين والصلوة على والما بيته المصطفين وازشت افضت عليف الداء شمصليت تعتين فيت السك الى السماء ويسطت يدك وقلت الله مرية بحد والعقيص لعل عدد وَالْ عَدِي وَلَهُ اللَّهُ عَلَ وَهُمُ اللَّهُ مَا إِنَّ فَلَانَ مِنْ فَالَّالِي فَلْظَلَّمْ وَكِا آجِلُهُ فَاضَلْ مَوْكَ بِهِ غُيْرِكَ فَاسْتَوْفِ مِنِهُ ظُلامَتِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِعَقَّ مِنْ جَعَلْتَ لَهُ عَلَيْكَ خَتَّا وَجَقَاتَ عَلَيْهِ إِلَا فَعَلْتَ ﴿ لِكِي يَا وَلِّي الْمِكَامِ وَلَا خُذِي يَامَ رُهُوبَ ٱلبَطْشِ الْمِالِكَ الفَضُل وفي لعلية الحرى ذاطلبت عظلة فلا تدع على احبك فالالتجابكون

د ما بيز مذا مرا د مناه مراد عيدًا لا يتذاره النسمات وكلاستعايف الذيف وما جوز جهما مولد تلوما جلم اختدا يانية ولاساء بركها ايواد ها خاذ النقول وكلامها مسام جريع مؤران ها الدخل بنا مركف بلاضعاب

قالنامسك لاسبرالتوسنين عليه الشاع بالزكاب وهويريدان يركب فرفع طسه شم تبسم فقلت يااميرالئونيين رايتك رفعت السك وتبسمت قال فعما الصغ اسكث لرسول تسصل الشعليه والموسلكا اسكت لى فرفع راسه الى الشماء فتبسم فسالته كأسالتني وساخبرك كالخبرني اسكت ارسول تقصل يقدعليه والموسل الشهباء فرفع راسه الحالسماء ونبسم فقلت بإرسول السرفعت راسك الحالسم أفتبحت فقال باعلى تمليس واحديك ماانع القعليه شيقرااية التعزع شريقول ستغفر السَّالَّذِي لا إِلْهَ الْإِهْوَالْحَيُّ الْقَبُّومُ وَانَوْبُ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِ وَإِنَّهُ الْأَحْبُ النُّهُوبَ إِلَّانْتَ لَمَّ قَالَ السِّيمَ اللَّهِ عِلَامَةً عَبِيهِ عِلَانْمُ لَا يَعْفَ لِنَّهُ غرى اشهدواانى فلغفرت له ذنويه خمليعلم القالسيدم في الدير ابطاق مجمداله ذهب الحار للرادباية التخرة فهن الرواية قوله تعالى نعتم الله الذعطة التموات والارض فستة ايام على ايستفادس كارمه فكتاب الامان واخطانا لاسفاد وللازمان واستحسر ذلك غيروا ملعصللاتوا ويؤين اشتهاكا لاياك الثلث بهذا اللقب اشتها ملينص اليه الانهام عنكالاطلاق واثباتها فإثنائهاعنايلدها فيعض تبالاعا بكتاب مكام الاخلاق ويحقل قوماان يكون المراد بهاقوله تعالى بجان الذي يخرابا أقما كتالهمقرنين وإتاالى تبالمنقلبون على الشدسياق لاية وصدمها اليهولذا قلا يوجد في لاذكا للا توج للركوب وستعلقا توم الايشمل عليه ويويلماات مارواه شيخنا الصدوق في الخصال عن الميلاق في عليه السّاح اذر كبتم اللَّهَ فاذكر والته وقولوا سجار التق الذي يخزلنا هذا وماكناله مقزين وأناالي تبالنقلير وصارواه جامع الكافئ التضاحليه الشاع انة قال لعلق بن اسباط فحديث الانتقا والخرجت برافقل لذن قال لقه بحال لذع يخ لناهذا وماكنا لم مقرس وإنا

فَصَلِّ عَلَى عُنَّهُ وَاللهِ وَصِلَ دُعَالَى بِاللَّهِ الْمَابِةِ وَالْقِنْ شِكَايَتِي بِالنَّغْبِيرِ اللَّهُ مَّ الاَنفِينِي إِلْفُنُوطِ مِنْ الْصِافِكَ وُلِاَتَفَتِنْ فَمِالْاَمْنِ مِنْ إِنْكَادِكَ فَيُصِرَّ عَلَيْظُلَى وَيُعاصِرَني عِجَةً فَعَرَّفُهُ عَلَّا قَلِيلِ طِالْفَعَلْبَ الظَّالِينَ وَعَرِّفِهِ طِاوَعَلْتَ مِن إجابة المضط ين الآهة صل على على والله ووقة في المنوب ما قصيت لى وعلى وَيَضِينِهِ الْخَلْتُ لِي وَمِنِّي وَلَهْ رِفِ لِلَّذِي هِيَ اقْوَمُ وَاسْتَعْلِنِي مِا هُوَ آسُكُمُ اللَّهُ مَ وَاتَّ كالتَّ الْخِيرةُ لِحِنْدَكَ فِي مَا خِيرِ لِلأَخْرِ لِمَ وَمَرْكِ لا يَتْفِيا مِمَّنَ ظَلَمَ إِلِي مِنْ الفَّسْلِ وتجبع كفي فصل على عُتَارُ قاله وَاتَرْنَهُ مِنْكَ بِنيَّةٍ صادِقَةٍ وَصَبْرِ وَاحْرَاعُ وَاعْنَانَ مِنْ مَوْ الرَّعْبُةِ وَهَلَعِ اهْلِ كِرْصِ وَصَوْمْ فِي قَلْبِي شِالَ مَا الْمَغَرْتُ لِي مِنْ وَاللَّهُ وَإِفَاهُ تَكِعْمُ مِنْ جَازِكَ وَعِقَابِكَ وَلَجْعَلْ إِلَى سَبَبًا لِقَنَا عَتِي الْفَصَيْتَ وَيْفَتِّي مِلْ أَغُمِّرُ عَالِمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ ذُولاً فَصْلِ الْعَظِيمِ وَانْتَ عَلَى كُلْ وَ قَانِيُ لا بجام الذابة السّمية عن الرّضاعليه السّلام ان في كالنّخوس الدّواشيط ا فاذاالداحدكمان بلجها فليسمالته عزوجل لوضع الرجل فالزكاب فيم اللافية بسياسة والتداكير وفالفقيه الاالصادق عليه السلام كان اداوضع صله فالع بقول سجان لأنك يخزلنا هذا وماكناله مقزين وينبخ التهسبعا وجهالسبعا ويهلل تقسبعا وعن النبق صلّ القعليه واله وسلّ اذا بركب الزجل المابة فستى ودفه ملك يحفظه حتى ينزل فأن ركب ولمستمره فه شيطان فيقول له تغن فان قال الحسن قالة تن فال ينل يتمنى حتى ينزل للركوب بسم الله لاحول ولاقوة الابالشاكي شالذى همانالهذا وماكتالنهتدى لولاان هداناالله سجاد الذى سخرلناهذا وماكناله مقزين ومرمن فال ذلك اذار اللالم حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل وازشئت فقل بشم الله وكافرة المالله والحرافة الذي سخ لناهذا وماكناك مقرني وفالفقيه عن لاصبغب ساتة

K.

رولي

cq.

ألباس مَياكِ الشِّفَانُولا كاشِف للبِّلا وَلا النَّالِ وَلا النَّالِ وَالْحَالِينِ النَّالِ اللَّهِ من دخل على مين لي بعض اجله فقال من الألق العَظِيم رَبِّ العُرْشِ العَظِيم أَنْ يَغْيَات عوفي وعن إصدها عليما الساح اذادخات على الريض فقل أعيُّ لَكَ بأسَّالُعَظِيمُ تعبيانم ش العظيم و المراع في تعايرة عن التاريب عرات وعن الباق عليهالشاع ضع ملحتك على فلك شم قل بشير الله ثلثا بجال الموثلث البكايات القرائلة المناشم تسيحلى إس لذى يشتكى ووجهه يكنع ذلك اشفق هله عليه ومايع به للريض دعاء القلنسون يقراعليه ثلث عرات فيبرا با ذريالة الآمن م خلوب وهو بْسَمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ بِشِمَ اللَّهِ الْمُلِتِ الْحَقِّ لْلبُينِ شَهِمَ لَاللَّهُ ٱلْأَلْقَالِةُ هُوَ وَالْمَلْآتِكَةُ وَافُ لُوالْمِلْمُ فَأَثْمًا بِالْقِينْطِ لَا الْهَ لِلْاهْوَالَتَّخُنُ النَّحْمُ اللهُ فَيْ وَعَيْمَ أَنْهُ فَيْ وَعَيْمَ أَنْهُ فَيْ اللَّهُ فَالْمَا أَنْهُ فَيْ اللَّهُ فَالْمُؤْتُ وَحُولَ وَعُونًا وَبُرُهُ انْ وَقُلْنُ قُدُوم إِنَهُ لا الدَالِمُ الشَّادَمُ صِفْوَة اللهِ لا الدَّاللَّ الله عِيْسَى وَ الله الله الله الله عَلَيْهُ وَل الله وَجِيبُ الله الله الله ما وَلِيلًا الله ما وَلِيلًا ٱسْكُنْ أَيْهَا ٱلرَضَ الْحِيدِ اللهِ الَّذِي لَهُ سَكَنَ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي كُلَاضِ وَهُ يَ العزينا تحكيم وصكك تشفل عني والدوينبغ لمن عادم بضاان يهدى اليه بتعا اوسفجلة اواترجة اولعقة منطيب وغوذلك فانالريض يتريح الكل ماادخل به علية وان يلهومنه ويضع ين على ذلعه واربع القيامس عنك فانعيادة النوكي شدهل لريض وجعه كاورة وفاخى تمام العيادةان تلعيك على الميض لذادخلت علية وفئ الثمان من عظم الموادا جُلعندالله تعالى لواداعاداخاه حقف الجلوس الاان يكون المريض عيب خالت وبريان وبيالهذلك وان يغتنم دعاءه فوردا فادخل احدكم على خيه عائداله فليك كيلحوله فان دعاء مشل دعاء الماريكة وفي اخرى من عادم بضافي تسلم بيال

الحي تنالنقلبون واتهليس عبديقولها عنامكوبه فيقعمن بعبرا ودابت فيصيبه شئ باذن الله الرستقر العلى الركوب الحُقْدُة إِلَّذِي هَالْ اللَّاسِيَّا فَعَلَّمْ الْقُوْلِيَّ وَصَ عَلَيْنَا يُحْرَيِ مِلْ لِشُ مَلَيْ مُؤَلِدُوسَ لِأَسْجُ الْ اللهِ سُجُادَالَ زِي مَحَّلَنَا هُ لَا فَالْ كُتْالَهُ مُقْنِينَ وَاتَّا الِّي بَيْنِا لَمُنْقَلِبُونَ وَأَكْمُ اللَّهِ مَتِ الْعَالِمَينَ اللَّهُ مَانَتُكُامِلِ عَلَى لَظَهْرِ وَالسَّنَعَالَ مَلَى لَهُ مُرالِلَّهُ مَ بَلِيشَا بَلَاغًا لِيَكِعُ الْمُعْفَعُ فِكَ وَيَضُولناتِ بالاية كلحت عليه صديها حيث قال سجانه والذي خلق لانواج كلها وجع الممن الفلك والانعام ماتركبون لتستووا على ظهوره متلكر وانعة وتبكراذااستويتم عليه ويقولواسجان لذي يخرلنا هذا وماكتا لدمقنين وانا الى تبالنقلبول وسئل الصادق عليه الشام هاللسكر ماذا عله العبار كانشاكراقال بعفقيل ماهوقال يجلاله على المنافية عليه في المرومالوك كان فيما انعم عليه في الدحق لداه قال ومنه قوله عن وجرّ سيحان الذي يخرّ لناهذا وماكناله مقرنين لعثرة التابة بسمالة ومن حقوق للتابة ان متعلفها من الشيخ لانطيق وال لانتويّاك عليها ولا سخلط ما بالساوال لأبلعنها فورداتالة لعن لاعنها وعن النبي صلى لقه عليه واله وسلم اذاعز والله تحت الرجافقا المفاتعست تقول تعسراعصانا للرب كريسها أفغير ديريات تَتِعُونَ وَلَهُ أَسْكُمَنَ فِي السَّمُولِ وَالْمَ مُوطِوعًا وَكُرْهًا وَالَّيْهِ يُرْجَعُونَ وَمِ المادابة اسصعبت علصاحها من ام ونفاد فليقر هن الاية في ذنها اوعليها وفي خي يقرافي ذنها اليمني وفي ثالتناليسي لعيادة المريض أذهب الباس مجة الناس واشف أشالشاف لاشفاء الاشفاق شفاء لايغاد سَقَيَّ اللَّهُ مَ أَصْلِ الْقَلْبُ وَالْجِسْمُ وَالْشِفِ السُّعْمَ وَلَحِبِ النَّعْوَةُ وَانشَتَ فَقَالَ عَ

و كظ الدار ترزيد مد وقع الدروريد مد السع دكولك الروث

The Contraction of the Contracti

بصنعم

وعنهم بالمقام عن المناعدة المناعدة المعالمة المالة المالية الم بقبر جاح إهل الكوفة من الشيعة قال فوقف عليه فكالمالله عَالْهُمُ عُرُبَّةً وُولَ وَحْلَ مَهُ وَلَانِ وَحْتَدَهُ وَلَانِي رَفَعَتُهُ وَلَهُ كِنْ لِيهُ مِنْ مَحْمَتِ إِعَمَا يَسْتَغْنَى بِهَاعَث تُحَةِ مَنْ مِواليَّهَ لَكُعْفُهُ مِنْ كَانَ يَتَوَكِّى شَوْلِانا الزلناء في القالقدر والما وعن التضاعليه السائم اس عبدن ارقب وص فقر عليه انا انزلناه في للاالقائه سبع والتكلاففالقه له ولصاحب القبر وعنه عليه السلام وان قبرلخيه شموض يديه على القبر وقراها سبع تراسلمن بوم الفرج الا كبراويوم الفرع وعرام الوالي طيه المتلع نورواموتاكم فانقه ميفهون بزيارة كم وليطلب احلم حاجته عناه قبرابيه افقرامه بايدهولها وسئل الصادق عليه الشائة كيف ضع بدع على قبورالسلين فاشاربيا الحالان فوضعها عليها وهومقابل القبلة للخول السوقاشهكان لالهالي الشوخان لاشطيا كفوالشا كبركبيرا وأنح السكون التعالي المنافع السَّبَكْرَةَ وَاصِيْلَةَ وَكِلَّحُولَ وَكُ فَقَّ الْإِبالِقُواْ مِيلًا لْمَعْظِمُ وَصَلَّى لِنَهُ عَلَى يَنْ الْعَلَمُ اللهِ ومدمن وخل موقال وسجد جاءة فقال ذلك من ولحدة علا مجة مبرورة وفى دوايت اخرى ادادخلت سوقك فقل الله عَمْ إِنِّي سُاللَّكَ مِنْ يَرْجُ الْحَدْيد ٱهْلِهَا وَاعُوٰذُ بِكِينَ شِرِهِ ا فَتَرِرَا هُلِهَا اللَّهِ مَا إِلَّا هُوَذِ بِكِعِنَ الْأَطْلَا وَلَظْلَا وَ ٱبغل وَيْبغ عَلَى وَاعْتَدِيَ أَوْبِعُتَدَى عَلَى اللَّهُ مَا إِنَّا عُودُ بِكُمِن سُرِ اللَّهِ وَجُنوهُ وَسَرِّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالْعَيْ وَحَسْبِ اللهُ لا الْقَايِّا هُوَعَلَيْهُ يَوَكَّلْتُ وَهُورَتُ الْعُرْ ألعظية وروى سديوالقيرف والباقرعليه الشلام انه فالله يااباالفضال الك مكان تقعد فيه تعامل النّاس قلت بلق الطنّ رجل ومن بروح ويغدف المجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجليه في السّوق اللّهُ مُ إِنَّا سُالَكَ مِنْ خُيرُ اللّهِ مُ وَخْلِهُ الهَا وَاحُودُ المِيْمِنْ تَرِهَا وَمُرْاهِ المالاوك السَّمِلُ وعزَّمن عفظه

الميض للعائد شيئالة استحاساته له للقيام عند كشف الله ضرف وعَفَرْ ال وَحَفَظَكَ فِي دِيْنِكِ وَبَدَنِكَ الْمُنْتَمَىٰ لَجَلْكَ وعالمَالْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عليه والعَقَّلِ عادسان ص الله عنه في من الله المادان يقوم وعنه وعالم المات ا لتعزية الصاب إجركم ألله فترجكم ووعادالصادق عليه الشاح الذفق اتاليسوا بمسيبة فقالجَبَرَاللهُ وَهُنَا كُولَ مُسَرَعَ إِلَكُمْ وَيَحْمَمُ وَالْمُرْمُ انصف واعلات ادفى التعزية الديراك صاحب المسيبة والدفيها اجراعظيما فقد وردانها تعرب الجنة وانس متى حزيناكسي فالوقف ملة يجبي بها وفي لفظ اخريجيها وفحديث خوص غرص ماباكان لدمت الجومن غيران ينتقص واجرالماب شئ لهنية البيت صلوة ركعتين تركعها لهليلة الذفن وهليلة لاياتي عليها اشتمنها تقرافي وللمااكر فلية الكرسى وفي ثانيتهما الحدوعش مراسالقة فاذاسكت قلت اللهُ يَصَلِ عَلى عَلَى وَالدُعْ يَوَالْعِثْ وَالْعِثْ عَوْا بَهَا الْ فَرْفَادِن والـ انتقلق لاولى بعدا كيالتوج يعربين وفالثانية النكا ثرعش ماسكافيض الروايات وانشئت ضفت المالتوجيد مرتاي الدراكس مع واحت كافتا ويستعب اديهدى فواب لطاعات والقرات الماسوات المؤمنين والمؤمنات فالليت ليفح بالترجم عليه فلاستغفار لدكا يفر الح بالحدية تهدكاليه وانه يكون سخوطا عليه فيرضى بللاعنه ويكون فضيق فيوسع به عليه وي منعل السليجن يتعلاصا كالضعف لداجره وففع القبه الميت وفيخبرلخ ببخل على ليت فى قبره الصلوة والصوم والجر والصدقة والبر والدهاء ويكتب إجواللذى يفعله ولليت لزياح قبورا لؤمنين الله يجاف اللانض عَنْ جُنُوبِهِ مْ وَصَاعِدْ اليُّكَ بَلَيْ فَاحِمْ وَلَقِّمْ مِنْكَ يَضُواْنَا وَأَسْكِنْ الميمْ مِنْ رَحْمَاتُ مَا نَصِيلُ مِ وَعُلَقَهُمْ وَنُوْمِنُ مِهِ وَعُصَّمَةُمُ الْكَ عَلَى كُلِ شَعْفَ قَالِ

الشاوادعوا الرجن واية الكرس فأذلك امان تلك المابة من لافات للتوجّهالي الهام فالحد وم تلايام اللهُ مَ بِكَ مَيْمُ وَلِياتُ آئِلُ وَيَعِّلُمُ لِكَ يَطُولُ الثَّائِلُ وَلا حُولُ لِكُلْ ذِي حَوْلِ الْإِلْ لِتَ وَلِا فُوْءَ يَمْنَا رُهَا ذُوْفُونَ وَ الْأِمِناكَ بِصَفْوَتِكَ مَنْ الْعالَة قَحْيَرَ يَاتَ مِنْ مَرِيَّتِكَ مُحَمِّنٍ بَنِيتِكَ وَعِثْرَتِهِ وَسُلا لَتِهِ عَلَيْهُ مَلَيْهُ وَالسَّلام صَلّ عَلِيْمُ وَلَكُفِينَ شَرَّهُ فَاللَّهُ وَعُضَّرُهُ قَامُمُهُ فَي خَبْرَهُ وَيُهَالَهُ وَاقْضِ فَاسْتَمْ فَالْتَحِ ثُن الما في يَوْ وَلِهُ وَعِلْمَةِ وَالظُّلْفِي بِالْمُنْيِنَةِ وَكِفًا يَوْ الطَّاخِينَةِ النَّوْيَةِ وَكُلَّ ذَى قُلْمُ قَ لى عَالَ الْمِيَةِ حَتَّى كُوْلَ فَحُنَّةٍ وَعَصِمَةٍ مِنْ كُلِ بَلْآءٍ وَنَقِمَةٍ فَلَبْلِهِي فِيهِ مَلْغَافِ آمنًا قَينَ العَوايقِ فِيهِ يُسُرِّحَتَّى لايَصُدَّفِ صادُّعَنِ الزَّادِ وَلاَ يَعُلُ فِطَارِقُ مِنْ أَذَك العِبادِ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ سَنَى قَلْ يُوكُلُ مُوكُ إِلَيْكَ تَصْبِيرُ يَامَنُ لَيْسَكِينُ لِهِ شَنَّ وَهُو السَّمِينُ البَّصِيْرِ بمعويه فاللَّمام السَّاقِجاك بعد قراءة الحدوللعودتين و النوجيدوا ية الكرسي وسورة القدم واخرال عرارمن قوله الدفخ الالتمل وللانض الحاخوالسون مكفى إن شاءاته تعالى وينبغ إن تتصدّ في المير شكي سلامتك متاعد دفعدود للزنق بالانزة للغيدي ويالام السكايين ويادك الْمُؤْمِّنِ مِن وَالْذَاالْفَوَةِ الْلَيْنِ صَلِّعَلَى كَيْوَاهُ لِمَنْدِهِ وَلْرَهُ فِي وَعَالِمِي فَكَلْفِي الْفَيْزِ وانشت فقل ذبوصلية الليل وانت ساجد بالخيرة لمعُوِّ وَيَا خَيْرَ اللَّهُ وَيَا الْحَرْ اللَّهُ وَالْتَ مَنْ اَعْطَى قَا اَخْدَى مُنْجَى لَمُنْ قَنِي وَلَقَ عِمَا يَّمِنْ مِنْ قِلْكِ وَسَبِبْ لِمُنْقَالِنْ قِلْك أَنْكَ عَلَىٰ لِأَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعْصِدِمِ وَالصَّادَةُ عَلَيْهِ السَّامُ وَمِقَ مَعْمِينِ عَاد عنه عليه الشاع انه ساله الع مله دعاء الريق قال فعلن حاء ما دايد اجلب للوزق منه وهواللهُ مَا مُن مُ فَي مِنْ فَصْلِكَ الوَاسِعِ الْحَالُالِ الطَّبْتِ رِيزَقًا فاسِعًا خُلَّةً طَيْبًا بَلَاغًا لِلنُّنْيَا وَلُلْحَرَةِ صَبًّا صَبًّا هَنْيَنَّا مِنْ السَّرْهُ مُركَدٍّ وَلَا مَنْ أَحَدِهِ فَلْعَاتَ الماسعة من فَضْلِكُ اللهِ عَالَكَ قَلْتَ وَاسْتَالِ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَنْ فَضْلِكَ أَسْالُ

ويعفظ صليه حتى بيجع الح منزله فيقول له قداجرتك س شرها وشراها والعماك هذا باذرا تمجل وعن وقسن قت سنجم الحظم اله المعاد منافاذاجاس بجلسه فالحين يجلس الشهكا أنكا للالإالله وَحْلَكُ لا شَرِياتَ لَهُ وَالشَّهُ لَا لَنَّ كُمِّنًا حَبُهُ وَمَ سَوْلِهُ ٱللَّهُ مُ إِنِّي سَالُكُ مِنْ فَصْلِكَ حَلَّ لِأَحْلِبَنَّا وَأَعَوُدُ بِكَ مِنْ أَلْالِم اوْاظُكُمْ وَاعُودُ بُكِ مِنْ مُعْمَدَةٍ خُاسِمَ وَيَكِيْنِ كَادِيةٍ فِاذَا قال ذلك قال الللا الوكل به ابشرضافي سوقك البوم احتلا وفرمنا يحظا فارتبجلت الحسنات و عيت السيتات وسياتيك ما قسم الله التعوفر إحاد الاطبيتام المكافيه الشراء المتاع للتَّحادة باحَيُّ باقِيَّةُ مُناداعُ يُارَقُ فْ يارَجْ مُ أَسْالُكَ بِيزَ فِكَ وَقُرْرَاكِ وَا اَحْاطَ بِهِ عِلْكُ أَنْ تَقْسِمَ لِمِنَ التِّعَارَةِ الْيُوْمَ أَعْظَمُهَا مِنْهُا وَأَوْسَعِهَا فَصْلَا وَحْرِهُا عُافِيَةً فَإِنَّهُ لَاخْزُرُ فِي الْمُعْاقِبَةَ لَهُ وعن دهاعليهماالسّام اذااسي متاعًا فكبرالله ثلثاغ قل اللهام إني شنك يُنهُ الْيَسُ فيهِ مِنْ خَيْرِكَ فَاجْعَلْ فِيهُ عَيْمًا اللَّهُ مَ إِنِّ إِشْ تَرَيْنُهُ الْنَيْسُ فِيهِ مِنْ بِمَ قِلْ شَمَاعَكُ ولحن سَه اللَّهُ ا وفالفقيه الالتضامليه الساع كان يكتب على للتاع بركة لنألشراء الرقيق واللابة ٱللهُ مَا مُرْزُ عِي اطولَها حَيْقَ وَأَكْثَرَها بَمْفَعَةً وَخَيْرَها عَاقِبَةً وانشَات فقاتلت مّرات الشريب دابّة اللهُ مَان كانت عَظِيمَة البَرَّة فاصِلَة المنفع قِمِيمُونَة التاصِيةِ فَيسَرْنِي شَرَاءَهُا وَلِنَ كَانَغْيَرُ لِكَ فَاصْفِي عَنْهَا الْوَلَّذِي هُوَخْرُ فِي فَا فَانَّكَ مَنْمُ وَكِلَّاعَلُوتَقُيْدُ وَكِلَّا قَيْدُ وَانْتَ عَلَّهُ الْعُيُوبِ وف ولية اذااشترت جارية فقال للهم إق الم المتوثيرك والسافقل ٱللَّهُ مَ تَقِيرُ لِي ٱطْلِهَ تَحَيْوَةً وَٱلْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَخَيْرُهُنَّ عَاقِبٌ وَفَاحِئَ اشتى دابة فليقمن جانبها الايس وباخذنا صيتهابيك المني ويقراعالهما فاتخة الكتاب وقلهما بتداحد والمعقد تين واخراك شرواخرين اسرئيل قالععل

وفالمااحتين

بالالالنات

للترب لَلْهُ مَّ إِنَّ إِسَّالُكَ بِالْالِهُ لِلْا الدَّلِيُّ النَّهِ عِنْ لِاللهُ لِيَّالْتُ الْمُ الْمُ اللّ ٱللهُمَ إِنَّ اللَّهُ عِنْ لِالدَّالِهُ إِلَّا المُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْ أَلْكُ مُنْ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَلْكُ مُلْكُ أَلْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَلْكُ مُلْكُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مَا أَنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِيلًا لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلّلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِن أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِلَّا لِللللَّهُ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يالاالهُ إِلاَ الْمَاكِلَةُ الْمُعَالَّدُ الْمُتَالَّ تَغْقِلُ بِلْ الْهُ الْمَالَثُ يَدى بِمعقيبَ كُل صلوة فرضة ثلث مرات دواه الحسين بنخالد قال لزمني دين ببغداد ثلثاثة الف دره وكان لى ديرا ربعامة الف فلم يدعني غرمائ الاقتنى ديني واعطم قال فحضر الموسم فخرجت مستتزا والردس الوصول الحاب الحسن عليه السائع فلا قل فكتبت اليهاصف لهمالي فكتب الي فعض كتاباعلة لك ثلث عرات في بركاصلوة فريضة فانحلجتك تقضى إنشاءالتمتعالى قال كحسين فادمتها فواتسمامضت فالآاربعة اشهرجق اقتضيت ديني وقضيت ماعلواستفضلت ماسالف دره وماوم القضائه خاصة الله عَما مَنْ فِي الله عَنْ حَرامِكَ وَيَقَصُّلِكَ عَتَنْ سِوْاكَ وعادامبرالمؤمنين عليه السّائم شكا الى سول القصلّ القعليه والموصر ديناكان عليه فامروان يقول ذلك شم قال فلوكان عليك مثل صبي ديناقضاه القعنك وصبيجيل بالمن ليس بالمرجيل جل واعظمنه وي الباقرطيه الستاتمان النبق صلى الهمليه والموسلم جاءه بصل فقال يارسول الساق ذوعيال وعلى ين وقال شندب حالى فعلني وعاء ادعوالله به وبين قنى ما افضيه ديني واستعين به على عيالى فقال سول القصل الشعليه واله وسلم ياعبدالله توضاواسبغ وضوءك شمصل كعنين ستمالزكوع والتجود ضمقل بالماجد لافاحث يُلدَائِمُ نِاكُوبِيمُ التَوجَّهُ النَّكَ يُجَمِّينِ بَيِكَ نَجِيل تَحْدَةِ يِالْحَرُ لِلْاسُول السَّالِمِ الوَجَّةُ بِكَ إِلَى اللهِ رَبِّكَ وَرَبِّ وَرَبِّ كُلِّ شَيْعً الْنَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كَرِيمَةً مِنْ نَفَايِكَ وَنَفَعًا يَسِيرًا وَمِرْمَقًا والسِعَا الْمُرْبِهِ شَعَبْى وَافْضِيهِ دَيْنِي فأشتعيث يه علاعيالي وعن الصادق عليه السائم انه صلى ليسمليه والموسل

ومن عَطِيَّتُ عَاسًالُ وَمِنْ يَدلِتَ أَلْكُرُ إِنَّ الْ وروعنى يدالشَّعام عن الباقر على السِّلة الم قال دع في طلب الوزق في الكتوبتروانت ساجد يا حَيْرَالْسَنُولِيْنَ وَيَاخْيِرَالْمُعْطِينَ الْمُنْ قَنِي وَلَمْنُ فَيْ عِبْ الْحِنْ فَصَّلِكَ فَاتَكَ ذُو الْفَصْلِ لَلْعَظِيمٌ وْعِن مِيسْرِي عِبِهِ العزيز فالكنت عندابعبدالة عليه المتلاع فلخل هليه بعضل صحابنا فقالحملت فداك فقيرفقال لمابوع بالقعليه التاج استقبل يعملا ربعاء فصمه ولتله بالخيس فلجعة ثلث قاليام فاذاكان فحظي والجعة فيرسول للقصال للمعليه والموسلس اعلى سطحاك اوفي فلاة سلام ضحيث لايراك حدثم سلمكانك محسين غراجت على كبتيك وافض مهما الكلاص وانت متوقعه الالقبلة بيل الماليمني فوق البسرى وقل اللهمة أنت أنت التَّا المَّا الله وخاارتُ المالا اللافيك بالنقة من لافقة له لافقة لح عَبْلُ الجعَلْ مِنْ أَمْ فَهَجًا وَيَزْجًا وَأَنْهُ مِنْ حَيْثُ أَحْتَيب وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَيب مُ البحاعل لا بن وقل المغيث اجْعَلْ رِيْزَةً امِنْ فَضْلِكَ فل يطلع عليك نهالربوم التبت للابرزق جديد حكى الشيخ عن بعض رواة هذا الحديث اله قاللا وجعفر على معمال بن سعيلة وى مضى لَتُهُ أَذُكُم بِكُولِلا عِي الريق بالمدينة كيف يصنع قال يزور سيتدنا رسول الله صلى ته طليه والدوسلم نعند السلام الذى يكون فى بله قال فال لميكن في بلع قبرامام قال يزفي بعض الصّاكيين فيريز الح القيراء وباحد فيها على استه ويفعل اأمربه فان ذلك منج انشاءاته ومايدهي به لطلب الرزق عندالنام ٱللهُ عَانَتُ لَمُ قَالُ فَلا شَيْعَ فَلَكَ وَلَنْتَكُمْ خِرُ فَلَا شَيْعَ بَعُمْكَ وَانْتَ الظَّاهِ وَإِلَّ شَّيَ فَوْقَكَ قَلَنْ لِلْمُ الْمِنُ فَلَا شَيْعُ دُونَا اللهُ مُ رَبَّ الشَّمُولِ السَّبْعِ وَرَبَّ كُلْمَ السَّبْعِ وَرَبَّ النَّوْمُ لِهِ وَلَا يَحْيِلِ وَالزَّبِفِي وَالْقُرُانِ كَلِيم اعْوَذُ بِلَّ مِنْ شَرَكُلَّ دُاتَبَةِ أَنْتَاخِذُ بُنِاصِيَتِهِا أَنِكَ عَلَى إلطِ مُسْتَقَيِّمٌ فَعِن دَعَاء زين العابلي عليه

وَلَنْتَهُ مُرِيكَ الْرَبِيمِنْ فِلْتِهِ فِي كُمِّنَا وَقَمِنْ مَبِعَتِهِ بَعْ مَالُوفًا وَفَصَلِّ عَلَيْحُونُ وَاللَّهِ فَلْجِرْفِهِ مِنْهُ بِوُسْعِ فَاضِلِ فَكِفَا فِ فَلْصِلِ ٱللَّهُ عَصَلِ عَلَيْحَ مِنْ فَالْجَهُ بَعْضِ فَ التوروكالإزدياد فقوضى البذاء فلافتضاد فعلنى خسر التقنهر ولفيضني ملطفك عن التنازر وأج من سباب الحلال زراق وقعه فانواب البوافيلة وَلَنْ وَعَنْ مِنَ الْمَالِيمُ الْمُعْنِيثُ لِمَ تَجِيثُلَةُ أَوْتًا دِيًّا إِلَى مَعْ إِوْمَا الْعَقَبُ مِنْ مُ طُعْيَا تَا اللهئة حبب إلى صُغبة الفقراء وآعنى على صُغبته وعُسُر الصَّبر وصَانَونِ حَيِّ مِنْ مَنَاءِ هٰذِي النَّهُ إِللهُ المُايِدَةِ فَاذْخَرُهُ لِي فَحَرَّا ثِنْكَ الْبِاقِيّةِ وَالْجَمَلُ الْمُوَ مِنْ خُطْ المِهَا وَيَجَلَتُ لِمِنْ مَنَاعِهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَفُصْلَةً إلى قُرْبِكَ وَوَلْهَا اللجنَّيَّاكَ إِنَّكَ ذُولَا لَعَمْ لِللَّهُ عَلِيمَ النَّهَ الْجَوْلُولُ الْكَبِيمُ ومِمَّا وَحِ الرَّفَ صَالَّهُمَّ مارواه الوليه بصبيحانه شكاالي كصادق عليه السلم ديناله على ناس فقال قل ٱللَّهُ مَا تَخْطَةُ مِنْ تَحَطَّاتِكَ نَتِيسُ مَا غُرَمًا فِي بِهَا الْقَضَاءَ وَيُتَسِّرُكِي بِهَا الْوِقْقَنَاءَ [َنَكَ عَلَيْ إِنَّ مُنْ عَنْ مَنْ المعفظ من السَّواية وَلا يؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَالْعَالِيُ ٱلْعَظِيمُ فَاللَّهُ خَيْرُ افِظاً وَهُوَلَهُمُ الرَّاحِيْنَ لَهُ مُعَقِّباتُ مِنْ بَيْنِ يَلَهُ وَمِنْ خَلْفِه يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اِنَّ رَجِّ مَلَى كُلِّ شَيْعَ حَفِيظً اِتَّا غَنْ نَدَّلْنَا الِّذِ فَوَالِنَّاكَ كافظون وحفظناها وكرشك شكالا ومجيم وحفظام وكاستيطاب ماري ٳڽٛڬڵؙڹڡ۫ۺۣڵٵڡؘۘۘڋۿٳڂٳڣۣٛڟٳڽۜۻٛۺڔٙؠڮۺؖڵ؞ؽۮؙٳڹؖ؞ۿۅٙۑۘؠ۫ڎٷؙڡؽۼۑؽۮٷؙڰڣڠؙ الوَدُونُ وُلْعَنْ رَالِحِينَدِ فَعَالُ لِالرِيْدِ هُلْ التَحَدِيثُ أَجُنُودِ فِرْعَ وْنَ وَتَعُودَ بَلِ لَذِيت كَفَرُولِ فِي كُلْنِيْ وَاللَّهُ مِنْ فَالْمُهِمْ مِي ظَلْكُمْ وَوَزَّانَ عِيدَ لَهُ فَلَوْجٍ خَفُوظٍ فَيَناب جنة الاسان للكفعي إيهن تاح هن الاياسا وجلها كان فحفظ الله وكارءته وفيالكا فيعور البتي ملى المعالم والموسلمن قرادبع ايات من قل المقع وابة الكرسى وايتين بعدها وثلث ايات مراخ هالمري في نفسه وساله شئا يكرهه

اتاه مجافقال بانبى لتدالغالب على لذبن ووسوسة الصدر فقال لمالنبي صلى لتد عليه والدوس لم قل تَوَكَّلُ عَلَى الْجَي الَّذِي لا يَوْثُ وَأَكُدُ لِثِمِ الَّذِي لَمْ يَتَعِّذُ صاحِبَةً وَكُوْ وَلِدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكَ فِي لِكُمَا إِنَّ فَي مِكْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ لِلَّهُ لِي وَكُمْ يَنْ فَتَكْبِمِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ يَنْ فَتَكْبِمِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ يَنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا م فصرالزجا صاشاءالق شمرعلى النبق صلى تقعلبه والهوسة فهتف بدفقالما صنعت فقالادمنت ماقلت لى بارسول الله فقضى للله دبنى واذهب وسي مدرئ وس ذلك النصل المديون كعنين ويقرابع ماايتي الملك تميقول المَا تَعْنَ النَّهُ فِي الْمُعْلِمُ وَمُمَّا تَعْطِمُ مُمَّا اللَّهِ اللَّهُ وَمُمَّا مُعْلَمًا مُ اللَّهُ الم صَ إِجَالُ عَبِي وَاللِّهُ عَلِي وَاقْضِ عَنِي وَيْنِي وَيَهِمِن فَعَلَّ ذَلْكَ قَضَى اللَّهُ دينه ولو كان عليه ملاء الاض ذهبا وانكان مهوماا ومكروبًا فرج التدهية ونفس كرية وص ذلك ال يكثر من قراءة الحد والاستغفار وقول سُبِعًا لَا للهُ وَجَدِي اسْتَغْفِرُ إِللَّهُ وَأَسُالُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمِن ذلك ما في لادعية القلعية من فلحه الدين وكرب فلينزل بى وليقل يامُنتَوِالْ فَرَقِوَيْ أَهْل لِعِنَى وَالْفَقْ وَجَانِيْهُ إِلصَّرْ فِي لَلْوَلْيَالَا بِهِ وَيَاسَ يُوزَيُّ كُلُل الْعِنْ لَعِبادِ وَوَيُلْهِمُ السِّيِّ وَالسَّاءَ وَقَاطِرانُكُ فَي عَلَى الْفَضاضَةِ وَالْلِيْنِ عَتَىٰ ِدِيْنُ فُلْ إِن وَفَضَى بِهِ مِنْ وَعَلَى بِدِوَا عَيْدا فِي بِالْبِ طَلِيَةِ وِلِمَّنْكَ يُلْحُبْرِيَطُلُوبِ الْبِيهِ أَكْفَائِجُ يِامُفَرِّجُ لَعَنْ عِبِادِهِ أَلْافِنَا وِيْلَفَرِجْ عَنِي مالْزَمَنِي مِنْ دَيْنِ فُلْ إِنِي فُلْ إِن فَلَنْ يُتَكِيسَ كُلْ إِنَيْسِ كُهُ لِحِينْ بِرَبْهِكَ وَاقْضِهِ عَنْ لِلْقِلْبِ ٷ؇ؿۿؚڹۜؽؠٳۘۮٚٳ؞ؙٷۺؘؚڞ۠ۑؚٛٮؾؚ؋؏ؘڴ*ۊۏ*ێؾڒڮٳۮڷٷٛڣٳڮٚؠ؋ؚڡؙۺڗؘۊؙۜۊٳٷؙڮڵ*۠؋ڕۧ*ڮ مِن سَعَتِكَ الْتِي لاتِيدُ وَلا سَقْضَى لَبَدًا وَصَلَّى لِسُعَالَ حُتَّكِ وَالدِ الطَّلِيَّةِ يُتَ لَا كَيَّا فانها دافال دلك فرج تعنه ولديت عنه ديينه بقلم في وص دلاعمافي الصحيفة الكابلة الله ترصِّل عَلى عُمَّدُ قاله وَهَبْ لِمَالِعَافِيةَ مِنْ بَيْ إِفْلُ يه وَجْهِي وَيُحادُ فِيهِ ذِهْبِي وَيَتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِي وَيَطُولُ بِمُارَسَتِهِ شُعُلِيّ التماءُنوْ يَكُمُ الهَاكُلُّ ويْنِ بِاذْنِ رَبِّهَا وَفَحديثُ خواذا فرست عنها اونبتا فاقراعلَ عِلَّعودا وحبّه سُجُّانَ الْبُاعِتِ الْوَرِثِ فانعلا يكادان يخطئ ان شاءاته ومن غرب ما دوينا معن مولانا الصّادق عليه السّام انه قالمن ارادان يلق التحيل اذاكانت لا يحود حلها ولا يتبعق التخلط الماضخا بابسة فليدة قابين الدة تين شم ينس في كل طلعة قليد ويصر الباق عصن ينبسة فليدة قابين الدة تين شم ينس في كل طلعة قليد ويصر الباق عصن

البابالناس فيا بعلق بدنع المكروهات ورفع المخدوثل عن الكاظم عليه السّالة مامن بالدء ينزل على بمؤمر في لهذة الدعاء الاكان كشف ذلك البارة وشبكا ومامن بارء نيزل على بموص فيسات علاقاء الكالالباء طويلافاذ انزللبلاء فعلبكم بالقعاء والتضرع الماسة تعالى المحي اللهمة ٱنْحَمْ جِلْدِيَالَرَّةِيْنَ وَعَظِّمَ اللَّهُ فِي وَآعُوذُ بلَيْصِ فُومَ إِلْحُرِيْقِ يُالْمَ مِلْيَمِ أَرْكُنْت اسْت بالله فلا تَأْكُالِكُ مَ وَلاَتَدْ عِلِلاَمْ وَكِلا تَفُورِهِ مِنَ لَهُمَ وَلَيْتَعَلِي الْحِسَ يَوْعُمُ التَّعَ اللهِ الْمَا الْحَرْفَا يِّي شَهْ لَأَنْ لَا اللهُ اللهُ وَحَدَى لا شَرِطِي لَهُ وَلَتَ مُعَلَّمُ وَلَ روكان التبي صالمة عليه والدوسلم علم عليافقاله فعوفي ساعته وعن الصّادق عليه السّام ما فرغت ليه قطالة وجدته وعنه عليه السّام حكانمار فيصات واحضل اسات فقيصات والذن واقم واقراك بسبعا تبرا ادشاءاته وفى واية اخرى عنه عليه السّالم تدخل إسك فيجيبك فتؤدّن ويقيم وبقل فاعة الكتاب وفل مواتساحد وفالعوذ برب الناس وفالعوذ برب الفاق ونقل قلهوالله احدثلث مرات وتعول أعيث أنفس في الله وقلم الله وعَظَم الله وعَظَم الله مُلْطَانِ الله وَجُبَالِ اللهِ وَجَهِ اللهِ وَيَرْسُولِ اللهُ وَيَرْبُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ وَ يؤلاة المرانس فنرما اخاف واحذن وأشهدنات السمك كالشيء قدير ولاحول

ولايقربه الشيطان ولاينسى القران وفيهم الصادق عليه السباع مرقال دبرالغيشر ٱسْتَوْدِعُ اللهَ الْعَظِيمُ عُلِيدًا نَفَسِى قَلَهْ لِي قَلْدِى فَصَنْ مَعِيْدِيْ لَمَ وُهُ وَاسْتَوْدِ إِلله ٱلرَّهُوبَ الْخَوْفُ ٱلتَّضَعْضِعُ لِعَظَيَّهِ الْكُلْثَيِّ دِيْنِي وَنَفْسِي فَاهْ إِصَالِي وَقُلْفِ قَتَنْ نَعْنِيْنِي لَمْ وُحْتَي لِح من احتى جبريل وحفظ في نفسه والماديالة وانشئت فواظب عليعض ماقدمناه للعفظ فادعية الاصباح والامساء للستوالوقاية الله عَصَلِ عَلَيْ عَلَيْ قَالِهِ فَاغْرِثْ فِي هِادً كَرَامَتِكَ وَاقْرِدْنِ مَشْارِعَ مُحْتِكَ وَلَحْلِلِنِي عِبُوْمَةَ جَنَّتِكَ وَلِالسِّمْنِي إِلرَّدِّعَنْكَ وَلا تَحْرِمْنِي إِلْكَيْبَةِ مِنْكَ وَلَا تُقَاصِّني مِالْجُنَرَحْتُ وَلَا تُنَاقِشْنِي ٓ ٱلْسَبْتُ كالأنبن متكثوي ولاتكثيف مشورى ولاتخير على يزار لانضاف عمر في تُعُلِنَ عَلِي عُيُونِ الْكَارِي حَبِي إِلَيْ الْمُؤْمِنَ مُنْهُمُ مَا يَكُونُ نَشْرُو عَلَى عَارًا وَاطْفِي مُ ماليكيفنى عِنْدَكَ شَنَاطَ شَرَف دَنجَتَى بِضُولَيْكَ وَأَكِلْكَ وَالْمَتْ يُعْفُلُولَا وَانْظُنَّى فِهِ اصْحَالِ لِيَمِينِ وَوَجِّهِ فَي خَمَا اللَّيْ الامِنْينَ وَاجْعَلَىٰ فَفَيْ الفازنين قلفنر بي بخالس الصّالي بن المين رئب العالمين للنه افريت م مَا تَخُرُنُونَ ٱلنَّهُ تَوْرُجُونَهُ أَمْ تَحْنُ لِلَّهِ إِيغُونَ مَا خِدَةِ ضِهُ مِن البند وَيُسْتَقِيلً القبلة فِسَاوه احليها تُلتُ مات تمتقول لا بَلْ الله الزَّالِيعُ ثم تقول الله يَصِلّ على المنافقة والمعالد حرقًا مباركاً والرزُقنافي السَّالْمَة بَيد والعافية والتَّقِيُّ . والغبيطة والنماء واجمله حبال تزار والانترسي خبرما أشغى ولايفتني المتشنى عِقَّ عُمِّكُم واللهِ التَّلِيِّينَ شَمِّ مَنْ والقبضة الَّتِي فيدك في القراح ان شاءالله وفى دواية اخرى ذابني فقل الله مَ قَلْ بَلَيْ الْمَاتَ الزَّايعُ فَاجْعَلْمُ حَبًّا متركيكا ويدعانهن قراالقدم على بمربورك فيه وازشت فاسبعض مانلكروللغس للغرس ممثل كليتطيبة كشيرة طيبة إصالها ثابث وفرعهاني

لعدل

00 (:1

آه هُوَالسَّمِيعُ الْعِلِيمُسِعِ مَّالِت فاندير فعد والوجعُ وصْلى وعص السّادق على السّاح لوج الاذك للرمارا يترككوسي فورداذااشتكى احدكم عينه فليقراطيها ايتراككرسي وفى قلبه اند تبرا اوبياني فانديعا في الدشاء الله ويدايت في بس الكتب من بقراعل الما ولل مرات مَكَمَ مُناعَنُكَ وَطَاءَكَ فَبَصَرُكِ الْمِوْمَ حَدِيدُ وَلَوْزَا وَلَطَمُنا عَلَاعِيْرُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَانْ يُبْصِرُونَ ويغسل به وجه انسلمينه من الافات وحكى الكفعى إندرائ في بعض الكتب الاسانان عف بحري فراى فومنامه قائل يفوله قل عُيدُنُ فَرَجَكِ بِنُوْرِ وَجْدِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ علعينك ولتبعها باية الكرسي قال ففتي صرم وجرّد بدذاك فصر في التجربة وازشئت فات بماسنق فالتعقيبات لفنضة الغرب والعداة فقدذكونا مُمة الد ذلك بلاغ لوجم العين لسايط لا مراض بشرالله والمناق وكالله وكالله وكالله اَعُودُبِعِزَةُ السِّوَاعُودُ بِقُلْمَةُ السِّعَلَى الشِّعَلَى الشَّاءَ مِنْ شَرِّمُ الْجِلُ الْحَكَ وعن الصّادق طيه الشاع الترجاد شكا اليه وجعابه فقال لمقائيم الميشم اسيريال عليه وظاعود بدرة السواعود بقدرة السواعون كالالسواعود عظة السواعود الشواعوذ بسول شواعود باسماءا تليمن فترساك فينشر بالخاف علف فيقوط سبع الهت قال الرجار فنعلت فاذهب القاتع الح الوجعيني والشئت دعوي على هشام الحواليقي عنه عليه الشاع إن وللشِّفاء وَعُلْهِ بِاللَّاء الزَّلْ عَلَى الدِّينَ فَي اللَّه شِفَاءً وفضعت بدل على للوضع الذي فيه الوجع وقلت ثلث مرات الله الله الله الله مرج حقالاالسرك بعشياالله عانت كما وككل عظمة فقرجا عتى وردعهات تهي قالمض بالمدية مضاشديدا فبلغ ذلك اباعبدا تقطيه التداع فكتب الى تديلىنى علناك فاشترصا عامنُ برَّث استىلى على قفاك وانثري على مديك كيف انشر مه مالتو وقل اللف القي القيال الشياع الذي إذا سالت به المُسْعَلَّوْنَ مَا يَعِنْ مِنْ

ولافقة الابالله العيالغط وصلك لله علائقا واله اللهاء الثيف المشفاف وداوني بدوانك وغافين من بارك ونهدف التقاحل كشر ثلث مراس بيرالسورف العودة وفى كتاب جنه الامان للكفع عجد بخط الرضاعليه الشاع انسكت عاظت قطع من الكاغذ بعدالبسلة يكتب على لا ولى لا تعف الله الماسالاعل وعلى لثانية لاتخف بجوت من القع الظالمين وعلى لثالثة الالعالخلق وللامر تبارك المالين شرتقراعل فطفالتوجيد الثاويد لعسا الحوة الثرايام كل يوع واحدة تبراان شاء القالصداع اسكن ستكن لأنافي سكن كمما في الليل كالتهالرة فقوالتيمينه العكيم على على موضع الوجع وقله تبرل با ذالله وعن العسكرى عليه السّالة يقراعل قدح فيه مآء أوكم يُرَاكِّذِينَ كُفُرُ السَّالُولِينَ فَ الانض كانتا رَبُقًا فَقَدَقنا هَا وَجَعَلْنا مِن لَنَّاء كُلَّ مَنْ حَلَ فَاد يُؤْسِنُونَ شم يشربة وعن الصّادق عليه المتلة ضعيدك على الموضع واقرااير الكرسي وفائحة الكتاب وفالتقالبالقالم لالفالاالله والقالباللة احل والبرمااخاف وحذن اعُوذ بالسِّمِن كلِّعْ في تَعَادِ فَاعُوذ بالسِّمِن حِرَالتَّادِ وهنه على السَّال صعبال عليه وقال الفالذي لايطر بعاسم فشئ فالادف ولافالسم أفعوال ميم والعليم الله عَانِ الشَّعِيرُيكِ مِنَا اسْتَعَامَه يُعَلَّ الله مَا الله م فاتهبسكن باذن المعتعالي وعن لكاظر عليه السلة اسع ين المعلية وقالَعَوَّةُ بالله وأعين نفسي من جمع مااعتال باسماله العظيم وكالته التامات التامات يُجاوِنُهُنَ بَرُولا فاجْراغِيلُ تَفْسِي اللهِ عِنْ وَجِلْ وَبِرْ وَلِيلْهِ وَبِالمَالِطَاعِرْتُ المديارصال الفعلية وعليم الفرية بعقم عليك الااحتين ويتكارة فاتهالاتقال بعد وعرائبا قرعليه السلامن استكى إسه فليسيء بيك وليقل اَعَوْدُ بِالقَالَانِي سَكَنَ لَهُ مُلْإِلَى اللَّهِ وَلَكِيمُ فِمَا فِي لَسَّمواتِ وَمِلْ وَأَلْمُ مُعْد

فراست الرّجل بعدسنة حسن اللون مشرب الحرة قال ومادعوت الله بهذا التّعا ولناسقيم الاشفيت ولاميض للابرئت ومادخلت على الطان خفت شرم الآ مه السعة وجلَّ عنى وليعلم اللاحية الماشية للاستشفاء اكثرس التحصي فيود وفيما اوردناه كفايت لرفع عامة الامراض الدائة وابتا الواردة منها في النصوص لطرجما اهلنا ذكره من العلل فلام إض على تخصوص فليس هذا الكتاب موضع بضدها فوالدها فليرجع الم كان سردها ومتاجع الشفيه الشفأس كل داء الترية المقدسة الحبينية وفمهانها الترواع الاكبروه للاخوذة مايل قرع علالتلم فيجاوره عفاعل ماقيل ومناحول القبرال سعين ذراعاعلى افيعض للخباراوالي عشرة اسال على أفي إخراط الحاربة فراسخ على افي ذالت وفي للبع قبل كسين عشوب ذراعامكسرار وضةمن رياض كتنة ويجع بينها تربتها فالنضل والثن والبركة وبهايقالانهاالماخوذة سرحيالقبرويجا يجنسة فرايخ سرجوانب الاسعة على الفيدولية وفاخرى فريخ من فريخ من كلِّجانب وم وكاسح بن عمار خمسة وعشرين ذراعامن كلناحية والجعربين الثلث كالجعربين لادبع فكاماتن من الضريح كان افضل قيل ولوجئ بتربية شموضعت عليه كان حساقي شط تناوله المعلم التجاويجن قدم الحتصة طح الستفاضت به الرواية ولاتحديد جانب لقلة فن الدكاستشفاء بها فليقل الله عَرَبَ هذه التربِ الله المرابطا وَمِنِيَّ النَّومِ الَّذِي أُنزُل فِيها وَمَهَ الْجَسَدِ الَّذِي سَكَنَ فِيها وَمَرَةِ لَلْكَرْكِيدُ الْوَكِلِينَ بهاصل على عد والدي واجم لهذا الطابن المانامن كالحوف وشفاء مناء كُنْ وَكُنَا شِم لِيعِ عِص لِلاء جرعة خلفه وليقل شِم اللهِ وَإِللهِ اللهِ مُ الجُعَلَم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ عَلم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَم مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ فاسعاف علمانا فعاقشفا منكل ماء وسُقْم أَتِكَ عَلَى كُلِ شَيْعَ قَدِيْلِاللَّهُ مَرَبُ هَنِ التُربَةُ للبُ الكَةِ وَمَن الوَصِيِّ اللَّهِ عِلْمُ تَهُ صَلَّ عَلَى عَلَى وَالْحَدِّرِ وَاجْسَلُوا الطَّين عَاءً

تعالى مه

وَمَلَدُنْ لَهُ فِي الْارْضُ وَجَعَلْتَهُ خَلِيفًا تَا عَلِي خَلْيَكُ أَنْ تُصَالِحَ وَالْحَيْرُ وَالْ تُعَافِيق يس علَّتي م استوجال واجع البرص حوال وقل مذاذ لك مقاملًا لكلُّ سكب وقام شرذاك قال داود ففعلت ذلك فكاتم انشطت مزعقال وقلفعله غيرواحد فاستفعره وعنه عليه السلط انكان يقول عندالعله اللهكة المائعة عيرينا قواما فقأت قُل دْعُوا الَّذِيْنِ فَهُ مُرُّمِنْ وُ وْمِهِ قَلْ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْفُرِعْنَكُمْ وَلا تَعُويلاً فِيا مَن لا يُلْكِ كَنشْفَ خَرِى وَلاَ يَغُونْلَادُ عَنِي إَحَلُ غَيْرُهُ صَلِ كَالْحُتَلِ وَالْحَكِ فَاكْشِفْ ضَرَى وَحَوِلْهُ المحن يرغومعك المقااحرلا المفرك وعنه عليه الشائم تضعيل على وجع الوجرويةول اللهُ عَلِيَّ الْكَتَبِحَقِّ الْقُرْانِ الْعَظِيمَ الَّذِي نَزَلَ بِمِ الرَّفِحُ لَكُمِينَ فَيْقَ عِندَكَ فِلمَ الْكِيابِ عِلْ عَلِيمُ إِنْ تَتَفِينَى شِفِانَاتَ فَيُلِينِي مِل فَالمَكَ وَعُا فِيني مِنْ بَكُنْكَ ثَلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وعنه عليه السَّلْمُ من قراما سُلَّا يَدُمن اللَّهُ اع القران شاء شم قال سبع مرات يا الله فلود عاعل الصخور فلقها وعن العالم عليه الساعمن نالته علة فليقرافي جيبه ام الكتاب سبع مرات فان سكنت والافليقاما سبعين وتأشم روفيه الروح ماكأن عجبا ومتاقع للاستشفاء مارواه ابن طاوس فمع الرعوات باسناده الحابر عباس فالكنت عندعلى برابطالب جالسافل خل عليه مجل متغير اللون فقال بالميرالوصنين فعم المسقام كثير الاوجاع فعلني دعاء أستعين به على ذلك فقال على الدعاء على جبري الروا القصا التعليه والدوسل فمخ الحسن والحسين وهوالي كلّا أنعمت عَلَيْعِة قَلْلَتَ عِنْدَهُ السَّكْرِي وَكُلَّا الْبَلَيْتَنِي بِلِيَّةِ وَقُلْكَ عِنْدَهُ اصَّبِي فَيَامَنَ قَلْسُكُرِ عِنْ لَغِ وَلَمْ عُرْمُنِي وَالسَّ فَلَصَرْى عِنْكَ بَلَا مُؤَكِّمُ يُخَلُّ لِنِي وَالْمِنْ لَافِعَ لَلْفَا فَلْ يَفْضَى فِي إِسْ مُلْفِ عَلَى كُطَالًا فَلَمْ يُعَاقِبْ عَكَيْهَا صَلِّ عَلَيْ عَلَيْهِا صَلِّ عَلَيْ عَلَيْهِا وَاعِفْرِلِي دَنْنِي وَاشْفِي مِنْ مَضِي هُذَا أَنْكَ عَلَى كُلْشُيْءَ قَدِيرٌ فال ابن عباس

واقتصاده

فائها مسكوري وفيعلاً من الروايات عنهظهم السلوم الثالمي لو قريات على ميت سبعين مرة به واخذ يشميستعلها قال بواساسه فانااستعلها من دهي لاطولكما قال وصف ابوعبل القه عليه السلام فالايت بحلالة مكروها وهاتا والروايتان فنبتنان فامال الفيطنين واوردطاب شراه فيه حكايتين منبتين عن فاثير الترية الماركة عيدين فليرجع اليه سالدالوقوف علية فمليعلم المزاست حقيها تعت القبة المقدية يقراقهوة الفدم فقدور والانختم والحين قبرا يحسبن عليه السّام الديقراعليه إنا انزلناه في ليلة القدر وفي الكافئ إرابي بعفورانه قال الصادق عليه التاح باخذ الانساب منطين فبركسين عليه السلام فينتفع به ويأخذ غير فلا ينتفع به فقال لاوالله الذى لاالدالاهوما ياخنها احدوهويرى اناستهنفعه بهالانفعهبة ومانسغي للريض أن يؤذن اخوابه بمضه فيعودوه فيوجر فيهم وبوجرون فيه وازياذ ناكماد بالدخول عليه فاتهليس ولحد كلاولمدعوة مستجابة والديت لقيلواه بصبرجيل لينال بذلائها عندالقص للجولجز إفقدوره الصن مضرليلة فصبوليه ولم يشك الى احدها اصابه فيهاكتب لقله عبادة سبعين سنة والنص ابتال استلتة فكتخذلك عواده ثلثا ابدله كإخيرامن كمهودماخيرامن دمه فان قبضه قبضه الحمجته وأن عاشر عاش وليس له ذنب لكن السهوفي الصلوة بشم الله وَيَاللُّهُ وَيَوْلُكُ عَلَى اللهِ وَأَعُودُ اللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيمِ وَالشَّيْطَانِ النَّحِيْمُ اطعن فَعَالَ السِّيعِياتِ المنى عندالشروع فالصلوة وفأذلك تبرال شاءالة وفي دولية اخرع من تعليه السهوفي الصلوة فليقال ذا دخال خات وبشيالية وبالشاع وُذُبالِيْمِنَ الرِّجْوِلِيِّهِ الْحَبَيْثِ الغنبي للشيطان لترفي للنسيان اللهائم إني شالك مالنكر تأنجير وفاعله والاجربه ٱنْ صَالِحَ اللَّهُ وَالْمُحَدِّدَةِ مَا أَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ تَضْعِيدُ عَلَيْهِ عِنْكُ ف تقول ذلك بتزكر كل ماانساكم الشيطان على مادوا والسكوني عن الماد قطيم السّلة وفي دواية اخريجنه عليه السّلة اذا الدساد تحدث عناجد يفاتـا

مِنْ كُلَّ ا وَالْمَالُ الْمِنْ كُلْ وَفْ وَعِمَّا مِنْ كَلِّ ذَلْ وَعَافِيةً مِنْ كُلِ مُعْ وَغِنَّ مِنْ كُل فَعْ وَع انس تناولها ولم يرع بهذا النعاء لميل ينتفع بها وافضلهاما أخذ يبعض للادعية الماغم ةله فنهاماً سبق حَره في لباب الثالث منهابشم للمألَّه مُرَّجَة هذا التُرْبَةِ الطَّاهِمْ وَيَحِقُّ لِلنَّفْعَةِ الطَّلِيَّةِ وَيَحَقُّ لْمَضِّ الَّذِي تُولُديْهِ وَيَحِقُّ لِيَّ وَلَهِيهِ فُلْسِهِ وَلَخِيهِ وَالْمَارُ مُكَةِ اللَّهُ إِنْ يَعْمُونَ بِهِ وَلْمَارَ وَلَا الْمَارِفِ عَلَى مُر وَلَيْكَ مُنْظِرُونَ نضَوصًا للهُ عَلِيْمُ أَجْعَيْنَ اجْعَلْ فِيها شِفَاءَمُن كُلَّهَا وَامانًا مِن كُلّْخُونِ فَيْ صُرَكُلُ فُلِ وَلَوْسَعُ عَلَيْهُم مِنْ فِي وَاحِيَّ بِهِ جِسْمِي ومِنها مُالْصَمِّنة والية الحاج . بربالغيرة النصىعن الصادق عليه السائع قال قلت له القرجر كثير العلاقلام وماتركت دواء الاتراويت به فاانتفعت بشئ منه فقال اين استعطي قبل المسين برعلى فان فيه شفاء من كل داء ولمنامن كل خوف فاذا اخته فقل هذالكاء الله ماية إسالك بحق هذه الطيئة وبحق المائ الذي أخذها وبحق التع ٱلَّذِي فَبَضَهَا وَيَجُونَّا لُوصِيِّ لِلْهِ عَلَى فِيهَا صَلِّعَا كُمُّ وَاهْلِ مِيْدِهِ وَافْعَلْ كِلَاقَ كذاةال ماللاكالذك لذب اخذها فهوجبر شرطيه الشاه والراها التبتي صلالة طيه واله وسلوقال هن ترية اساع حسبن مقتله امتناك من بعداك ولماالبتي الذى قبضها فهو عيد مول الله صلى الله عليه والدوسلم وامتا الوصى الذي على فيهافهوا كسين عليه الستاح والشهداء بخى لته عنح تمام الحنبر ومنهاماته رواية ابياسامة زيرالشحام عنه عليه السائم فالانتاسة جارية جدا السير شفاء مركل داء واماناس كاسوء وخوف فأذاتنا ولهااحد م فليقبلها وليضعها علىهنه وليرهاعلى ايرجسك وليقل الله مُعِقّ هن النُّريَّة وَعَيَقٌ مَنْ مَلَّ بِهَا وَثَوَىٰ فِيْهَا وَجَوَّا بِيهِ وَامْدِهِ وَلَخِيْهِ وَلَلائِمَةُ مِنْ وُلْدِهِ وَجَوَّا لَلَّاثَكَ الْحَافِيْنَ بِهِ اللجمَالتها شِفاءَمِن كُلِهَ إِوْ يُطُلِّمِن كُلِّمَ ضِ فَجَاءً مِّن كُلِّ فَهِ وَحِرْمًا مِا أَخَا

فالمام

لَيُرْلِقُونَاكَ بِأَبِصُامِهِمْ أَتَاسَمَعُوا لِلْنَّرَ وَيَعَوْلُونَ انَّهُ لَجَنُونَ وَصَاهُوَلِ وَكُلِعًا لَمِيْنَ وعن المتادة عليه السالة العين حق وليس تامنهامنك على فيسك ولامنك على على فاذاخفت شيئاس ذلك فقل ماشاء القلاقق الاباتقالعلى العظيم ثلثا وقال اذا تهياامد بهيئة تعجبه فليق إحين يخرج من منزله المعودة ين فأنكا يضرّ ماذالله وعن مريخات قالكن معالرضا عليه السالة بخراسان عانفقاته فامنى ات اتخذله فألية فلما اتخذتها أبجب بها ونظراليها فقال العالمال العيري فاكتب فح قعة الحدوقل هوالتماحد والعودتين واية الكرسي ولجعلها فحالات القارورة وفى كتاب المحتى إدالنبي صلى القمليه والدوس أراا مجبير فوجا مغتما فساله عن ذلك فقال له الحسن والحسين اصابتهما عين فقال ف عودتهمابهن الكلمات فقالصاهن باجبر فيلقال قالله متذاال للطا والعظم وَلْكَنَ لْقَدْيْ وَالْوَجْهِ الْكَرِيْمُ ذَالْكُولِ إِيهِ التَّامُّ الْهِ وَالْدَعُولِيُّ الْمُنْجُ الْماتِ عافِ الْكَسَنَ وَالْكُسَّيْنَ مِنْ الْفُسِلِ أَجِنَّ وَاعْيُنِ الْمِسْ فقالما النبي القه عليه واله وسلفقا مايلعبان بين يديد فقال النبي صلى القصليد واله وصلم عوز وانساءكم واولادكم بهذا التعويذ فاته لايتعق ذالمتعقد ويعشله وفح الحديث الشهور عنه صلى القامليه والدوسلم الالعين ليدخل الرجل القبر والجل القدم عن الصّادق عليه السّاع لوكان شئ يسبق القدر لسبقه العين كوف الغق والحر اللهُ الَّذِي نَزَلَا لَابِنَابَ وَهُوَيَتَوَلَّى السَّالِحِيْنَ وَمَا قَدَدُ وَاللَّهَ حَتَّى قَدْمِ وَكُلَّ حُثُ جَمِيعًا فَبَضَّتُ هُ يُوْمَ الْقِيمَة وَالسَّمُوانَ مَطُومًاتَ مِينَده سُجُانهُ وَتَعَالَعُ الشُّرُفَ فى دواية الاصبخ بن برانة عن إمير للوصنين عليه السلام انصن قر إهافقدامهما قالفقاها مجل واضطرب الذارفي بوسجيرانه وبيته وسطها فإيصبه ومايؤس منها وص الشق سابدعي به عندالاصباح من دعاء الخذ والاليا

الشيطان فضعيدك على مقاصك وقلصك الشفك في الله الله متاية التي الله الله الله الله الله الله الما المرابع المنافرة أتخبر فالمربعة وترن ماانسان والشيطان الماتك والاشاءالله وعوالته صالة عليه وللمانه قاللاميرالومنين عليه التازياعلى إذااردت انتحفظ كام اشمغل فح بركاصلون سُجُال مَن لايعتَاري عَلى هُلْ مُلكِّيه وسُجُال مَن لايافُالْ هُلُكُونُ بَالْوَالِيَالْعَذَابِ سُجُانَالَوَّوُفُ الْوَحِيرَالَهُ مَا الْحِمَلِ فَقَلْبِي مُؤْمَّا وَمَجَرًا وَفَهْمًا وَعِلْمَا أَنَكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً عَنْ يُر واه احدين فهد فالعدة وفالكافعن حادب عيسى فعمالي ميرالمؤونين طيمالسانة قالتكال بصول القصلي للقصليه والموسلم اعلى دعاء لانسى القران قالَالْهُ وَالْحَدْنِي بَوْكِ مَعَاصِينْ كَ أَبِدًامُا أَبْقَيْنُمُ وَ انْعَنْ مِنْ تَكُلْفُ مَالاَيْعْنِيني قَالْمُ أَفْنِحُسْنَ النَّظِ فِمِالْمُضِيْاكَ عَنِي قَالَاْمِ عَلِين فِفَكَ تِنَانِكَ كَامِلَتُنِي وَلَمْنُ فِي أَثْلُ اللهِ وَعَلَى لَغَوْ الَّذِي مُضِبْكَ عَتَى لَاللَّهُ مَوْنَهُ تِا بِكِ بَصَرِى فَاشْرَحْ بِهِ صَلْبِي وَفِيَّحْ بِهِ قَلْبِي كَاظُلِقْ بِهِلِيا فِي فَاسْتَعْلَىٰ به بَرَنِي وَقُونِي مِهِ عَلَى خُلِكَ وَلَعِنَّى عَلَيْهِ إِنَهُ لاَيْعُ بِنُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ لا الدَّالِمُ النَّتَ قال ويرواه بعض اصحابنا عن الوليدين صيير عرج نفر لاعورج ن ابع علالله عليه السّارة اقول ومن الدان بقر إنسيانه فليحتنب الخصال السع المورقة له المذكورة فى وصايا البّي صلّى إنسمليه واله وسلّم لاميرالمؤسين وهي كل النفّاح الحامض واكل للزبر أنجين وسؤر الفار وقلءة كتابة القبور والشي بين امراتين وطرح الفلة وانجامة على النقرة والبول في الماء الرائد الفيران عشرة الما اَنْ مُيْلِكُنَا خُيرًامِينُهَا إِنَّا الْحَرِينَا لَاغِبُونَ قالداصِعاب كِتْمَة الْتَحَاسَ لَشِيخ عليسمة اميال صنعاء وكان يساعه فلتها قدركفايته ويتصدق بالباق فلتامات عزم بنوه على حمال الماكين فاصبعت كالصّع فليّا دولها تالغة نابولس كفائن المهم وتبتلوا الى لقة أبلواخ امنها لاصابة العين قال يتكاد الذي كفروا

بذلك عدقال فخذع كاسها فاخذته ومقته وجاءبردشد يدفيعت التاعس يوى ودفعت اليه الش واخذت الفضل فما ثلت اخذ علا غاسم مواخل فضله والمج عليه واس للالحتى كهت الدواب واشتريت الرقيق بنيت الدق وفالادعية القسية من زلت به قارعة من فقر فاحبالعافية سها فلينزل ذلك بى وليقل إيحَلَّ كُنُون رَاهُ لِ الْغِني وَيالْمُغْنِي آهُ لِ الْفَاقِةِ مِنْ سَعَةَ كُنُون إلْحالاتَ عَلَيْهُ وَالنَّظَرِهُمُ لِٱللَّهُ لا يُمَّعُ غُيْرُكِ الْمُلْآيُهُ كُلُّها مَعْبُورَةٌ دُوْنَكَ بِالْفِرْرَةِ وَ اللائب المالة الإانت باساقالفني وباجا بتلكش وكاشف الضروطا السرائ ممكن اَلِيْاتَ مِنْ فَقَى اَسْالُكَ بِاسْمِكَ أَكُالِحْ غِياكَ الَّذِي لاَيْفَتْ قِرُ الْعَالَالُهِ إِبْلًا اَنْ الْعِيلَةُ مِنْ لُزُوعٍ فَقُر إِنْسَى بِدِ اللَّهِ مِنَ أَفْسَاطِغِمَّ إِفْتَنْ بِهِ عَنِ الطَّاعَةِ بَعَقِ نُو رَاسُمَانَكَ كَلُّهُ الْمُلْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَ عِنْدَكَ فَأْتِنِي بِعُرْمَ إِنْ مَاتَنْ عُبِمِ عَنِّ مِاقَدْ نَزَلَ دِينَ الْفَقْرِ الْمَنْ لَعْنِي عَوْلَكَ عَنْ خُلْقِكَ فانّه اذا قال ذلك نزعت الفقرعنه وغشيته الغني وجعلته ب اهلالقناعة ومن شاءفليات ببعض مام له وصل دعية الوسائل الحالسائل الم عراجوادمليه السّاح اللهُ مَ أَرْسِ أَعَلَيْعِ المَنْقِكِ مِنْمَ الرَّافَ الْمُطْوَعَلَيْعَ البَ إفْصَالِكَ عَزَارًا وَلَدِمْ غَيْثُ لِي تَعِجَالاً وَأَسْبِلِ مَنْ يَلْعَيْكِ عَلَيْحَالَةِ لَسْبَالُهُ وَأَفْتُنْ بجُودِكَ لِينَاكَ وَلَغْنِنَ عَرَّمُ مُثَلِّكُ مُلْكُ يُكَ وَداوِدا وَفَقْ مِدَ وَا وَفَصَّلِكَ وَالْعَثَ صِعَةَ عَيْلَةِ بِطَوْلِكَ وَنَصَدَّفَ عَلِمُ الْمُدارِقُ بِكُثْرَةً عِظَانَكَ وَعَلَى خِيداد لِي بَريام حَبْلَكَ وَسَقِلْ مُرَبِي سُمُلُ لِلرِّنْقِ التِّ وَنَبَتْ تَفُاعِكُ لَدَيَّ وَجَيِّنْ لِمُعُيُونَ عَيْهِ بَرْحَتِكَ وَنَحِيُّ إِنَّهُا رَمَعُ لِالْعَيْشِ قِبَلِي بِلْفَتِكَ وَأَجْدِبُ الْفَرْفَقِي وَلَخْصَ جُلُبَ صُرِى وَاصْفَ عَنِي فِالرِّنْقِ الْعَوْابِقِ وَاقْطَعْ عَنِي مِنَ الضَّيْقِ الْعَلَايِقَ وَانْتَفِينَ سَعَةِ الرِّنْقِ اللَّهُمَّ بِأَخْصَبِ مِهَامِهِ وَلَحْبُنِ مِنْ رَغَلِ الْعَيْشِ بَأَكْثَرُدَ وَاصِهِ

والعُجَارِ وَانْ تَرْفُقِي الْعَمَا عَلَيْنَ مِنْ مَعْ فَقِحَقِكَ وَانْ تَبْسُطُ عَلَيْ احْطَلْتَ مِنْ يِزْفَاقِ وروى اسمعيل بنعب الخالق قال ابطام جل من استحاب الني صلّ الله عليه واله وسلم عنه شماتاه فقال له رسول القصل الشعليه واله وسلم الطابك متافقالالتنم والنقرفقال لهافات اعلىك دعاء ينهب تقصنك الستم والفتى فقال بليط وسول القفقال للمول ولا توق الإبالية تُعَكِّلُ عَلَالْ عَلَا الله الله والمعالمة على المعالمة والمعالمة وال ٱلْكَدُيْسُ إِلَىٰ وَكِيْ فَلِكُ وَلِمَا وَلَمْ يَكُنُ لُهُ شَرَطِكُ فِي لُكُلُكِ وَلَهُ مَكُنُ لَهُ وَلِي شَرَالُذٌ لِ وَكَبْرَ كُلُمِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ مَكُنُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ مَكُنُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِي الللَّ الللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّا ا فالغمالبك الاعادالي للبتي صالية عليه والدوسال فقال يارسول الققل ذهب لتعتى الشقوالفق وعنه صالقه عليه واله وسلمن ظهرت عليه النعة فليلثر فكراعية وص كثرت هوجه فعليه بالاستغفار ومن الخ عليه بالغقظ يكثرص قول لأحول وَلا ثُوَّةً إِلا الله العُوالعَ إِلْ العظيم ينفي عنه الفقى وعن برالطيار عن السّادق عليه السّالم. قال قلت لمانه كان في يدى شئ فرق وضعت ضيقاش مبلا فقال اللحانوا فالسوق قلت نع وقد تركته فقال ذا بجعت لى الكوفة فا قعد في حانوت ك اكتسه فاذااردسان تخلج الحسوقك فصل كعتين المارج بكعات تقلف دبرصلوناك تَوجَّمْتُ بِلِيْ مَوْلِمِنِي وَلِأَقَرَّةِ وَلَكِنْ مَجْولِكَ وَنَقَ لِكَ أَبْرَا لَيْكَ مِنَ الْكَوْلِ وَالْفَقَوْلِلا بِكَ فَانْتَ حَوْلِي وَمِنْكُ قَوْتِي اللَّهُ مَ فَاثْرُزُ فِنِي فَضْلِكَ الوَّاسِعِ رُزَقًا كُيْرًا طَلِيًّا وَإِنا خافِضْ فِي عَافِيتَكَ مَا يَنُهُ لَا يُمْكِمُ الصَّاعَةُ لِلهِ المَعْمَدُ الْمُعَلِّمُ اللهِ المَعْمَدُ الْمُحَا حقحفت الساحة الجابي باجة دكاني وماعندي في قال فجاء جالب بمتاع فقال فتكريني ضف بيتك فالربيه فضف ببتى بكرى لبيت كلمقال وعض ساعه فأعطيه شئالم سعه فقلت له هلك الحجيبيعني عدام متاعك هذا ابيعه واخذ فضله واحفواليك ثمنه فالروكيف لحبذلك قالقلت وللالسطا

اناخناف

تَبْلِكَ مِهُ

بكرم

تلفج فوالميرا معناه الالوليديويد اللات كتب لوصالح وعدلا الدعا ما والموليديد الرائعسر للحد المحدودة والميرا الموقع الناسوص الموسية الموسية والموسية والموسية والموسية والموسية والموسية والموسية الموسية والموسية الموسية والموسية و

لافيًا ألكت مه

اللُّهُ اللَّهُ الْعُرَادُ اللَّهُ المُّن اللَّهُ المُّن عَلَى كُلِّ عَرِيزُ وَبِكَ آصُولُ عَلَى كُلِّ جَبَّا يِ عَنبُ لِي وَاشْهَا كُاتَكَ الْفِي وَاللهُ الْبَابَي وَاللهُ الْعَا سَيِّبِهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهِ عَبَلَ النَّهِ عَالَهُ عَمَّا إِلَيْهِ عَبَلَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّ اللَّ الفتقمت وعَلَيْكَ عَوَلْتُ وَيْقَتُ وَالْمَكَ كَمَا شَالَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهِ فِي إِلَيْكَ كِمَا شَلْ اللهِ وَيَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَعِيدًا اللَّهُ وَيَعِلَّا اللَّهُ وَيَعِلَّا اللَّهِ وَعِيدًا اللَّهُ اللَّهُ وَعِيدًا اللَّهُ وَعِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَ شَيْئًا قَلَا أَيِّنَ مُن دُونِهِ قَلِيًّا مُمّ يَحْرُسِ اجدا وتقول قَالَ أَفَعُ ثُونُمِنُ قَالَ بَلِي لِمُعْرَقً قَلِيقًالَ خُنُانَعَةُ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُ تَ النِّكَ مُمَّ اجعَلُ عَلَى كُلِّحِبَ لِينُهُنَّ جُنَّا ثُتُمُ ادْعُهُنَّ مَا تَيْنَكَ سَعُمَّا وَاصْلَمَ أَنَّ اللهُ عَزِينَ عَلَيْمُ شمت تفول اللَّهُمَّ إليَّكَ مَوْمَ دَوْ وَالإَمْ الْ وَالِيَّاكَ يَلْجَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَكُلُّ كَالْمُو آمُلِةَ نَافَدُ بَعِنْهِ عَآلِفَ كِنَّاكَ اللهُ ذُو السُّلْطَانِ وَخَالِقُ كِي وَلَا نُسِ لَسَالْتَحتَّى ينقطع النفس شمتقول ما النَّاعُمُ المُتعافِر اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ فَرَيْرُ مُ تقولُ اللَّهُمَّ بَيِينْ مِنْ أَمْرِي مِنَا نَعَسَرُ وَلَنْ شِدُف المِنْهَا بَالْشُرَّةِ بَرَوَانْتَ اللهُ الشَّمْيُعُ الْعَلِيمُ فَسَهِّلُ لى كُلُّ شَدِيدٍ وَقَقِّمْ لِلاَ مِرَالدَّشْيْدِ شَمِقًا الْعَلَّ عَلَى الْعَلْ الْعَلْ الْعَالَ السالحاجات اية جاجِة كانت فانها تقضى وس شاء فليدع بانوج و للشت للشيخ اللَّهُ إِنْتَ يْقَتِي فَكُلِّكُ رَبِهِ وَالْتَهَجَّانَ فِكُلِ شِنَةٍ وَالْتَهَ لَهِ فَكُلِ مِنْ لَكِ بِي ثَقِيَّةُ وَعُلَّا كُمْ مِن مِن الله عَنْ عَنْ مُالْفُولُ وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ وَعَيْلُ مَنْ مُالْقَرَبُ وَيُشْمِتُ ا ٱلْعَدُةُ وَتَعَيْنِي فِيعُلِا مُورَانِ لَتُمُبِكَ فَشَكُوتُهُ ٱليْكَ فِيهِ عَرَّسْ والْعَ فَفَرَجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ فَانْتَ وَلَيْكُلِّ بْعَةً وَصَاحِبُ كُلِّ الْحَدِ وَصُنَّهَ كُلِّ عَبْدَ الَّهِ الحنكر كينيرا وكالتأكمن فاضائه وواهجامع الكافي وفليتركن يحتل لاندع والقا عليه السّاح ويروى والتبصل التعليه ولله وساردها به يوم بدر والشيخ مهاه فكالمالى بأسناده عن الرضاعليه الشلام برواية الزياب بالصلت عليخادف بسيرف الفاظه وزادعليه بنع الماتم الصالحات يامع رفا بالعرف وايس هو

وَالْسَيْ اللَّهُ مَسْرَ لِيدًا لِلسَّعَةُ وَجُلَّ بِيْبَ الدَّهِ وَفَانِيِّ مَتَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ التَّضْبِيْنِ وَلِيَطُولِكَ بَقِطْعِ التَّعْوِيْقِ وَلِيَفَضِّ الِكَ بِازْالَةِ التَّقْتِيْرِ وَلَوَصُوْلِ حَبْلى بَكْرَمُكَ بِالنَّيْسِيْرِ فِلْمُطْرِلِللَّهُ مَّا مَا يَنْقِكِ بِسِخِالِ لِلِّيمَ فَاغْنِنْ عَنْفُلْقِكَ بِعَوْ اللَّهِ مِعَالِمُ مُقَامِلُ اللَّهِ قُتَارِمِتِي وَلَحْرُكُ شَفَ الْضَرْعَتِي عَلَى طَايَا اللَّهُ عِلَ وَأَصْفَ عِنْ لَاصَيْنَ لِيسِينْ فَلِلا سُتَيْصَال وَأَنْخِفْنِي مَتِ مِنْكَ سِيعَة أَلْافِضًا قَلْمُنُدُفِي بَيْتُولِ لَمْوْالِ وَلَحْرُسْنِي مِنْ ضِيْتِكُلِ قَلْ لِ وَاقْبِضْ عَنْي سُوَالْجَدْب وَالْسُطُ لِي سِاطَالْخِصْبِ وَاسْفَنِي مِنْ مَا وَنِهُ وَكَ عَلَقًا وَانْهَ عُ لَيْنَ عَيْمِ الْكِ طُرْقًا وَفَاجِئْنِي بِالثِّرْفَةِ وَلَلْال وَلِغُسَّنِي بِهِ مُرْجَيْنِ لِلْأَفْلَالِ وَصِيِّغْنِ بَلِالسَّفْظَةَ وَمُسَّنِي بِالْمَكُرِيمِ وَالْسَايِ إِنَّكَ ذُوالطُّولِ الْعَظِيمِ وَالْفَصْ الْجَسِيمِ وَانْتَا تُجُولِدُ الكريم قصن شاء فليانت بالسلفناء لطلب الزن أومانورد العسرة العسدة صلوة كعتين عندالز التقرافي وللهماجدا كالتوخيد ومن سورة الفترالة وله وينصرك لقه نصرا عربكا وفى ثانيتهم التوجيد والانشراح الخاخرها فانشئت فتطهر الصَّلوَّة في وفاللِّي المهوريّ إسابغاواخل بنفسات واجف بابك وأسبل سراك وصف قلهيك بين يدى وولاك وصل كعتاين تحسن فيهما القراءة تقرافى لاولى الحدوسوعة الاخلاص وفحالثانية الحدوقل بالقاالكافرون وتحقظمن سهويل عليك فاذاسلت بعدها فستجالته تعالى ثلثا وثلثين تسبيعة ولحدالة ثلثا وثلثين تحييك وكبرالقاربعا وثلثين تكبيرة وقل يامن تؤاص لعينا دبيدي وفالويلكيا في قَبْضَيّه وَكُلُّ لِمُورِ البِّي لاَ مَنْيَعْ مِنَ الْكُونِ تَعْتَ اللَّهَ وَيُلَ بِرُهُ الْمِنْكُ وَيُدِهِ الذّا شَاءَ كَيْفَ شَاءَما شَاءَ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ مَا للهُ مَا يَعْ مَا يَكُنُ لِلْحَلِ وَلا فُقَّ اللياللهِ رَبِّ فَلُهُ هَمُ فِي اللَّهُ عَلِمْتَ فَغَشَمَ فِي طَلَّهِ يَعَنِهُ فَالْ السَّلَيُّ فَكَلُّتُ وَالْأَخْرَمْنَهُ سَلِتُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اسْطُوبِ اللَّوَادِيكِ عَلَى كُلِّكَ مِنْ عَمَا وِي

مرجولك

State of the state

الوضئ وصلوة كعتين استجيب لدماسال صكرب وغيرة وفي بطيتا خرى تعتسل وتصل معتين وتقول يا فاريج المريخ وإكاش فالغيم يا مخط الدُيْا وَالْمُ خِنْ وَ مَجْمَهُما فَيْحُ مِي وَلَكِيْفُ عَيْ بِاللهُ النَّاحِلُ المُحَلِّلُ صَمْ اللَّهِ عَيْ لَكِ وَلَا يُولُدُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا احَدُ اغْصِمْنِي وَطَهِّر فِي وَلَهُ هُبْ بِبَلِيَّتِي وَاقْ إِية الكرسي و المعة ذبين معلما اسمعيل بنجابره المسادق عليمالسّام وانشئت اسبغت الوضوع شم صليت كعتبي اواربعا ع تقول في خرهن الموضع كل يكوى وَعال سَامِعُكُلِّ خُوْى وَيَاشَاهِ لَكُلِّ مَكْرِهِ وَعَالَمُ كُلِّ مَكْرِهِ وَعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ لَيْهُ إِيا خَلِيْلُورِهِمْ وَجِي وُسِي وَالْمُصْطَفِي جَيْصِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَالدوسِمْ وَعَلَيْهُ الدُعْلَ وَعَلَا مَنِ لَشْتَاتُ فَاقَتُهُ وَقَلَتْ عِيلَتُهُ وَضَعُفَتُ فَقَ يُهُ دُفَاءَ الْغَيْ لِلْمُعُومُ الْضُطَر الذي لايج و لكشف ما هُوفي والإ أنت يا المُعَ اللَّهِ مِن الكَرْت من التقولالله اللهُ رَقِي لِالشُّرِكِ بِهِ شَنَّا اللهِ منت يامَن بَكْفِي فَي وَلَا يَكْفِي مِنْ كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّ الللَّاللَّ الللَّا الللَّهِ الللللللللللللللللللَّا الللَّلْمِ الللَّهِ آهَنَي اوقلت الة مرة وانت ساجد ياحي ياقيُّونُم لاالدَالاً انْ يَخْمَدِكَ أَسْنَغِيثُ فَاكْفِنِهِ الْهَرِّنِي وَلا تَكِلْنِي إِلْيَهْ مِنْ اوفزعت الْحَوله تعالى لا الْهَ الْأَالْفَ الْمُا إِنِّي كُنْتُ مِيَّالظَّالِينِيُّ اوالح قوله عرَّوج إلى مَّا أَشَكُو بَثْنِي فَحُرُّ فِي إِلَى لَيْهِ الوجوب بدعاء النبي لل الشعليه والدوسل بوع خبر وهوالله مُمّ إِنّ اللَّ تَعْيُرُ الْحَافِيّاتِ وَصْرًاعَالِلَيْنَاكِ وَخُروُجًامِنَ النُّهْ الْلَهُ حَيَاكُ اوبرعائه صلَّى إنه عليه والدوسلَّم يع مُلَا تفق الناسعنه وهوالله عُمَّ النَّاكُ وَالِيَّكَ ٱلشَّكَ فَ وَانْتَ لَلسَّعَالُ وَكُ انه صلى لته عليه والهوسلم لما دعابه نزل جبرئيل وقال يا على لقد عوت بلعاء ابرهم حين القي فالتارود عابه يوض حين صارفي طن الحويت وعنه صلّالله عليه والمص إصابه غم اوهم أوكرب وباتواولا واء فليقل لله ربي لا اشراف بم شابيًا تَوَكَّلْتُ عَلَيْكِ لِلَّذِي لِأَيمُوتُ وعن الصّادق عليه الشّائع اذا تزلت بعجل نافلة

صَلَالُكَ ؟

احا م

بِالْمَرُونِ مِنْ صُوفَ وَثَالِيْلِينِ مِنْ مَعْ وُفِائَ مَعْرُوفًا تُغْنِينِينِ مِعِنْ صَعْرُوفِ مِنْ سِوالَ وَتَلَيَّ المرجم التاجير قال الرتان مادعوت بهاف شت الافي القعن وصادعية الصيفة التجادية دعاوه طيه السائح اذاعضت له ممة اونزلت به ملة ونا الكرب وهويا مَن يُعَلِّيهِ عُقَالِكُما مِهِ وَيَامِن يُفْتَأْبِهِ مَثْلَاتً لَا يَلِي وَلِامْنُ لُمُ اللَّهِ سِنُهُ الْخُرُجُ إِلَى رَفِي الفَرَجِ ذَلَتْ لِقُلْمُ يَاكَ الصِّعَابُ وَلَسَبَبَتَ بِكُلْفِكَ لَمُنَا وَجَرى بِقُلْهُ إِلَى الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَى إِلَا وَتِلْتَالُا شَيَاءُ فَهِي مِشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُوْتِينَةً وَبِإِلادَتِكَ دُوْنَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةً آنتَ الْمُعُولِلُهُمّاتِ وَآنتَ الفزرع فالملا وكاينك فغوينها الألمادفعت وكايتكش فصيها الاماكشفت وَقَلُ مَلَ إِي إِلَتِ مِا قَلُ مَكَا وَنِي ثِقُلُهُ وَالتَّهِ فِالْقَلْ مَهَظَىٰ حَلْهُ وَيَقُلُمُّ إِلَّ آفرة تَهُ عَلَيَّ وَيِمُ لَطَانِكَ وَجَهُنَّهُ إِلَى فَلاَمُضَادِ مَلِا اَفْرَدْتَ وَلاَضَارِهِ لِلاَ وَجَهُنْتَ وَلَا فَالْتِحُ لِللَّا غُلَقْتَ وَكَامُغُلِقَ لِلاَفْعَتَ وَلَا مُسَيِّرَ لِلْاَعَتَرْتَ وَكَانًا ﴾ لِمَنْ خَلَاتَ فَصَرِّ عَلَيْحًا يَوَالِهِ فَا فَتَحْ لِي لِلْرَبِ بْابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِتَ قَاكُسِرَ عَنِي سُلطانالهُ مِي عَولِكَ وَاللَّهِ حُسْرَ النَّظَ فِيمَا شَكُونْ وَالْفِيْمَ مَلا وَهَ التُّسْعُفِيا سَالَتُ وَهَبْ لِمِنْ لَدُنْكَ رَجْمَةً وَفَجَّا هَنِيًّا وَاجْعَلْ مِنْ عِنْدِكَ يَخْرَجَّا وَيًّا كلآشنكاني بالافتناء عن تعاله بفرن في التعاليس المنتبك فقنضية المالية مَوْلَهِ إِلَى اللَّهِ وَمُعَا وَلِمُتَلَّخُ مِنْ مِعَلِي مُنْ عَلَيْ هَمَّا وَلَيْسَالُفُا وِرُعَلَ اللَّهِ مامنيد يه وَدَفِع ما وَقَعَت فِيهِ فَافْعَل إِذَاكِ وَانِهُ أَسْتَوْجِيْهُ مِنْكَ يَا ذَاالَعَ شِلْعَظِيمٌ وانشَنْت فافص بعض مانلكر وللكرية والهر للكرية والمراودود بادَالعَشِ لِعَيلِ بِانْعَالِالِالْمُرِينُ آسَالُكَ بِعِنْ لِمَالَدُي لَا يُرامُ وَصُلْحِكَ الْرَجَعِيثُمَاءُ وَنُورِكَ الَّذِي مَلَا آفَكُ التَعُشِلِ آنْ تُصَلِّى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْ يَالْمُعِينُ أَغِنتُني إِلَمُعَيْثُ أَعِثْنِي المُعِيثُ أَغِثْنِي وَمِدامِمَ دعابه بعلاساغ

شم يل وخد الاين بالاجن ويقول بالنال كُلِّجَيَّا مِعَيْدٍ وَمُعَرِّكُلُّ لِيُلْفَدُ وَحَقِّكَ بَلَغُ الْجُمُودِمِنِي فَإِمْرِكُنا فَفَيْجُ عَنَّ شميلصق خالايس الدين الدين ويقول مثل ذلك شريعود التجوده ويقول مثل ذلك فادالة يفرج غيه ويقضى حاجته ومن ادعية الفج دعاء الجب المروع البيق للقعليه والموسلم في المجوهو الله عَ إِنَّ إِسْ اللَّهُ يَامِن احْجَبَ بِشَعْاءِ نُوْمِ عَنْ فَاظِرِ خُلْقِهِ يَامَنُ تَسْرُ بَلَ الْجَلَال وَالْعَظَّةِ وَاشْتَهَرَ بِالْتِعَبُرُ فِي تُلْسِهِ يَاسَ تَعْلَلْ مِلْكِلَا لِوَالْكُبْرِياءِ فِي تَقُرْدِ عِلْمِ يَا مَن نُقادَتِ لُامُونُ مِانِ مِتنها طَوعًا لِكُرْمِ يَامَن قاسَ لِلسَّمُواتُ وَلَا تَصُولَ جُيناتٍ لِلَهْوَتِهِ يُامِنْ زَيِّنَ لِسَّمَاءَ بِالْتُحُومِ الطَّالِعَةِ وَجَعَلَهَا هَادِيَةٌ كُلُّقِهِ يَامَنُ نَا لَلْقَمَرَ الْنُيْرَ فَي سَوادِاللَّهُ لِلْظُلِمِ لِلْطِيهِ لِياسَ إِنَالِالشَّمْسَ كِلْنَيْرَةَ وَجَعَلَهَ امْعَاشَا لِحَلْفِهِ وَ جَعَلَهُ امْعَ وَقَةً بَيْنَ اللَّهُ وَالنَّهَ الرِعِظَيَّهِ إِلْسَ اسْتَوْجَدَ النُّكُ كَرَيْنَ مِعَ إِلَيْكَ بمعاق العرص عرشك ومنته كالرحة من كالماك وكل المهمولك سمين بهنفسك ٱۅٳۺؾؙٲڗ۫ڗؾۜؠؚ؋ۏۣڡۣ۠ٳڵۼؽڹۼؚؽڒڰۅٙڮڴڵۣۺۣۿۅٙڵڬٲڗٛڵؾۀؙڰۣڿڶۣٳڮٵڡٛٲۺ۫ؾؙٛ؋ قُلُوبِ الصَّافِينَ كُمَا فَيْنَ حَوْلَ عَرَ السَّاكِ وَمَرْاجَعَتْ الْقُلُوبُ الْمَالُتُ مُوجِعَ الْسَاكِ بِإِخْلَصُ لُوحُلُانِيَّةِ وَكُوْمِنْ وَلُفَرُدُانِيَّة مُعَرَّةً لَكَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَإِنَّكَ أَشَالُتُلَةُ ٱمْتَالْقُكُو الْفَالِدُ الْتُعَالِثُ بُلُوسُمُ الْمُلْكِنِي عَلَيْهِمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيمُ بَلَاشُعُاعُ نُوْرِا جُحُرُ مِنْ بِهَا وَالْعَظَةَ خَوَّتِ أَجِبَالُ مُتَكَلِّلًا لَهُ الْعَظَيَاتِ وَجَلَّ وَهُيبَتِكَ وَخُوفَامِنْ سُطْوَتِكَ ذَاهِبَةً مِنْكَ فَلَا الدَّلِيّا الْتَافَدُ الدَّلِيّا الْسَفْلا إلة المَّانَتَ وَأَسَالُكَ بِالْمِسْمِ لَنْنِي فَتَقَتْ بِهِ نَتْنَ عَظِيمٌ خُفُونِ عُيُونِ النَّاظِينَ الذى به تَدْيْ يُرْجَمْتَكَ فَشُواْهِ لُهُ عَجَانِينَا مُكَ يَعْرِفُونَكَ يَفِطِ لِلْقُلُوبِ وَانْتَ في خوامض مسرات سرايرا فغيوب سالت بعزة ولاكالاسم أن تُصلِّ علي على ال محل والنض عبى جيع ألافات وللعاهات والأعراض والخطايا

اوشدية اوكربام فليكشف عن كبتيه وذراعيه وليلصقها بالابخ ولياسق جؤجة بالارض غرايدع عاجته وهوساجد وعنه عليه الساح من نول بكرب فليغتسل ويصلى كعتين شميضطير ويضع خدالايمن على يد المن فيقول المعرَّ كُلِّةِ لِيُلِيامُ يِلْ كُلِّعَرُ يُنِ وَحَقِّلَ لَقُدُشَقَّ عَلَّمُ لَأَوْلَكُمُ السَّعَلِيمُ لِلنَّيْ وَلَهُ وعنه عليه التائع قال صلى كمتين وسيار ويسجد ويثنى على القنعالى ويجان ف يصلّ على لنبي على والدويقول يا تعين ياجم رين ل يا تحين يا جَبْرِينُ ل كُفيان ما أنا فِيْهِ فَا يَكُمُ كَافِيُا يَ وَاحْفَظَا فِي إِذْ لِياللَّهِ فَالْتَكُمُ الْفَظَاءَ مِا مَةٌ وَعِن لِكَاظِ عليه السّالة تصلّى ابدالك فاذا فرغت فالصوّحنك بالارض وقل يأقُوَّةً كُلِّ صَعِيْفٍ يُامُنِي لَكُلِحِبُادٍ قَلْ وَحَقِّكَ مَلَعَ أَكُونَ مَجُمُودِي فَفَرَّجُ عَنِي ثَلْثُلَّ مْ بَضِع خدا الله من على لا نص وقل يامُنِ لَكُلِّ جَمَّالِ وَيَامُنِ لَكُلِّعَنْ فِيهِا مُعِزَّكُمْ فِيلِ قِلْ وَحَقِكَ أَغِينَ مَبْرِي فَفَرِّجْ عَنِي تلا مرات عُ تقلب خلا الايسوقة قول مثل ذلك ثلث مرات غ تضع جهتك على لا بض وتقول الشهد اَنَّكُلُّ مَعْبُودِمِنْ دُوبِعَ شِكَ إِلَّ وَإِلَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجُمَّكَ تَعْلَمُ رُبِّي فَفَرَّجْ عِتْى لَلْتُ مِلْتُ خَمَ اجلس وانت مِتَسِّل وقِلْ لَلْهُ مَّالْتُكُو كُلُّ لَقُيُّتُومُ الْعِلَّى لُعُظِيمُ ٱلْحَالِقُ لِبَارِئُ ٱلْخِيْ لِمُنْ أَلِينَ كُ الْبَرِيْعُ لَكَ لَكُرُمُ فَلَكَ لَكُولُ وَلَكَ لُكُنُ وَلَكَ لَكُودُ وَحْدَكَ لاشْرِيكَ الْكَيْ يَا وَلِحِدُ يِا اَحَدُ يَاصَمَدُ عَامَنْ لِمِيدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَيْكُ لَكُفُولً اَحْدُكْدُ لِكُ وَيُنْ الْمُعْرِاتِ صَلِّعَا لِحُلِي وَالْحُقِيالِ السَّادِقِينَ وافعلْ بِكَذَا وَلَنَا وعن التضاعليه السام يصلى كعدين يقرافي كلفنهما الحديث والقدين ثلث عشرة مرة فأذا فرغ معلى وقال اللهائم بافائج الهنم وكاشف انض ونجيب كَعُوقِ الصَّطَرِينَ بِارْحُنَ اللَّهُ يَا وَهُوَ اللَّهُ يَا وَهُمُ الْمُخْرَةِ صَلَّ عَلَيْحُ الدُّكُ وَالْحُدْقِ مُحَةً تُطْفِي بِهَاعِنَى غَصَبَكَ وَيَعَظَكَ وَتَعْنِيلْنِي بِهَاعَنَ مُحَةِمِنَ سِوَاكَ

قلت هذه الكلات لواجتمع عاليجت والانس بسيرا شوقا بشوقول للقوق فيسيل السوقان لَة رسُول إسالان الله عَ الياكَ أَسُلْنُ فَشْرِي وَالِيْكَ وَجَمْتُ وَجْمِي وَالِيثُكَ الْحَاسُظَهْ ي وَالِيْكَ فَقَضْنَ لَمْ عَاللَّهُ مَا حُفَظِين يَفِظُ الْمِيْالِينَ بَيْنِ يَلَكَّ كُ مُلْفِي وَعَنْ وَيْنِي وَعَنْ شِيال وَمِنْ فُوقِي وَمِنْ خَيْنِ وَصَافِي لِي وَاذْ فَعْ عَنْ مَوْلَك وْفُوْرَاكَ فَأَيَّهُ لَاحْوُلَ وَلَافَقَ الْمُراكِ وعنه عليه السّلام اذاخفت امرافقل اللهُمَّ الْكُ لاَيْكُومِ يْكَ أَحَدُ فَانْتَ تَكُومِ نُ كُلِّ حَدِينَ خَلْقِكَ فَأَيْفِي كَلَاقَكُنَا وَفَي حديث خرقال بقول ياكافياس كل شَوْع ولايكلف شاف شَدُ في في السَّموات والما الفيني طااهمني من مرالتُهُ اللاخرة وصَل على عَن فالموسلة وعنه عليه السّلام ذاكنت فىسفراومفازة فغفت جتيا اولدميا فضع بينك على إمراسات وافزا برفع صونك أفغير دبر الله ينغون وَلَهُ أَسْلَمِن فِي السَّمْ ال وَلا يُغْطِوْعًا وَكُرْهَا واليدي يكنون وفى كتاب الجستنا وس الادان يجب المدعنه بصرص بخافه ويتقحا منه فليقل إرتبا لعالمين اياك نعبك ولياك مستعين اساللوا بمك العظيم الذي تَجَلَبْت به لوسي عَلَ الجَلِ عَمَاتُهُ دَكًّا وَحَرْسُوسَ عَقَا النَّاسَ عِنْ مَجَرَةُ لَخَسْاهُ وَتُسْكَ عَنْ لِسِانَهُ وَتَعْتِمَ عَلْقَلْهُ وَتَعْسِى مَكُ وَنُفْعِكُ مِنْ رجلوانك على لغوى قليد وفالادعية القديية من صابه ترويع فاحتاك اهتسه كرامتي واعمليه نعتى ولجله وجيهاعندى فليقل الخاب الغرفاوب ٱۿڸۣڷڹۜق۫ۏۘؽڹٳؙؙۺۘۊؘڸ۫ؠؠۼؚڛٛڛٙڶٳڽؚۿؚؠٳٮٷۺؠؙؗۼۺڹؾڹؖڔڽٟٛٵۺٲڵػؠڲؚڵڟٲۺؖ والحصوص كأنهى فلانفنته خفظا وعلاا الانتجيب ليشتب قلبي على الطُّانِيْنَة وَلَا يُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا لِيهِ اللَّهُ فَعَكَ مَعَالِيْفَوْ لَهِ مَعْ فَلَنْ مُوَلِّينِهِ مِنْ مَبُولِكِ مُالْمِلِّغِنِي بِهِ شَيَّةَ الْمُفْهَةِ فِطَاعَتِكَ حَتَّى الْبَالِي أَحَمًا مِسْوَاكَ وَلِا أَخَافَ شَيَّادُونَاتَ يَارَجُهُمْ فَانعاذا قال ذلك استهمن والعالميَّة

وَلِلْنَهُوبِ وَالشَّفَ وَالشَّرْ فَ وَلَكُمْ وَالشَّفَاقَ وَالنِّفَاقَ وَالضَّلَالَةَ وَأَجُمَّ لَ وَلُقَتْ والغضب والعسر والضيق فضادالضير وكلول النقة وتشماتة الأملا وفلية الرِّجِ ال أَنْكَ سِمِيمُ النَّهَاءَ لَطِيمُ فَي لِمِاتَشَاءً وَانشَتْت فاعتمده لي انوره والفرواليا للضروالباس ربياق سين الفَرُ وَاسْتَا نُحُمُ الرَّاحِيْنَ وَفَالْجِنَهُ إِنَّالِيْنِ صِلَّالِسُعِلَهِ فللموسلم كالناذادهم امراواصابته كرية اويلغه من الشركين باسقبض بيع قال تصاية يتفرجهم استقبال لقبلة ورقع يده وقال بشمالقالر خرالزج بالحول ولأفقة المراس العراقة العراقة المالة على الله المراقة فاتك أشذ باسا وأشكر تتكيلة فاسطهاحتي باتيه الفرج قال وفي دوايتفا بخنض يدبه المجاكة بيحقى ينزل القالنص وازشنت فأفرج الحماور والوقع فى ورطة للوقوع فى ورطة بالطيفًا فَوْقَ كُلِ لَطِيْفِ الْطُفْ بِفِجَيْعِ لَحْوَالِكُمَّا الحبُّ وَإِنْ عَلَيْ مُ دُنْيا يَ وَاخِرَتْ وعن البّين صلّى الله عليه واله وسلَّ قال الرَّفيد عليهالتاج ياعلى لااعلا كلمات إداوقعت في ويطة اويليّة فقل بسراته إلله الم الرهيها وكأوكافق الإبالس العراق أعظيم فائتاته تعالى صف بهاعنات مايشاء من العاع البات والحق بها في رواية اخرى الله مَمَّ إيَّاكَ نَعُبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنَ للحوف من المكاره حَسِبَاللهُ لا الْهَ اللهُ هُوعَلَيْهُ مِتَوَكَّلْتُ وَهُورَيْ الْعُرْشِ الْعَظِيمُ وفى رواية اخرى ذاخفت امرافاق إمامة اية من القراب من حيث شئت مُعَلَّ اللهئة الشفة عَنَالَيكَ عَلْتُ مُلت وعن الصّادق عليه السّام عجبت لخذاف كيف لايفرغ الحقوله حشبئ الثه ويغم الوكيدل فافت معت الله يفول بعقبها وانفلوا بنعة مرالته وفضل لم يسسم سوء ويروعات هاكالا بة للقتل والهزية ال القيفول لذين قالهم التاسانة التاس فلجعوالكم فاخشوم فزاده إيماناالة وعنه عليه السّالة المعلى الحسين عليهما السّالة كان يقول ما بالى اذا

نر مه

73

كرم ألمث وات ونذر م

علىم اجسير وصفته على مارويناه ان ننتسب قائدا اوساجدا وانسطامر وتقول الله عَ إِنَّ حَجَد البَّاكَ بِنُورِو عِما عَالْكُوعُ إِكِلِينُ الْقَدِيمُ الرَّفْعِ الْعَظِيمُ العلى التي مالقا عَماليف طلاالة الأانت المرع التي في المالة والمالة عليه وعكرهم وَعِلْوَ لِلْعَرْضِ وَالْرُسُلِينَ مَلُوالْكَ وَمَحْتُكَ عَلَيْهُ الْجَعَيْنَ وَعِلْ مَكْتِكَ الْقُرْبَيْنِ يْضُوانَاكَ عَلَيْهُمَا جُعَيْنَ وَبَبْيتِكَ المَعُونِ وَبِالسِّيْعُ المَثَانِ وَالْقُولُوالْعَظِيمَ وَبِكُلْصَ عَرْجَ مَلَيْكِ مِنْ جَيْعِ حَلْقِلَ الْجُعَيْنِ لَا نَفْسُ لَهْ لِيَبْتِ بَنِيدِ الْتُحَكِّلُومَ لَلْ أَكْ مَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا يُؤْفِ مِنْ مِامَلُكُ وَيَعَضَّلُ مِعَلَيْهُ وَلَا نَفْنُنِا وَلَا يُلِيا الْكِيْع مامَلَكُتنا وَيَعَضَلُ بِهِ عَلَيْنامِنْ شُرُمِ جِيْعِ ما قَصَيْتَ وَقَلَّنْ وَخَلَقْتِ قص شُرُورِ جَيْع ما تَقَضَى قَنُقَكِّ مُ وَتَعَلَّىٰ مَا الْمَيْدَيْنَا وَتَعِنْدُ وَالتِنَا بِيْمِ اللَّهِ وَكُ قُلْهُ وَاللَّهُ السَّاللَّهُ الصَّمَل لَيْ لَهُ وَلَمْ يُؤلِدُ وَلَمِيكُنْ لَهُ كُفُواً اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِيلَّا ا الرَّضْ الرَّجْ وَلَهُ وَاللَّهُ السَّالَتُ مَدُلُمُ يَلِي فَكُمْ يُولِدُ فَلَمْ يَكُنْ لَدُكُفُوا احَدُكُذَاكَ اللهُ رَبُناأُسِ فَوْقِامُ وَكِن فَوْدِيا الم تقراقل هوالله احد همذا تلا مرات وتقول عَنْ أيما بتموع فأيمان اضتقراقله والقداحد المشعرات كذلك ايضا وتقول عن شَمَا وَالْهِمْ وَعَنْ شَمَا وَلِنَا مُعَلِّمَ مَعَلِّهِ مَعَنْ شَمَا وَلِهِ مُعَنَّ شَمَا وَلِهِ مُ وَعَنْ خُلُفِنا متقراها كن ال ثلثا وتقول عَنْ أَمامِمْ وَعَنْ أَمامِنا الْمِنقر القراق الموالله احتالت ماتكذلك وتقول عَنْحَوْلَيْهِ مُوعَنْحَوْلَيْنَاعِصْمَةُ وَحَصْنَا وَحُرْزًا لَهُمْ وانامن كل سوروض ومكروه وتخوف وتعنف وتنقارماه شاويمن مَاتِنابِقِلُمْ وَتِبْالِيِّهُ عَلَى لَا تَهُ عَلَى لَكُونَ وَيَكُلُّ ثَنْ حَفِيظٌ وَصَلَّى لَهُ عَلَى تُعَيِ والمواجعين ومنشاء فليعتصر بعض انعده للاحتجاب بالاعداء الدحتياب من السلاعداء بالسامع كل وبيائع النَّفُوس بعداللوث ياللَّا يعجل لأنباع فاف الفؤت باداتم الشاب يانخرج التباب المخ في العطاء الداريا

فىنفسه وجينه ونعمة وعن انبح لل المعليه والدوسلان هن الكل المان من الجن والانس بسيرالله الرَّخ ن الرَّجِيم لا الله اللَّا اللهُ عَلَيْهِ مَتَوَّكُلْتُ وَهُوَ مَا النَّالْمُ العنظيم ماشآءالله كان وصارية الإيكن الشهدات الله على تني وي والله والله والم اَحْاطَ لِيكُلِّ شَعْعِيلًا اللَّهُمَ إِنِي عَوْدُ بِكِينَ شَنْ مَنْ فَيْسِي وَعِنْ شِرِكُلِّ البَيْهِ الشَّاحِذُ بناصيتها إن رب على المرستية وعن لباقعليه الشاع عن اهليت اداكيا امراويخوفناس شرملطان اوس مرلافيل لنابه دعونا بهذا البعاءيا كالزئا ؙڡ۫ؠڷؙڬؙڵۣۺؙ۫ؿۏٮٳؽػۅڹڬڸۺ۫ڿٷؠٳؠٳۊڲٳؠۼڎػؙڒۻۜڷۼڮڿۮؘۅٲۿؚٳؠؿؾڡڡؙڶڡۘۘ بي كُنْ أَوَّكُنْ لَاتِعَوْدِمِن بِعَ لِلرِة والطَّعَاةَ اللَّهُ مُّ احْرُسُنَا بَعْيَناكَ ٱلَّتِي لِمَنْاعُ وَلْمُنَفْنَا بِرَكْنِكَ ٱلدِّي لِأَيْلِ مُولَعَ يَٰ إِسُلْطَانِكَ أَلْدَى لَايضًا مُولَحُمْنَا إِعْلَيْنَ عَلِيْنَا وَلاَ تَهْلِكُنَا وَلَتْ الرَّجَاءُ رَبِ كُمْنِ نُعَةِ الْعُمْنَ بِهَا عَلَى عَلَاكَ عَنَاهُا مُشْكِرِي وَكُمْ مِنْ بِلِيَّةِ إِبْتَلَيْتُنِي بِهِ أَقَالَكُ عِنْدَ هَا صَبْرِي فَيَا مَنْ فَلَعْنُد فِي سُكُرى فَلْ يَحْرُمْنِي وَيَامَنْ قَلَّ عَنِدَ بَلِيَّتَهِ وَمَبْرِي فَلْمُ يَعَدُلْنِي يَا ذَالْكُمْ وَفِي لِلَّاعْ النوي لاينقض كَبِدُا وَيَاذَا النِّعَ الْتِي لِاعْضَ عَلَدًا السَّالَانَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْ عَلَيْ والتعالظاهرين والدكران فيخورالاعالة فأنجبادين اللهم اعتى عادين بِنْ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَفِي بَنَقُوا يَ وَاحْفَظْنَى فَيُمَا عِبْثُ عَنْهُ وَكِالْكِلِّنِي إِلْخَفْسِي فَيَا حَضْرتُهُ يَاسَوُ لِمُنْقَصُهُ الْعَفِيعَ وَلاَنتُ وُ الْعَضِيةُ السَّالَكَ فَجَاعا حِلَّ وَصِرْ لِفَاعًا وَالْعَافِيةَ مِنْ جِيْعِ أَلِكَ وَوَالشُّكْرِ عَلَى لِعَافِيةَ بِرُحْمَتِكَ بِالْرَحْمَ الرَّاحِينَ وَصَلَّالَهُ على يدرنا كم والدالطاهري وعلى هن كلات لاينعود بهامتعودعند شيطان مارج ولاسلطان جائر ولاحرق ولاغزق ولاهدم ولارجم ولاسبع ضارولالص قاطع الاامنه القص ذلك وانشئت فادع بعاءساءالاسة حواك عندالتعوذس شرمالطافين الماشهن بعض الصادقين سلاالة

000

تَنْعُهُ إِلَى لَهُ كَانَ مَهْ تَدُوالِدَنَ أَبِلًا أُولَكُ فَالَّذِينَ طَبِعَ اللهُ عَلَى الْوَيْدِ مُ وَسَمْعِهِمْ وَلَيْصَارِهِمْ وَاوَلَيْكَ هُوالنَّا فِلُونَ الْوَلِيَةَ مِن يَخْتَالِهَ وَهُوَا وَلَصَّلُهُ اللَّهُ عَلِعْلُونِيَ عَلِيَهُمِهِ وَقُلْدِ وَجَعَلُ عَلَيْصَ عِظْ أَفَّ فَنَ مُهَادِيْهِ مِنْ بَعْدِ لِسَافَال تَلَكُّرُونَ وَأَذَّا عَلْقُلُونِهِ ۚ كِنَّةَ أَنْ يُفَعْهُونُ وَفَا ذَانِهِ مَوْقً إِوَاذِ أَذَكُمْ مَتَ رَبَّكَ فِي لَقُرْلِ وَحُمَا وَكُوا عَلَادُبارِهِ مُنْفُورً لِلقَاء العِدُوكَنَبَ لَشُكَاعُلِبَ فَا وَرُسَلِي لِنَا لِشَقَوَى عَنْ يُدِّتِقُول ذلك في وجمه اذالقيته فالا بقلى على لا الدالله وانشئت فقل عُودُنين وَجُهِ اللَّهِ وَكِلَّاتِهِ التَّالِمُ السَّالَةِ لَا يُعَالِينُهُ مَنَّ بَدُّولًا فَاجْمِنْ مُرِّمًا ذَلَّا فِي لَا يُعَالِمُ مُنَّ بَدُّ وَلَا فَاجْمِنْ مُرِّمًا ذَلَّا فِي لَا يُعَالِمُ مُنْ وَمِنْ شَرِمُ الْمَحْرُ مِنْهَا وَمِا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِ فَتِ اللَّهِ لِوَالنَّهَارِ وَمِن مُرْطَوْا رِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِئِلا طارةًا يَطُرُقُ بِعَيْرِا رَجُن وفي وقالحيوان كُمّا الذين تحدين عيسى بوس للميرى اذادخل نسان على يخاف شره فليقسل كهيعص جمعسق وعدد حروف الكلتين عشرة يعقد لكل حف اصبعامن إصابعه يبل بابهام اليسى فاذافرغ من عقد جيع الاصابع قل في نفسه سوج الفيل فاذاق ل الحقوله تزميهم كترلفظه ترميم عشر يرات يفتح كل ع اصبعام الاصابع العقق فاذافعل ذلك المن ص شرع وهو عجيب لشماتته الحية وكلُّتُ عَلَى اللَّهِ مَهِ وَمَ اللَّهُ مامن دابةً الأهوَاخِنُ بناصِيتهاان وَبي عَاصِراطِ مُسْتَقِيم وان شئت فقل أَنْ يُصِيْبِ المُرْضَاكَنتِ اللهُ كُنَّا هُوَمَنُولًا فَا وَعَلَى لِللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ لِلْوُمُّنِونَ للنصرة صليه اللهُ مَ انِّهَ خُلُوبٌ فَانْتَصِرُ مُوعِين ظَلْمُ فَلِيتوصَّا وليصل لمعتين يطيل الموعهما ويجودها فاذاسلم قال ذلك الفعرة فان الته نعالي المالنص وانشنت فاستعن بمانوج كلفايتش الكفاية ش اللهمة إيّال تُلْفِي مِنْ كُلِّلْ مَدِ وَلا يَكْفِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بماسِّنْت وَكَيْفَ شِنْت وَكَلْ شِنْتَ في إن بما وواه الشير في الصباح عن الصّافي

بِسُم الله اعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ وَنَوْكُلْتُ عَلَى أَكِيْ كَالْذِى لا يَوْتُ وَيَهَيْتُ مَنْ يُغْذِينِي بِلْحُولَ وَلا تُوَوَّقُ اللهِ القِلْ العَلِي العَظِيم وي اللبي صلى الله عليه والدوسلم علم ذاك بعض العابد فالدانجاب قتله فراه ليستطع صاحب سيغه ال يقتلة وال شئت فاحترض بهذا كحرض بشمالته الرَّحْن الرَّجْم قَالِدُ اقَرَاتُ الْقُرْانَ جَمَّان أَيْنَاكَ وَبَيْنَ لَذِيْنَ لايُوسِنُونَ بالْاخِرَةَ حِيالِاسْتُورُ وَحَعَلْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَفَيْ خَارِنِهِمْ وَقُرْ الوَاخِ الْكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَجُلُّ وَلَّوْاعِلَى دُبارِهِمْ نَفُورًا اللَّهُمَّ النَّى اللَّهُ بَالِاسْمِ لَّذِي بِهِ نَجْيَى وَيُمِينَ وَتَرْمُنُّ وَتُعْطِي وَمُنْعُ إِذَا أَجُلُ لَ فَلَاكُولِ اللهنة مؤالدنا بشووس جييع خلقك فأغي متناعينه وأصيم عتاسمع كواشغل عَنَّا قُلْمَ وَاصَّلَا عَنَّالِينَ وَاصْرِفْ عَنَّاكَيْدَ وَخُنَّ فُسْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَصِ خُلْفِ وَعَنْ يَيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِدِ وَمِنْ تَعْدِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ يَاذَالْكِلَالِ قُلِكُلُوامُ اولحجه بهذا لجاب ٱللهُ عَيْامَنْ جَعَلَ يَتُنَالُهِ عَيْنِ حَاجِمًا وَبَنْ خَالَحَجُورًا كَجُورًا لِإِذَا الْفُوَّةِ وَالسَّلْطَ يَاعَلِ لَكُكُانِكِيْفَ خَافَ وَلَنْتَ أَمَلِ وَكَيْفَ أَضَامُ وَعَلَيْ أَفَهُ تَكُلِ فِعَطَاهِ عِنْ أَفَلَا بِسِرْكَ وَافِرْغُ مَلَى مِنْ مَبْرِكَ وَاظْهِرْنِ عَلَى عُلَاقُ مُالْمِكُ وَلَمِلَكُ مِنْصِرِكَ الْمِنْ اللَّاء وَخُولِتَالْلَيْمَ فَاجْعَلْ لَهِ مِنْ أَمْرِهَ فَهَا وَيَغْرَجُا يَاكُا فِي هُلِ كُرَيمِنْ أَصْابِ الفِيل وَّالْمُسْلِ عَلَيْهِ مَطْمُولاً الْمِيْلِ الْمُعْمِيْمِ عِجِالْرَّمِيْنِ عِيْد لِانْعِ مَنْ عَالَانِي التَّكْيُولِ لَلْهُ عَاتِي اسالك الشفاءمن كراء والتصرعل مفلا والتوفيق المغيث وتنصى بالموالسماء فُله نْضِ وَمِا بِينْهُ اوْمَا نَعْتَ الثَّرَى بِكَانْتَشْفِي وَبِكِ ٱسْتَعْفِي عَلَيْكُ لَتُوكُّ فُسَكُّنْتِكُمُ الشوفهوالسمين ألعيكم وصرايات القراد التي يخت الملانسان عايخا فدص اهلا العدوات مافىكتاب للامان وخطام للاسفار فللزجان قال قوى بيدا المنالم تخاف شرع وتقول وجَعَلْنامِنْ مَيْنَ أَيْدَيْهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا فَاعْمُونَاهُمْ فَهُ مَلْ يَبُصُرُهُ كَا إِمَّا جَعَلْنَا عَلَيْ الْمُومِ مُركِّنَّةُ النَّهِ فَهُوهُ وَفِي ذَا نِهِ مُ فَقُر أَوَانِ

فلادعابه

001



ٱلَّذِي اسْتَوْجَبَ عِنْ لَيُتُكُرُ عَلِيَ فَضُّ لِهِ وَارْكُنْتُ قَلِيْكُ أَشْكِرِي وَلَكُولُهُ لِا لَّذِي ٱخْلُوبِهُ كِلَّا سِّنْتُ فِي رَى وَلَحَمُ عِنْكُ مَالِشَّتُ مِنْ أَمْرِي مِنْ غَيْرِ شَفِيْعِ فِيَقَضِى لِمَا اَجَنَى فَأَكُلُكُ الَّذِي فَكَلَىٰ لِيَهِ فِالْمُعَنِي فَلَيْكِلْنِ لِلَهِ فِيهِينُونِ فَلَافَلْكُمْ يُرْضِيْتُ بِلُطْفِكَ يَا النَّاسُ بَ لَطْفًا وَبَكِفًا لِمَاكَ حَلَقًا اللَّهُ مَ بِالْرَبِ مِالْعُطَيْدَةِ مِمِّ الْحِبُ فَاجْمَلُهُ فُوَّةً لى فيما تُحَبُّلُ للهُ مَ وَمَا زُوَيْتَ عِنْ مِ الْحِبُ فَاجْعَلْهُ قَوْلِمًا فِمُا يَجُبُ لَلْهُمْ آعُطِنِ مِالْحِبُ وَلَجْعَلُهُ خَرَّلِهِ وَلَفِحْ عَنِي مِٱلْرُهُ وَلَجْعَلْهُ خَيَّلِهِ اللَّهُمَّ وَلِمَا عَتَيْبَ عَنِي مِنَ لَا مُوسِ فَلا تُعَيِّبُني عَنْ حِفْظِكَ وَمِا فَقَدْتُ فَلَا أَفْقِلْ عَوْنَكَ وَلِمَا نَيْدِتُ فَالْ اَنْسِنْ خُرُوكَ وَمَا مَلِكُ فَالْ المِلْ ثُكُوكَ مَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ حَبِّلَتُهُ وينع أتوكيل الصيبة وتذكرها كلنة الاسترجاع التالي فالقيها على ايتلام واختنا بهادون هاللافعن البيق لسمليه والموسلم تعطامة سن الام اناله وات اليه طجون عندالصيبة الأهن الاشة الاتزى أن يعقوب عين اصابرااماب المينزجع واغاقال بالسفئ وعنه صلى للقعليه واله وسلمامن مسابعيتينية فيقول صاام الله بم إنالله والمناق الله المناق الله مَا المرف على مُنابَتي وَاخْلُفُ لِي خَرِينهُ الله اخْلَفَ الله كَفْرَامِنها فعرالباق عليه السّام ماس مؤس يصاب بمصيته فالتيا فيستجع عنلهصيبته ويصبحين تفجاه الصيبة الاغفرالله لهمامض من ذنوبه الاالكبايرالتي وجب لقه عليها التاروك اذكر صيبة فيما يستقبل منهم فاستجع عندها وحلاته عرق فراته لمكلف التساكنسبه فيما بين لاستجاع لاول اللاستجاع لاخيرالة اللبايوس للأنوب وعوالصادق طيه السّاج من ذكر صيبته ولوجد حين فقال يَّاليِّهُ وَاتَّاالَيْهِ للجِعُونَ وَلْكُنْ لتورب العالمين الله واخرفي على صيبتني وكخلف عَلَّ فَضَرَ صَعْهَا كان له ملاج مطاع كالاعتداق لصدمة وعنه عليه التلغ انه كان يقول عندالصيبة الحالة

عليهالناح قالص دهه امهن سلطان وصنعل قعاس يصوع الإرجاء الخيس والجعة وليدع عشيتة الجعة ليلة التيت وليقل دعائه أي مناه أي سيّال ه أَيْ رَجَانِاهُ آيْجِادَاهُ آيْ كَفْفَاهُ آيْجِضْنَاهُ آيْجِوْنَاهُ آيْجَنَاهُ آيْجَانُهُ بِكَامَنْتُ وَلَا تَسَكَّتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلْتُ وَيَالِكَ قَعْتُ وَيَفْ آلِقَ نَزَلْتُ وَجَدِّلِكَ اعْتَصَمْثُ وَبِكَ اسْتَعَنَّكُ وَيِكَ الْعُودُ يِكَ الوُدُ وَعَلَيْكَ اتَوَكَّلُ وَالِيْكَ أَلِجُ الْكَافَاعُتُصِمْ وَيِكَ الشَّجَيْنُ فَجَيْعُ فَعَ وَيَغْلِكَ عَلِكُ سُوْعً وَظَلَتَ نَفْسِي فَصَلِ عَلَى تُحْدَى فَالْكِحُدَى وَاغْفِرْ لِي وَلَيْحَ فِي فَكُ بيدى وَأَنْقِذُ فِي وَاكْفِنِي وَلَكُلَّ فِي وَلَكُلُّ فِي وَلَكُلُّ فِي وَلَهُ الْمِي وَلَهُ الْمِي وَمُقَامِي وَسَغَرِي الْآخِرَةُ الْمُجَرِّينَ وَالْآكَرَةُ الْكَرْسِينَ وَالْآعَلَ الْفَاصِلِينَ وَالله الكولين والإخرين وفاسالك تغو التين وفالتحكم الراحين باحث اعتفه باحتكاد يَوْثُ يَاحَيُ لِاللَّهُ إِلَّا النَّهُ إِنَّ النَّهُ يَعِلَى بِاللَّهُ بِفَاطِمَةَ يَاللَّهُ بِكَسَنِ يَا أَنَّهُ ع بِالْحَسَيْنِ بِاللَّهِ يَعَلِي بِاللَّهُ يُحَمَّلُ بِاللَّهِ مُعَلِّي اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا اللَّ محبوب فعضته على الحكس التضاعليه السّائم فزادني فيه بِجَعْمَوْ بِالسَّهُ بِمُوسَى اللَّهُ بِعِلَى اللهُ عُمَّالِ اللهُ يَعِلِي اللهُ الْمُصَالِقَةُ الْمُعَالِمَةُ عُمَّالِينَ اللهُ الله صرفال عَدَ والعَجَدِ وَخُلْبِنا صِيتِهِ مَن لَخَافَهُ ونسميه باسم وَذَكِل مِعْبَهُ وَسَقِلَ إِنَّا دَهُ فَرُدَّ عَنِي نَافِرَةٌ قَلِيهِ فَارْزُقْفِي خَيْرَةُ وَاصْفِ عَنِيَّ نَتَرُهُ فَالِّي بِكَ اللَّهُ مَ الْعُودُ وَالْوُدُ وَيِكَ اتِّنْ وَعَلَيْكَ اعْتَمِدُ وَلَتُوكُلُ فَصَلِّ عَلَى خُتُكِ وَالْحُتُكِ وَاصْرَفُهُ عَنِّي فَاتَّكَ غِنَا مُلْكُنْ مُعَيْثِينَ فَعَا وُالسُّتَعَيْرِينَ وَكَا اللَّهِ عَبْنَ وَلَهُمُ الرَّاحِينَ ه محصولها الحديثة وَحَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المُعَونُ فَعُمِيْنِي وَانْ كُنْتُ بَطْيَا حِيْنَ يَلْهُونِ وَلَكُنْ لِلَّهِ الَّذِي اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَأَكَرُ لِسِّهِ الَّذِي اَسْتَعْفِيْهِ فَيُعَافِيني وَلِيُ كُنْتُ سَتَعَرَضًا لِلَّذِي نَهَا فِعَنْهُ وَأَكُلْهِ

عليه والدوسل ان صاد شكا اليه الوحشة فقال كانوس لت تقول سُجُالَ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَتِ لِلَا يُكَرِّ وَالرَّرِحِ خَالِق الشَّمُواتِ قُلْكَرْضِ ذِي الغَّرِّ وَالْجَبُرُوتِ فَقَالَمِ فَاذَهِ اللهِ عنه الوحشة للترق منج الله ذي الشاك داع السُّلُطالِ عَظِيمُ الْبُرُهُ الْكِكُلُ يَوْم هُوَفِي أَابُ تقوله عنده امات متبعه بقولت يامشيه البطون كالعاقة ياكاسل كنوب العارية المستكر المروق الضاربة فالمنقع الغيون الشاه فيسترن عُ فقالضاربة وَاذِن لِعَنْ فَعَ عاجات وانشئت قالت ايتراكلرس مخ قلت قافي فيشيكم التعاس لمناة مينه وجعالنا نُوْمَكُم سُبُاتًا للنَّعَاسَ فَكَا جُاءَمُوسَى لِيقِ اتِنَا فَكَلَّهُ مَرُهُ فَالْمَرَةِ لِيغِيانظُولِيَكَ أَهُ لَ كُنْ وَلَا إِنْ وَلَكُونَ نُظُرُ الِي الْجَبِلِ فَالِاسْتَقَرَّ مَكُانَهُ فَسَوْفَ تُلْانِ فَكَالْ جَلَّى مُرَّهُ الْعِبَلَجَلَهُ حَكًّا وَخَرْمُوسَ صِعِمًّا فَلِمَّ النَّافَ فَالْسُجَانَاتَ بَيْتُ إِيَّاكَ وَلَنَا أَوْلُ لُومُنِينَ تقراها طاللاء وتحسيم به ملعك و وجلك و ذراعيات الموسوسة وحديث النفس اللهائم النِّعَبْلُكُ وَابْنُعَبْدِكَ وَلَبْنُ أَمَيْكَ نَاصِيتِي بَيدِكَ عَلْكُ فَيَ كُلُكُ مَاضِ فَيَقَضْا وُكَ ٱللهُ مَ إِنَّ اسْ الْكَ بِكُلِ الْمِيمُ هَوَلَكَ انْزَلْتُهُ فِي كِنَا بِلَا فَعَلَّتُهُ أَحَدًّا مِنْ خَلْقِكَ أُوالْمَتَا أَثَنْتَ بدفي المناسية عندات الانتراع على المارة العبير والتعم الفراد لفري كالمرابع قَلْبِي وَجَلَاء مُونِي وَخَهاب هِي لَسُّا اللهُ رَبِي لِاللَّيْ لِي مِسْمِينًا صادق وعند عليالتات ليرمن وصرع جليه البعول صباحا الاحترث نفسه فليصر لركهتنين وليستعذبالله من ذلك وعنه عليه التائم شكاادم المالة عن وجل عيث النفس فنزل عليه جبيًا فقالظ لاخول ولأفؤة إلاباليوفقا لهافاذهب المعنه وعراميرالموسير عاالتم اذاوسوس الشيطان لحاحركم فليتعوذ بالته وليقل بلسانه وقلبه امتث بايليه ويهاله عُلِماله الدَّيْنَ وفي المعارس قالهن الكلات قولا اوسمعها سماعًا امن والوسوسة اربعين وانهامن دعاء الخضوليه السّارة باشاعِ الفي عُلْوَهِ وَاللَّهِ قَيْبًا فِهُ ثُوِّهِ الْمُتَلانِيَا فِي بُعْدِهِ إِلدَّةُ فَافِيَ مُحَتِدِ الْمُعْرِجَ النَّبَاتِ الداغَ النَّباتِ

الَذِي لَيْجِهُ لَمْصَيْدِينَ فِحديني وأَكْ رُبِينا الذِي لَوْشَاءَانَ تَكُونَ مُصِيْدِينَ كَعْظَمِ كَالْنَ وَالْخَالِيَّةِ مَلَ لِلَّذِي شَاءَانَ يَكُونَ فَكَانَ وَفَاللاء عِينَة القدسيَّة من زلت به مصيبة فضسه اودينه اودنياه اواهلراوماله فاحتلفج منها فلينزلهابي وليقل يامتناعل هلالصبة علويقهم الرقه الذك دخلتها عكيم بطاعتك بالتحل ولاقوالا بكَ فَلَحْنَى مُصِيْبَةٌ قَدْ فَتَتَلَّى وَأَهْبَنْنِي للسَّالِكُ لْلُغُوجِ مِنْهَا وَاضْطَرْنِ الطَّمَعُ فِيهَا الناقمع موالرهاولك بفهافه رشاكيك بنفسى وانقطع البك وجائئ فالملتك الإجابة وتمانى وَقَلْ هَلَكُتُ فَاهِنْنِ وَاجْبُرْصُ بِيتِي وَاعْنِيْ يَجَالُو كُرْبِهِ اللَّهِ فَاللَّ الصَّبَعَلَةَ فِيها فَاتِّكَ الْهُ خَلَّتَ بَيْنِي وَيُنْ مِالْنَافِيهِ هَلَكْتُ وَلَا صِّبَلِي يُلْذَالُوسِم أَكِامِع فِيْهِ عَظِيمُ النُّورُكِلُهَا وَجَقِّهِ أَغِثْنِينَا فُرَجُ مُصِيْبَتِي عَنِي لَكُرْيُمُ فانه اذاك ذلك الهسته الصبر وطوقته الشكر وفرجت عنه مصيبت يجولى وفوق الوحشة الْعُودُ بِعِزْةُ اللَّهِ وَلَعُودُ بِنُولُمُ قِاللَّهِ وَلَعُودُ بِحَالَ اللَّهِ وَاعْوُدُ بِعِظَةَ اللَّهِ وَأَعُودُ بِعَمْوِاللهِ وَاعْوُذُ بَعِمْفُرَ وَاللّهِ وَاعْوُدْ بَحْتِهِ اللّهِ وَاعْوُدْبِ الطانِ الله الذّه هُوَعَلَى كُلّْفَةً قَلِينَ وَلَعُونُ مِكُوم اللهِ وَلَعُونُ وَعَمْ اللهِ مِن شَرَكُ إِجَا رِعِنْ لِ وَكُلَّ مُنْ الْمُرْدِ وَشَر كُلْ فَرِيْ إِوْبِعِيْدِ إِوْضَعِيْفِ أَوْشَدِيْدِ وَمِنْ تَرِلْسَالَةَ وَلَهُ اللَّهِ وَالْعُالَّةِ وَيَنْ تَر كُلِّ الْهَ صَغِيْرَةَ إَوْكِيْرَةَ بِلَيْل وَنها رِقصِ شَرِّ الْقِلْعَبِ وَالْتِحَدُوصِ فَرَقَ مَا مَالْجِن وَلَهِ نُنِي وَان سُنْتَ فَاقُرْا يَهَ الكرسِي وَقِلْ اللَّهُ مُا نِسْ وَحُشَتِي وَالْمِنْ رَوْعَيْ فَأَعِقَ على وعدى ومعابوالنندعن المتادق عليه السّاع قال فكرت عنده الوجشة فقال لااخبر م بشئ إذا قلموه لم تستوحشوا بليل ولانهار بشيم شو ما يُسْتَوَكَّلْتُ عَلَى لِنَّهِ إِنَّرُ صُنَّ مَعْ اللَّهِ عَلَى لِنَّهُ فَهُو حَسْبُ واتَّاللَّهُ بِالْعَامْرِ عِقَاجَعَ لَ لَتُلْكِكُ لِنَّهُ عَلَى لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ الله مُ المُعَانِي فِي كَنْفِكَ وَفِي وَلِيكَ وَالْجِعَلَيْ فِي الْمَانِكَ وَفِي مَنْعِكَ وَوَكَ بلغنا أن جات قالما ثلثين سنة وتتكاليلة فلسعته عقب وعن التي حرالة

ساحام

تَصَبَ إِنَّ لِي مَصْ آيْنِ وَقَتْلُ فِي نَفَقُ لَدِي عَالِيتِهِ وَاقْسِلَاكَ اصْبَاءَ السَّهُ عِلْطَ فَيَةٍ انتظارًا لانتها ذالفُصْدَ لفِرنيت وهُوَيْظُهُ فِي بَشَاشَةَ الْكُنِّ وَيَنْظُرُنِ عَلَى شَّكَّ المحنق فالالآنت باالم قباكرت وتعاليت دخل مربيته وفيح ما انطوع لياكمت لأع كَاسِهِ فِي نُبْيَرِهِ وَمَرَدَدُنَّهُ فِي هُوْئِ مُؤْرِتِهِ فَانْقُمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فَيْ جَالَتِهِ الْبَيْ كَانَ يُقَالِنُ الْنَهِ فِيهِ الْفَقْلُ الْمَانَ يَجُلُّ فِي لَوْلا نَحْتُكُ مَا حَلَّيْتُنا قكم من السيرة لأشرق بي بغضت وتيج من بغيظ وسكن عج ماسانروك ك بقزن غيويه فتحك عض عصالم المائية وقالمة خلا لاكم تذل بيه وقد في بكيب وَقَصَلَهٰ يَكِيدُتِهِ فَنَادَيْتُكَ بِاللَّهِ يُسْتَغِينًا إِلَّى فانِقًا لِمُرْعَة لِجَابَتِكَ عَالِمًا أَنَّهُ الانضطها فأفن أفى الخطل تفك وكلافغ من تحاالى عقل انتصارك فحصّنت مِن بَاسِهِ بِقُنْدُرَيْكَ وَكَرَمِنْ عَلَيْمِ مِنْ وَمِ جَلَّتُهَا عَنِي وَتَعَالَبُ نِعَمِ ٱسْطَهُ رَبِّهَا عَلَى وَجَالِ لِدَحَةٍ لَشَرْتَهَا وَعَافِيةٍ البُسَّةَ الْعَانِ أَحُدَاثٍ طَسَّتَهَا وَعَواشِي كُنْ الْبِ كَنْمُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ ظَلِّ حَسَرِ حَقَّقْتَ وَعَلَمٍ جَبْرِتَ وَعِرْعَةٍ إَنْعَشْتَ قصَّكْنَةِ حَوَّلَتَ كُلُّ ذِلِكَ إِنِعَامًا وَتَطَوُّكُونِ الْكَ فَجُبِيمِ وَإِنْهَا كَالِيخَ عَلَى مَعْاصِيْكَ لَمْ مَنْعَكَ السَامَةِ عَنْ إِمَّا مِلْحَالِكَ وَلِاحْجَزَى ذَلِكَ عَن نَتِكَابِ مَسْاخِطِكُ لالشُّعُلُ عَنَّا تَفْعَلُ وَلَقَدُ السِّيلَتَ فَاعْطَيْتَ وَلَمْ تَشَالُ فَالْتِكَاتِ وَاسْتُبِيعِ فَضَلْكَ فَمَا ٱلْمُدَّتِ ٱبْنَيْتَ يَامُولِا فَ لِلْالْحِسَانًا وَاثْنِينَانًا وَيَطَوُكُو وَلِغَا وَلَيْنَ لَا يَعْنَا الْمُولِ اللَّهِ وَتَعَدِّيًا كُنُودِكَ وَغَفْلَةً عَنْ وَعِيْدِكَ وَلَا أَكُدُ الهيمن مُقْتَلِيرٍ لايعُلَب وَذِي الْأَوْلايعِ لَهِ الْمَقَامُ مِن اعْتَرَفَ بِسُبُوعِ التِّعَيم وفالملها بالتقصير وشهم علا خفسه بالتخبيب اللهمة فاتي اتقتب الياف المحاتية الرَّفِيعَةَ وَالْعَلَوِيَةِ الْبَيْضَاءَ وَالْفَجَهُ النَّكَ بِمِاآنَ تُعْمِينَ فَيْ الْأَوْكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ الكَضِيقُ عَلَيْكَ فِوُجْدِكَ وَلا يَتَكُا دُكَ فِي قُدْيِكَ وَلَتَ مَلِ كُلِ فَيْ عَلَيْكُ فَعَامِرُ فَهَا ا

يانحيك كمؤات يأظه اللحيثين ياجا للشجيش ياأسمة الشامعين باأبصر لناظرين المصرية المستصرفين اعادس لإعاد لفياستنقن لاستنداله الدخون لانحركه الموتات الاحتَى لَهُ لِأَكْنَ الصَّعَقَاءِ لِاعْطَمَ الرَّجَاءَ لِاسْقِ فَالْعَنْقَ لِامْنِي فَلْمَلِّي لِلْعُي لَلْوُقَّى لِلا امال أنخاص إلا العالين الطائع كل صنوع الجاريك كسير الصاحب كاغرب ؙٳۺۏڹڗڬڵ؈ؘڿۣؠٳۣڹٲۊ۫ۺٵۼ۫ڗۼڽؽٳؠٳۺٵۿڴڂؿۜۼٵۑٮۣٵٵٵڸؾٲۼۘؽۼؙڵۏ<u>ٮ</u>ۣؠؙٳڿٚؖڰؙۣڎ بالعباد ومدعجبت لمن مكربه كيف لايفخ اليه فاني سمعت التديقول بعقها فوقاه التسيات مآمكر واوحاق بالفجون سوعال ذاب وانشئت فادع بما فالصعيفة التجادية المح هديري فلهوت وقفظت فقسوت وابلت الجيل فعصيت ثية عَرَّفُ مِالصَّلَمْ فَ إِذْ عَرَّفْتَنِيْهِ فَاسْتَغَفَرْتُ فَاقَلَتَ فَعُلْثُ فَسَتَرْتَ فَلَا الْمُ الْحَاكِمُ تَقَعَّنُ أَوْدِيَةً الْمَلَاكِ وَحَلَلْتُ شِعَابَ تَلْفِ تَعَرَّضُكَ فِيهَا لِسَطَاوَٰ لِكَ وَجُلُولِا عُقُوبًا تِكَ وَوَسِيْلَتِي لِيَا لَا لَتَوْجِيلُ وَذَرِيعَتِي إِنْ لَمُ أَشْرِكُ مِكَ مَنْ الْمَ لَكُ أَنْفِ وَالْكَ مَنْ الْمَ الْمُعَالَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا الهاوَقَدُفَرَرَثُ الدَّكَ مِسْفَسِي قِالِدَكَ مَعَمُ الْمُسْبِينَ وَمَعْرَجُ النُصَّيعِ كِمُوْلِنَفْ لِلْنِجَعِ فَكُرُصِ عَلْقِ انتظى عَلَى سَيْفَ عَلَا وَيهِ وَتَعَكَلُ طُبَّةُ مُدُيِّتِهِ وَكَرْهَفَ لِي شَبًّا حَيْنُ وَذَافَ لِخُواتِلَ مُمُومِهِ وَسَلَّدَ نَعُوعِ صَلَّاتِ سِهامِهِ وَلَمْ تَنْعُ عَنْ عَبْنُ حَلَّ وَلَضْمُ إِنْ يُسُومَنِي الْمُكُرُونَ وَيُجِزَّعَنَى زُعَاقَ مَلْ مَنْ وَفَظَّرْتَ يَا الْحِيلِ الْصَعْفِعَ عَلِيمُ الله الفوادج وتغزي والانتصارم وتحكف المارية وقعلف في كثير علامن ناقلن وآرضته والبكآء فيماكم أغيل فيه فيغرى فابتدا تني يضرك وشكة سأنه بِنْقَوَاتَ اللَّهُ فَلَلْتَ لِحَنَّهُ وَصَيْرَتَهُ مِنْ بَعْلِجُمْعِ عَلَيْدٍ وَحَلَّهُ وَأَعْلَبْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ قَجَعَلَتُ مناسَلَ دَهُمَ وُوعً اعَلَيْهِ فَرَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ وَلَهِ يَسْكُنُ عَلَيْلُهُ قَلْ عَضَّ عَلَيْهُ فَلَهُ وَلَدُبُرَ مُولِيًا قَلَ خُلْفَتُ مَلْ اللهُ وَكَمْرِن الْعِبَعْ الْفِي عَلَيْهِ وَ

صَلَّالِتُهُ مَلِيهُ وَعَائِدٌ يَتَّتِهِ الطَّلِيمُ يَن الطَّاهِ رِينَ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا وَفَالْجِنن الشَّخصاحبية بنوامية فراع يشي على نبينا والموعليه التاح في المعنع لمهن الكل ان ففي عنهباقى بومه وهي لالمالا الله الملك أكفُّ الْبُينُ وفيه الدّه فاللها اسمعه مربط من هاتف فكررم فغاص من كتانه ياسُّ لا تَالهُ الْعَيُونُ وَلا تَخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلا تَصِفُهُ ٱلواصِفُونَ وَلاَ تَأْخُنُ سِنَةُ وَلاَنَوْمُ اجْعَلْ لِمِنْ لَرِي فَجَا وَعَنْ تَجَالِاغِيُاتَ الْسَغِيثَانِ يْالْحَمْ الرَّاحِينَ ومن غرب ما حلي في مان صاحة اللي التجريف على الطملتوب عليه ياوليي فينعتى والماحبي فوصكة وكاعدف فكريتى فرها ماورها فغلى سبيله فعادالى ذلك الحائط فلم يعليه شيامكنوبا ومن ذلك كعبوسا اتاه ايت منامه فام وستكريرها الدعاء ثلنا اسكال تما المعفوة والعافية والمعافاة في النبياف الاخرة فلتااستيقظ كتبه شرتوضا وصلى ماشاءالله وجع ليكري حقى اللغالة ه فاطلق فيومه وخلهنه ومايدى بملاطات قص اكسر حماء الظايرالروى الذي نورد التخاص بالاسرالتخاص كالسر تَعَصَّنْتُ بِٱلْعَجِّ الَّذِي لاَيُونُ أَقَيْتُ كُلَّصَ لَادني بِسُونَ بِلِيُحُولِ وَلافَقَ وَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَصْبَعْتُ فِي خُلِلِ لللَّهِ الَّذِي لأَيْرَامُ وَلا كُسْتَبَاحُ وَحَمَ لِللَّهِ أَلَكِيْمِ وَذِيَّتِهِ إِلَّتِي لا تَغْفُرُ فِل مَسْتَلْتُ بِالدُّوعَ الْوَثْقَ وَتُرَكَّلُتُ عَلَالِهُ وَيِ وَرَبِ السَّمُولِ وَلَهُ رَخِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَّكُ نُهُ وَلَّ إِمَا شَاءَاللَّهُ لَا فَقَالُا بِاللهِ حَسِي اللهُ وَفَع الْوَلِيلُ فالمعتنى الدرجار كان ماسورا حشسنين وراى في منامهم وعلمه هذاالتعاء فرعابه فخلصه التهبقدية القاهرة وفيه المجات كاناسيراب إتدالروم تلذين سنة في اخير حبس والشدّ عذاب فنذران خلمه القصنضيق ذلك الحبس وشاق عذابه ان يجمن سننه واجلامن منزله فراى فاليلتمن لياليه طيرا ابيض قد وقرعل شف ذلك الحبس يعوبهذا الرهاء بلساد فصيح فغهمه واثبته ودعا بمن ليلته وثانتهما وثالفتها فبعث لقالعي

اللهج وترجيك ودفام تؤفيقك ما التجائي سُكّا اعْرُجْ بِم إلى ضِفانِكَ وَامَنْ يه مِن عِقابِكَ بْالدَّحَمُ الرَّاحِينَ للضايق المَنْ لا يُسْتَحَ مِنَ سَالَيَّةَ وَلا يُتَكَالُمُفُ اللامن فبِلهِ أَشَكُوالِيْكَ مَالُا يَغْفَى عَلَيْكَ وَلَيْ ٱللَّهُ مَالَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ صَلَّ عَلَيْكَ فالنجار وفرت عني كا وكذا نبوي وعنه صلى اله عليه واله وسلم مركفته شق التكبة العضيق فقال ثلثين الفعرة أستتنفئ لله وَأَتُوبُ إِلَيْهُ لا يبرح الآوقال فتج القعنه للاطلاق والسجن باسابع اليقيم بالافع النقم ياباي التسم المجلى الهتم إمغني الظلم يكاشف الضرولا لم يأذا الجود والكرم بالمام كل صوت والمداج كُلْ فُوْتِ وَلِيْعُ وَالْمُطَامِ وَهِي مَنْمُ وَمُشْتِمُها مِثَدَلَا مُوسْتِ مَا عَلَيْعَنَدُ وَلَلْحَدُ وَالْمُعْدُ فَالْمُعْدِ وَلَا مُعْدُلُهِ مِنَّا مِي فَجَاوِيَعُوْجَالِادَاْكِهُ لِأَلْكُلُولِمْ وان شاء فليقل للوِعَظُمُ لَبَكَءُ وَبَرَحَ الْخِفَاءُولَ نَكَشَفَ الْعَطَاءُ وَانْقَطَعُ الرَّجْاءُ وَضَاقَتُ كُلُّ فِي وَمَنْعَتِ الشَّمَاءُ وَلَنْتَ السُتْعَانُ وَلِيْكَ الشُّنْكَلِي وَعَلَيْكَ المُعَوَّلُ فِيلَيْنَةِ وَالرَّجَاءِ اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَيْحُ يَوْلِكُ الوليُ لا مُراكَد يْنَ فَضَتَ عَلَيْنا طاعَتَهُ وَعَفَيْنَا بِنَ لِكَ مَنْزِلَتَهُ مُ فَفَيِّحُ عَنَا بِعَقِهُ فَجَّا عَاجِلَةً قِرْبِيًّا كَلِمْ لِلْمَصَلِوهُ هَوَاقِرْبُ لِياعُجُدُ لِاعِلَيْا عَلِيًّا كُنَّا كُفِيا فِي فَاتَكُمْ كَافِياً وانصراني فايتخالا صراى يامولانا ياصلحب الزمان الغويث الغوث تلت الدريني الشاعة العالية العاليا الدعم الرادي عَن عَلَي المالا الطّاهِ مِن وفالمع انهجاتكان يحبوسا بالشاء مضيقا عليهم فطويلة فرائ منامه كافالزهراء صلوات القه عليها الته فقالت لدع بهذالالهاء فتعله ودعابه فتنكس ويجع المنزله وهو ٱللَّهُ مَ عَوْلُكُمْ شِ وَمِنْ عَلَاهُ وَعَجِقِ الْوَجْيِ وَمَنْ أَفْظَاهُ وَجَقِ النَّبِي وَمَنْ مَالُهُ وَجَقّ البينت وَمَنْ مَنَاهُ بِإِسَامِعَ كُلِّ مَوْنِ إِياجَامِعَ كُلِّ فَوْنِ بِإِبَارِيَّ التَّفُوسِ بَعِمَالُلُوتِ صَلَّعَالِ عُمَّا مِقَاهُ إِينَتِهِ وَلَاتِنَا وَجَيْعَ المُؤْمِنَةِ مَ وَالْوَفُسِّنَاتِ فِي مَسَارِقَ لَكُمْضِ وَ مغاديها فرجام عندك علمار بشهادة أن لالدالة الله وأن عراح ملك ويرك

وكاحُولَ وَكُافَقَةَ الْإِبْالِيَّهُ الْعَلِيمِ وَهِذَا النَّعَاء المح والسِّيِّ المرَّة احرى في التاب المنكور على ختلاف فيه بالزيادة والنقصاك وتلك السخة مطابقة لمافكناب حيوة الحيوان وكاباس بايرادهااستظها كالمعفظه كافعله الكفعي فجنتالهما وهِي ٱللَّهُ مَا إِنَّ إِسْ اللَّهُ يَاسَ إِنَّ الْمُنْونَ وَلاَتُكَا الطُّهُ الْظَّانُونَ وَلاتَصَعُهُ الواصِفُونَ ولاتعنيره المحادث وكاالته وربع أمثا فيلانجال ومكاييا ليار فعدة قطركا مظاد وَعَلَةَ وَمَقَالًا شَجَارِ وَعَلَهُ مَا يُظْلِمُ عَلَيْمُ اللَّيْلُ وَعَايُشْ فِي عَلَيْهِ النَّهَا لُكَالْ يُولِي مِنْهُ سناء سماء ولا انظ مها ولاجبل لويع أما في وغرع فلا يحر لا ويعاما في وعد ٱللهُ وَإِنَّا الْكَانَ يَعْمَ لَخِرْ مَمَلِي خُواثِيَّهُ وَخُرْزَايًا مِ يَوْءَ ٱلْفَاكَ فِيهِ وَلَكِ عَلَى كُلِّنَيْءً قلير الله عن عادان فعاده وعن ادنى فلن وس بع عَلَى بُهُلك وص فالفلكون نَصَبِ فَيْنُ وُلَطْفِ عَنِي نَاتَ مَنْ شَبِ لِي نَارَ وَلَكُفِنِ هِمَ مَنْ لَدَخُلُ عَلَى هَا وَكُنْظِمْ فح زُعِكَ أَكُومُ مِنْ تَوَاسْتُرْفَ هِي تُولِيَ الوَاقِي يُاسْكُمُ فَانِي كُلْ شَيْحَ كُفِيهِ مِا اهْ يَ مِنْ مِ النن يا وَالاحِرَةِ وَصَدَّقَ فَوْلِي وَخِلْهِ التَّقَيْنِ السَّفِينَ الدِّينَ وَفَرِّجْ عَمِمَ الْحَيْتَ وَلا عَبْلَني مالا أُطِيقُ قَانَتَ الْمَوْلَكَ قُلْكَ عَيْنَ مِاللَّهُ شَقَ الْبُرُّهُ الوَالْقَوْقُ الْمَرْكَانِ يَاسَ مُحَتُهُ فَي كُلُّ مَكَانِ وَفِهِ فَالْلَكَانِ يَامُرُكِلَيْعُلُومِنْهُ مَكَانًا حُرُسْنِ بِعَيْدَاتِ الْتَه كُلْتَنَامُ وَلَيْنَعْنِي مِحْدَالِ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهُ مَ إِنَّهُ لَيْمَ مَا يُعَلِّي الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ المُلكُ والسَّا مَعِي لِارْجَائِي فَانْحَنِي بِعُنْ مِنْكَ عَلَى لِاعْظِيمَ تُرْجِي لِكُرِ عَظِيمٌ لِاعْلَمْ لِاعْلَمْ اللهِ عَلِيمُ وَعَلَى الصِي قَلِينُ وَهُوعَلَيْكَ يَسِينُ فَالْمُنْعَلِيَّ بِقَضَالَتُهَا يَا الْوَمْ الْمُرْفِينِ وَ بالجودكا كأجودين وبالش والحاسبان وبارة العاكبين واغفرلي ولوالدة والوثينية اللفك كاشي فارد وصل الفعل الناع فالواجعين لابطال المعر فالكرموس القُواماأنتُم مُلْقُونَ فَلِنَا الفَّوَا قَالَ مِن مَا حِنَّتُم مِوالسِّيمُ إِنَّا لَقَوَى فَلِنَا الفَّوَا قَالَ مِن مَا حِنَّتُم مِوالسِّيمُ إِنَّا لَقُولُهُ إِنَّا لَقُولًا يُصْلِحُ عَلَالْمُنْسُدِينِ وَيُحِوَّ اللهُ أَكُنَّى يَكِلِما يِهِ وَلَوْتُورَةُ أَلْحُرْمُونَ وَقَدِمِنَ اللها عَلُوامِنَ .

عر إسماملكامن التكته فاحتمله من حبسه ويرده الحضزلة فع من منزله ووفى بنذع وجعابهذاالتهاء فطواف الكعبة فسمعهمن مجا فتعلق به وقالياعبلاته من إين استدرات هذا النعاء فقال حدّ بني إيه ويدوع ويمول القصل لقعليه واله وسلاان هذا النهاء دعاء طيرابيض وي بقسطنطنية ببلاد الروم وانردعاء الفرج فقاللق ممعت من ذلك الطاير وقص عليه القصة وهذا همالتها اللهمة ابِّيَّاسًالَكَ يَامَرُكُ الْمُنْ وَلَا تُعَالِطُ الطُّلُونَ وَكَانْصَفُهُ ٱلْوَاصِفُونَ وَكُلْيَغَيِّنُ أ أكوادث ولانتشى عَلَيْه الله ورانت مَعْلَمْ الكِيالِ وَمَكَالَيْنُ أَلِها رِوَعَلَة قطابت لأمطار وعَلَدُ وَمَنْ أَلْمَ شَعَارِ وَصِا أَظْلَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَمِا الشَّرَقِ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلا يُوارِق عَنْكَ سَمَا أَسَمَاءُ أَرْضُ لَصَّا وَلِإِجِالَ مَا فِي عَوِيهِ الْلاَجِالُ الْفَافِقِع ٱنْتَ ٱلَّذِي سِجَلَ لَكَ سَوَادُ اللَّهْ لِي وَنُورُ إِلنَّهَا رِرَوشُعَا عُالشَّمْسِ وَصَنُوءُ الْقَرَ وَدَوِيُّ الكاء وَجَفِيفُ لَشِي الْمُتَ الَّذِي بَعِينَ مَن مُومًا مِن الْعَرَق وَعَفَوْت عَن داوُد ذَنْبَهُ وكشفت عن لَوْر بحر و ونفست عن يونن كويت في بطر الحوي وي دد عوى مِنْ لِجَرِعِلْ إُمِّدِ وَصَرْفُتَ عَنْ يُوسُفَ السُّوْءَ وَالْفَعَيْنَ } وَانْتَ الَّذِي وَلَقْتَ أَلِعُرلِينِي اسْ آلِيُرُ حِيْنَ صَرِّبَهُ مُوسَى بِعِصا أَفَانْفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِيكَالْقُلُورِالْعَظِيمَةَ مَتَى عَلَيْهِ هُوَ وَشَيْعَتُهُ وَأَنْتَ لَلْنِ يُصَفِّتَ قُلُوبَ يَعَى فِعُونَ إِلَىٰ لِمُيْرَانِ لِمُنْوَقِيمُوسَ حَتَّى قَالُوْ السَّابِرِيةِ الْعَالِيْنَ رَبِيمُوسَى وَهُونَ وَانْتَ ٱلْذِي جَعَلْتَ النَّادَ بُرَدًا وَصَلَّمًا عَلَى الْمِهِمَ وَالْرَادُولِ الْمَكِيدُ مَا لَحَعَلْتُهُ أَلْمُ هُوَرِينَ السَّفِيقُ مِا رَفِيقُ بِالجَارِيَ لَلْزِيْقُ بِأَرْافِ الوَسِّينَ المَوْلايَ التَّعْقِيْقِ صَلِقالَ عَلَيْقالَ عَلَيْقِ الصَّيْقِ عَلَيْمَ الْمَعْيِقِ وَلا تَعْمَلْنِي أعالج مالا اطيق لَنْ صُقدُ العَرْق وَالْعَج الملكي وَجَلِيسُ كُلْ عَرْب وَالْيُسُكُلّ وَجْبِدِ وَصُغِيْثُ كُلِّ سُتَغِيْثِ صِلَّ عَلَى عَيْدُ وَلِلْ عَنْ وَفَرِّجْ عَنِي ٓ السَّاعَةُ السَّاعَة السَّاحَةَ فَلا صَبْلِي وَالْحِلْكِ بِالْالِيَةِ لِلْاَلْتِهِ اللَّهِ اللَّ

so V

دُونَافِعِن السَّنْوَءُ وَلَا عُولاً حَلْ دُونَاتَ بَيْنَ حَلِ وَبَيْنِ مَا تُرِيدُ بِهِ مِنْ الْحَيْرِ كُلْمُ الْرُي وَمَالُا بُرِيَ فِي مُضَدَكَ مِجَعَلْتَ مَا اللَّهِينِ وَالشِّياطِينَ رِمُضَا وَلَا زَاهُمُ فَأَنَّا لِلْيَافِ خَائِفَ قَالِيِّي شَرَّيْمُ فَتَأْسَهُم عَقِي سُلْطَانِكَ لَعِنْ فِي اَعِرْيْنِ فَا تَهَ اذَا قَالَ ذِلكُ لَهِ سِل اليمس الجن والشياطين سوابل قروع الاستقراية التغرق عندنوسه حفظه الله س الجن والشياطين وتصديق ذالتما دفاء جامع الكافي سنداعن المؤتنين عليه الساح من باس بارض قفر فقل ها حفظته الماليكة وتباعدت عنه الشياب فالالتاوى فضيعض بحضرته فاذاهويقر تخراب فبات فيها ولميقراهن الاية فتغشاه الشياطين وإذاه فاخل بلحبت فقال لهصاحبه أنظره فاستيقظ التجافق إهافقال الشيطان لصلحه الضمانة انفات احسمالا نحتى بص فلما اصح الرجم الح اسير المؤصنين فاخبره وقال له دليت في كارتمك الشفاء والصدق ومضى بعلطلوع الشمس فاذاهوا ترشع الشيطان عجمعا فألات التعصر من السبع لفل خاء كُمْرَة وَلَمِنَ انْفُ لَمْ عَرْيُنَ عَلَيْهِ مِنْ اعْتِيمْ حَرِيْثُ عَلَيْكُمْ بِٱلْفُونِيْنِ مَوْفَ مَجْمَ فَانْ تَوَكُولُ فَقُلْحَ سِمَ اللَّهُ لِاللَّهُ إِلَّا هُوعَكِيهُ تَوكُلْتُ وَهُوَبَ العَرُّشِ لِلْعَظِيمُ فَالكافَ الدرجادة الم الماميرالموندين عليه السّاح فقال الميرالونين الاضمسبعة والالسباع تغشى منزلي ولأنجوز حتى اخذ فريستها فارج بقراة الايتين فقراها الرجل فاجتنبته السباع وانشئت فقراة للأنبئ امتنوا يغفروا لِلَّذِيْنَ لَا يَجُونَا تَامَ اللَّهِ لِجَزِي مَوْمًا مِلَا الْفَالِيُّكُسِبُونَ وَاذَا وَأَنْ اللَّهُ إِنْ جَعْلْنَا بينك وَيُرْتَ لَذِيْنَ لَا يُومُنُونَ بِالْاحْنَ جِعَامًا مُنْوَرًا وَجَعَلْنَا طَوْعُ لُوبِهِ عَاكِثَةً ٱنْ يَغَفَّهُوهُ وَفِي ذَانِهِمْ وَقُرا وَانْ بَرَ فَلَكُلَّا يَهِ لِأَبُومِنِوا بِهِا حَتَّى ذَا جَأَ فَلَيْجَالِنِك يقول الذين كفر فال هذا إلا اساط بركا لا قابن وعد الصادق عليه السالم مريخا الاسدهل نفسه اوعلى غنمه فليغط عليها بخط وليقل الله يتريب دانيال وأنجب

بَعَعَلْنَاهُ هَبِلَامُ شُورًا مِلْ يَقُدِفُ مِلْكِقَ عَلَى لِبْلَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَاذِا هُورُلِ هِنَ وَكُمُ الْوَلِي ا تَصِفُونَ وَالْقِ مَا فِي يَيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا إِنَّ مَاصَنَعُوا كَيْدُوسَا حِ وَكَلْ يُفْلِلْتَ حْبِثُ النَّ فَالْقَالِشَّةُ فَيُحَدِّلُ قَالُوا امْتَابِيَةٍ هُ فِي وَمُوسَى وَفُسِلَ الظَلَّةُ عِن اميرللقينين عليه السائر الإطال التعريكنب فرضطي ويعلق شيم الله وكالله نِسم الله من الله الله الله المحول ولا فق الله بالله العلى العظيمة الصوسي ما جَيْتُم به التَّعَرَانَ اللهُ سَينَبِطِلُهُ انَّاللَّهُ لايضِلْ عَلَلْمُ مُنْ يَنَفُونَ كُونَ كُونَ مُلَا اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل فعلبوا هنالك وانقلبواصاغري وفلادعية القدسية باعتلادا اسرليزل قديا وليربض شيئاللا باذنى فراحب سرامتك العافية منه فليقل الله عربة موسى وَخَاصَهُ بِكِلْهِهِ وَهَازِمَ مَنْ كَادُهُ لِمِيْ وِيعِصَاهُ وَصُعِيْدَهَا بَعَثَالُعَوْدِ يُعْبَانَا وَكَفَهُما إفائكَ هُ لِلْهِ فَائِدَ وَمُفْسِلَ جَمَالِ الشَّاحِرُينَ وَمُبْطِلُ كِبْدِا هُ لِلْ الفَسَادِ سَنَ كَادَفِي عِي أَوْضِرَ عِامِدًا الْوَغِيرُ عِامِدِ إِعْلَهُ أَوْلَا أَعْلَهُ أَخَافُهُ أَوْلَا أَخَافُهُ فَا فَطُومِنْ أَسُبا اللَّيِّمُ الْإِنَّةِ عَلَهُ حَتَّى نُرْجِيهُ عَنَّى غُيُرُا فِنَ وَلا ضَارِي وَلا شَامِتٍ وَا فَا ذَلا يُعَطِّنَا فَ فَيْ ٱلاَعْلَاءَفَكُنْ لِي مِنْهُ مُلَافِعًا ٱخْسَنَ مُلَافَعَةٍ فَانَتُهَا آيَاكُونُمُ وَصَلَّحَلَ مُتَا فَالدِّقَالَفِي ماأخانه بقُدُن اجْمَع فاته اذاقال ذلك لميضرم سحريا حجي ولا استابلًا للنعن من الجن بسم الله النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَتَوَكَّلْتُ وَهُوَرَا لُلُعُنْ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَتَوكَّلْتُ وَهُوَرَا لُلُعُنْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا لَهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ العظيم ما شاء القطاك وما لميتناكم يكن الشهكات الله على لا شيئ فَارْي وَاكَ اللهُ قَالِ ٱڂڵڟؙؖڹؙڮڵۣڹٞؿۼۛڡؙؚڷٵڵڵۿۦٞٳێڸۘڡۏڎ۬ؠڮٙۻٛۺڗڒڣڛ۫ؽ؈ۺ۫ۜڗڰڵڿٵؠٞۊٳؙڹۛٵۻۮ بناصيتها الدوي على اط مُسْتَقِيم وفي لادعية القدسيّة ياعم وصنحاف جاناا وشيطانا فليقل لذادخله وعص ذلك بأالله لاالماتة أنت كككبرالقامي بْقُلْمَ تِهِ جَيْعَ عِلَادِهِ وَلَلْظَاعُ لِعَظَيْهِ عِنْ لَكُلّْ خَلِيْقَيْهِ وَلَلْمُضِيَّ شَيَّتَهُ اللَّايِ قُلْمَ تِهِ إِنْتَ مُكُلِّمُا خَلَقْتَ بِاللَّهْ لِ وَالتَّهَادِ وَلاَيْتَنْعُ مَنْ أَدُثْتَ بِهِ سُوعًا لِيثْمَى

808

العظم واشنع يول الله وقق تعص حوله وفقيق واستعرار الفائق في شرم احلق ولاحول ولافرة الابالية وانشت قلت الله مرانك تعليف وركل شي ولا يلفينات سَنْيٌ فَأَكْفِنيهِ مِلِاشِنْتَ وَكَيْفَ شِنْتَ وَمِنْ خِيثَ شِنْتَ وَلَنَ شِنْتَ اورب الشَّهُ اللهُ رَبِّ لِا الشِّرِكَ بِهِ شَيًّا أوقلت في عهداذا والت اطْفَأْتُ وَرَاتَ يَافُلُانُ بل المالاً الله اوتلوت ويُجيِّ لِله الذِّينَ التَّقُواعِ فَا زَنِهِ مِلاَيَسَهُ } السُّورُ وَلاهُ عُيزَنَكُ وعن المتادق عليه السّال من دخل على الله يهابه فليقل بالله وأستفيّع وبالسّية ٱستَنْجُ وَيُحَمَّلُ إِللهُ عَلَيْهِ وَالدِوَسَلَمُّا تَوَجَّهُ ٱللَّهُ مَّ ذَلِلْ لِصُعُوبَتَهُ وَسَقِلْ لِمُرْفَتَهُ فَإِنَّكَ يَعُومُ النَّاءُوتَكُبُّ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِّنابِ وعنه عليه السَّام احتجز مرايناً كلَّه بينم إلله التَّمْن الرِّيم وَبقِلْ هُوَاللهُ أَمَلُ قراها عن بيناك وعن شمالك وت بين ياريك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك والخاد خلت على لطان جائر فاقلهاحين تنظراليه ثلث عرات واعقدبيدك اليسى عملاتفارقها حتيجج منعنك وفى دواية اخرى وتم قله والقداحد بينه وبير جبالمنه القتعالى منهيق إهامن بهن يديه ومن خلفه وعن مينه وعن شماله فاذا فعل ذلك فالم اللة تعالى خرع ومنعه شرع وروى الالصادق عليه السلام حين دخل عللنص وهويريك قتلد قراسوع القدم فحيل بينه وبين ذلك فأنرمه فقيل لهمااحتر قال بالله وبقراءة اناانزلناه في لذالقد وشمقلت ياالله يُاالله سبعالة الشَّفَا مُحَمَّلِ أَنْ تَغُلِبَهُ لِي قال فِن السّلي عِشل ذلك فليصنع شاصنع ومن دعائه عليه السَّاعَ لما اداده مرة اخرى ما دواه الرَّبع وهو حَسْيِ الرَّبُ مِنَ الْمَوْنِيِّ حَسْبِ الْخَالِقُ مِنْ لْغَلْوْقَيْنَ حَسِّيمَ نَلَمْ يُزَلْحَسِّي حَسِّيمَ اللهُ الَّذِي لَا الهَ الْاهْوَعَلَيْهُ تَوَكَّلُ يُفْعَو مَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ حَسِيمَ الَّذِي أُمِيزَلْحَسِيمِ حَسْبِي حَسْبِي حَسْبِي مَسْبَعِ اللهُ وَفِيم الْوَلِيدُ اَللَّهُ وَصُونِهِ عَيْمَاكَ اللَّتِي لاَمْنَامُ وَلَانَفْنِي بَرَيْمَاكَ الَّذِي لاَيْلُمُ وَاحْفَظْي بِعْرَكَ

وم والما والمناف والمنطق والمنطق والمنطق والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والما عنه عليه السّام ان دانيال كان في برجبًا رعان اخلى فطحه فحب وطعم السباع فلمتدن منه ولم تجرجه فاوجى لقالى بفص لنبيا ثه الاشت دانبال بطعا تال بارب وابن دانيال قال تخرج من القربة فيستقبلك ضبع فاتبعه فالتريل للااليه فاتت به الضبع الى ذاك المست فاذافيه وانيال فادلى ليه الطعام فقال دانيال كُنُهُ لِلْمُ الَّذِي لا يُسْمَ مَنْ ذَكُوهُ وَأَكُالُ اللَّهِ الَّذِي لا يُحْبِيِّهُ مَنْ دُعًا وُ الْخُدُ اللَّهِ الذَّا وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ تَكُلُّ عَلَيْهِ كِفَاه الْخَيْرِينَ اللَّهُ الدِّينَ مِنْ عَنِي الْخَيْرِةِ الْخُرِينِ الْخُرِينِ الْخُرِينِ الْخُرِينَ الْخُرِينَ الْخِرِينَ الْخُرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المسانا وبالسي المفران اوبالضريجاة شمقال المادة عليه السام التاسما ابلاان عالن إقالتقين منحيث لا يعتسبون واللانفر لل وليا المشهاة في دولة الظَّالِمِين وهذا الحديث ما اخرجه الشيخطاب ثراه في كتاب الام اللقائم اَعُوْدُ بِرَبِّ دَانِيالَ وَأَجُبِّ مِنْ شَرِّكُلِ أَسْتَأْسِيدٍ مِرْضُونٌ وَعَنِ عِمَاللَّهِ سِجِي الكاهلي والصّادق عليه السّاعة فالإذالقيت السّبع فأقرافي وجهداية الكرسي فقل لمعَضَّ مَلَيْكَ بِعَرِثْيَةِ السَّوْعَرِثْيَةِ مُعَيِّكِمُ لَلَّهُ مَلَيْهُ وَالدوعَ نُيَّةِ سُلِّمات بسِداؤدَ وَعَرُيَّةِ السِّرِالْفُينِينَ عَلَيْ إِلْ إِطَالِبِ وَلَلاَمَّةِ الطَّاهِمُ يَصِنْ بَعِنْ فاتَّه ينصرف عنك ال شاءالله قال فحرجت فاذا السبع قداعت ضغربت عليه ففلت له كانعيت عن طريقنا فلم تؤذنا قال فنظرت اليه وقلطاطا راسه واحفاذنب بين رجليه وانصف ويروى اته يقراعندما والكلب العقور أفعير ديرالة يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ وَفِي التَّمُواتِ وَلَكُمْ ضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَالَّيْهُ تُرْجَعُونَ الرَّمَان من طوة السَّاطَان خَيْرُكَ بِينَ عَيْنُيْكَ وَمَثَّرُكُ تَحَدَّ قَلَمَيْكَ وَبَالِيُّهِ السَّعَيْنُ مَلَيْكَ اللَّهُ مَا لَفِنْيِهِ مِبَاشِئْتَ فَالَّذِيلَافَقَّةً إلَّا بِأَنْ تقول ذلك سبع مات تكف شره ان شاء الله تعالى و تقول بي الله الاله الاله وعَلَيْه وَوَكَلْتُ وَهُورَتُ الْعُرْثِ

4 year

بلت مه

دعائه على السَّال المالية من المرك الله مَّانْت فَقَتَى فَكُرُكُ وْسِيَوَانْتُ وَجَالَتْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ كُلْمِينَ وَالْبَكَالِهِ كُلَّامْ نِزَلَجِ ثِقَةَ عَلَيْكَ وَعَنَّ زُبِي فَكُمْ فَكُرْبِ مُضْعُفُ فِيهِ الْقُوىَ وَيَقِلَ فَيْوالْحِيَلُ وَتَعَيْعَ فِيهِ الْمُورُوكَ غُنُكُ فِيهِ الْقَرِيْبُ وَلَيْمُ بِمُ الْعَكُ ٱنْزَلْتُهُ مِكَ فَشَكُونُهُ إِلَيْكَ لَاغِيَافِيْهِ الْيَاكَعَنَّ سِوَاكَ فَفَرَّجْتُهُ فَكَنْفَتُهُ فَأَنْتَ وَلَيْكُلِ الْمِيةِ وَمُسْتَهَى كُلْ الْمِهِ لِللَّاكِ الْمُنْفِرُ وَلِكَ ٱلمَنْ فَاضِأَتُ ويروعا سَعِلْ اللّ تعوذمنه بنعاء سول القصالي تشعليه والديوم الاحزاب ذحف للشركون بالمانية فكانواكما قال لقياذ جاؤكمون فوقكم وسراسفل منكم واذازاعت لابصار وبلغت القلوب كعناج ونظنون بالقرالظلنونا هنالك نتل المؤونون وزلزلواز كزلاشديل وهوالله م احسن معينات التي لأسام والمنفني ويدنك الذي لايضام واغفر ليقدان عَلَيْ تَكِيلًا أَهُلَكَ وَانْتَ الرَّجَاءَ اللَّهُ عَمَالُتَ لَعَرَّ وَالْبَرَيِّ الْخَافُ فَلَحَلَّمُ بِالِسَّاسْتَفَعْ وَاللَّهِ السَّنَّفِي وَيُحَكِّرَ مِهُ وَاللَّهِ التَّوَجُّهُ لِأَكَّا فَالْرِهِيمَ مُرُودَ وَصُوسَى فِي عَوَلَ لَفِي مَالَا فِيهِ اللهُ الله مَعِيدُ الشُّركِ بهِ شَيًّا حَسِبِي لِتَرْبُ مِنَ الْمُؤْمِثِ حَسِبِكُ الوَّصِ أَلْعَلُورَ عَشِيعَ لِللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ تَوَكُّلُتُ وَهُورَتُ الْعَرْشِ لِلْعَظِيمُ للسلامة من الصوص يا اخِذَا بَنُواصِ خُلْقِيرُةً عَا الى قَدْى مَه وَالْنَيْفَلُ فِيهِ آخَكُهُ وَخَالِقَهَا وَجَاعِلَ قَضَا مُهِا عَالِبًا إِنْهَا يُكْفِيعُ وَلَهُوَّتِكَ عَلَى مُنْكَادَنِي تَعَضَّتُ لَلَّ تَحُلِّمِينِي وَيَبْنَهُ فَانَّاتًا سُلَتُنْ لِلَهُمُ عَرَّفَاماً مِن يْعَدَكَ بِاحْدُلْنُعُ بْنَ لَا يَعْمُ لَمْعَ يَرَفَعْمَتِكَ عَلَى أَبِمَّاسِواكَ وَلَا تَغَيِّلْ أَنْتُ مَالِي وَقُدْ تَوىَ الَّذِي يُوادُ بِي تَحَلُّ سِنِي وَيَثِينَ شَرِّهِ بِحَقَّ عِلَّا مَا لَذِي بِهِ نَسْتَجَيْبُ الْتَعَاءَ باأنحم الراحين فلادعية القدسية اذاقال ذلك منخاف شيئامن كيك الاعلاء واللصوص نصرته وحفظته وكيفيت بقدرت وينبغ لمن يافهم اده باقعندللنام بالسلفناه ماورد للالتعنج صليم التاع وماليصل

وَلَفِنِي اللَّهُ مَا لِنَّهُ وَمُنَّعَلَيْنِصْ لِي وَلِلْا هَلَكْ وَانْتَ وَفِي اللَّهُمَّ اتَّكَ أَجَلُ فَكَنْبُرُمُ الْخَافُ وَلَحْنَمُ لَالْهُ عَلِيَّ أَذَكُ بِلِيَّ فِي عُنْ وَلَعُوذُ بِلِنَّا مِنْ شَيْرَه وَاسْتَعِينُكُ عَلَيْهِ وَاسْتَكْمِيْكَ إِيَّاهُ يُلكُل فَهُ وَسَى فَرْعُونَ وَمَا كَا فَيَحْتُكُمُ لِلْاحْلَ ٱلَّذِينَ قَالَ هُمُ النَّاسُ لِيَّالنَّاسَ قَلْجَعُوالَّكُمْ فَاخْتَتُوهُمْ فَلَادَهُمْ إِيُّانَا وَقَالُوا حسبنا الله ويع الويل فانقابول سعة مس التوفض لم يسسمه مسوع والبّعول رُصُولَنَا لِقِهِ وَاللَّهُ ذُوفَضِ لِعَظِيمُ الْكَالِثَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وافلنك همالنا فلون لاجرتانهم فيلاخرة هانخاسرون وحعلنامين لبني أينهم ستكافين خلفهم سكا فأغشينا فمفهم ليشرون وفي وايتاخى والما الربيع ايضااته عليه السَّلَمُ احتجب عنه يومعن بهذا الدَّجاء بِالله اسْتَفْقِحُوا إِلله اسْتَبْعُ وبسول القيصل لشكليه والدوسكراتوسكراتوسك وعاميرالفوسين عليه السائم اتوجه بِأَكْسَنِ وَلَكُمَ مِن عَلِيمِ السَّلَامُ القَّلِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ المُنْ وَسَيَقِ لَلْ خُرُونَتَ وَ وْفَجَّهُ سَمْعَهُ وَبَضَ فَ وَجَيْعَ جَوْلِ جِهِ إِلَى بِالْلِأَنْ يَوَالْتُحَةِ وَاذْهِبْ يَعْفِغُ ظُهُ وَأَبَّا وَصَكُرُهُ وَجُنُودَهُ وَلَحْزَلَهُ وَلَنْصُرْنِ عَلَيْهُ عِلَى كُلِّ مَلَكٍ سَاحَ فِي لِاضَ وَلْ ا وفضاءنوب وفرج وحيوار مانك وانقلف بيضرات المام العيط جبريك عَنْهَ يْنِي وَمِيْكَ المِيُلُ عَنْ مِينَا لِيَ وَمُعَنَّكُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِلهِ أَمَا مِي وَاللهُ وَلِيتِي فَ حافظي وَناصِيْ وَامَانِي فَالتَّحِرْبَ السِّهُ الْعَالِيُونَ وَاسْتَرَيْتُ وَاحْتَجَبَّنْ فَ المُسْعَثُ وَتَعَرَّمُ أَنْ بِكُلِيَةِ اللهِ الْوَجْلِانِيَّةُ الْالْالْمِيَّةِ الْدِينَ الْمُسْتَعَ بَهِا كَانَ عَفُوظُا إِنَّ وَلِيْمَ لِللَّهُ الَّذِي نَزَّلُ أَلِكِتَابَ وَهُوَيَتُولِي السَّالِحُيْنَ وَكَانِين دمائه عليه السّام لما اشخص ليه فيما اشخص الله جَبْرَيْنِ أَوْمِيْكَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْهَ الْمِلْهُ مِنْ وَالسَّمْ عِنْ لَوَالسِّحْقَ وَيعْقُوب وَكُمَّ إِصَلِّ لِللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهِ وَالْهُ وَلَهُ وَعَلَّمُ مُوَّلَّ فه نوالغلاة عافيتي ولاشكيط مَل الصلاح المرية عليه وص

90

Mar.

بجنبه كوكر صغير في سعد تسميه العرب السهى وغن سميه السلي في النظاليه كلّ ليلة وقاتلت ملت الله مَرتباً شَرَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَيِّلْ فَهِمْ وُسَيَلْنَا مِنْ شِيّ كردية والاسعى فانزكته دهي الامن فضربتني لعقب وعوالتضامليه التلام النهكان اذانظرالي هذا الكوكب لنت يقال لهالشهي في بنات التعشر على اللهمة رَبّ هودين اسية قِني سَرَّكُلّ عَقْر وَحَيّة وكان يقول تعوذ بها ثلث مراب حين نظراليها بالليل لميصبه عقرب ولاحيّة وعرالكاظم عليه السّالة من قل اية الكرسى دبركل صلوة لم بضره ذوجية وعن لميرالمؤسنين عليه السلم واف منكم العقب فليقراه فالأيات سَلامُ عَلَيْ فِي فِي الْعَالِينَ النَّاكُ لِلَّهُ وَلَكُ نُيْنِ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنْيْنَ اقول وفيهن الرطية تصديق ماطيته في عيوة الحيوات من ل الحية والعقرب التا بع افقال العلنا فقال نوح لا احلكما فانحامن إساب الضروالباء فقالتنا اجلنا ونحن بضمن لكان لانضراحكا ذكرك فن خاف ضرما فليقر هن لايات للبراغيث أيه الاسود الوتاب آنه كليبالي يغلق فلباب عَضْتُ مَلِيْكُ بِلِمُ الْكِتَاكِ إِنْ لا نَوْدِيني وَأَصْحَادِ الْحَانُ مِنْهُبَ اللَّيْلُ فَنُولِكُ فَ بالبِّن قول ذاك مين باخن صحاف تاس شرهاان شاءالله وعراليتي لأله عليه ولله وسلم تقراه فعالايتسبعا وضالنا أفلاستو كأجلى لفوقف هذا ناسبانا وَلَنْصِبَ بَّ عَلَىٰ مَا الْدَيْتُونَا وَعَلَىٰ لِقِهِ فَلِتَوَكِّرُ لِلْتُوكِلُونَ عَلَىٰ قِلْحَ فِيهِ ماء نَتْفِول إن بنتم استر بالقه فكفواشكم واذا لمعتاض تق الماحول فراشك تامنها ان شاء الله تعالى حام الكتاب يقول عولفه الفق الرايد والمنورة ريحا المدعوب المادي ابن كالبريغ سال الله بمالطريقة الشلى واستعلمها هوابض ان ماضنته هذاالتاليف البالغ من القاصل الوعودة فيالودعة لديهقاصيتها المالك من الفوايد المشتطة عليه الوكولة اليه ناصيتهالماكم

تكفاية شرور ماء كفاية البادء المروع عن مولانا المير الموسي عليه الساح وهواللمة بك أساور وباز أخاول وبال أصول وبات استر ويات اموت وبال أحياسات تَفْسِي لِيَّاكَ وَفَوَّضْ أَمْ عَالِيْكَ لاَحْوَلَ وَلاَقَّ وَالْاَبِالْقِلْعِلِي لِلْعَظِيمُ اللَّهُ مَّ اتَّلَ خَلَفْتِني وَمَهُ فَيَن مِسَ مُنتني وَسَرَ ثَيْ عَن بِعِلْعِبادِ وَبِلْطُفِكَ حَوْلَتِنَ لِخُلَقِيثُ ترة دُنِّني وَاذِاعَ مَنْ أَقَلْنِي وَاذِا مِرْضَتُ شَفَيْتَنِي وَاذِا دَعُونُكَ أَجَبْتَنِ المَسْدِاعِ المُرْعَيِّ فَقَالَا مُرْشِيْتَنِي وَيَ انْهُ عليه السَّلَّمُ كَانِ اذا دعا به ما برزا لح عسكر الاهزمه وكا فاس لافه وللعقب والموام أعوذ بكليات القوالتا أمات التي كيافي بروكا فالمخص فيرصا فتلقص فيرما براقين فتركل دابته كالخاف أباصيتها إِنَّ رَقِي عَلَى إِلَّهِ مُنْ يَقِيمٌ عَلَا بِالْمُعِلِّمِ السَّامَ مِن قالْهِ السَّالِمُ السَّالِ السَّالِم يُسى فالناضاس اللائصيبه عقب ولاهامة حتى صبح وعن المادة عليه السّارة انه يقال عندللساء بشم الله وَمَا لِللهُ وَصَلَّى اللهُ مَلْ عُلَّى وَاللهِ أَخَذُ بُ الْعَقادِيبَ وأكياب كلها باذب لتبارك وتعالى بأفواهها فأذنابها فأسماعها فانشا وَقُواهُاعَتَى وَعَنَّ الْحَبْبُ الْحَعُوةِ النَّهَا وانْ شَاءًالله وعنه عليه السّاح بالم وَمَا لِلَّهِ وَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ وَصَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ المُعَلَّم فكنفات وفي والمحالية والمحالي فيحفظك والجعالي فاستك وعنه علائم فالاقصول القصلي لقعليه السانة والهوسلم قوم يشكون العقاب وصايلقون منهافقالهم قولوالذااصعتم ولذااسيتم أعوذ بيكلان المالت المات كلفا ٱلْتِهَا يُخْاوِزُهُنَّ بَثُولَا فَاجُولَلْنِي لانْخُفَخْ إِنْ مُونَشِيحِ الْذَرَافِينَ شَرِّهَا سَلَ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ مِنْ مُرْكِلُ دِأَبَةٍ هِوَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَاانَّ رَبِّ عَلَى إِلَا مُسْتَقِيمِ سبع رات وفي دوليز اسعق بن عارعنه عليه السّارة الرقالله اف خفت العقارب فقال له انظرالي بنات النعش الكواك الثلثة الا وسطفها

واعتبني م

7ket on

افضلها طلب كالدوكالتفقة فالتين وغصيل البصيرة واليفين وكالنظفالوي السلين والسعي فضاء حوائج الكومنين وسايرما عرى هذا الجري وكلامو للقربة الحالقة زلفى اللهمة الااذاميرا الشعق يتاتى منه الجع بين لارس والقلت لانباع سبيل صل نام اليه سرعباده الصطفيين فانهم حبالا تلهيم عبانة ولابيع من ذكرالله فاستبشر إدن بمااتاك لقص كاستهتار بذكره السبب عن فطالتيقظ والانتباه وانتخار دقيق ذهنك للتعض لنغات منه إنجسيم وارهف لطيفك للمتصامبهذالك المدودبينك وبين سجات وجمه اللريم وص أساوجه الحابقه وهومحسن فقالستمسك بالعروة الوثقى وذلك فضال لقيؤتيه من يشاء والتهذوالفضال العظيم الريال واذقاعلت مابنهناك عليه فضيلت حضو القلب والاقتماد فالاجتهاد فاعل تهلاعرة بالايداوم عليه الانسان والواح العبادة ولااعتماداذلاتا تبرفى القلب لمايغيض ويزداد فليف يهديرسبيل التشادام متى بيلك به القلويق الموصل المالماد فهما فضت علىفسك استل فاجتهد فالثابرة عليدماوجات اليهاسبيلا فالاحيالاعال فالقتعالى ماداوم عليه العبدوان كان قليلا ففل كافعن التجادعليه السلم ان لاحباك ادوم على العمل والدقل وعن الصّادق عليه السّالم إياك الدّنفرض على الما ويضة فتفارقها اثنى عشرها الاوعنه عليه السائم اذكان التجل عليه لفليدم عليه سنة شميعول عندانشاء الىغير وذلك الليلة القدم يلون فيهافي عامة ذلك مأشاء القدان يكون وليكر هذالخمام ااثباته فح فالكتاب على نهج الاستجالاضية الجال التجرد لاصاح البال ولحائم مايترالتحقق العلوم المقصوة لذاتهاعن لاشتغال بالمانه ايقصد للاعال والحديقة المتفر بالاحسان وللافضا حلايتوعب تصاريف للازمنة فالاحوال والصلوة على عد ولله الذين بعليد

مستخرجامن واضع شتى من كتب إصحابنا المعندين بنشر والمائمة المدى الدالت على شحرقا كخلد وملك لايبل وليس مااصطفيته لشانعام الشنون اولوقت مامن الاوقات مجتمعاعل فالنظم والترتيب فى واحت التروايات على محصوص ولا القيام به بحذا في م بحيث الأيشال عنه من معد وقاعبادة ولحدة في النصوص فاك اذالميسع وقتاك وكشاطك للكال يقتصم على لبعض واذا وجدب من ففسات ه كالالاسيمعه الآبالنهوض لاداء الواجب والقبام بقضاء الفض فعليك بالقطع والنقض ولأتكلفها الاستيفاء والاستقصاء من دون ميالها اليه ولاهوى فتكون كالركئب النبت الذى لاابضاقطع ولاظهرال بقفان كنت مراخذ العناية بيك فقدم في لاعتناء به والتجرد له بُهِّته مع إقبال كامل عليه وغية تامة اليه فلايسعك ان بترك شيئامنه فنفرخ لماناء ليلك ونهامك وداوم عليه والافاعدالح ماتيس التمنه ودعما تعسم عليك فاوغل فيه يرفق ولا تكلف نفسك مالانطيق حلها ولانتغض عبادة الته اليك وأخطر بإلبال الاحضارالقلب فلاقبالهادك قبولالعبادات ويروح جسكلاعال ولناجاء الرواية بجوازلا قتصار على الغريبة وتزلت النافلة راساني بعض لاحوال فماظنك بمتعلقاتها التي لهامدخل فالتحسين ولهكال روع الشيخ طاب تراه عن علي الساطعي عن صاحع ابنا الابالكسيموي طيهالسلمكان ذااهم ترك النافلة وكذلك تكتفى بالقليل لاهمن توافل الاعال النت مشتغلة بالمزاخراعوداك في لمال كلسب كالدل لااهاك مركا نفاق على لنفس والعيال والسع فطلب لريق على بيال المحال فان الاشتغال بذلك على وجمه استعفافا عافى يرى الرّجال من محود الخصال بلهومن فضل لاشغال ولغاوم دفئ كعديث النبوى العبادة سبعون جزأ

به المدارة من المدارة المدارة

الظان

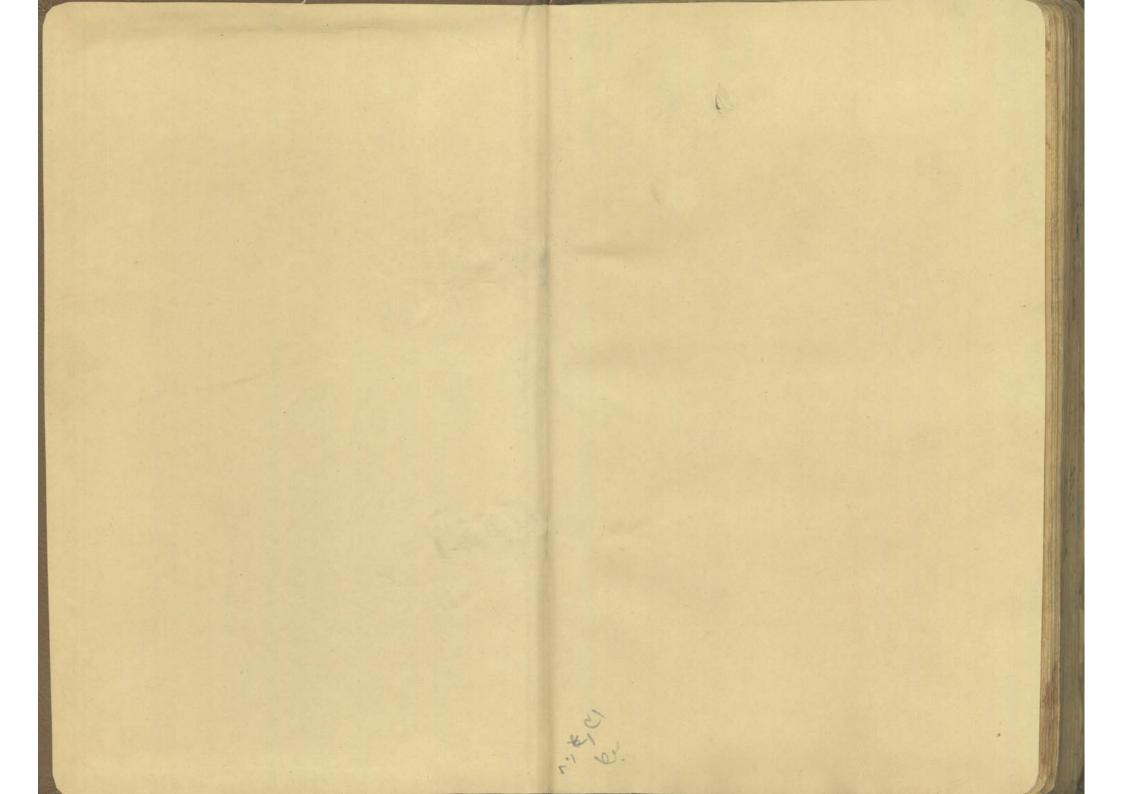